

# ال براول

र समाह शायाह

مؤلف رواية «شيفرة دافنتشي»



The Lost Symbol





The Lost Symbol

رواية

تألیف دان براون

ترجمة زينة جابر إدريس

مراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة





# بْنِيْنِ فِي اللَّهِ الْرَحْدَ اللَّهِ الْرَحْدُ الْرَحْدُ الْرَحْدُ الْحَدِيثُورُ

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

#### The Lost Symbol

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من المؤلف بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل. Copyright © 2009 by Dan Brown

All rights reserved

Arabic Copyright © 2009 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى

1431 هــ - 2010 م

ردمك 2-894-87-894 ودمك



tarjem@mbrfoundation.ae www.mbrfoundation.ae

جميع الحقوق محفوظة للناشر



عين التينة، شارع المفتي توفيق حالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785107 - 785108 - 786233

ص.ب: 5574-13 شوران – بيروت 2050-1102 – لبنان

asp@asp.com.lb :البريد الإلكترويي 786230 (1-961) - البريد الإلكترويي

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والدار العربية للعلوم ناشرون غير مسؤولتين عن آراء وأفكار المؤلف. وتعبر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة أن تعبر عن آراء المؤسسة والدار.

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (1961+) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت – هاتف 786233 (1961+)

# لأجل بلايث

## شُكر

أقدتم شكري العميق إلى ثلاثة أصدقاء أعزاء كان لي شرف العمل معهم وهم: الناشر جايسن كوفمان، وكيلي هايد لانج، ومستشاري مايكل روديل. كما أعبر عن امتناني البالغ لشركة دوبلداي، وناشري كتبي حول العالم، وبالطبع قرائي.

وما كان لهذه الرواية أن تتمّ من دون مساعدة أشخاص كثُر شاركوني معرفتهم وخبرتهم. اليكم جميعاً أقدّم تقديري العميق.

إنّ العيش من دون إدراك معنى العالم هو أشبه بالتجوّل في مكتبة عظيمة من دون لمس الكتب.

التعاليم السرية لجميع العصور

# وقائع

عام 1991، و'ضعت وثيقة في خزنة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ولا تزال موجودة هناك حتى اليوم. يشتمل نصتها المشفّر على إشارات إلى باب قديم وموقع مجهول تحت الأرض. كما تحتوي الوثيقة على جملة "إنّه مدفون هناك في مكان ما".

جميع المنظمات المذكورة في هذه الرواية واقعية، بما فيها الماسونيون، الكليّة الخفية، مكتب الأمن، مركز الدعم التابع للمتحف السميشسوني SMSC، ومعهد العلوم العقلية.

جميع الطقوس والعلوم والأعمال الفنية والأبنية الأثرية المذكورة في هذه الرواية حقيقية.

# تمهيد

#### بيت الهيكل

#### 8:33 مساءً

يكمن السرّ في كيفية الموت.

منذ الأزل، كان السر يكمن دوماً في كيفية الموت.

حتق المبتدئ البالغ من العمر الرابعة والثلاثين إلى الجمجمة البشرية التي يحتضنها بين كفيه. كانت الجمجمة مجوفة كالوعاء ومملوءة بالشراب الأحمر القاني.

قال في نفسه، اشربه، ليس لديك ما تخشاه.

كما تقضي العادة، بدأ رحلته مرتدياً الزيّ الشعائري لمهرطق من القرون الوسطى يُساق السي حبل المشنقة، قميصه الواسع مفتوح ببدو منه صدره الباهت، ساق بنطاله اليسرى مثنية إلى الأعلى حتّى الركبة وكم قميصه الأيمن مثني حتّى المرفق. كان يتدلّى من حول عنقه حبل سميك يسميه أعضاء الأخوية "حبل الجرّ"(\*). ولكنّه الليلة، يرتدي زيّ معلّم، مثل أعضاء الأخوية الحاضرين.

كان الأخوة المحيطون به يرتدون جميعاً زيّهم الكامل من المآزر المصنوعة من جلد الحمل، والأحزمة، والقفازات البيضاء. كانت تتدلّى من حول أعناقهم المجوهرات الشعائرية التي تلمع كأعين الأشباح في الضوء الخافت. كان كثير من هؤلاء الرجال يحتلّون مناصب هامة في الحياة، ولكنّ المبتدئ يعلم أنّ مناصبهم الدنيوية لا تعني شيئاً بين هذه الجدران. هنا، جميع الناس متساوون، أخوة محلّفون يتشاركون رباطاً باطنيًا.

تـساءل المبتدئ وهو يتفحص الجمع الذي يبعث الرهبة في النفس من كان ليصدق في العـالم الخارجي أن هذا العدد من الرجال يمكن أن يجتمع في مكان واحد... لا سيّما مكان كهذا. فقد بدت الغرفة أشبه بمعبد من العالم القديم.

ولكن الحقيقة لا تزال أغرب.

أنا على بعد بضعة مبان وحسب من البيت الأبيض.

فهذا البناء السضخم، الواقع في 1733 الشارع السادس عشر شمال غرب واشنطن العاصمة، هو نسخة مطابقة لهيكل بُني قبل الميلاد؛ هيكل الملك موسولوس، الموسوليوم

<sup>(\*)</sup> حبل الجر هو رمز للمرتبة الأولى ويمثل الرابط بين المرشّح ومرشده. إنّه رباط المحبّة الذي يجب أن يوحد الأخوية بأكملها.

الأصلى... مكان يؤخذ إليه المرء بعد الموت. خارج المدخل الرئيس كان ثمة تمثالان لأبي الهول يرن كل منهما سبعة عشر طنًا، يحرسان الباب البرونزي. كان الداخل عبارة عن متاهة من الحُجرات والقاعات الشعائرية والأقبية المقفلة والمكتبات وحتى جدار مجوف يضم رفات جثّنين بشريتين. وقد قيل للعضو المبتدئ إن كل غرفة من هذا البناء تضم سرًا، ولكنه عرف أنه ما من غرفة تحتوي على أسرار أعمق من القاعة الهائلة التي كان جاثياً فيها وهو يمسك جمجمة بين كفيه.

قاعة الهيكل.

كانت هذه القاعة عبارة عن مكعّب تام، وغائر. سقفها الشاهق برتفع مئة قدم، تدعمه أعمدة منليثية من الغرانيت الأخضر. وتحيط بالقاعة شرفة مدرّجة من مقاعد خشب الجوز الروسي الداكن المصنوعة من جلد الخنزير. يحتلّ الجدار الغربي عرش بطول ثلاث وثلاثين قدماً، وأمامه أور غن مخبّأ. كانت الجدران عبارة عن مزيج من الرموز القديمة... مصرية، عبرية، خيميائية، ورموز أخرى غير معروفة.

كانت قاعة الهيكل مضاءة الليلة بسلسلة من الشموع المرتبة بدقة. امتزج نورها الخفيف بسسعاع باهـت من ضوء القمر تسلّل من النافذة الواسعة في السقف، وأضاء أكثر محتويات الغـرفة رهـبة، ألا وهـو مـذبح هائل مقطوع من كتلة واحدة من الرخام البلجيكي الأسود المصقول، وموضوع وسط الغرفة تماماً.

ذكر المبتدئ نفسه قائلاً، يكمن السر في كيفيّة الموت.

همس صوت: "حان الوقت".

راح المبتدئ يجول بنظره على الرجل الواقف أمامه بردائه الأبيض المميّز. أنه المعلّم المسبجّل الأعلى. كان الرجل، في أواخر عقده الخامس، رمزاً أميركياً، وكان محبوباً، وقوياً، وفاحش الثراء. شعره الذي غزاه الشيب، ووجهه المعروف يشعّان بسلطة قديمة وذكاء متّقد.

قال المعلّم المبجّل بصوته الناعم الأشبه بالثلج المتساقط: "أقسم، أكمل رحلتك".

بدأت رحلة المبتدئ، كجميع الرحلات المشابهة، من الدرجة الأولى. في تلك الليلة، وفي طقوس مشابهة لهذه الطقوس، عصب المعلم المبجل عينيه بعصابة مخملية، وضغط خنجراً على صدره العاري، ثمّ سأله: "هل تعلن بجدية على شرفك، غير مدفوع بالجشع، أو بأيّ حافز آخر، أنّك تهب نفسك طائعاً مختاراً كمرشّح لأسرار وامتيازات هذه الجمعية الأخوية؟".

أجاب المبتدئ كاذباً: "أجل".

حــذره السيّد: "إذاً، فليكن ذلك لسعةً لضميرك، فضلاً عن الموت الفوري إن خنت يوماً الأسرار التي تؤتمن عليها".

في ذلك الوقت، لم يشعر المبتدئ بأيّ خوف. لن يعرفوا أبداً هدفي الحقيقي هنا.

إلا أنّه شعر الليلة برهبة منذرة بالسوء في قاعة الهيكل، وراح يسترجع في ذهنه جميع التحذيرات المخيفة التي وُجّهت إليه خلال رحلته، تهديدات بعواقب فظيعة إن باح بالأسرار القديمة التي سيعرفها: نبحه من الأذن إلى الأذن... اقتلاع لسانه من جنوره... إخراج أحشائه وحرقها... وبعثرتها في جهات الأرض الأربع... اقتلاع قلبه ورميه لوحوش الغابات-

قال المعلّم ذو العينين الرماديتين وهو يضع يده اليسرى على كتف المبتدئ: "أخي، أقسم الأخبر".

استعد المبتدئ للخطوة الأخيرة في رحلته، فاستدار بعضلاته المفتولة، وحول انتباهه مجدداً إلى الجمجمة التي يحملها بين كفيه. بدا الشراب القرمزي أسود اللون تقريباً في ضوء المشموع الخافت. كانت القاعة قد غرقت بالصمت التام، وتمكن من الإحساس بالشهود الذين يراقبونه، منتظرين قسمه الأخير لينضم إلى صفوفهم النخبوية.

قال في نفسه، شيء ما يحدث الليلة بين هذه الجدران لم يحدث من قبل في تاريخ هذه الأخوية. ولا لمرة واحدة خلال قرون من الزمن.

عرف أنها ستكون الشرارة... وأنها ستمنحه سلطة هائلة. بعثت فيه تلك الفكرة زخماً من الطاقة، فأخذ نفساً، ونطق بالكلمات نفسها التي نطقها عدد لا حصر له من الرجال قبله في شتّى أنحاء العالم.

"فلي صبح هذا الشراب الذي أتناوله الآن سمًّا قاتلاً لي... إن خنتُ قسمي يوماً عن عمد أو عن معرفة".

وترددت أصداء كلماته في المكان المجوف.

ثمّ خيّم الصمت.

ثبّت يديه، ورفع الجمجمة إلى فمه، فشعر بشفتيه تلامسان العظم الجاف. أغمض عينيه، وأمال الجمجمة إلى فمه، ثمّ تناول الشراب بجرعات طويلة وعميقة. وحين أتى على آخر نقطة، خفَض الجمجمة.

شعر للحظة أنّ رئتيه تتقلّصان، وبدأ قلبه ينبض بجنون. ربّاه، انهم يعرفون! ثمّ انقضى الشعور فجأة كما أتى.

أحسس بدفء ممتع يجتاح جسده. فتنهد مبتسماً في سرّه وهو يحدّق إلى الرجل ذي العينين الرماديّتين الغافل عن حقيقته، والذي قبله بطيش في صفوف أخويّته الأكثر سرية. قربناً، ستخسر أعز ما لدبك.

## الفصل 1

كان مصعد أوتيس الذي يرتقي الركن الجنوبي لبرج إيفل مكتظًا بالسيّاح. داخل الحجرة المزدحمة، وقف رجل أعمال جدّي ببذلته الأنيقة، ونظر إلى الصبي الواقف بقربه قائلاً: "تبدو شاحباً يا بنيّ. كان يجدر بك البقاء في الأسفل".

أجاب الصبي وهو يجاهد للسيطرة على توتره: "أنا بخير ... سأخرج عند الطابق التالي". أنا عاجز عن التنفس.

انحنى الرجل نحو الصبيّ، وقال وهو يداعب خدّه بحنان: "ظننتك تخطّيت ذلك".

شــعر الصبي بالخجل لائه خيب ظن والده، ولكنه بالكاد كان قادراً على السماع بسبب الطنين الذي ملأ أذنيه. أنا عاجز عن التنفس. يجدر بي الخروج من هذا الصندوق!

كان عامل المصعد يقول شيئاً مطمئناً عن كبّاسات المصعد وبنائه الحديدي المتين. بدت شوارع باريس تتفرّع تحتهم في جميع الاتجاهات.

فكر الصبي وهو يرفع رأسه وينظر إلى الأعلى، أوشكنا على الوصول، تماسك قليلًا.

ومـع ارتفـاع المصعد نحو منصتة المراقبة العليا، أخذ الممر يضيق، ودعائمه الهائلة تتقلّص إلى نفق عمودي ضيّق.

"أبي، لا أظنّ-".

فجاًة، تردد صوت تشقق متقطع فوقهم. ثمّ ارتجّت الحجرة، ومالت إلى جانب واحد، وبدأت الأسلاك البالية تلوح وتخفق حولها كالأفاعي. مدّ الصبي يده نحو والده.

"أبي!".

التقت نظراتهما لثانية واحدة مرعبة.

ثم انهار قعر المصعد.

اهتر روبرت لانغدون إلى الأعلى في مقعده الجلدي الناعم، فأجفل، واستفاق من حلم السيقظة الذي كان فيه. كان يجلس بمفرده في الحُجرة الضخمة للطائرة النفاثة التابعة لشركة فالكون 2000 إي إكس التي تشق طريقها في السماء العاصفة. وكانت محركات برات آند ويتني المزدوجة تهدر بانتظام.

علا صوت من الهاتف الداخلي: "سيد لانغدون؟ أوشكنا على الوصول".

استقام لانغدون، وأعاد أوراق محاضرته إلى محفظته الجلدية. كان يراجع ملاحظات عن الرموز الماسونية حين شت ذهنه. وشعر أن حلم اليقظة الذي ساوره حول والده المتوفّى كان سببه تلك الدعوة غير المتوقعة التي تلقّاها هذا الصباح من صديقه القديم بيتر سولومون.

الرجل الآخر الذي لا أرغب في تخييب أمله يوماً.

كان ذلك المحسن، والمؤرّخ، والعالم البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً قد ضمّ لانغدون تحت جناحه منذ ثلاثين عاماً تقريباً، وملأ بأشكال عدّة الفراغ الذي خلّفه موت أبيه. وعلى الرغم من نفوذ أسرة سولومون العريقة وثرائها الفاحش، وجد لانغدون التواضع والدفء في عيني الرجل الرماديتين الطيّبتين.

مع أنّ السشمس خارج النافذة مالت إلى المغيب، إلا أنّ لانغدون تمكّن من رؤية معالم أكبر مسلّة في العالم وهي ترتفع في الأفق مثل القمّة المستدقّة لشاخص (\*) قديم. كانت تلك المسلّة السرخامية، بطولها البالغ 555 قدماً، من سمات تلك الأمّة. ومن حول قمّتها، تفرّعت الشوارع والمبانى بهندستها المفصلة.

حتّى من الجو، كانت واشنطن العاصمة تنضح بقوة باطنية تقريباً.

لقد أحب الانغدون هذه المدينة، ومع بدء الطائرة بالهبوط، شعر بالإثارة وهو يفكر في ما ينتظره. حطّت الطائرة في مدرج خاص في مطار دولس الدولي الشاسع وتوقّفت.

جمع لانغدون أشياءه، وشكر طاقم الطائرة، ثمّ خرج من الطائرة الفخمة إلى السلّم. حينها، شعر أنّ هواء كانون الثاني البارد قد حرّره.

قال في نفسه وهو يستمتع بالفضاء المفتوح، تنفس يا روبرت.

اكتــست الأرض بطـبقة من الضباب الأبيض، وشعر لانغدون وكأنّه يسير في مستنقع وهو ينزل إلى الإسفلت.

هتف صوت رخيم بريطاني اللكنة: "مرحباً! مرحباً! بروفيسور النغدون؟".

نظر لانغدون إلى المرأة متوسطة السنّ التي تحمل لوحاً مشبكياً وشارة، وتسرع نحوه وهي تلوّح بيدها بسعادة. كان شعرها الأشقر المجعّد بادياً من تحت قبّعة صوفية أنبقة.

"أهلاً بك في واشنطن، سيدي!".

ابتسم النغدون مجيباً: "شكراً لك".

تحدثت المرأة بحماسة مثيرة للقلق بعض الشيء: "اسمي بام، من قسم خدمات المسافر. أرجو أن تأتي معي، سيّدي، فسيّارتك بالانتظار".

تبعها لانغدون عبر المدرَج نحو محطّة سيغناتشور، التي كانت محاطة بالطائرات النفّاثة الخاصنة البرّاقة. تاكسى الأغنياء والمشاهير.

قالت المرأة، وقد بدا عليها الارتباك: "لا أقصد إزعاجك، بروفيسور، ولكن ألست روبرت لانغدون الذي يؤلّف كتباً عن الرموز والدين؟".

تردد لانغدون، ثمّ أجابها هازاً رأسه.

<sup>(\*)</sup> الشاخص هو لوح المزولة أو الساعة الشمسية المائل الملقي بظلّه.

فأشرق وجهها وهي تقول: "هذا ما ظننت! مجموعة المطالعة التي أنتمي إليها تقرأ كتابك عن المؤنّث المقدّس والكنيسة! يا للفضيحة التي أثارها! أنت تستمتع بوضع الذئب في قنّ الدجاج!".

ابتسم لانغدون قائلاً: "لم تكن الفضيحة هي هدفي بالضبط".

على ما يبدو، شعرت المرأة أنّ لانغدون ليس في مزاج لمناقشة عمله، فقالت: "أنا آسفة. أعلم أنّك تسأم على الأرجح من تعرّف الناس إليك... ولكن، هذا خطأك". وأشارت مازحة إلى ملابسه وهي تضيف: "بزتك هي التي كشفت أمرك".

بزَتَيَ؟ ألقى لانغدون نظرة على ملابسه. كان يرتدي كنزته الرمادية الداكنة المعتادة بياقتها العالية، مع سترة من هاريس تويد، وبنطال كاكيّ اللون، وينتعل حذاءً مريحاً... إنّها ملابسه المعتادة لإلقاء الدروس والمحاضرات وأخذ صور للكتب والمناسبات الاجتماعية.

ضحكت المرأة: "هذه الكنزات ذات الياقة العالية التي ترتديها أصبحت قديمة الطراز. ستبدو أكثر عصرية بربطة عنق!".

فكر الانغدون، مستحيل، أنها مشانق صغيرة.

كان وضع ربطات العنق مفروضاً ستّة أيام في الأسبوع حين كان لانغدون يرتاد أكاديمية فيليبس إكريتير. وعلى الرغم من ادّعاءات المدير الحالمة أنّ أصل ربطة العنق يرجع إلى الفاسكاليا الحريرية التي كان يضعها الخطباء الرومان لتدفئة أوتارهم الصوتية، كان لانغدون يعرف أنّ أصل كلمة كرافات مشتق من عصبة قاسية من المرتزقة الكروات الذين كانوا يعقدون مناديل حول أعناقهم قبل خوض المعارك. وحتى يومنا هذا، لا يزال ذلك الزيّ الحربي القديم يزيّن أعناق محاربي المكاتب العصريين الذين يأملون تخويف أعدائهم في معارك مجالس الإدارة اليومية.

قال لانغدون ضاحكاً: "شكراً على النصيحة، سأفكّر بوضع ربطة عنق في المستقبل".

لحسن الحظّ، خرج رجل بدا عليه الاحتراف، يرتدي بذلة سوداء، من سيّارة لينكولن تاون لامعة مركونة قرب محطة الطيران النهائية، ورفع إصبعه: "سيّد لانغدون؟ أنا تشارلز من بيلتواي ليموزين". ثمّ فتح باب السيارة وأضاف: "مساء الخير سيّدي. أهلاً بك في واشنطن".

أعطى لانغدون بام بقشيشاً على ضيافتها، ثمّ استقلّ السيّارة الفخمة. دلّه السائق على جهاز التحكّم بالحرارة، وعبوة الماء، وسلّة المافن الساخن. وبعد ثوان، كانت السيّارة تسير به مسرعة على طريق خاصّ. اندًا، هكذا يعيش النصف الآخر.

سلك السائق طريق ويندسوك درايف، ثمّ تحقّق من حالة الراكب قبل أن يجري مكالمة قصيرة. قال باحتراف: "هنا بيلتواي ليموزين. طلبتم مني تأكيد وصول الراكب. أجل، سيّدي. ضييفكم، السيد لانغدون وصل، وسأوصله إلى مبنى الكابيتول عند الساعة السابعة مساءً. عفواً، سيّدي". ثمّ أنهى الاتصال.

ابتسم لانغدون. لا يترك مجالاً للخطأ. إنّ انتباه بيتر سولومون إلى التفاصيل كان إحدى أهم مزاياه، يتيح له استعمال نفوذه الواسع بسهولة واضحة. كما أنّ وجود بضعة مليارات من الدولارات في المصرف ليس بالأمر السبئ أيضاً.

استراح لانغدون على المقعد الجلدي الفخم، وأغمض عينيه مخلّفاً ضجيج المطار وراءه. كان مبنسى الكابيستول الأميركي على بعد نصف ساعة وقد أسعده أن يستغلّ هذا الوقت في استجماع أفكاره. لقد حدث كلّ شيء بسرعة كبيرة اليوم إلى حدّ أنّه لم يبدأ سوى الآن بالتفكير بجدية في الأمسية غير المتوقّعة التي تنتظره.

فكر النغدون مستمتعاً، وصول في أجواء سرية.

على بعد عشرة أميال من مبنى الكابيتول، كان ثمّة شخص وحيد يستعدّ بلهفة لوصول روبرت لانغدون.

## الفحل 2

ضيغط الرجل الذي يدعو نفسه مالأخ الإبرة على رأسه الحليق، وتنهد مستمتعاً بدخول رأسها الحادة في جلده وخروجه منه. كان الهدير الناعم للآلة الكهربائية مسبباً للإدمان... وكذلك غزة الإبرة التي تنزلق عميقاً في جلده وتحرر الصبغة.

أنا تحفة فنية.

لم يكن الجمال أبداً هو هدف الوشم، بل كان التغيير هو الهدف. فمن الكهنة النوبيين ذوي النوبي المنوب النوبين عاشوا عام 2000 ق.م، إلى كهنة معابد سيبيل الموشومين في روما القديمة، وندوب الموكو لدى شعوب الماوري المعاصرين، قام البشر بوشم أنفسهم، كطريقة للتضمية جزئياً بأجسادهم، ومعاناة الألم الجسدي للتزيين، والخروج منه ككائنات متغيرة.

وعلى الرغم من التحذيرات المشؤومة لسفر اللاويين (\*) 19:28، التي تحرّم وضع علامات على الجسد البشري، أصبح الوشم طقساً عابراً بمارسه ملايين الناس في العصر الحديث، من المراهقين المتعلّمين، إلى متعاطي المخدرات، وسيّدات المنازل في الضواحي.

يشكّل الوشم في الواقع إعلاناً تحوّلياً للقوّة، إذ يقول الواشم للعالم: أنا أسيطر على جسدي. وهذا الشعور المفرح بالسيطرة، الناتج عن التحوّل الجسدي، جعل ملايين الناس يدمنون على ممارسات تغيير الجسد... كالعمليات الجراحية، وثقب الجسد، وبناء العضلات، والسسروييد... وحتّى البوليميا(١٠)، وتغيير الجنس. النفس البشرية توّاقة إلى السيطرة على قشرتها الحسدية.

رن جرس واحد في ساعة جدّ مالأخ، فنظر إلى الأعلى. إنّها السادسة والنصف مساءً. ترك أدواته، ولفّ مئزر الكيريو الحريري حول جسده العاري البالغ طوله 6.3 أقدام، ثمّ سار عبر القاعة. كان هواء ذلك المنزل عابقاً برائحة الصبغة الجلدية الحادة ودخان شموع العسل التي يستعملها لتعقيم إبره. سار الرجل بطوله الفارع في الممرّ بين قطع الأثاث القديمة الثمينة إيطالية الصنع؛ روسمة (\*) بيرانيزي، مقعد سافونارو لا، ومصباح بو غاريني فضتي.

في أثناء مروره، ألقى نظرة عبر نافذة تحتلّ الجدار بأكمله، متأمّلاً بإعجاب المنظر الكلاسيكي للأفق في البعيد.

<sup>(\*)</sup> تكملة للأحداث المنشورة في سفر الخروج.

<sup>(\*)</sup> شهوة متواصلة وغير سويّة إلى تناول الطعام بكثرة، يتبع ذلك محاولة التخلّص منه بالنقيّة أو تناول المسهلات، وغالباً ما يترافق ذلك مع شعور بالذنب.

<sup>(\*)</sup> هي حفر الرسوم أو التصاميم أو الخطوط على سطوح الصفائح النحاسية وغيرها عن طريق الاستعانة بالأحماض.

قال في نفسه، انِّه مخبّاً هناك، مدفون هناك في مكان ما.

بضعة رجال يعرفون بوجوده... وعدد أقلّ منهم على علم بقوّته الهائلة أو الطريقة السارعة التي خُبّئ بها. فقد ظلّ حتّى هذا اليوم أعظم أسرار هذا البلد، والقلّة الذين يعرفون الحقيقة حافظوا على سريتها خلف غطاء من الرموز، والأساطير، والعبارات المجازية.

قال مالأخ في سره، والآن فتحوا أبوابهم لي.

قبل ثلاثة أسابيع، وخلال طقس غامض شهد عليه أكثر رجال أميركا نفوذاً، ارتقى مالأخ إلى الدرجة الثالثة والثلاثين، وهي أعلى الدرجات في أقدم جمعية أخوية في العالم لا تزال قائمة. ولكن على الرغم من الدرجة الجديدة التي احتلها مالأخ، لم يخبره الأخوة بشيء. وكان يعلم أنهم لن يفعلوا. فالأمور لا تسير على هذا النحو، إنهم دوائر ضمن دوائر... أخويات ضمن أخويات. وحتى لو انتظر لسنوات، قد لا ينال ثقتهم التامة.

لحسن الحظّ، مالأخ ليس بحاجة إلى ثقتهم للحصول على أعمق أسرارهم.

انّ دخولي في الأخوية أدّى المطلوب.

شعر بزخم من الطاقة وهو يفكر في ما ينتظره، فتوجّه إلى غرفة نومه. كانت مكبّرات السعوت الموزّعة في جميع أنحاء منزله تبثّ الألحان المخيفة لتسجيل نادر لكاستراتو يغنّي "لوكس أيتيرنا" (النور الأبدي) من قدّاس راحة الميت لغوسيبّي فيردي، وهو تذكير بحياة سابقة. لمسس مالأخ جهاز تحكّم عن بعد لتشغيل المقطوعة العاصفة "دايس أيرا" (يوم الغضب). ومع صوت الدفوف والأخماس المتوازية، صعد الدرج الرخامي بينما راح مئزره يتماوج وهو يتنقل على ساقيه القويتين.

أخذت معدته الفارغة تحتّج وهو يعدو. فقد مضى يومان ومالأخ صائم عن الطعام، لا يتناول إلا الماء، ليهيئ جسده على الطرائق القديمة. ذكّر نفسه قائلاً، سيزول جوعك عند الفجر، وكذلك ألمك.

دخل مالأخ غرفة نومه بخشوع، وأغلق الباب خلفه. توجّه إلى مكان ارتداء الملابس، ولكنّه توقّف، وشعر أنّ شيئاً ما يجذبه إلى المرآة الضخمة المذهبة. لم يتمكّن من المقاومة، فاستدار ليواجه صورته المنعكسة عليها. راح يفكّ مئزره ببطء، وكأنّه يفتح هدية ثمينة، ليكشف عن جسده العاري. أرهبه المشهد.

أنا تحفة فنية.

كان جسده الضخم حليقاً وناعماً. نظر أولاً إلى قدميه الموشومتين بريش ومخالب صقر، تعلوهما ساقاه العضليتان الموشومتان كأعمدة منحوتة، ساقه اليسرى كعمود لولبي، واليمنى بخطوط عمودية. بُواز وجاشين. عانته وبطنه يشكلان قنطرة مزخرفة، يعلوهما صدره القوي الموشوم على صورة طائر الفينيق ذي الرأسين... كلّ رأس مرسوم جانبيًا، بحيث تحتلّ عينه المسرئية إحدى حلمتي مالأخ. أمّا كتفاه، وعنقه، ووجهه، ورأسه الحليق، فيكسوها نسيج معقد من الرموز والطلاسم القديمة.

أنا تحفة... أيقونة متنقّلة.

شخص واحد فقط رأى مالأخ عارياً، وذلك قبل ثماني عشرة ساعة. حينها صرخ الرجل خائفاً: "ربّاه، أنت شيطان!".

أجابه مالأخ: "إن كنت تراني كذلك". فقد فهم، شأنه شأن القدماء، أنّ الملائكة والشياطين متـشابهة - نماذج متبدّلة - وأنّ المسألة كلّها تتلخّص بالقطبية: فالملاك الحامي الذي ينتصر على عدوك في المعركة يراه عدوك شيطاناً مدمراً.

أحنى مالأخ رأسه ليلقي نظرة مائلة على أعلى رأسه. هناك، داخل الهالة التاجية، لمعت دائرة صغيرة باهتة من الجلد غير الموشوم. كانت تلك البقعة التي يحتفظ بها مالأخ بحرص هي الجزء الوحيد غير الموشوم المتبقّي من جلده. لقد طال انتظار تلك البقعة المبجلة... والليلة سيتم وشسمها. صحيح أنّ مالأخ لا يملك بعد ما يحتاج إليه لإكمال تحفته، غير أنّ اللحظة باتت وشيكة.

بعث تاك الفكرة النشوة في نفسه، وراح يشعر منذ الآن بقوته تتضاعف. أعاد ربط مئزره، وسار إلى النافذة، يحدّق من جديد إلى المدينة الغامضة المترامية أمام عينيه. أنه مدفون هناك في مكان ما.

أعاد تركيرة إلى المهمة التي بين يديه. فتوجّه إلى المنضدة، ووضع بحذر طبقة من مستحضر تجميلي على وجهه ورأسه وعنقه ليخفي آثار الوشم. ثمّ ارتدى طقماً من الملابس الخاصة وغيرها من الأشياء التي حضرها بعناية لهذا المساء. حين انتهى، تحقّق من صورته في المرآة، ثمّ مررّ كفه الناعمة برضى على رأسه الأملس، وابتسم.

قال في نفسه، أنه هناك. والليلة، سيساعدني رجل واحد على ايجاده.

خرج مالأخ من منزله وهو يعد نفسه للحدث الذي سيهز قريباً مبنى الكابيتول. لقد بذل الكثير من الجهد من أجل ترتيب كل شيء لهذه الليلة.

والآن سيُدخل آخر أحجاره في اللعبة.

## الفحل 3

كان روبرت لانغدون مشغولاً بمراجعة ملاحظاته، حين غيّرت السيارة سرعتها وهي تسير على الطريق. نظر إلى الخارج، وقد فوجئ لرؤية المكان الذي يمرّان فيه.

هل وصلنا للي جسر ميموريال؟

وضع ملاحظاته جانباً، وحدّق إلى مياه نهر بوتوماك الهادئة التي تجري تحته. كان ثمّة ضباب كثيف يعلو سطحه. لطالما بدت فوغي بوتوم (أرض الضباب) موقعاً ملائماً جداً لبناء عاصمة البلاد. فمن بين جميع المناطق في العالم الجديد، اختار المستوطنون الأوائل مستنقعاً ضبابياً يقع على ضفّة النهر لوضع حجر الأساس لمجتمعهم الطوباوي.

نظر لانغدون يساراً، عبر تايدال بايسن، نحو نصب جيفرسون التذكاري الجميل، بانشيون (\*) أميركا كما يسمّيه كثيرون. ومباشرة أمام السيارة، ارتفع نصب لينكولن التذكاري بجدّيته وصلابته، وكانت خطوطه المتعامدة تذكّر ببارثينون (\*) أثينا القديم. غير أنّ لانغدون رأى الستحفة المركرية في المدينة على مسافة أبعد، التحفة نفسها التي رآها من الجو. كان إلهامها المعماري يرجع إلى عهد أقدم بكثير من عهد الرومان أو اليونان.

مسلّة أميركا المصرية.

كانت القمة المنليثية لنصب واشنطن التذكاري تلوح أمامه وتلمع تحت قبة السماء وكأنها سارية سفينة ملكية. ومن الزاوية المنحرفة التي ينظر منها لانغدون، بدت المسلّة الليلة وكأنها غير مثبتة بالأرض... تتأرجح تحت السماء الكئيبة وكأنها في بحر هائج. شعر لانغدون هو الآخر أنّه غير مستقرّ. فرحلته إلى واشنطن لم تكن متوقعة إطلاقاً. استيقظت هذا الصباح وأنا أمل تصضية يدوم أحد هادئ في البيت... ولكن ها أنا ذا على بعد بضع دقائق من مبنى الكابيتول.

عـند الساعة الخامسة إلا ربعاً من هذا الصباح، غطس لانغدون في المياه الهادئة، وبدأ صـباحه كعادتـه بالـسباحة خمسين شوطاً في مسبح هارفرد الخالي. ومع أنّ جسده لم يعد باللياقة التي كان عليها أيام الجامعة كسبّاح ماهر، إلا أنّه لا يزال رشيقاً ومتناسقاً بالنسبة إلى رجـل في العقد الرابع من العمر. الفرق الوحيد الآن هو كميّة الجهد التي يبذلها للحفاظ على ذلك.

<sup>(\*)</sup> هـو هـيكل بـناه فـي رومـا عام 27 قبل الميلاد ماركوس أغريبا، ثم أعاد تشييده بشكله الحالي الإمبراطور هادريان.

<sup>(\*)</sup> هيكل على تلَّة الأكروبوليس، شيَّد في عهد بيريكلس.

حين عاد لانغدون إلى منزله حوالى الساعة السادسة، بدأ بإعداد قهوة سومطرة السحباحية المعتادة التي يطحنها يدويًا، مستمتعاً بالرائحة التي تملأ مطبخه. ولكنّه فوجئ هذا السحباح بالضوء الأحمر الذي كان يلمع في المجيب الآلي. من الذي يتصل بي عند الساعة السادسة صباح يوم الأحد؟ ضغط على الزرّ، وأصغى إلى الرسالة.

صدر من الآلة صوت ينم عن التهذيب، بدا فيه تردد واضح، كما بدا مشوباً بلكنة جنوبية: "صباح الخير بروفيسور لانغدون، أنا آسف جداً لهذا الاتصال المبكر، أدعى أنطوني جيلبرت، وأنا المساعد التنفيذي لبيتر سولومون، أخبرني السيد سولومون أنّك تستيقظ باكراً... كان يحاول الاتصال بك هذا الصباح لأمر عاجل، هل لك الاتصال ببيتر على الفور حين تتلقّى هذه الرسالة؟ أنت تملك على الأرجح رقمه الخاص الجديد، وفي حال العكس، إنه 202-320."

شــعر لانغـدون بقلق مفاجئ على صديقه القديم، فبيتر سولومون هو رجل بالغ اللياقة، وبالتأكيد ما كان ليتصل باكراً صباح يوم الأحد ما لم يكن السبب خطيراً.

توقّف لانغدون عن إعداد القهوة، وأسرع إلى مكتبه للاتصال.

أتمنى أن يكون بخير،

كان بيتر سولومون صديقاً وناصحاً، ومع أنّه لا يكبر لانغدون سوى باثتي عشر عاماً، إلا أنّه مسلاً فراغ الأب المتوفّى منذ لقائهما الأول في جامعة برينستون. ففي السنة الدراسية الثانية، طُب من لانغدون حضور محاضرة للمؤرّخ والمحسن الشابّ المعروف. تحدّث سولومون بشغف مؤسّر، وعرض رؤية مربكة للسيميائية وتاريخ النماذج الأصلية، أشعلت لدى لانغدون ما تحوّل لاحقاً إلى شخف قوي بالرموز. ولكنّ التواضع الذي رآه لانغدون في عيني بيتر سولومون الرماديتين، وليس ذكاؤه، هو الذي منحه الشجاعة ليكتب إليه رسالة شكر. لم يتخيل طالب الجامعة الشاب يوماً أنّ بيتر سولومون، أحد أغنى رجال أميركا وأكثر مثقفيها الشباب شهرة، سيجيب على رسالته. ولكنّ سولومون فعل، وكانت تلك بداية صداقة مُرضية فعلاً.

كان بيتر سولومون أكاديمياً لامعاً تناقض طباعه الهادئة النفوذ الواسع الذي ورثه عن أسرة سولومون فاحشة الثراء، والتي يظهر اسمها على الأبنية والجامعات في مختلف أنحاء السبلاد. وكما هو الحال مع أسرة روتشيلد (٠) في أوروبا، لطالما حمل اسم سولومون رمز الملكية والسنجاح الأميركي. ورث بيتر العباءة في سنّ مبكر بعد وفاة والده. فهو اليوم في الثامنة والخمسين من عمره، وقد احتلّ مناصب نفوذ عديدة في حياته. وهو الآن رئيس المؤسسة السميثسونية. كان لانغدون يمازح بيتر أحياناً قائلاً له إنّ اللطخة الوحيدة في صفحة حياته المشرّفة هي نيله شهادته من جامعة من الدرجة الثانية؛ يايل.

<sup>(\*)</sup> روتــشيلد نــسبة إلى المصرفي الألماني اليهودي الذي سيطرت أسرته من بعده على الاقتصاد الأوروبي خلال القرن التاسع عشر.

حين دخل لانغدون إلى مكتبه، فوجئ بفاكس وصل أيضاً من بيتر.

بيتر سولومون مكتب أمين السر المعهد السميشوني

صباح الخير روبرت،

أودّ التحدّث إليك على الفور. أرجو أن تتصل بي صباح اليوم بأسرع ما يمكن على الرقم 5746-329-202.

ىيتر.

طلب لانغدون الرقم على الفور، وجلس أمام مكتبه المصنوع من خشب السنديان المحفور منتظراً الردّ.

أجاب الصوت المألوف لمساعده: "مكتب بيتر سولومون. أنا أنطوني، بماذا أخدمك؟". "مرحباً، أنا روبرت لانغدون. تركت لي رسالة هذا الصباح-".

بدت الراحة على صوت الشاب وهو يجيب: "أجل، بروفيسور لانغدون! شكراً لإعادة الاتسصال سريعاً، فالسيّد سولومون متلهّف للتحدّث إليك. دعني أخبره أنّك على الخطّ، هل يمكنك الانتظار؟".

"بالطبع".

انتظر لانغدون، ثمّ راح يحدّق إلى اسم بيتر فوق اسم المعهد السمينسوني وابتسم. ليس في قبيلة سولومون كثير من الكسالي. فشجرة عائلة بيتر حافلة بأسماء أقطاب رجال الأعمال الأشرياء، ورجال السياسة النافذين، وعدد من العلماء البارزين، وحتّى بعض أعضاء مجتمع للندن الملكي، والعضو الوحيد الآخر الذي لا يزال على قيد الحياة في عائلة سولومون هو شخصية السعوري كاثرين التي يبدو أنها ورثت الجينات العلمية، لأنها تشكّل اليوم شخصية بارزة في فرع جديد يدعى العلوم العقلية.

قال لانغدون في سرّه، كله أقرب إلى اليونانية بالنسبة إلي. وابتسم وهو يتذكر محاولة كاثرين الفاشلة لشرح ماهيّة العلم العقلي له في حفلة أقامها شقيقها في منزله السنة الماضية. يومها أصغى إليها لانغدون بانتباه ثمّ علّق قائلاً: "يبدو هذا أقرب إلى السحر منه إلى العلم".

غمزته كاثرين قائلة: "إنَّهما متقاربان أكثر مما تظنّ، يا روبرت".

عاد مساعد سولومون إلى الهاتف: "أنا آسف، السيّد سولومون يحاول إنهاء مكالمة هائقية هامة. فنحن نعاني من بعض الفوضى هذا الصباح".

"لا بأس. يمكنني الاتصال بعد قليل".

"في الواقع، طلب مني إخبارك بسبب اتصاله بك، إن كنت لا تمانع".

"بالطبع لا".

أخذ المساعد نفساً عميقاً ثمّ قال: "كما تعلم على الأرجح، بروفيسور، يستضيف مجلس المؤسّسة السميث سونية كلّ عام هنا في واشنطن احتفالاً خاصاً لشكر مؤيّديه الأكثر كرماً. ويحضره عدد كبير من نخبة المثقّفين في البلد".

كان لانغدون يعلم أنّ حسابه المصرفي ليس كبيراً إلى حدّ تصنيفه كواحد من نخبة المثقّفين، ولكنّه تساءل ما إذا كان سولومون سيدعوه لحضور الاحتفال على أي حال.

تابع المساعد قائلاً: "هذا العام، كالعادة، سيسبق الاحتفال خطاب افتتاحي. وقد حالفنا الحظّ وحجزنا قاعة ناشونال ستاتيوري هول من أجل ذلك الخطاب".

قال لانغدون في نفسه، أنها أفضل قاعة في العاصمة. وتذكّر محاضرة سياسية حضرها في تلك القاعة نصف الدائرية المهيبة. فقد كان من الصعب نسيان المقاعد الخمسمئة القابلة للطي التي صنفّت على شكل نصف دائرة، محاطة بثمانية وثلاثين تمثالاً بالحجم الواقعي، في قاعة كانت أول مقرّ لمجلس النواب.

تابع الرجل قائلاً: "المشكلة هي أنّ السيّدة التي كان من المفترض أن تلقي الخطاب مريضة وأخبرتنا للتو أنّها لن تتمكّن من الحضور". توقّف قليلاً، "هذا يعني أنّنا نبحث يائسين عن خطيب بديل، ويأمل السيّد سولومون أن تقبل بملء الفراغ".

فوجئ لانغدون بالطلب ثمّ سأل: "أنا؟" كان هذا آخر ما توقّعه. "أنا واثق أنّ بإمكان بيتر إيجاد بديل أفضل منّى بكثير".

"بروفيسور، أنت خيار السبيد سولومون الأول، كما أنّك تتواضع كثيراً. فضيوف المؤسسة سيسرون جداً لسماعك، ويعتقد السيد سولومون أنّك تستطيع إلقاء المحاضرة نفسها التي ألقيتها في محطّة بوكسبان منذ بضع سنوات! هكذا لن تضطر إلى تحضير أي شيء. يقول إنّ الخطاب كان يشتمل على الرمزية في هندسة عاصمتنا المعمارية، ويبدو الموضوع ملائماً جداً للمناسبة".

لـــم يكــن لانغدون واثقاً إلى هذا الحدّ: "حسبما أذكر، تلك المحاضرة كانت على علاقة أكثر بالتاريخ الماسوني للبناء منها إلى-".

"بالـضبط! كما تعلم، الـسيد سولومون ماسوني، شأنه شأن كثير من أصدقائه الذين سيكونون ضمن الحضور. وأنا واثق أنهم سيحبون الموضوع".

أقرر أن هذا سيكون سهلًا فلانغدون يحتفظ بملاحظات جميع المحاضرات التي يلقيها. "أفترض أننى قد أتمكن من ذلك، متى الاحتفال؟".

أجاب المساعد وهو يقح، وقد بدا عليه الانزعاج فجأة: "حسناً، في الواقع سيّدي، إنّه اللبلة".

انفجر النغدون ضاحكاً: "الليلة!".

"لهذا السبب نحن في وضع محموم هنا هذا الصباح. فالمؤسسة واقعة في مأزق محرج جداً...". وراح يستحدّث بسسرعة أكبر: "السيّد سولومون مستعدّ لإرسال طائرة خاصّة إلى بوسطن لإحضارك. لن تستغرق الرحلة سوى ساعة من الزمن وستكون في بيتك قبل منتصف الليل. هل المحطّة الجوية الخاصّة في مطار لوغان في بوسطن مألوفة لديك؟".

أجاب النغدون مكرها: "أجل". لا عجب أنّ بيتر يحصل دائماً على ما يريد.

"ممتاز! هل تود ملاقاة الطائرة هناك عند الساعة لنقل... الخامسة؟".

أجاب النغدون ضاحكاً: "وهل تركت لي الخيار؟".

"كلّ ما أريده هو أن يكون السيّد سولومون سعيداً، سيّدي".

بيتر يترك هذا الأثر في الناس. فكّر الانغدون طويلاً ولم يجد مخرجاً: "حسناً، أخبر، أنّني أستطيع المجيء".

صرح المساعد قائلاً: "رائع!" ونم صوته عن ارتباح عميق. ثم أعطى لانغدون رقد الطائرة ومعلومات منوّعة أخرى.

حين أنهى لانغدون الاتصال أخيراً، تساءل ما إذا كان بيتر قد سمع يوماً كلمة لا.

عاد ليتابع إعداد قهوته، فوضع مزيداً من حبوب القهوة في المطحنة. قال في نفسه، أحتاج الي مزيد من الكافيين هذا الصباح، سيكون يوماً طويلاً.

## الفحل 4

يـشمخ مبنـى الكابيـتول بفخامة عند الطرف الشرقي لمنتزه ناشونال مول، على سهل مرتفع وصـفه مصمم المدينة بيار لانفان أنه "أساس ينتظر نصباً تذكارياً". يبلغ طول قاعدة الكابيتول الهائلة 750 قدماً وعمقها 350 قدماً. تفوق مساحته ستّة عشر أكراً ويحتوي على 541 غرفة. صُمّمت الهندسة المعمارية النيوكلاسيكية بدقّة لتعكس عظمة روما القديمة التي شكّلت مثالياتها مصدر إلهام لمؤسسي أميركا وهم يضعون قوانين وثقافة الجمهورية الجديدة.

تقع نقطة تفتيش السيّاح الذين يدخلون مبنى الكابيتول عميقاً داخل مركز الزوّار الواقع تحمد الأرض المدني أثمّ العمل عليه مؤخراً، تحت كوّة زجاجية رائعة تحيط بقبة الكابيتول. تفحّص الحارس الموظّف حديثاً، الفونسو نونييز، بحذر الزائر المتوجّه إلى نقطة التفتيش. كان المرجل حليق المرأس، وقد أطال الوقوف في الردهة وهو يتحدّث عبر الهاتف قبل دخول المبنى. كانت ذراعه اليسرى معصوبة برباط وكان يعرج قليلاً وهو يمشي. كما كان يرتدي معطفاً بالمياً من معاطف البحرية الأميركية، ما جعل نونييز يظنّه عسكرياً بشعره الحليق. فالأشخاص الذين خدموا في الجيش الأميركية هم من أكثر زوّار واشنطن.

قال نونييز، متبعاً بروتوكول الأمن القاضي بالتحدّث مع الزوار الذكور الذين يدخلون بمفردهم: "مساء الخير، سيّدي".

أجاب الزائر وهو يشمل بنظره المدخل الخالي تقريباً: "مرحباً، المكان هادئ الليلة".

أجاب نونييز: "ثمّة مباراة فاصلة لاتّحاد كرة القدم الوطني، والجميع يشاهدون فريق ريدسكينز الليلة". تمنّى نونييز لو أنّه هناك هو الآخر، ولكن لم يمض عليه في هذه الوظيفة سوى شهر واحد ولم يحاول أخذ إجازة. "ضع الأغراض المعدنية في الطبق، رجاءً".

جاهد الزائر الإفراغ جيوب معطفه الطويل بيده الحرّة، وراقبه نونييز بحذر. صحيح أنّ الفطرة البشرية تتسامح مع الجرحى والمعوّقين، ولكنّ نونييز تدرّب على التغاضي عن هذه الفطرة.

انتظر إلى أن أخرج الزائر من جيوبه الأشياء المعتادة كالنقود المعدنية والمفاتيح وزوج من الهواتف الخلوية. سأله وهو ينظر إلى يده المصابة التي بدت ملفوفة بسلسلة من الضمادات السميكة: "هل أصبت بالتواء؟".

هز الرجل رأسه مجيباً: "انزلقت على الجليد منذ أسبوع، وما زلت أتألَّم كثيراً". "آسف لسماع ذلك. هلاّ مررت من هنا، من فضلك".

سار الرجل وهو يعرج عبر الآلة الكاشفة التي رنت معترضة.

عبس الزائر وقال: "كنت أخشى ذلك. فأنا أضع خاتماً تحت هذه الضمادات. كان إصبعى متورماً جداً ولم نتمكن من نزعه، فلف الأطباء الضمادة فوقه".

قال نونييز: "لا بأس، سأستعمل العصا الكاشفة".

مرّر نونييز العصا المعدنية فوق يد الزائر الملفوفة. وكما توقّع كان المعدن الوحيد الذي كشفه هو كتلة كبيرة في إصبعه المصاب. أخذ نونييز وقته وهو يحفّ الكاشف المعدني فوق كل إنسش من الجبيرة والأصابع. كان يعلم أنّ المشرف عليه يراقبه على الأرجح في القسم المغلق في مركز أمن المبنى، ونونييز بحاجة إلى هذه الوظيفة. من الأفضل دائماً التزام الحرص، مرّر العصا بحذر تحت ذراع الرجل المضمدة.

تقلّص وجه الزائر ألماً.

"أنا آسف".

قال الرجل: "لا بأس. الحرص واجب هذه الأيام".

"هـذا صحيح". أحبّ نونييز هذا الرجل. والغريب أنّ هذا العامل مهم جداً هنا. فالحدس البـشري هـو خطّ دفاع أميركا الأوّل ضدّ الإرهاب. وقد أصبح من الثابت أنّه يشكّل كاشفاً للخطر يفوق بدقّته جميع الأجهزة الإلكترونية في العالم. أنّه هبة الخوف، كما قرأ في أحد مراجع الأمن لديهم.

وفي حالة هذا الشخص، لم يلتقط حدس نونييز شيئاً يسبّب له الخوف. الأمر الغريب الوحيد الذي لاحظه وهو يقف الآن قربه هو أنّ هذا الرجل القوي كما يبدو قد استعمل مستحضراً للتسمير أو لإخفاء العيوب على وجهه. لا بأس في ذلك، فلا أحد يحبّ أن يبدو شاحباً في الشتاء.

قال نونييز وهو ينهي فحصه ويعيد العصا إلى مكانها: "يمكنك المرور".

قال الرجل: "شكراً". وراح يجمع أغراضه عن الطبق.

في أثناء ذلك، لاحظ نونييز أنّ الإصبعين الظاهرين من الضمادات يحملان وشماً. كان رأس السببابة يحمل صورة تاج، ورأس الإبهام صورة نجمة. فقال في نفسه، يبدو أنّ الجميع يسمون أنف سهم هذه الأيام. مع أنّ الوشم على رأس الأصابع بدا له مؤلماً. "ألا يؤلمك هذان الوشمان؟".

نظر الرجل إلى إصبعيه، وقال ضاحكاً: "أقلّ ممّا نظن".

قال نونييز: "أنت محظوظ، وشمي يؤلمني كثيراً. فقد وشمت حورية بحر على ظهري حين كنت في أحد المخيمات".

قال الأصلع مقهقها: "حورية بحر؟".

أجاب الحارس بارتباك: "أجل، إنها من الأخطاء التي نرتكبها في شبابنا".

قــال الأصــلع: "أنــت على حقّ. لقد ارتكبت غلطة كبيرة في شبابي أنا أيضاً. واليوم أستيقظ معها كلّ صباح".

ضحك الاثنان بينما تابع الزائر طريقه إلى الداخل.

فكر مالأخ وهو يبتعد عن نونييز، ويصعد السلّم المتحرّك نحو مبنى الكابيتول، ببت كلعبة أطفال. كان الدخول أسهل ممّا توقّع. فمشية مالأخ الكسولة وبطنه المنتفخ موها شكله الحقيقي، بينما أخفت مساحيق التجميل التي استعملها على وجهه ويديه الوشم الذي يغطي جسده. ولكن الفكرة العبقرية الحقيقية كانت الضمادة التي خبّات الشيء الهام الذي يحمله مالأخ معه إلى المبنى.

هدية للرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يستطيع مساعدتي للحصول على ما أريد.

## الفحل 5:

إنّ أكبر متاحف العالم وأكثرها تطوراً على الصعيد التقني هو أيضاً أحد أعمق أسرار العالم. إذ يصمم من المتحف أكثر مما يضم الإيرميتاج ومتحف الفاتيكان ومتروبوليتان نيويورك... معاً. ولكن على الرغم من هذه المجموعة المثيرة، لا يُسمح سوى لقلة من العامة بدخول أسواره المحاطة بحراسة مشددة.

يقع المتحف عند 4210 طريق سيلفر هيل، خارج واشنطن العاصمة مباشرة، وهو عبارة عن بناء هائل على شكل خطّ متعرّج مؤلف من خمسة أقسام مترابطة، كلّ منها أكبر من ملعب كرة قدم. وبالكاد يكشف الشكل الخارجي للمبنى بلونه المعدني المائل إلى الزرقة الغيرابة التي يحويها؛ عالم غريب يمتد على مساحة ستمئة ألف قدم مربعة يضم منطقة ميتة، صالة عرض رطبة وأكثر من اثنى عشر ميلاً من الخزائن.

لم تكن العالمة كاثرين سولومون تشعر بالراحة الليلة وهي تقود سيارتها البيضاء الفولفر نحو بوابة الأمن الرئيسة للمبنى.

ابتسم الحارس قائلاً: "ألست من هواة كرة القدم، آنسة سولومون؟" وخفض الصود، الصادر عن العرض الذي يسبق مباراة ريدسكينز.

تصنّعت كاثرين ابتسامة متوتّرة وهي تجيب: "إنّه مساء الأحد".

"آه، هذا صحيح. لديك اجتماع".

سألته بقلق: "هل و صل؟".

راجع أوراقه ثمّ أجاب: "لا أرى اسمه على السجلّ".

"لقد وصلت باكراً". لوحت كاثرين بود إلى الحارس، ثمّ تابعت طريقها منعطفة نحو مكانها المعتاد في آخر الموقف الصغير المؤلّف من طابقين. بدأت تجمع أشياءها، ثمّ القت على نفسها نظرة سريعة في مرآة السيارة، وذلك من باب العادة أكثر منه بداعي الغرور.

كانت كاثرين سولومون تتمتّع ببشرة متوسطية نضرة ورثتها عن عائلتها، لم تخسر نعومتها ولونها الزيتوني على الرغم من بلوغها الخمسين من عمرها. لم تكن تستعمل مستحضرات التجميل تقريباً، وتبقي شعرها الأسود الكثيف مسترسلاً ومن دون تصفيف. وشانها شأن شقيقها الأكبر بيتر، كانت ذات عينين رماديتين، وجسد نحيل، وأناقة أرستقر اطبة.

وغالباً ما يقول لهما الناس، تبدوان توأمين أنتما الاثنان.

أصيب والدهما بالسرطان وتوفي حين كانت كاثرين لا تتجاوز السابعة من عمرها. لذا، فذكرياتها عنه محدودة. شقيقها الذي كان يكبرها بثمانية أعوام والذي لم يكن يتجاوز الخامسة عشرة حين توفي الأب، بدأ رحلته ليصبح سيّد إمبراطورية سولومون أبكر ممّا تخيّل أيّ من أفسراد العائلة. وكما كان متوقّعاً، نهض بيتر بدوره بالوقار والقوّة اللذين يلائمان اسم العائلة. وحتّى هذا اليوم، لا يزال يهتمّ بكاثرين وكأنّهما مجرد طفلين.

لـم تتزوّج كاثرين أبداً، على الرغم من إلحاح شقيقها أحياناً وعدم قلّة الراغبين بالزواج بها. فقد أصبح العلم شريك حياتها، وشعرت أنّ عملها هو أكثر إرضاءً وإثارة من أيّ رجل قد يدخل حياتها، ولم تندم على ذلك.

لم يكن حقل اختصاصها - العلوم العقلية - معروفاً تماماً حين سمعت به للمرة الأولى. ولكنّه في السنوات الأخيرة، بدأ يفتح آفاقاً جديدة في فهم قوّة العقل البشري.

قدر اتنا غير المحدودة مذهلة حقًا.

كان كتابا كاثرين عن العلوم العقلية قد جعلا منها رائدة في هذا المجال الغامض، ولكن حين تُنشر آخر اكتشافاتها، ستصبح الدوم العقلية على كلّ شفة ولسان في العالم.

غير أنّ العلم كان آخر ما تفكر فيه الليلة. فقد أنتها لليوم بعض المعلومات المزعجة فعلاً والمتعلّقة بشقيقها. لا أزال عاجزة عن التصديق. ولم تفكّر في شيء آخر طيلة بعد الظهيرة.

بدأ المطر الخفيف ينهمر على زجاج السيّارة، فراحت تجمع أشياءها بسرعة لدخول المبنى. كانت على وشك الخروج من السيّارة حين رنّ هاتفها المحمول.

تحقّقت من اسم المتصل، ثمّ أخذت نفساً عميقاً.

أبعدت شعر ها خلف أذنها، وجلست للتحدّث.

على بعد ستّة أميال كان مالأخ يسير في أروقة مبنى الكابيتول وهو يضغط هاتفه المحمول إلى أذنه. انتظر بصبر وهو يسمع الرنين.

أخيراً أجاب صوت أنثوى: "نعم؟".

قال مالأخ: "علينا أن نلتقى مجدداً".

بعد صمت طويل، سألته: "هل كلّ شيء على ما يرام؟".

قال مالأخ: "لديّ معلومات جديدة".

"أخبرني بها".

أخذ مالاً خ نفساً عميقاً: "ذاك الشيء الذي يظنّ شقيقك أنّه مخبّاً في العاصمة...؟". "أحل؟".

"بمكن العثور عليه".

بدا الذهول على كاثرين وهي تسأل: "هل تعني أنّه حقيقي؟".

ابتسم مالأخ: "بعض الأساطير التي تعيش لقرون... تعيش لسبب".

## الغدل 6

شــعر روبــرت لانغدون بموجة مفاجئة من القلق حين ركن السائق السيّارة في شارخ فيرست، على بعد ربع ميل من مبنى الكابيتول: "ألا يمكنك الاقتراب أكثر؟".

أجاب السائق: "أخشى أنني لا أستطيع بسبب التدابير الأمنية. فلم يعد من المسموح اقتراب السيّارات من المعالم الهامة. أنا آسف سيّدي".

نظر لانغدون إلى ساعته، وفوجئ حين وجد أنها بلغت السابعة إلا عشر دقائق. كان وصولهما قد تأخّر بسبب أعمال بناء بقرب ناشونال مول، ولم تعد تفصله عن بدء المحاضرة سوى عشر دقائق.

قال السائق وهو ينزل ويفتح باب السيّارة للانغدون: "الطقس يتغيّر، يجدر بك الإسراع". أخرج لانغدون محفظته لإعطاء السائق بقشيشاً، ولكنّ الرجل رفض قائلاً: "دفع مضيفك بقشيشاً سخياً بالإضافة إلى الأجرة".

لاحظ لانغدون أنّ بيتر لا ينسى شيئاً، وشكر السائق وهو يجمع أشياءه قائلاً: "حسناً شكراً".

بدأت أولى قطرات المطر تتساقط حين وصل لانغدون إلى أعلى الباحة ذات القنطر الجميلة والتي تنحدر إلى مدخل الزوار الجديد "تحت الأرض".

كان مركز زوّار الكابيتول مشروعاً مكلفاً ومثيراً للجدل. فهذا المكان الذي وُصف أنّا مدينة تحت الأرض ينافس أجزاء من عالم ديزني يضم مساحة تزيد عن نصف مليون قدم مربّعة للمعارض والمطاعم وقاعات الاجتماعات.

كان المطر المعافة. كان المطر المعافة. كان المطر المعافة. كان المطر المعافة. كان المطر الغزير يهدد بالهطول بين لحظة وأخرى. فبدأ يهرول، ولكنّ حذاءه لم يساعده كثيراً على الإسراع. لقد ارتديت ملابس مناسبة لإلقاء محاضرة وليس للعدو فوق منحدر لمسافة أربعمئة ياردة تحت المطر!

حين وصل النغدون إلى الأسفل، كان يلهث مُجهداً. دخل عبر الباب الدوّار، وتوقّف قليلاً في الردهة المناف أنفاسه، ونفضِ مياه المطر عن ملابسه. نظر في أثناء ذلك إلى المكان الجديد الذي يحيط به.

حسنًا، انِّه مثير للإعجاب.

لـم يكـن مركـز زوار الكابيتول كما توقّع على الإطلاق، لأنّه يقع تحت الأرض. في الواقـع، تعرّض لانغدون لحادث في طفولته أمضى على أثره ليلة كاملة في قعر بئر عميقة،

فأصبح يعاني من رُهاب الأماكن المغلقة، وهي حالة تؤثّر سلباً في حياته أحياناً. ولكنّ هذا المكان كان... مهوّءاً نوعاً ما، منيراً وفسيحاً.

كان السقف الزجاجي كبيراً يضم سلسلة من تجهيزات الإنارة المثيرة التي تلقي ضوءا خفيفاً على الداخل بلونه الأبيض اللؤلئي.

لو أنّ لانغدون أتى إلى هذا المكان في ظروف عادية، لكان أمضى ساعة كاملة في تأمّل الهندسة، ولكن مع الدقائق الخمس التي تفصله عن موعد المحاضرة، توجّه مباشرة عبر القاعة الرئيسة نحو نقطة التفتيش والمصعد. قال في نفسه، استرخ، بيتر يعرف أنك في الطريق. لن يبدأ الحدث من دونك.

راح الحارس الشابّ لاتيني الأصل عند نقطة التفتيش يتحدّث مع لانغدون وهو يفرغ جيوبه وينزع ساعته القديمة.

قال الحارس بشيء من المرح: "ميكي ماوس؟".

هــز لانغدون رأسه، وقد اعتاد على هذه التعليقات. فساعة ميكي ماوس كانت هدية من أبويه في ذكرى ميلاده التاسعة: "أضعها لأذكر نفسي بإبطاء وتيرة حياتي وأخذ الأمور بجدية أقلّ".

قال الحارس مبتسماً: "لا أظن أنها مفيدة، فأنت تبدو في غاية العجلة من أمرك".

ابتسم لانغدون ووضع محفظته تحت آلة الأشعّة السينية: "من أين أتوجّه إلى ستاتيوري هول؟".

أشار الحارس إلى المصعد قائلاً: "سترشدك اللافتات".

"شكراً". تناول لانغدون حقيبته عن الآلة وأسرع الخطى.

في أثناء تحرّك المصعد، أخذ لانغدون نفساً عميقاً وحاول استجماع أفكاره. حدّق عبر زجاج السقف المبلّل بالمطر إلى قبّة الكابيتول المضاءة فوقه. كان البناء مذهلاً. وفوق سطحه، على ارتفاع ثلاثمئة قدم في الهواء تقريباً، ينتصب تمثال برونزيّ للحرية محدّقاً إلى الظلام وكأنّه شبح حارس. لطالما وجد لانغدون أنّه من المثير للسخرية أن يكون العمّال الذين جمعوا قطع التمثال البرونزي بطوله البالغ تسع عشرة قدماً ونصف هم عبيد وحسب؛ إنّه سرّ من أسرار الكابيتول التي نادراً ما تُذكر في كتب التاريخ في المدارس الثانوية.

في الواقع، كان هذا البناء بأكمله عبارة عن مجموعة ثمينة من الأسرار الغريبة التي تضم "المغطس القاتل" المسؤول عن موت نائب الرئيس هنري ويلسون بذات الرئة، وسلما مكسوًا ببقع من الدماء يبدو أنّ عدداً كبيراً من الزوار سقطوا عليه، وغرفة قبو مقفلة، اكتشف فيها العمال عام 1930 حصان الجنرال جون ألكسندر لوغان المحنط الذي نفق قبل سنوات طويلة.

ولكنّ أكثر الأساطير المحيطة بالمبنى شهرة هي المزاعم برؤية ثلاثة عشر شبحاً مختلفاً يتردّد عليه. إذ قيل مراراً إنّ روح المصمّم المديني بيار لانفان تتجوّل بين جدرانه طالبة دفع

فات ورته المستحقة منذ مئتي عام. كما شوهد شبح عامل، سقط من قبة الكابيتول في أثناء أعمال البناء، يتجوّل في ممرّاته وهو يحمل حقيبة عدّة. وبالطبع أكثرها شهرة، هو الشبح سريع الزوال الذي شوهد مرّات عديدة في قبو الكابيتول، والذي يعود إلى قطّة سوداء تطوف في المتاهة السفلية المخيفة من الممرّات الضيّقة والحجرات.

وصل لانغدون إلى أعلى السلّم، وتحقق مجدداً من ساعته. ثلاث دقائق. أسرع عبر الممر الواسع متبعاً اللافتات التي تقود إلى ستاتيوري هول وهو يراجع ملاحظاته في ذهنه. أقر أنّ مساعد بيتر كان على حقّ. فموضوع المحاضرة مناسب تماماً لحدث تستضيفه العاصمة واشنطن وينظّمه ماسوني بارز.

لـم يكن سرًا أنّ للعاصمة تاريخاً ماسونيًا غنيًا. فحجر الزاوية لهذا البناء وضعه جورج واشنطن نفسه ضمن طقس ماسوني كامل. كما صُمّمت هذه المدينة على يد معلّمين ماسونيين - جورج واشنطن، بين فرانكلين، وبيار لانفان - وهم من العقول الفذّة الذين زيّنوا عاصمتهم الجديدة بطابع ماسوني من الرمزية والهندسة المعمارية والفنّ.

بالطبع، يرى الناس في هذه الرموز أفكاراً جنونية شتى.

إذ يدّعي كثير من أصحاب نظرية المؤامرة أنّ الماسونيين الأوائل أخفوا أسراراً ضخمة في مختلف أنحاء واشنطن مع رسائل رمزية مخبّأة في تخطيط شوارع المدينة. لم يول النغدون يوما انتباها لنذلك. فالمعلومات غير الصحيحة حول الماسونيين شائعة جداً إلى حدّ أنّ طلاب هارفرد المتقّفين أنفسهم يملكون كما يبدو مفاهيم غير صحيحة إطلاقاً عن تلك الجمعية الأخوية.

في العام الفائت، دخل طالب من السنة الأولى مذهولاً إلى صف لانغدون وهو يحمل ورقة طبع عليها صفحة من صفحات الإنترنت. كانت عبارة عن خريطة لشوارع واشنطن تت تظليلها لتؤلف أشكالاً مختلفة - نجمات خماسية شيطانية، فرجار وزاوية نجار (١٠) ماسونيان، رأس بافوميت - تثبت أن الماسونيين الذين صمموا العاصمة واشنطن كانوا متورطين على ما يبدو في مؤامرة سرية غامضة.

قُـال لانغـدون: "هـذا غريب، ولكنّه غير مقنع. فلو رسمت خطوطاً متقاطعة على أيّ خريطة، ستجد بالتأكيد أشكالاً عديدة".

أجاب الشاب: "ولكن لا يمكن لهذا أن يكون مجرد صدفة!".

أظهر الانغدون للطالب بروية كيف أنّ الأشكال نفسها يمكن إيجادها على خريطة شوارع ديترويت.

بدت الخيبة على وجه الشاب.

قــال لانغــدون: "لا يخــب أملك، فواشنطن تحتوي بالفعل على بعض الأسرار التي لا تُصدّق... ولكنّ أيًّا منها ليس موجوداً على هذه الخريطة".

<sup>(\*)</sup> زاوية النجار هي أداة خشبية على شكل الحرف L يُستعان بها على رسم زاوية قائمة أو التأكد من أن الزاوية قائمة.

شع وجه الشاب وهو يسأل: "أسرار؟ مثل ماذا؟".

"أعطي في كلّ ربيع مادة بعنوان الرموز الخفية (Occult Symbols)، وأتحدّث فيها كثيراً عن العاصمة واشنطن. يجدر بك حضورها".

بدت الحماسة على وجه الطالب مجدداً: "الرموز الخفية! إذاً، من المؤكّد أن ثمّة رموزاً شيطانية في العاصمة!".

ابت سم لانغ دون قائلاً: "آسف، ولكنّ كلمة خفيّ (occult)، وعلى الرغم من الصور الغربية التي توحي بها عن عبادة الشيطان، لا تعني سوى غامض أو سرّي. ففي أيام القمع الديني، كانت المعرفة المخالفة للعقيدة تبقى مخبّأة أو خفية. ولأنّ الكنيسة تشعر أنّها مهدّدة بها، كانت تصف كلّ ما هو خفيّ بالشيطاني، وهكذا لازم هذا المعنى الكلمة".

قال الصبي خائباً: "آه".

مع ذلك، رأى لانغدون في ذلك الربيع الطالبَ جالساً في الصفّ الأمامي مع خمسمئة طالب دخلوا بصخب مسرح ساندرز في جامعة هارفرد، والذي كان عبارة عن قاعة محاضرات قديمة تحتوى على مقاعد خشبية تصدر صريراً.

حيّاهم لانغدون من على المسرح الواسع قائلاً: "صباح الخير جميعاً". ثمّ شغّل آلة لعرض الصور وظهرت على الفور صورة خلفه. "هل لكم أن تخبروني بينما تأخذون أماكنكم من منكم يعرف هذا المبنى في الصورة؟".

أجابت عشرات الأصوات معا: "مبنى الكابيتول الأميركي! العاصمة واشنطن!".

"أجل. تحتوي تلك القبّة على تسعة ملايين باوند من الحديد. وهي تحفة معمارية لم يكن لها مثيل في خمسينيات القرن التاسع عشر".

صرخ أحدهم: "رائع!".

رفع الانغدون عينيه سئماً، وتمنّى لو أنّ أحدهم يمنع استعمال تلك الكلمة. "حسناً، وكم منكم سبق له أن زار واشنطن؟".

ارتفع عدد قليل من الأيدي في الهواء.

رسم لانغدون ملامح المفاجأة على وجهه وقال: "فقط؟ وكم منكم سبق أن زار روما، باريس، مدريد أو لندن؟".

ارتفعت جميع الأيادي تقريباً.

كالعادة. فمن تقاليد انتقال الطلاب الأميركيين إلى الجامعة، تمضية فصل الصيف في أوروبا قبل دخول معترك الحياة الحقيقية. "يبدو أنّ كثيراً منكم زار أوروبا قبل أن يزور عاصمة بلاده. برأيكم، ما سبب ذلك؟".

صرخ أحدهم في الخلف: "ما من قانون يمنع شرب الكحول قبل سنّ معيّنة في أوروبا!". ابتسم لانغدون قائلاً: "وكأنّ قانون شرب الكحول هنا يمنعكم؟".

ضحك الجميع.

كان ذاك هو اليوم الأول من الدراسة، واستغرق الطلاب وقتاً أطول للاستقرار في أماكينهم، فكان صوت الصرير الصادر عن المقاعد يملأ القاعة. كان لانغدون يحبّ التدريس في هذه القاعة لأنّه يعلم دائماً مدى استغراق الطلاب في المحاضرة بمجرد الإصغاء إلى مدى تململهم في مقاعدهم.

قال لانغدون: "في الحقيقة، تضم العاصمة واشنطن بعضاً من أجمل الأعمال المعمارية والفنية والرمزية في العالم. فلم تسافرون إلى ما وراء البحار قبل أن تزوروا عاصمتكم؟".

قال أحدهم: "الأشياء القديمة أكثر جاذبية".

وضــــ لانغدون قائلاً: "وأظنّك تعني بالأشياء القديمة القصور والسراديب والمعابد وما الى ذلك".

هز الطلاب رؤوسهم معا.

"حــسناً. والآن ماذا لو أخبرتكم أنّ العاصمة واشنطن تحتوي على كلّ ذلك؟ من قصور وسراديب وأهرامات ومعابد... جميعها هناك".

انخفض الصرير.

قــال لانغدون وهو يخفض صوته ويسير إلى مقدّمة المسرح: "يا أصدقائي، ستكتشفون فــي الــساعة التالية أنّ بلادنا تزخر بالأسرار والتاريخ الغامض. وكما هو الحال في أوروبا تماماً، أفضل الأسرار هي تلك المخبّأة أمام العيان".

توقّف صرير المقاعد الخشبية تماماً.

نلت منكم.

خفض لانغدون الإنارة وعرض الصورة التالية: "من منكم يعرف ما يفعله جورج واشنطن هنا؟".

كانت الصورة عبارة عن جدارية شهيرة يظهر فيها جورج واشنطن مرتدياً الزيّ الماسوني الكامل، ويقف أمام أداة غريبة الشكل، هي عبارة عن حامل ثلاثي خشبي ضخم مزود بنظام حبل وبكرة تتدلّى منها كتلة حجرية ضخمة. وكانت مجموعة من المتفرّجين الذين يرتدون الملابس الأنيقة متجمّعة حوله.

قال أحدهم: "يرفع تلك الكتلة الحجرية الضخمة؟".

لم يقل النغدون شيئاً وفضل أن يقوم أحد الطلاب بالتصحيح إن أمكن.

قــال طالب آخر: "في الواقع، أظن أن واشنطن يُنزل الكتلة الحجرية. إنّه يرتدي الزيّ الماســوني. لقد سبق ورأيت صوراً لماسونيين يضعون أحجار أساس. ويشتمل الاحتفال دوماً على استعمال حامل ثلاثي كهذا لإنزال حجر الزاوية".

قال لانغدون: "ممتاز. الجدارية تصور أب الأميركيين وهو يستعمل حاملاً ثلاثياً وبكرة لإنـزال حجر الأساس لمبنى الكابيتول في 18 أيلول 1793، بين الساعة الحادية عشرة والربع

والثانية عشرة والنصف". توقّف لانغدون يتأمّل الصفّ ثمّ تابع قائلاً: "هل يعرف أحد منكم معنى أو دلالة هذا التاريخ والوقت؟".

عمّ الصمت القاعة.

"ماذا لو أخبرتكم أنَ تلك اللحظة اختارها ثلاثة ماسونيين شهيرين هم جورج واشنطن، وبينجامين فراكلين، وبيار لانفان، وهو المهندس الأول للعاصمة؟".

تواصل الصمت.

"بب ساطة، وُض ع حجر الأساسِ في ذلك التاريخ والوقت لأسباب عدة، أحدها هو أنّ كابوت دراكونيس (أي رأس التنين) المبشر بالخير كان في برج العذراء".

تبادل الجميع نظرات الاستغراب.

قال أحدهم: "انتظر، هل تعنى... كما في التنجيم؟".

"بالضبط. مع أنه تنجيم مختلف عن ذاك الذي نعرفه اليوم".

رفع أحد الطلاب يده: "هل تعني أنّ المؤسسين الأوائل لهذه البلاد كانوا يعتقدون بالتنجيم؟".

ابتسم لانغدون قائلاً: "بالضبط. ماذا لو عرفتم أنّ العاصمة واشنطن تضمّ علامات تنجيمية في هندستها المعمارية أكثر من أيّ مدينة في العالم – أبراج، خرائط للنجوم، أحجار أساس وُضعت في تواريخ وأوقات فلكية معيّنة؟ فأكثر من نصف واضعي الدستور الأميركي كانوا ماسونيين، يعتقدون بشدة بوجود ترابط بين النجوم والقدر، كما أعاروا انتباهاً كبيراً لتخطيط السماء وهم يبنون عالمهم الجديد".

"ولكن من يهنم لكون حجر الزاوية في الكابيتول قد وُضع في أثناء وجود كابوت در اكونيس في برج العذراء؟ ألا يمكن أن تكون مجرد مصادفة؟".

"لا شــك في أنها مصادفة غريبة نظراً إلى كون أحجار أساس الأبنية الثلاثة التي تؤلّف المــثلّث الفدرالــي، وهي الكابيتول والبيت الأبيض وتمثال واشنطن، قد وُضعت في سنوات مختلفة، ولكن في الظروف الفلكية نفسها تماماً".

علت الدهشة وجوه الطلاب، وانخفض عدد من الرؤوس حين بدأوا يدونون الملاحظات. ارتفعت إحدى الأيدي في الخلف: "لم فعلوا ذلك؟".

ضحك لانغدون قائلا: "تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى فصل كامل من الدراسة. إن كنت ترغب في معرفة الإجابة، يجدر بك أن تحضر المادة التي أعطيها عن المذاهب الباطنية. بصراحة يا شباب، لا أعتقد أنّكم مستعدّون نفسياً لسماع الجواب".

صرخ أحد الطلاب: "ماذا؟ جرّبنا!".

تظاهر النغدون أنه يفكّر في الأمر، ثمّ هز رأسه ممازحاً: "آسف، لا أستطيع. لا تزالون في السنة الأولى، وأخشى أن يذهب الجواب بعقولكم".

صرخ الجميع: "أخبرنا!".

رفع لانغدون كتفيه قائلاً: "ربّما يجدر بكم الانضمام إلى الماسونيين أو النجمة الشرقية لتعلموا الجواب من مصدره".

قال أحد الشباب: "لا يمكننا دخولها، فالماسونية جمعية في غاية السرية".

أجاب لانغدون وهو يتذكر الخاتم الماسوني الكبير الذي يضعه صديقه بيتر سولوموز بفخر في يده اليمنى: "في غاية السرية؟ حقًا؟ إذاً، لماذا يضع الماسونيون خواتم أو مشابك لربطات العنق أو دبابيس ماسونية مرئية؟ لماذا يضعون علامات واضحة على المباني الماسونية؟ لماذا تُعلَن مواعيد اجتماعاتهم في الجرائد؟" ابتسم لانغدون وهو ينظر إلى الوجو، المربكة. "يا أصدقائي، الماسونيون ليسوا جمعية سرية... إنهم جمعية ذات أسرار".

تمتم أحدهم: "لا فرق".

أجابه النغدون: "حقًّا؟ هل تعتبر شركة الكوكا-كوالا جمعية سرّية؟".

أجاب الطالب: "بالطبع لا".

"إذاً، ماذا لو طرقت باب مكاتب الشركة، وطلبت منهم وصفة الكوكا-كولا الكلاسيكية؟". "لن يخبروني أبداً".

"بالصبط. لكي تحصل على أعمق أسرار شركة الكوكا-كولا، عليك الانضمام إلى الشركة والعمل فيها لسنوات طويلة، وحين تُثبت أنّك جدير بالثقة، وتترقّى إلى المناصب العليا فيها، يتم إخبارك بتلك المعلومات. وحينها يُطلب منك أن تقسم على حفظ أسرارها".

"إذاً، أنت تعنى أنّ الماسونيين هم أشبه بشركة؟".

"فقط من حيث التراتبية الصارمة التي تحكم جمعيتهم وتعاملهم مع السرية بجدية كبيرة". قالت امرأة شابة: "عمتي ماسوني، وزوجته تكره ذلك لأنه لا يتحدّث إليها أبداً عن ذلك تقول إنّ الماسونية هي ديانة غريبة".

"هذا اعتقاد غير صحيح".

"أليست ديانة؟".

قــال لانغــدون: "لنُجرِ عليها اختباراً. من منكم أخذ مادة الديانة المقارنة مع بروفيسور ويذرسبون؟".

ارتفعت أيد عدة.

"جيّد. إذاً، أخبروني ما هي الشروط الثلاثة لاعتبار أيديولوجية ما أنّها ديانة".

أجابت إحدى الفتيات: "التأكيد، الإيمان، الهداية".

قــال لانغــدون: "صحيح. الديانات تؤكّد على الخلاص، تؤمن بإله معيّن، وتهدي غير المؤمنــين". توقّـف قلــيلاً ثمّ تابع: "غير أنّ الماسونية لا تشتمل على أيّ من هذه الشروط. فالماســونيون لا يعدون بالخلاص، ولا يملكون ديانة معيّنة، ولا يسعون إلى هداية الآخرين. في الواقع، النقاش في الدين ممنوع في المحافل الماسونية".

"إذا... الماسونية معادية للدين؟".

"على العكس. من شروط الدخول في الماسونية هو الإيمان بقوة سامية. الفرق بين الروحانية الماسونية والديانة المنظمة هو أنّ الماسونيين لا يفرضون تعريفاً أو اسماً معيّناً لتلك القوة السامية. وعوضاً عن الهويات اللاهوتية المحدّدة مثل الربّ، الله، بوذا، أو يسوع، يستعمل الماسونيون عبارات عامّة مثل الكائن الأسمى أو المهندس الأعظم للكون. وهذا ما يتيح للماسونيين من مختلف الديانات أن يعملوا معاً".

قال أحدهم: "يبدو هذا غريباً بعض الشيء".

قال لانغدون: "أو ربّما يمكننا اعتباره انفتاحاً. ففي عصرنا الذي تتصارع فيه مختلف المثقافات لفرض تعريفها الخاص بها شه، يمكننا القول إنّ عادة التسامح والانفتاح الماسونية جديرة بالثناء". راح لانغدون يسسير على المسرح وهو يتابع قائلاً: "أضف إلى ذلك أنّ الماسونية مفتوحة على الناس من جميع الأعراق والألوان والعقائد وتشتمل على أخوة روحية لا تميّز بين أحد من الناس".

وقفت إحدى أعضاء المركز النسائي في الجامعة: "لا تميّز بين أحد؟ كم من النساء يُسمح لهنّ بالانضمام إلى الماسونيين، بروفيسور لانغدون؟".

رفع لانغدون يديه مستسلماً: "أنت محقّة. في الواقع، ترجع جذور الماسونية إلى نقابة بنّائي المنازل الحجرية في أوروبا، وكانت بالتالي منظّمة ذكورية. ومنذ بضع مئات من السنين، في عام 1703 بحسب البعض، تمّ تأسيس فرع نسائي يدعى النجمة الشرقية. وهي تضمّ أكثر من مليون عضو ".

قالت المرأة: "مع ذلك، الماسونية هي منظّمة واسعة النفوذ تُستثنى منها النساء".

لم يكن لانغدون واثقاً من مدى نفوذ الماسونيين اليوم، ولم يكن ينوي الخوض في ذلك. إذ تتراوح صورة الماسونيين المعاصرين من كونهم مجموعة غير مؤذية من الرجال العجائز السذين يحبون أن يجتمعوا بملابسهم الرسمية... إلى كونهم جمعية سرية نافذة تدير العالم. ولاشك في أنّ الحقيقة هي في مكان ما في الوسط.

قال شاب ذو شعر أجعد في الصفّ الخلفي: "بروفيسور لانغدون، إن لم تكن الماسونية جمعية سرية و لا شركة و لا ديانة، فما هي إذاً؟".

"حـسناً، لو سألت ماسونيًا لأعطاك التعريف التالي: الماسونية هي نظام أخلاقي، يحجبه المجاز، وتوضّحه الرموز".

"يبدو لى ذلك تعبيراً ملطَّفاً لعبارة طائفة مرعبة".

"أقلت مرعبة؟".

قــال الشاب و هو يقف: "أجل! سمعت بما يفعلونه داخل أبنيتهم السرية! يقومون بطقوس غـريبة علــى ضــوء الشموع مع توابيت وحبال وجماجم يوضع فيها الشراب. هذا مرعب بالتأكيد!".

حدّق لانغدون إلى الطلاب قائلاً: "هل يبدو هذا مرعباً لكم أيضاً؟".

قال الجميع بصوت واحد: "أجل!".

تظاهر لانغدون بالحزن، وتنهد قائلاً: "هذا مؤسف. إن كنتم تجدون ذلك مرعباً، لن تنضموا أبداً إلى طائفتي".

عــم الصمت الغرفة. وبدا عدم الارتياح على وجه إحدى الطالبات من المركز النسائي وهي تقول: "وهل تنتمي إلى طائفة؟".

هــز لانغــدون رأسه وهمس قائلاً: "لا تخبري أحداً، ولكن في عيد رع، أجثو أمام آلة تعذيب قديمة وألتهم رموزاً من الدم واللحم".

بدا الرعب على وجوه الطلاب.

هــز لانغدون كتفيه قائلاً: "وإن أراد أحد منكم الانضمام إليّ، فليأتِ إلى كنيسة هارفرد يوم الأحد ويركع تحت الصليب ويتناول العشاء الربّاني".

عمّ الصمت أرجاء القاعة.

غمزهم النغدون قائلاً: "افتحوا عقولكم يا أصدقائي. جميعنا نخشى ما لا نفهم".

دقت الساعة السابعة، وترددت أصداؤها في أروقة الكابيتول.

راح روبرت لانغدون يعدو. عبر أحد الأروقة، ورأى مدخل قاعة ناشونال ستاتيوري هول فتوجّه نحوها مباشرة.

حين اقترب من الباب أبطأ سيره، وأخذ أنفاساً عميقة عدّة. زرّر سترته، ورفع ذقنه قليلاً، ثمّ دخل مع دقّة الساعة الأخيرة.

حان وقت المحاضرة.

مع دخول البروفيسور روبرت النغدون قاعة ناشونال ستاتيوري هول، نظر حوله، وابتسم بدفء. وبعد لحظة، تبخّرت ابتسامته، وجمد في مكانه.

ثمة خطب كبير.

# الفحل 7

حثّت كاثرين سولومون خطاها عبر موقف السيّارات تحت المطر البارد، وهي تتمنّى لو أنّها ارتدت مريداً من الملابس فوق بنطال الجينز والقميص الكشميري. حين اقتربت من المدخل الرئيس للمبنى، علا هدير محركات شفط الهواء الضخمة. ولكنّها لم تسمعها، إذ كانت أذناها لا تز الان ترنّان بالمكالمة الهاتفية التي تلقّتها.

ذاك الشيء الذي يظنّ شقيقك أنّه مخبّأ في العاصمة... يمكن العثور عليه.

صبعب على كاثرين تصديق ذلك. لا يزال لديها الكثير لمناقشته مع المتصل، وقد اتفقا على الاجتماع مساءً.

وصلت إلى الأبواب الرئيسة، واجتاحتها موجة الحماسة نفسها التي تشعر بها كلما دخلت المبنى الهائل. لا أحد يعرف أن هذا المكان موجود هنا.

كان ثمّة لافتة على الباب كتب عليها:

# مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني (SMSC)

على الرغم من أنّ المؤسسة السميشونية لديها أكثر من عشرة متاحف كبرى في ناشونال مول، إلا أنّ مجموعتها من التحف هائلة إلى حدّ أنّ اثنين بالمئة منها فقط يمكن عرضه في وقت واحد. أمّا نسبة 98 بالمئة الباقية فيجب حفظها في مكان ما. وهذا المكان يقع... هنا.

لا عجب أن يضم هذا المبنى مجموعة فائقة التنوع من التحف: من تماثيل عملاقة لبوذا، ومخطوطات يدوية، وأسهم سامة من غينيا الجديدة، وخناجر مرصعة بالجواهر، إلى زورق كياك مصنوع من عظم فك الحوت. ولم تكن الكنوز الطبيعية التي يحويها المبنى أقل ندرة: هياكل عظمية لحيوانات البلصور، ومجموعة لا تُقدّر بثمن من أحجار النيازك، وحبّار عملاق، وحتى مجموعة من جماجم الفيلة التي أحضرها تيدي روزفلت من رحلة سفاري أفريقية.

لكن أيَّا من ذلك لم يكن هو السبب الذي دفع أمين سر المؤسسة السميشونية بيتر سولومون إلى إحضار شقيقته إلى مركز الدعم قبل ثلاث سنوات. لم يحضرها إلى هذا المكان المشاهدة العجائب العلمية، بل الابتكارها. وهذا بالضبط ما كانت كاثرين تفعله.

في أعماق هذا المبنى، وفي أكثر زواياه ظلمة، كان ثمّة مختبر علمي صغير لا يشبه أيّ مختبر آخر في العالم. وآخر الاكتشافات التي حقّقتها كاثرين هنا في مجال العلوم العقلية له انعكاسات على سائر الفروع العلمية، من الفيزياء إلى التاريخ والفلسفة والدين.

قريبًا، كلّ شيء سيتغيّر.

دخلت كاثـرين الردهة، فخبًا الحارس الجالس على المكتب الأمامي مذياعه بسرعة، ونزع السمّاعات من أذنيه. استقبلها بابتسامة واسعة: "أنسة سولومون!".

"مباراة الريدسكينز؟".

احمر وجهه، وبدا عليه الشعور بالذنب: "المباراة على وشك أن تبدأ".

ابتسمت: "لن أخبر أحداً". سارت نحو كاشف المعادن وأفرغت جيوبها، وحين نزعت ساعة كارتيبه الذهبية من معصمها، شعرت بموجة الحزن المعتادة. فالساعة كانت هدية من والدتها في ذكرى ميلادها الثامنة عشرة. مرت عشر سنوات تقريباً على الحادث العنيف الذي أودى بحياة أمها... التي توفيت بين ذراعيها.

همس الحارس مازحاً: "إذاً، آنسة سولومون؟ ألن تخبري أحداً بما تفعلينه هناك؟". نظرت البه قائلة: "بوماً ما، كابل، ولكن ليس الليلة".

ألحَ عليها: "هيّا، مختبر سرّي... في متحف سرّي؟ لا بدّ من أنّك تقومين بعمل رائع".

فكرت كاثرين وهب تجمع حوائجها، بل أكثر من رائع. في الحقيقة، كانت كاثرين تمارس علماً متقدّماً جداً إلى حد أنه لم يعد يشبه العلم.

# الغطل 8

جمد روبرت لانغدون عند باب قاعة ناشونال ستاتيوري هول، وراح يتأمّل المشهد الغريب أمامه. كانت الغرفة تماماً كما يذكرها؛ نصف دائرة متوازنة مبنية على طراز مدرج روماني. كان يتخلّل القناطر الحجرية الجميلة والجص الإيطالي أعمدة من البريشة الملوّنة، تستوزّع بينها مجموعة منحوتات البلاد، وتماثيل بأحجام واقعية لثمانية وثلاثين أميركياً عظيماً مصطفّة في نصف دائرة فوق مساحة خالية من الرخام الأسود والأبيض.

كانت تماماً كما يذكرها لانغدون من المحاضرة التي حضرها فيها ذات مرة.

باستثناء أمر واحد.

الليلة، كانت القاعة خالية.

لم يكن ثمّة مقاعد و لا جمهور، ولم يكن بيتر سولومون موجوداً، بل مجرّد زمرة من السيّاح السنين يطوفون فيها غافلين عن دخول لانغدون المهيب. هل كان بيتر يعني قاعة الروتوندا؟ حدّق إلى الممرّ الجنوبي باتجاه الروتوندا ليرى بعض السيّاح يتجوّلون فيها هي الأخرى.

توقُّفت أصداء دقّات الساعة. الآن، تأخّر لانغدون فعلاً.

أسرع عائداً في الرواق، ووجد محاضراً: "عفواً، ثمّة محاضرة للاحتفال السميتسوني الليلة، أين نُقام؟".

تردّد الرجل ثمّ قال: "لست واثقاً، سيّدي. متى تبدأ؟".

"الآن!".

هزّ الرجل رأسه قائلاً: "لست على علم بأيّ احتفال سمينسوني سيقام هذه الليلة، ليس هنا على الأقلّ".

احــتار الانغدون، وأسرع عائداً إلى وسط القاعة، يحدّق إلى المكان بأكمله. أهي مزحة مـن قبل سولومون؟ لم يصدّق ذلك. أخرج هاتفه المحمول وصفحة الفاكس التي وصلته هذا الصباح، ثمّ طلب رقم بيتر.

استغرق الإرسال بعض الوقت في هذا المبنى الضخم، ثم بدأ الهاتف يرن.

أجابه الصوت المألوف بلكنته الجنوبية: "هذا مكتب بيتر سولومون، معك أنطوني. بماذا أخدمك؟".

شـعر لانغـدون بالـراحة وهـو يجيب: "أنطوني! أنا سعيد لأنّك لا نزال هناك. معك روبـرت لانغـدون. يـبدو لي أنّ ثمّة خطأ ما بخصوص المحاضرة. أنا أقف في ستاتيوري هول، ولكن ما من أحد هنا. هل تمّ نقل المحاضرة إلى قاعة أخرى؟".

"لا أظن ذاك، سيدي. دعني أتحقّق من الأمر". صمت المساعد للحظة ثمّ تابع: "هل أكّدت الأمر مباشرة مع السيّد سولومون؟".

شعر لانغدون بالإرباك: "كلاً، بل أكّدته معك أنت، أنطوني، هذا الصباح!".

"أجل، أذكر ذلك". وتابع بعد صمت قصير: "كان ذلك تصرفاً طائشاً بعض الشيء، ألا تظن ذلك، برو فيسور ؟".

شعر لانغدون الآن بالقلق وهو يسأل: "عفواً؟".

قال الرجل: "فكّر في الأمر... تلقيت فاكساً يطلب منك الاتصال برقم، وفعلت ذلك. تحديثت مع شخص غريب تماماً قال لك إنه مساعد بيتر سولومون. ثمّ سافرت بإرادتك على متن طائرة خاصة إلى واشنطن، وركبت سيّارة مركونة جانباً. أهذا صحيح؟".

شعر لانغدون بموجة من الخوف تجتاح جسده: "من أنت، بالله عليك؟ أين بيتر؟".

"أخــشى أنّ بيتر سولومون لا يملك أدنى فكرة عن وجودك في واشنطن اليوم". اختفت لكـنة الــرجل الجنوبية، وتحول صوته إلى همس عميق ومعسول: "أنت هنا، سيّد لانغدون، لأننى أردت ذلك".

# الغطل 9

في قاعة ستاتيوري هول، كان روبرت لانغدون يسير في دائرة ضيقة، ويضغط هاتفه على أذنه: "من أنت، بالله عليك؟".

أتى جواب الرجل في همسة ناعمة هادئة: "لا تُخَف، بروفيسور. تم استدعاؤك إلى هذا المكان لسبب معين".

شعر النغدون وكأنه حيوان في قفص: "استدعائي؟ بل بالأحرى اختطافي!".

كان صوت الرجل مشوباً بهدوء غريب: "أبداً. لو أردت إيذاءك لكنت الآن ميتاً في السيّارة التي أنت بك من المطار". صمت للحظة قبل أن يتابع: "نواياي طيّبة، أؤكّد لك. لا أريد سوى أن أقدّم إليك دعوة".

لا شكراً. منذ تجاربه في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، كانت شهرة لانغدون غير المرغوبة تجذب إليه المختلّين، وهذا الرجل قد تخطّى الحدود: "اسمع، أنا لا أدري ما الذي يجرى هنا، ولكنّنى سأقفل الخطّ-".

"لن يكون ذلك تصرفاً حكيماً، فالفرصة المتاحة أمامك صغيرة جداً إن أردت إنقاذ روح بيتر سولومون".

أخذ لانغدون نفساً حادًا: "ماذا قلت؟".

"أنا واثق أنُّك سمعتنى".

الطريقة التي لفظ فيها الرجل اسم بيتر أرعبت النغدون: "ماذا تعرف عن بيتر؟".

"في هذه اللحظة، أعرف أعمق أسراره. السيّد سولومون ضيفي، وأستطيع أن أكون مضيفاً مقنعاً جداً".

هذا مستحيل. "بيتر ليس معك".

"لقد أجبت على هاتفه الخاص". يجب أن يقنعك ذلك".

"سأتّصل بالشرطة".

قال الرجل: "لا حاجة إلى ذلك، ستلحق بك السلطات عما قريب".

ما الذي يتحدّث عنه هذا المعتوه؟ قست نبرة النغدون و هو يقول: "إن كان بيتر عندك، دعني أتحدّث معه الآن".

"هذا مستحيل، فالسيّد سولومون عالق في مكان تعيس".

"أين؟" أدرك النغدون أنّه يمسك هاتفه بقوّة الأنّه شعر بأصابعه تتخدّر.

"إنَّه في المكان الذي كرَّس له دانتي نشيده مباشرة بعد جحيمه الأسطوري".

عززت إشارات الرجل الأدبية شكوك لانغدون في أنّه يتعامل مع مجنون. النشيد الثاني. كان لانغدون يعرف جيّداً أنّ لا أحد يخرج من أكاديمية فيليبس إكزيتير من دون قراءة دانتي. "هل تعنى أنّك تظنّ أنّ بيتر...".

"نعم، بيتر هو ما بين بين".

ظلَّت الكلمات معلَّقة في أذن لانغدون: "هل تعني أنَّ بيتر ... ميت؟".

"ليس بالضبط، لا".

صرخ لانغدون، وتردّد صوته بحدّة في القاعة: "ليس بالضبط؟!" استدارت رؤوس عائلة من السيّاح نحوه، فالتفت وخفض صوته: "الموت هو عادة حالة كلّية، إمّا هو ميت أم لا!".

"أنــت تفاجئني، بروفيسور. ظننت أنّك تفهم بشكل أفضل أسرار الحياة والموت. بالفعل، ثمّة عالم ما بين بين، عالم يحيق فيه بيتر سولومون في هذه اللحظة. وإمّا أن يعود إلى عالمك أو ينتقل إلى العالم الآخر... وذلك يعتمد على ما ستقوم به".

حاول لانغدون فهم كلامه: "ماذا تريد منى؟".

"الأمر بسيط. لقد مُنحت إمكانية الوصول إلى شيء قديم جداً. والليلة، ستشاركني إيّاها". "لا أملك فكرة عمّا تتحدّث".

"حقاً؟ هل تدّعي أنّك لا تفهم الأسرار القديمة التي أعطيت إيّاها؟".

شعر لانغدون فجأة أنّه يغرق، وفهم ماهيّة ما يحدث على الأرجح. أسرار قديمة. لم يكن قد تفوه بكلمة واحدة لأيّ كان عن تجاربه في باريس قبل بضعة أعوام، ولكنّ المتعصبين للكأس المقدّسة تابعوا التغطية الإعلامية عن كثب، وقام بعضهم بربط الأمور ظنًّا أنّ لانغدون أصبح يملك معلومات سرية تتعلّق بالكأس المقدّسة، وربما حتّى مكانها.

قال لانغدون: "اسمع، إن كان الأمر يتعلّق بالكأس المقدّسة، أؤكّد لك أنّني لا أعرف عنها أكثر -".

قاطعــه الــرجل بــصوت لاذع: "لا تهن ذكائي سيّد لانغدون. أنا لست مهتماً بأيِّ من الأمــور الــتافهة المــتعلّقة بالكأس المقدّسة أو بجدل الجنس البشري المحزن حول من يملك الرواية الصحيحة للتاريخ. فالجدل الفارغ حول دلالات الألفاظ الدينية لا يهمّني. تلك مسائل لا يجيب عنها سوى الموت".

تركت تلك الكلمات الصارمة لانغدون مربكاً. "إذاً، ما الذي يجري هنا بالضبط؟".

صمت الرجل لبضع ثوانِ ثمّ قال: "كما تعلم، ثمّة باب قديم في هذه المدينة".

باب قديم؟

"والليلة، أيّها البروفيسور، ستفتحه لي. يجب أن تشعر بالفخر لأنّني اتّصلت بك، إنّها دعوة حياتك. فقد تمّ اختيارك أنت وحدك دوناً عن سائر البشر".

لا شك في أنك مجنون. قال لانغدون: "أنا آسف، ولكنّك أسأت الاختيار. فأنا لا أعلم شيئاً عن أيّ باب قديم".

"أنت لم تفهم، بروفيسور. لست أنا من اختارك... بل بيتر سولومون".

أجاب لانغدون وقد تحول صوته إلى همس منخفض: "ماذا؟".

"أخبر ني السبيد سولومون كيف أجد الباب، واعترف لي أنّ رجلاً واحداً على وجه الأرض يمكنه فتحه. وقال إنّ هذا الرجل هو أنت".

"إن قال بيتر ذلك فهو إمّا مخطئ... أو يكذب".

"لا أظن ذلك. كان في حالة ضعيفة حين اعترف بذلك وأنا ميّال إلى تصديقه".

قال لانغدون غاضباً: "أنا أحذرك، إن آذيت بيتر بأي شكل-".

قاطعه الرجل بنبرة فيها شيء من التسلية: "فات الأوان على نلك، فقد سبق وأخذت ما أريده من بيتر سولومون. ولكنني أقترح عليك، لصالحه، أن تعطيني ما أريده منك. الوقت قصير... لكليكما. أنصحك بإيجاد الباب وفتحه، وبيتر سيدلك على الطريق".

بيتر؟ "ظننتك قلت إنّ بيتر أصبح ما بين بين".

قال الرجل: "كما فوق، كذلك تحت".

شعر لانغدون برعشة من الخوف. فذاك الجواب الغريب كان مثلاً هرمسيًّا قديماً يدّعي وجود علاقة فيزيائية بين السماء والأرض. كما فوق، كذلك تحت. حدّق لانغدون إلى القاعة الواسعة وأخذ يتساءل كيف خرجت الأشياء فجأة عن سيطرته هذه الليلة. "اسمع، لا أدري كيف أجد أبو ابا قديمة. سأتصل بالشرطة".

"بالفعل، لم يتضح لك الأمر بعد، أليس كذلك؟ لم تفهم لم تمّ اختيارك؟".

قال لانغدون: "كلاً".

أجاب الرجل ضاحكاً: "سيتضح قريباً، بين لحظة وأخرى".

وقُطع الخطِّ.

وقف لانغدون جامداً لبضع دقائق رهيبة محاولاً فهم ما حدث للتوّ.

فجأة سمع من بعيد صوتاً غير متوقع.

كان آتياً من الروتوندا.

أحدهم كان يصرخ.

### الفحل 10

دخل روبرت لانغدون قاعة الروتوندا في الكابيتول مرات عديدة في ما مضى، ولكنّه لم يدخلها أبداً بالسرعة القصوى. وبينما كان يعدو عبر المدخل الشمالي، رأى مجموعة من السيّاح وسط القاعة. كان ثمّة طفل صغير يصرخ، ويحاول أبواه تهدئته. تجمّع الموجودون حوله بينما راح عدد من الحرّاس يبذلون جهدهم لإعادة النظام.

قال شخص بدا عليه الاضطراب: "سحبها من رباطه وتركها هناك بكل بساطة!".

اقترب لانغدون، فوقع نظره على ما كان يسبّب كلّ هذا الذعر. لا شكّ في أنّ الشيء الموجود على أرض الكابيتول كان غريباً، ولكنّه لا يستدعي الصراخ.

سبق أن رأى لانغدون الجهاز الموضوع على الأرض مرّات عديدة. فكلّية الفنون في جامعة هارفرد تملك عشرات من هذه النماذج البلاستيكية ذات الحجم الطبيعي، والتي يستعملها النحّاتون والرستامون لمساعدتهم على نقل تفاصيل الجسد البشري بدقة. والغريب أنّها ليست تقليداً للوجه البشري بل لليد البشرية. هل ترك أحدهم يد تمثال عرض في الروتوندا؟

تُمـتاز أيادي تماثيل العرض بأصابع ذات مفاصل تمكّن الفنّان من إعطاء اليد الوضعية التـي يـريدها. وغالـباً ما كان طلاب السنة الأولى يضعونها بحيث يكون الإصبع الأوسط مرفوعاً في الهواء. أمّا هذه اليد فكانت مثبّتة بحيث تشير السبّابة والإبهام إلى السقف.

مــع اقتــراب لانغدون أكثر، أدرك أنّ النموذج لم يكن معتاداً. فسطحه البلاستيكي ليس أملساً، بل كان مكسوًا بالبقع ومجعّداً بعض الشيء، وبدا وكأنّه...

جلد حقيقي.

توقّف لانغدون في مكانه فجأة.

الآن رأى الدم. *ربّاه!* 

بدا الرسغ المبتور وكأنّه مثبت على قاعدة خشبية لكي يبقى منتصباً، فاجتاحت لانغدون مسوجة من الغثيان. اقترب قليلاً، غير قادر على التنفّس، ورأى أنّ طرفي السبّابة والإبهام مزيّنان بالوشم.

ولكن الوشم لم يكن هو الذي شد انتباه لانغدون، بل وقع نظره على الفور على الخاتم الذهبي المألوف في الإصبع الرابع.

. Y

تـراجع لانغـدون، وبـدأت القاعة تدور من حوله حين أدرك أنّه ينظر إلى البد اليمنى المبتورة لبيتر سولومون.

# الغطل 11

تساءلت كاثرين سولومون وهي تقفل هاتفها المحمول، لم لا يجيب بيتر؟ أين هو؟ فعلى مدى ثلاث سنوات، كان بيتر سولومون يسبقها دائماً إلى اجتماعهما الأسبوعي مساء كل أحد عند الساعة السابعة. كانت عادة عائلية خاصتة، وطريقة للبقاء على اتصال قبل بداية أسبوع جديد، كما أنها تتيح لبيتر أن يظل مطلعاً على عمل كاثرين في المختبر.

قالت في نفسها، ليس من عادته التأخّر، كما أنّه يجيب دائمًا على هاتفه. وممّا زاد الأمور سوءًا، أنّ كاثرين لم تكن واثقة بعد ممّا ستقوله حين يصل أخيراً. كيف سأسأله عمّا عرفته اليوم؟

تردد صوت خطواتها بانتظام فوق الممر الإسمنتي الممتد كالعمود الفقري عبر المركز. فهذا الممر المعروف باسم "الشارع" يربط أقسام التخزين الخمسة الهائلة للمبنى، وعلى ارتفاع أربعين قدماً فوقها، كان نظام الأنابيب البرتقالي ينبض بأنفاس المبنى، تدور عبره آلاف الأقدام المكتبة من الهواء المصفى.

في الأيام العادية، كانت كاثرين تشعر بالراحة لسماع تنفس المبنى خلال سيرها نحو ربع ميل إلى مختبرها. ولكن تلك الأصوات وترت أعصابها هذه الليلة. فما علمته عن شقيقها اليوم كان ليسبب الاضطراب لأي كان. وبما أنّ بيتر هو الفرد الوحيد المتبقّي لها من عائلتها في هذا العالم، شعرت باضطراب أكثر لفكرة أن يخفي عنها أسراراً.

على حد علمها، لم يُخف عنها بيتر سوى سرِ واحد... سرِ رائع كان مخبًا في آخر هذا السرواق. فمنذ ثلاثة أعوام، اصطحب بيتر كاثرين عبر هذا الممرّ، وأدخلها إلى مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني، وأراها بفخر بعضاً من تحف المبنى غير الاعتيادية؛ حجراً نيزكياً من المريخ ALH-84001، واليوميات البيكتوغرافية التي كتبها سيتينغ بول بخطّ يده، مجموعة من الجرار المختومة بالشمع والمحتوية على العيّنات الأصلية التي جمعها تشارلز داروين.

مُـرًا فـي طريقهما أمام باب ثقيل يحتوي على نافذة صغيرة. فألقت كاثرين نظرة من خلالها وهتفت قائلةً: "ماذا يوجد هنا بربّك؟!".

ضحك شقيقها وواصل السير. "صالة العرض ثلاثة. تدعى أيضاً صالة العرض الرطبة. منظر غريب، أليس كذلك؟".

أسرعت كاثرين خلفه وهي تقول لنفسها، بل بالأحرى مخيف. يبدو هذا المبنى وكأنّه من عالم آخر.

قال شقيقها وهو يرافقها عبر الرواق الذي بدا لها بلا نهاية: "ما أريدك أن تريه موجود في صالة العرض خمسة. لقد أضيفت حديثاً. تم بناؤها لحفظ التحف المأخوذة من قبو المتحف

الوطني للتاريخ الطبيعي. فمن المقرر أن يتم نقل تلك المجموعة إلى هذا المكان في غضون خمس سنوات، ما يعني أنّ صالة العرض خمسة لا تزال خالية".

التفتت إليه كاثرين وسألته: "خالية؟ إذاً، لماذا نزورها؟".

لمعت عينا شقيقها الرماديتان بنظرة ماكرة مألوفة: "خطر لي، بما أنّ أحداً لا يستعملها، أن تستعمليها أنت".

"أنا؟".

"بالـضبط. فكّـرت أنّك قد تستطيعين استعمال جزء منها مصمّم كمختبر لإجراء بعض الاختبارات النظرية التي قمت بتطويرها خلال كلّ تلك السنوات".

نظريت كاشرين إلى شقيقها مصدومة: "ولكن بيتر، تلك الاختبارات نظرية فعلاً! واجراؤها مستحيل تقريباً".

"لا شيء مستحيل يا كاثرين، وهذا المبنى ممتاز بالنسبة إليك. فمركز الدعم ليس مجرد مخزن للكنوز، إنه واحد من مختبرات الأبحاث العلمية الأكثر تطوراً في العالم. نحن نأخذ دائماً قطعاً من المجموعة ونفحصها بأفضل التقنيات الكمية التي يمكن للمال شراؤها. وجميع المعدّات التي قد تحتاجين إليها ستكون بمتناول يدك".

"بيتر، المعدّات التكنولوجية اللازمة لإدارة هذه الاختبارات-".

"أصبحت هنا". وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه وهو يضيف: "المختبر جاهز". جمدت كاثرين في مكانها.

أشار شقيقها نحو الرواق الطويل: "سنراها حالاً".

قالت كاثرين بصعوبة: "هل... بنيت لى مختبراً؟".

"إنّه عملي. فقد أقيم هذا المركز السميثسوني من أجل تطوير المعرفة العلمية. وكما هو الأمر بالنسبة إلى السرية، أنا آخذ هذه المهمة بجدية. وأعتقد أنّ التجارب التي اقترحتها من شأنها أن توسّع حدود العلم بشكل لم يسبق له مثيل". صمت بيتر ونظر مباشرة إلى عينيها ثمّ أضاف: "حتّى وإن لم تكوني شقيقتي، لشعرت أنّني ملزم بدعم هذا البحث. فأفكارك رائعة، والعالم يستحق أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدّي".

"بيتر، لا أستطيع أن-".

"حسناً، استرخي... لقد جه زت المختبر من مالي الخاص ولا أحد يستعمل صالة العرض خمسة حالياً. حين تنتهين من تجاربك، ستنقلين من هنا. ناهيك عن أنّ صالة العرض خمسة تتّصف ببعض المزايا الفريدة الممتازة لعملك".

لم تفهم كاثرين كيف يمكن لصالة هائلة وفارغة أن تساعدها في أبحاثها، ولكنها شعرت أنها ستكتشف قريباً. فقد وصلا إلى باب فولاذي كتب عليه بخطّ واضح:

#### صالة العرض 5

أدخل شقيقها البطاقة المستعملة لفتح الباب في شقّ، فأضيء جهاز الكتروني. رفع اصبعه ليطبع رمز الدخول، ثمّ توقّف ورفع حاجبيه بالطريقة الماكرة نفسها كما كان يفعل وهو صبى: "هل أنت واثقة من أنّك مستعدّة؟".

هزت رأسها. شَ<u>قيقي يستمتع دوماً بالتشويق</u>.

"تراجعي قليلاً". أدخل بيتر الرمز.

فُتح الباب الفو لاذي محدثاً صوتاً قوياً.

كُلُن خلف مصراعيه ظلام دامس... مجرد فراغ. شعرت وكأن أنيناً خاوياً بتردد من أعماقه، كما أحست بلفحة هواء باردة تخرج منه. كانت وكأنها تحدق إلى الغراند كانيون ليلاً.

قال شقيقها: "تخيّلي محطّة طيران فارغة تنتظر أسطولاً من طائرات الإيرباص لتتكوّن لديك الفكرة الأساسية".

شعرت كاثرين بأنَّها تتراجع خطوة إلى الوراء.

"الصالة نفسها كبيرة جداً بحيث تتعذّر تدفئتها، ولكنّ مختبرك هو عبارة عن مكعّب من حجر الرماد العازل للحرارة، يقع في أبعد زاوية من الصالة، وذلك لعزله بأكبر قدر ممكن".

راحت كاثرين تتخيله. صندوق داخل صندوق. حاولت تمييز شيء في الظلام ولكنه كان دامساً. سألته: "كم يبعد؟".

"إنّـه بعيد... فالمكان هنا يتسع بسهولة لملعب كرة قدم. ولكن أحذرك، السير إليه مثير للأعصاب بعض الشيء. فالظلام دامس جداً".

نظرت كاثرين حولها قائلة: "ما من زر ّ نور ".

"لم يتم بعد تمديد الكهرباء في صالة العرض خمسة".

"ولكن... كيف يمكن للمختبر أن يعمل؟".

غمزها قائلاً: "بواسطة وقود الهيدروجين".

فغرت كاثرين فاها وقالت: "أنت تمزح، أليس كذلك؟".

"لـ ديك مـ ا يكفي من الطاقة النظيفة لإضاءة مدينة صغيرة. مختبرك معزول تماماً عن الترددات الشعاعية الآتية من بقية المبنى. والأهم أنّ الجدران الخارجية للصالة مغلّفة بأغشية مقاومـة للضوء لحماية التحف الموجودة فيها من الأشعة الشمسية. عموماً، تمتاز هذه الصالة ببيئة معزولة ومحايدة من حيث الطاقة".

بدأت كاثرين تفهم ميزة صالة العرض خمسة. فبما أنّ معظم عملها يتمحور حول تحديد كمية حقول للطاقة لم تكن معروفة مسبقاً، عليها أن تجري تجاربها في مكان معزول عن أيّ إشاعاعات أو "ضبجة بيضاء" خارجية. ويشتمل ذلك على عناصر دخيلة مثل "الإشعاعات الدماغية" أو "الانبعاثات الفكرية" الصادرة عن أشخاص في الجوار. لهذا السبب، لا تستطيع العمل في حرم جامعة أو مختبر مستشفى، بينما تُعتبر صالة عرض خالية في مركز الدعم التابع للمتحف السميشوني ممتازة لعملها.

ابتسم شقيقها وهي تتقدّم في الظلام: "فلنذهب إلى الخلف ونلق نظرة، اتبعيني".

وقفت كاثرين عند العتبة. أكثر من مئة ياردة في الظلام الدامس؟ أرادت أن تقترح علي استعمال مصباح يدوي، ولكنّه كان قد اختفى في القاعة المظلمة.

نادته: "بيتر؟".

ردّ عليها بصوت بدأ يبتعد: "وثبة إيمان، ستجدين طريقك، ثقى بى".

ولكنُّها قوبلت بالصمت.

ستجدين طريقك. ثقي بي.

راحت تتلمّس طريقها. وثبة ايمان؟ لم تكن كاثرين قادرة حتّى على رؤية يدها أما، وجهها مباشرةً. تابعت السير، ولكن بعد بضع ثوان ضاعت تماماً. البي أين أذهب؟

كان ذلك منذ ثلاث سنوات.

الآن، وصلت كاثرين إلى الباب المعدني الثقيل نفسه، وأدركت كم تقدّمت منذ تلك الليان الأولى. كان مختبرها الملقّب بالمكعّب قد أصبح بيتها، ومعتزلاً خاصاً بها في أعماق صالاً العرض خمسة. وتماماً كما توقع شقيقها، وجدت طريقها في الظلام تلك الليلة، وكلّ يوم من بعدها، وذلك بفضل نظام إرشاد بسيط في غاية الذكاء تركها شقيقها تكتشفه بنفسها.

الأهم أنَّ توقَّعاً آخر لشقيقها صدق أيضاً. فقد أدت تجارب كاثرين إلى نتائج مذهلة، لا سيما في الأشمه الستة الأخيرة، وهي اكتشافات ستغيّر النماذج الفكرية بأكملها. كانت قد اتفقت همي وأخوها على إيقاء النتائج سرية تماماً، إلى أن يتم فهم جميع العناصر المشتركة في الحكين كاثرين كانت تعلم أنها ستنشر قريباً أحد أهم الاكتشافات العلمية التحولية في التاريخ البشري.

قالت لنفسها وهي تَدخل البطاقة في باب صالة العرض خمسة، مختبر سرّي في متحف سرّي. أضيء الجهاز وطبعت كاثرين كلمة السرّ.

فتح الباب الفو لاذي مصدر ا هسهسته المعتادة.

صاحب الأنين الخاوي المألوف لفحة الهواء الباردة نفسها. وكما يحدث دائماً، شعرت كاثرين بنبضها يتسارع.

أغرب تبدّل على وجه الأرض.

شدت كاثرين عزيمتها للقيام بالرحلة، ونظرت إلى ساعتها وهي تخطو إلى الفراغ. إلا أنّ فكرة مقلقة رافقتها الليلة إلى الداخل. *أين هو بيتر؟* 

### الفحل 12

يشرف رئيس شرطة الكابيتول ترانت أندرسون على الأمن في مجمّع الكابيتول منذ أكثر من عقد من الزمن. كان رجلاً ضخماً مربّع الصدر، يمتاز بملامح حادة وشعر أحمر قصير جداً يضفي عليه سلطة عسكرية. وكان يعلّق على حزام خصره مسدّساً واضحاً للعيان كتحذير لأيّ مستهور يفكّر في اختبار مدى سلطته. أمضى أندرسون معظم وقته ينستق جيشه الصغير من ضباط الشرطة في مركز المراقبة عالى التقنية في قبو الكابيتول. هناك يشرف على فريق من التقنيين الذين يراقبون الشاشات البصرية والحواسب الإلكترونية وهاتفاً يبقيه على اتصال مع موظفى الأمن العديدين العاملين تحت إمرته.

كان هذا المساء هادئاً على نحو غير اعتيادي، وقد سُر أندرسون لذلك. فقد كان يأمل المتمكّن من مشاهدة جزء من مباراة الريدسكينز على التلفاز الموجود في مكتبه. وكانت المباراة قد بدأت للتو حين رن هاتفه الداخلي.

"حضرة الرئيس؟".

أجاب أندرسون بعد أن ضغط على الزر وعيناه مثبتتان على التلفاز: "نعم".

"ثمّـة شــيء مـن الاضطراب في الروتوندا. أرسلت بطلب عدد من ضبّاط الشرطة، ولكنّني أظن أنّك ترغب في إلقاء نظرة".

"حـسناً". توجّه أندرسون إلى مركز المراقبة المزود بتسهيلات فائقة التطور وبشاشات كمبيوتر. "ماذا لديكم؟".

أشار التقني إلى فيلم فيديو رقمي على شاشته، وقال: "كاميرة الشرفة الشرقية للروتوندا، منذ عشرين ثانية". وشغّل الفيلم.

أخذ أندرسون يشاهد الفيلم من خلف كتف التقنيّ.

كانت الروتوندا خالية تقريباً اليوم لا تضم سوى بضعة سيّاح موزّعين في أرجائها. توجّهت عينا أندرسون الخبيرتان مباشرة إلى شخص كان بمفرده، يسير أسرع من غيره. كان حليق السرأس، يرتدي معطفاً من معاطف الجيش وذراعه المصابة معصوبة برباط. رباطه غير محكم، ووقفته متكاسلة، يتحدّث عبر هاتف خلوي.

ترتد وقع خطوات الرجل الحليق عبر الشاشة، إلى أن توقف فجأة حين وصل إلى وسط السروتوندا تماماً، فأنهى مكالمته الهاتفية، ثمّ انحنى وكأنّه يريد ربط حذائه. ولكن عوضاً عن ذلك، أخرج شيئاً من ذراعه المعصوبة، وثبّته على الأرض، ثمّ نهض وتوجّه نحو المخرج الشرقى وهو يعرج قليلاً.

حــتق أندرسون إلى الشيء الغريب الذي تركه الرجل خلفه. ما هذا؟ كان بطول ثمانية إنــشات تقــريباً ومثبّتاً عمودياً. اقترب أندرسون من الشاشة ينظر إلى الصورة. لا يمكن أن يكون كما يبدو!

وبينما أسرع الشابّ الأصلع نحو الخارج، واختفى عبر الباب الشرقي، سُمع صوت صبي صغير في الجوار يقول: "ماما، هذا الرجل أوقع شيئاً". توجّه الصبي نحو الشيء، ولكنّه جمد فجأة. وبعد صمت طويل، أشار بيده نحوه، وأطلق صرخة مدوّية.

نه ض رئيس الشرطة على الفور، وراح يركض نحو الباب مصدراً الأوامر: "اتصلوا بجميع العناصر! اعثروا على الشاب الأصلع ذي الذراع المعصوبة واعتقلوه على الفور!".

آندفع خـــارج مركز الأمن، وراح يصعد درجات السلّم كلّ ثلاثة معاً. كانت كاميرةت المــراقبة قــد أظهــرت الرجل وهو يغادر الروتوندا عبر الباب الشرقي. وأقصر طريق إلى خارج المبنى سيقوده عبر الرواق الشرقي الغربي، الذي كان أمامه تماماً.

يمكنني أن أسبقه.

حــين بلغ أعلى السلّم، وانعطف عند الزاوية، أخذ يتأمّل الممرّ الهادئ الممندّ أمامه. كان ثمّا زوجان متقدّمان في السنّ يتجوّلان في آخره، يدا بيد. وبجوار هما، رأى سائحاً أشقر الشعر يرتدي سترة زرقاء، ويقرأ دليلاً سياحياً، وهو يتأمّل فسيفساء السقف خارج قاعة مجلس النواب.

ركض أندرسون نحوه وسأله: "عفواً سيّدي، هل رأيت رجلاً أصلع معصوب الذراع؟". رفع الرجل نظره عن كتابه، وبدا عليه التشوّش.

كرّر أندرسون بحدة أكبر: "رجل أصلع معصوب الذراع! هل رأيته؟".

تردد السائح، ثمّ نظر بعصبية إلى الطرف الشرقي للرواق وقال: "آه... أجل، أظنّه مر ُ بقربي للتوّ... نحو ذاك السلّم هناك"، وأشار إلى الردهة.

أخرج أندرسون جهاز اللاسلكي وصرخ عبره: "إلى جميع العناصر! المشتبه فيه متوجّه السخرج الجنوبي الشرقي. توجّهوا إلى هناك!" أعاد الجهاز، وانتزع سلاحه من حزامه، ثمّ اندفع إلى المخرج.

بعــد ثلاثين ثانية، وعند المخرج الهادئ للجهة الشرقية للكابيتول، خرج الرجل الأشقر قوي البنية بسترته الزرقاء إلى هواء الليل الرطب. ابتسم وهو يستمتع ببرودة المساء.

التحول.

لقد كان في غاية السهولة.

فق بل دق يقة واحدة كان يعرج خارجاً بسرعة من الروتوندا بمعطف الجيش. خرج من الكوّة المظلمة ونزع معطفه لتبدو سترته الزرقاء التي يرتديها تحته. وقبل أن يترك المعطف، أخرج شعراً مستعاراً أشقر اللون، ووضعه بإحكام على رأسه. عندها استقام وتناول دليلاً سياحياً لمدينة واشنطن من سترته، ثمّ خرج بهدوء من الكوّة وهو يمشي بأناقة.

التحوّل. تلك هي موهبتي.

بينما كانت ساقا مالأخ الفانيتان تحملانه نحو سيّارة الليموزين المركونة بانتظاره، قوس ظهره فارداً طوله البالغ 6.3 أقدام وأرجع كتفيه إلى الخلف. تنشّق الهواء بعمق، وتركه يملأ رئتيه. شعر وكأنّ طائر الفينيق الموشوم على صدره يفرد جناحيه.

قال في نفسه و هو يحدّق إلى المدينة، فقط لو أنهم يدركون قوّتي. الليلة سيكون تحوّلي كاملاً.

لعب مالأخ أوراقه بفن في مبنى الكابيتول، محترماً جميع الأعراف القديمة. لقد تم تسليم الدعوة القديمة. إن لم يفهم لانغدون بعد دوره هذا الليلة، فسيفعل عمّا قريب.

# الهنطل 13

بالنسبة إلى روبرت لانغدون، كانت قاعة الروتوندا في الكابيتول تفاجئه دوماً، تماماً كبازيليك سان بيتر. فهو يدرك أن القاعة كبيرة إلى حدّ أنّ تمثال الحرية يقف مرتاحاً فيها، ولكننه كان يشعر دائماً أنها أكبر وأكثر تجويفاً ممّا توقّع، وكأنّ ثمّة أرواحاً في الهواء. أمّا الليلة، فلم يجد سوى الفوضى.

كان ضباط الشرطة البتابعون للكابيتول يغلقون الروتوندا محاولين إبعاد السيّاح المصطربين عن اليد، والصبي الصغير لا يزال يبكي. لمع ضوء ساطع آت من كاميرة أحد السيّاح الذي يأخذ صورة لليد، فأوقفه على الفور عدد من الحرّاس، وأخذوا منه الكاميرة، ثم اقتادوه إلى الخارج. في غمرة الفوضى، شعر لانغدون أنّه يقترب إلى الأمام وكأنّه في حالة نشوة، مبتعداً عن الجمع ومقترباً من اليد.

كانت يد بيتر سولومون اليمنى موجّهة إلى الأعلى ورسغه المبتور مثبّتاً على قاعدة خـشبية صنعيرة. كانت ثلاثة من أصابعه مضمومة على شكل قبضة، والسبّابة والإبهاد ممدودتين تشير إن إلى القبّة.

صرخ الشرطى: "فليتراجع الجميع!".

كان لانغدون قد اقترب إلى حدّ مكنه من رؤية دم جاف سال من الرسغ وتجمد على القاعدة الخشبية. جروح ما بعد الوفاة لا تنزف... ما يعني أنّ بيتر حيّ. لم يعرف لانغدون م إذا كان يتعيّن عليه الشعور بالراحة أم بالغثيان. هل بُترت يد بيتر وهو حيّ؟ شعر بالصفراء ترتفع إلى حلقه، إذ راح يفكّر في جميع المرّات التي مدّ فيها صديقه العزيز تلك اليد نفسها ليسلّم عليه أو ليضمّه بحنان.

شعر لانغدون لبضع ثوان أنّ عقله فارغ تماماً، وكأنّه تلفاز غير منظّم، مشغّل من دون أن يبثّ شيئاً. والمصورة الواضحة الأولى التي ظهرت فيه فجأة لم تكن متوقّعة إطلاقاً.

تاج... ونجمة.

انحنى لانغدون، وأخذ يحدّق إلى أنملتي بيتر. وشم؟ هذا لا يصدّق، فالوحش الذي قام بذلك وشم على ما يبدو رموزاً صغيرة على رؤوس أصابع بيتر.

تاج على الإبهام، ونجمة على السبابة.

غير معقول. لقد سجّل عقل النغدون الرمزين على الفور وحوّل هذا المشهد المرعب أساساً إلى شهر مدن العالم الآخر تقريباً. فقد ظهر هذان الرمزان معا مرّات عديدة في

التاريخ، ودائماً في المكان نفسه، على رؤوس الأصابع. كانت واحدة من أيقونات العالم القديم الأكثر سرية وإثارة للحسد.

يد الأسرار.

كان من النادر رؤية هذه الأيقونة اليوم، ولكنها رمزت عبر التاريخ إلى دعوة قوية للتحرك. عصر لانغدون ذهنه لفهم العمل الفني الغريب القابع أمامه. وشم أحدهم يد الأسرار على على يد بيتر؟ هذا غير معقول. فقديماً، كانت الأيقونة تُنقش في الصخر أو الخشب أو تُرسم رسماً. ولم يسبق للانغدون أن سمع أن يد الأسرار تُصنع على الجسد البشري. كان المفهوم منافياً للعادة.

قال أحد الحرّاس خلفه: "سيّدي؟ تراجع من فضلك".

بالكاد سمعه لانغدون. ثمّة أوشام أخرى، فمع أنّ لانغدون لم يرر رؤوس الأصابع الثلاثة الأخرى المثنية، إلاّ أنّه عرف أنّها تحمل أوشامها الفريدة الخاصّة بها. تلك هي العادة، خمسة أوشام. فعبر العصور، لم نتغيّر رموز رؤوس أصابع يد الأسرار أبداً... ولا الهدف الأيقوني لليد.

فاليد تمثّل ... دعوة.

شعر لانغدون برعشة مفاجئة وهو يتذكّر كلام الرجل الذي أحضره إلى هنا. أنت تتلقى الليلة أيها البروفيسور دعوة حياتك. ففي العصور القديمة، كانت يد الأسرار ترمز إلى الدعوة الأكثر إثارة للحسد على وجه الأرض. فالحصول عليها كان عبارة عن دعوة مقدّسة للانضمام إلى مجموعة نخبوية؛ أولئك الذين يُقال إنّهم يحرسون الحكمة السرية لجميع العصور. ولم تكن الدعوة شرفاً عظيماً فحسب، بل تشير أيضاً إلى أنّ المعلّم يراك جديراً بتلقّى هذه الحكمة السرية. يد المعلّم ممدودة للمبتدئ.

قال الحارس وهو يضع يده بحزم على كتف لانغدون: "سيّدي، أريدك أن تتراجع فوراً". قال لانغدون: "أعرف معنى هذا، يمكنني أن أساعدكم".

قال الحارس: "الآن!".

"صديقي واقع في مشكلة. علينا أن-".

شعر لانغدون بذراعين قويتين تدفعانه على النهوض وتبعدانه عن اليد. فاستسلم لشعوره أنّه يفتقد إلى التوازن الكافي للاعتراض. لقد تمّ إرسال دعوة رسمية للتوّ. أحدهم يدعو لانغدون لفتح باب غامض سيكشف عالماً من الأسرار القديمة والمعرفة الخفية.

ولكن هذا كلُّه جنون.

أو هام عقل مختلّ.

### الغمل 14

شـقّت سـيّارة الليموزين الطويلة التي يقودها مالأخ طريقها بعيداً عن مبنى الكابيتول، واتّجهت شرقاً نحو جادة إنديباندانس. حاول زوجان شابان يسيران على الرصيف النظر عبر النوافذ الخلفية السوداء على أمل رؤية شخصية هامة.

ابتسم مالأخ قائلاً لنفسه، أنا في المقدمة.

كان يحب إحساس القوة الذي تولّده فيه قيادة هذه السيّارة الضخمة بنفسه. فأيّ واحدة من سيّاراته الخمس الأخرى ما كانت لتمنحه ما يريد الليلة، ألا وهو ضمان بالخصوصية. الخصوصية النامة. إذ تتمتّع سيّارات الليموزين في هذه المدينة بنوع من الحصانة، وكأنّه الخسفارات تسير على عجلات. فضبّاط الشرطة الذين يعملون بقرب تلّة الكابيتول لا يعرفون أبداً الشخصية النافذة التي قد يقعون عليها في سيّارة ليموزين، فيتجنّبوا المخاطرة بكل بساطة.

حين عبر مالأخ نهر أناكوستيا إلى ماريلاند، شعر أنّه يقترب من كاثرين، تشدّه إليها جاذبية القدر. أنا مدعو اللي مهمة أخرى الليلة... مهمة لم أتخيلها. ففي الليلة الماضية، حين أخبره بيتر سولومون بآخر أسراره، عرف بوجود مختبر سري أنجزت فيه كاثرين سولومون أعمالاً عظيمة، اكتشافات مذهلة أدرك أنّها ستغيّر العالم إن أعلن عنها.

سيكشف عملها الطبيعة الحقيقية لجميع الأشياء.

على مر قرون، تجاهلت "أذكى العقول" على وجه الأرض العلوم القديمة، وسخرت مذبا على أنها خرافات تنم عن الجهل. وعوضاً عنها، تسلّحت بالتشكّك وبالاختراعات التكنولوجية الجديدة الباهرة، وهي أدوات زادتها بعداً عن الحقيقة. كانت تكنولوجيا كلّ جيل جديد تُتبت خطأ اكتشافات الجيل السابق. واستمر العالم على ذلك الحال عبر العصور. كلما تعلم الإنسان أكثر، أدرك أنه لا يعلم.

هكذا عاش الجنس البشري في الظلام لآلاف السنين... ولكن كما تمّ التوقع، فالتغيير آت الآن. فبعد اندفاع الجنس البشري بشكل أعمى عبر التاريخ، وصل إلى مفترق طرقات. وهذه اللحظة تمّ توقّعها منذ زمن بعيد في النصوص القديمة والتقاويم البدائية، وحتى من قبل النجوم نفسها. فالتاريخ محدد، وقد أصبح وشيكاً. سيسبقه انفجار لامع للمعرفة... شعاع من الوضوح ينير الظلام ويمنح الجنس البشري فرصة أخيرة للابتعاد عن الهاوية وسلوك طريق الحكمة.

قال مالأخ لنفسه، لقد أتيت لإطفاء النور، هذا هو دوري.

القدر هو الذي ربطه ببيتر وكاثرين سولومون. فالاكتشافات التي حققتها كاثرين سولومون في مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني توشك أن تفتح الأبواب أمام فيضان

تفكير جديد ليبدأ عصر جديد للنهضة. وإن نُشرت تلك الاكتشافات، فإنّها ستتحوّل إلى حافز يلهم الجنس البشري لإعادة اكتشاف المعرفة التي فقدها، وتمنحه قوّة تفوق الخيال.

قدَر كاثرين هو اضاءة الشعلة.

وقدري اطفاؤها.

### الفحل 15

تلمست كاثرين سولومون طريقها إلى الباب الخارجي لمختبرها في الظلام الدامس. حين عشرت على الباب المصفّح بالفولاذ، فتحته، وأسرعت إلى الردهة الصغيرة. لم تستغرق رحليها عبر الفراغ أكثر من تسعين ثانية، ولكنّ قلبها كان ينبض بشدّة. بعد ثلاث سنوات تظن أنك تعتاد عليه. فكاثرين تشعر دائماً بالراحة حين تخرج من ظلام الصالة خمسة، وتدخل هذا المكان المنير والنظيف.

كسان "المكعّب" عبارة عن صندوق كبير من دون نوافذ، وكل انش من الجدران الداخلية والسقف كان مكسوً ابشبكة صلبة من الألياف الفولانية المغلّفة بالتيتانيوم تشعر من بداخله أنه فسي قفص هائل مبني داخل سور إسمنتي. يضم المكعّب في داخله أقساماً مختلفة مفصولة بواسطة زجاج البلكسي المحجّر تضم مختبراً وغرفة تحكّم وغرفة ميكانيكية وحمّاماً ومكتبة أبحاث صغيرة.

دخلت كاثرين بسرعة إلى المكتب الرئيس. كانت غرفة العمل معقّمة وساطعة الإضاءة، تلمع بالمعدّات الكمية المتطورة: آلة كهربائية مزدوجة للتخطيط الدماغي، وآلة لقياس الفيمتو ثانية، وفخّ مغناطيسي بصري، ومولّدات أحداث عشوائية للضجيج الإلكتروني ذي الكمية غير المحددة، والمعروفة باختصار بمولّدات الأحداث العشوائية. على الرغم من أنّ العلوم العقلية تستخدم أحدث التقنيات، إلاّ أنّ الاكتشافات نفسها كانت خفية أكثر بكثير من الآلات المتطورة الساطيرة السحر والأساطير كانت تتحوّل بسرعة إلى واقع مع تدفّق المعلومات الجديدة المذهلة، وكلّها تؤيّد الأيديولوجيا الأساسية للعلم الفكري، ألا وهي القدرة غير المحدودة للعقل البشري.

الفرضية العامّة كانت بسيطة: نحن بالكاد خدشنا سطح قدراتنا العقلية والروحية.

فقد أثبتت التجارب التي أجريت في مختبرات مثل معهد العلوم العقلية في كاليفورنيا ومختبر أبحاث برينستون لحالات الشذوذ الهندسية بشكل قاطع أنّه إن تمّ تركيز الفكر البشري كما يجب، فإنّه قادر على التأثير في الكتلة الفيزيائية وتغييرها. ولم تكن التجارب مجرد خدع واهية، بل الستملت على أبحاث مراقبة عن كثب أتت إلى النتيجة المذهلة نفسها: أفكارنا تتداخل فعلاً مع العالم الخارجي، سواء أعرفنا ذلك أم لا، وتحدث تغييراً يبلغ العالم ما دون الذري.

العقل فوق المادّة.

في العام 2001، وخلال الساعات التي تلت الأحداث المرعبة للحادي عشر من أيلول، حقّق العلم العقلي قفزة هائلة إلى الأمام. فقد اكتشف أربعة علماء أنّه في الوقت الذي تضامن

فيه العالم الخائف وركز بحزن على هذه المأساة الواحدة، أصبحت نتائج سبعة وثلاثين مولد أحداث عشوائياً مختلفاً حول العالم فجأة أقل عشوائية إلى حدّ كبير. بالتالي، فإن أحادية هذه التجربة المشتركة واتّحاد ملايين العقول أثّرا بشكل من الأشكال في العمل العشوائي لتلك الآلات، فنظما نتاجها وولّدا النظام من الفوضى.

يبدو أنّ ذاك الاكتشاف المذهل يتّفق مع الاعتقاد الروحي القديم بوجود "وعي كوني"؛ اتحاد واسع للنية البشرية قادر في الواقع على التفاعل مع المادّة الفيزيائية. ومؤخراً، أدّت الدراسات النبي أجريت في مجال التأمّل والصلاة الجماعية إلى نتائج مشابهة في مولّدات الأحداث العشوائية، مؤيدة الادّعاء أنّ الوعي البشري، على حدّ وصف الكاتبة في مجال العلوم العقلية لين ماك تاغارت، هو مادّة خارج حدود الجسد... طاقة فائقة التنظيم قادرة على تغيير العالم الفيزيائي. وقد أعجبت كاثرين بكتاب ماك تاغارت تجربة النيّة، ومكتبها العالمي الدني يتّخذ شبكة الإنترنت مركزاً له – theintentionexperiment.com – الهادف إلى اكتشاف كيفية تأثير النية البشرية في العالم. كما أثارت مجموعة أخرى من النصوص التقدّمية اهتمام كاثرين.

انطلاقاً من هذا الأساس، حققت أبحاث كاثرين قفزة إلى الأمام حين أثبتت أن "تركيز الفكر" من شأنه أن يؤثّر فعلياً في أي شيء، كسرعة نمو النبات، واتجاه سباحة السمكة في الإناء، وطريقة انقسام الخلايا في طبق محجّر، ومُزامنة أنظمة آلية منفصلة، وردود الفعل الكيميائية في الجسد. وحتى التركيبة البلورية لمادة صلبة حديثة التكوّن تصبح متغيّرة بواسطة عقل شخص ما. فقد ابتكرت كاثرين بلورات متماثلة جميلة من الثلج عبر إرسال أفكار مُحبّة إلى الماء وهو يتجمد. والغريب أن العكس صحيح أيضاً. فحين أرسلت أفكاراً سلبية ملوّثة إلى الماء، تجمّدت بلورات الثلج بأشكال فوضوية ومتكسّرة.

من شأن الأفكار البشرية أن تغيّر فعلاً العالم الفيزيائي.

مع ازدياد تجارب كاثرين جرأة، أصبحت النتائج أكثر إذهالاً. إذ أثبت عملها في هذا المختبر من دون أي شك أن مقولة "العقل فوق المادة" ليست مجرد مانترا من العهد الجديد لمساعدة الذات. فالعقل يتمتّع فعلاً بقدرة على تغيير حالة المادة نفسها، والأهم أنه يملك القوة لحثّ العالم الفيزيائي على التحرّك في اتّجاه معيّن.

نحن أسياد الكون الذي نعيش فيه.

على المستوى ما دون الذرّي، أثبتت كاثرين أنّ الجزيئات نفسها تدخل وتخرج من الوجود استناداً فقط إلى نتيتها بمراقبتها. بتعبير آخر، فإنّ رغبتها في رؤية الجزيئة... جعلت تلك الجزيئة تظهر. وكان هايسنبيرغ قد لمح إلى تلك الحقيقة قبل عقود من الزمن، وها قد أصبحت الآن مبدأ أساسياً من مبادئ العلم العقلي. فاستناداً إلى لين ماك تاغارت: "الوعي الحيّ هو نوعاً ما التأثير الذي يحوّل المكانية شيء ما إلى شيء حقيقي. إنّ أهم شرط لوجود هذا الكون هو الوعى الذي يراقبه".

لكن أهم أوجمه عمل كاثرين هو إدراك أن قدرة العقل على تغيير العالم الفيزيائي يمكر، مضاعفتها بالممارسة. فالنية هي مهارة نمتلكها بالتعلم. كما هو الحال مع التأمل، يحتاج صقل قو، "الفكر" الحقيقية إلى الممارسة. والأهم... أن بعض الناس يملكون مهارة أكبر من غيرهم، إلا أن التاريخ لم يعرف سوى قلة من الأشخاص الذين تحولوا إلى أساتذة حقيقيين في هذا المجال.

تلك هي الحلقة المفقودة بين العلم الحديث والباطنية القديمة.

تعلّم ت كاثرين ذلك من شقيقها بيتر، والآن عادت أفكارها إليه وازداد قلقها. دخلا، مكتبة الأبحاث لتجدها خالية.

كانت المكتبة عبارة عن قاعة صغيرة للقراءة، فيها مقعدان من موريس، وطاولة خشبية، ومصباحان بعمود، وجدار مكسو بالرفوف المصنوعة من خشب الماهوغاني صف عليها خمسمئة كتاب تقريباً. فقد احتفظت كاثرين وبيتر بأفضل نصوصهما هنا؛ كتابات عن كل شيء، من الفيزياء الجزيئية إلى الباطنية القديمة. وتحولت مجموعتهما إلى مزيج منتقى من النصوص الجديدة والقديمة... المعاصرة والتاريخية. كانت معظم كتب كاثرين تحم عناوين على غرار الوعي الكمّي، والفيزياء الجديدة، ومبادئ العلم العصبي. أمّا كتب أخيها فحملت عناوين أقدم وأكثر غموضاً مثل الكيباليون، والزوهار، ومعلمو وو لي الراقصون، وترجمة للألواح السومرية من المتحف البريطاني.

غالباً ملا كان شقيقها يقول: "إنّ مفتاح مستقبلنا العلمي مخبّاً في ماضينا". فبيتر الذي أمضى حياته في دراسة التاريخ والعلوم الباطنية، كان أول من شجّع كاثرين على صق دراستها العلمية الجامعية بفهم الفلسفة الهرمسية القديمة. فسنها لم تكن تتجاوز التاسعة عشرة حين جذب بيتر اهتمامها إلى العلاقة بين العلم الحديث والعلوم الباطنية القديمة.

سألها حين أتت إلى المنزل في عطلة خلال عامها الثاني في جامعة يال: "إذا، أخبريني يا كايت، ماذا يقرأ طلاب الجامعة هذه الأيام في الفيزياء النظرية؟".

وقفت كاثرين في مكتبة عائلتها الزاخرة بالكتب، وتلت عليه لائحة كتب المطالعة المطلوبة منها.

أجاب شقيقها: "رائع، أينشتاين، وبور، وهاوكينغ هم من العباقرة المعاصرين. ولكن هل تقرأين كتباً أقدم؟".

فكّرت كاثرين قليلاً ثمّ سألته: "هل تعني... نيوتن؟".

ابت سم وقال: "حاولي مجدّداً". في سنّ السابعة والعشرين، كان بيتر قد حقّق لنفسه اسما في العالم الأكاديمي، وكان يستمتع وكاثرين بهذا النوع من الجدل الثقافي.

أفدم من نيوتن؟ امتلأ رأس كاثرين بأسماء قديمة مثل بطليموس، بيتاغور، وهرمس مثلّث العظمة (\*). لم يعد أحد يقرأ هذه الأشياء اليوم.

<sup>(\*)</sup> هرمس منظّت العظمة: مؤلّف أسطوري لعدد من الآثار في الخيمياء (الكيمياء القديمة والتنجيم والسحر) زعم بعضهم أنه كاهن مصري وزعم آخرون أنه إله مصري.

مرر بيتر إصبعه على طول رف من المجلّدات القديمة المغبرة ذات الأغلفة الجلدية المشقّقة وقال: "كانت حكمة القدماء العلمية مذهلة... والفيزياء الحديثة بدأت اللتو بفهمها".

"بيتر، سبق وأخبرتني أنّ المصريين فهموا نظام الرافعات والبكرات قبل نيوتن بوقت طويل، وأنّ الخيميائيين الأوائل لم يكونوا أقلّ كفاءة من علماء الكيمياء المعاصرين، ولكن ماذا في ذلك؟ فعلماء الفيزياء يتعاملون اليوم مع مفاهيم ما كان للقدماء أن يتخيلوا وجودها".

"مثل ماذا؟".

"حسناً... كنظرية التشابك مثلاً!".

فقد أثبتت الأبحاث ما دون الذرية بشكل قاطع أنّ جميع المواد مترابطة... متداخلة في شبكة موحدة... نوع من الوحدانية الكونية. "هل تعني أنّ القدماء جلسوا يناقشون نظرية التشابك؟".

أجاب بيتر وهو يبعد غرته الداكنة الطويلة عن عينيه: "بالضبط! فالتشابك يشكل لب المعتقدات البدائية. وهو يحمل أسماء قديمة قدم التاريخ نفسه... دارماكايا، تاو، براهمان. في الواقع، كان أقدم أشكال السعي الروحي للإنسان يتمثّل بإدراك تشابكه الخاص، والشعور بارتباطه بجميع الأشياء. لقد أراد دائماً أن يصبح واحداً مع الكون".

تنهدت كاثرين وقد نسيت مدى صعوبة الجدل مع شخص ضليع في التاريخ كشقيقها: "حسنا، ولكنك تتحدّث في العموميات وأنا أتحدّث في أمور فيزيائية محدّدة".

"إذاً، كوني محددة". وتحدّاها بعينيه الذكيّتين.

"حـسناً، ماذا عن أمر بسيط كالقطبية؛ التوازن الإيجابي والسلبي للعالم ما دون الذري. بالتأكيد، لم يفهم القدماء-".

"مهلاً!" سحب شقيقها مجلّداً كبيراً مكسوًا بالغبار، وأفلته على طاولة المكتبة محدثاً صوتاً قي وياً. "القطبية المعاصيرة لا تساوي شيئاً، بل العالم المزدوج الذي وصفه كريشنا هنا في الباغافاد غييتا قبل أكثر من ألفي عام. وثمّة أكثر من عشرة كتب أخرى هنا، بما فيها كبياليون، تتحدّث عن الأنظمة المزدوجة والقوى المتعارضة في الطبيعة".

بدا التشكّك على وجه كاثرين: "حسناً، ولكن ماذا لو تحدّثنا عن الاكتشافات المعاصرة في مجال ما دون الذرّة، كمبدأ التشكّك لدى هاينسبير غ-".

قال بيتر وهو يتوجّه إلى رفّ كتب طويل ويسحب مجلّداً آخر: "إذاً، علينا النظر هنا، في الكتابات الهندوسية المعروفة بالأوبانيشاد". ووضع مجلّداً آخر فوق المجلّد الأول. "لقد درس هاينسبيرغ وشروندينغير هذا المجلّد واعترفا أنّه ساعدهما على صياغة بعض نظر باتهما".

تواصل العرض لعدة دقائق، وراح عمود المجلّدات القديمة يتنامى. أخيراً رفعت كاثرين يديها مستسلمة: "حسناً! لقد أقنعتني، ولكنّني أريد دراسة الفيزياء النظرية الحديثة. مستقبل

العلم ! فأنا أشك في أن يكون لدى كريشنا أو فياسا (\*) ما يقو لانه في نظرية السلك المتفوّل والنماذج الكوزمولوجية متعدّدة الأبعاد".

"أنت محقّة، لم يقولا شيئاً في هذا المجال". صمت قليلاً، وارتسمت ابتسامة على شفته شمّ قال: "إن كنت تتحدّثين عن نظرية السلك المتفوق..."، وسار نحو المكتبة مجدّداً قبل أن يصنيف: "إذاً، أنت تتحدّثين عن هذا الكتاب". ورفع مجلّداً ثمّ ألقاه على المكتب محدثاً صوتا قوياً. "ترجمة من القرن الثالث عشر للنصّ الآرامي الأصلي من القرون الوسطى".

لم تقتنع كاثرين بذلك بل سخرت قائلةً: "نظرية السلك المتفوّق في القرن الثالث عشر"! غير ممكن!".

كانت نظرية السلك المتطور نموذجاً كوزمولوجياً جديداً. فاستناداً إلى آخر الملاحظات العلمية، تُظهر النظرية أنّ العالم متعدد الأبعاد ليس مكوناً من ثلاثة أبعاد... بل من عشر، تتفاعل جميعها على شكل أسلاك متذبذبة، على غرار الأوتار الرنّانة في الكمنجة.

راقبت كاثرين أخاها وهو يفتح الكتاب، ويمرّر إصبعه فوق فهرس المحتويات، ثمّ يفذح صفحة قريبة من أوله. أشار إلى الصفحة الباهتة والرسومات البيانية قائلاً: "اقرأي هذا".

تفحّـصت كاثرين الصفحة. كانت الترجمة قديمة الطراز وصعبة القراءة، ولكنّها ذهلت حـين رأت أنّ النصّ والرسومات تصوّر الكون نفسه الذي تتحدّث عنه نظرية السلك المتفوّن المعاصرة؛ عالم الأسلاك الرنّانة ذا الأبعاد العشرة. وبينما كانت تقرأ، شهقت فجأة وتراجعت قائلةً: "يا الله، حتّى إنّه يصف كيف أنّ الأبعاد الستّة متشابكة وتعمل كبعد واحد؟!" ثمّ تراجعت خطوة إلى الخلف، وقالت بصوت خائف: "ما هذا الكتاب؟!".

ابتسم شقيقها وقال: "كتاب آمل أن تقرأيه يوماً". ثمّ أغلقه عائداً إلى صفحة الغلاف المزخرفة التي حملت العنوان التالي: الزوهار الكامل.

مع أنّ كاثـرين لم تقرأ أبداً هذا الكتاب، إلاّ أنّها تعرف أنّه الكتاب الأساسي للباطنيين اليهود الأوائل، وكان يُعتقد أنّه قوي جداً إلى حدّ أنّه كان محصوراً بالحاخامات الأكثر علماً.

نظرت كاثرين إلى الكتاب وقالت: "هل تعني أنّ الباطنيّين الأوائل عرفوا أنّ للكون عشرة أبعاد؟".

"من دون شك". وأشار إلى الرسم التوضيحي الذي يضم عشر دوائر متداخلة تدعى سيفيروث، وأضاف: "من الواضح أنّ المصطلح مقصور على فئة قليلة، ولكنّ العلم الفيزيائي متقدّم جداً".

لم تعرف كاثرين بما تجيب: "ولكن... لماذا لا يقوم مزيد من الناس بدراسة هذا العلم؟". ابتسم شقيقها وقال: "سيفعلون".

"لا أفهم".

<sup>(\*)</sup> فياسا: حكيم هندي ينسب إليه نظم الملحمة الهندية الكبرى المعروفة باسم مهابهاراتا.

"كاثرين، لقد ولدنا في زمن رائع، التغيير قادم. يقف الإنسان اليوم على عتبة عهد جديد سيبدأ خلاله بالعودة إلى الطبيعة والوسائل القديمة... إلى أفكار في كتب مثل الزوهار وغيره من النصوص القديمة حول العالم. للحقيقة القوية جاذبيتها الخاصة بها، ولا بدّ من أن تشد الناس إليها مجدّداً. وسيأتي يوم يبدأ فيه العلم الحديث بجدّية بدراسة حكمة القدماء... وسيكون ذلك هو اليوم الذي يبدأ فيه الجنس البشري بإيجاد أجوبة عن الأسئلة الكبيرة التي لا تزال تُغلت منه".

تلك الليلة، بدأت كاثرين تقرأ بلهفة نصوص أخيها القديمة وسرعان ما فهمت أنّه على حقّ. لقد امتلك العلماء حكمة علمية عميقة. وما يحققه العلم اليوم ليس "اكتشافات" بقدر ما هو "إعادة اكتشاف". يبدو أنّ الجنس البشري قد فهم في الماضي حقيقة الكون... ولكنّه أفلتها... ونسيها.

من شأن الفيزياء الحديثة أن تساعدنا على التذكّر! تحوّل هذا السعي إلى مهمة كاثرين في الحياة؛ استخدام العلم المتطوّر لإعادة اكتشاف حكمة العلماء المفقودة. ولم تكن الإثارة الأكاديمية فقط هي التي تحتّها على ذلك، بل قناعتها أنّ العالم بحاجة إلى هذا الفهم... الآن أكثر من أيّ وقت مضي.

في الجزء الخلفي من المكتبة رأت كاثرين رداء المختبر الأبيض الخاص بشقيقها معلقاً بالقرب من ردائها. فأخرجت هاتفها المحمول للتحقق من الرسائل ولكنها لم تجد شيئاً. تردد صوت في ذاكرتها مجدداً. ذاك الشيء الذي يعتقد شقيقك أنّه مخباً في العاصمة... يمكن اليجاده. أحياناً تدوم الأسطورة لقرون... ولكنها تدوم لسبب.

قالت كاثرين بصوت عال: "لا، هذا غير معقول". أحياناً، تكون الأسطورة مجرد أسطورة.

# الغطل 16

عاد رئيس الأمن ترانت أندرسون إلى قاعة الروتوندا غاضباً من فشل فريقه. فقد عزر أحد رجاله للتو على رباط للذراع وسترة جيش في كوة قرب الباب الشرقي.

خرج ذاك اللعين من هنا أمام أعيننا!

كان قد سبق وأعطى تعليمات لفريقه بفحص أفلام المراقبة الخارجية، ولكن دبن يعثرون على أيّ شيء سيكون الشابّ قد اختفى منذ وقت طويل.

دخل أندرسون الروتوندا الآن لمسح الأضرار، ورأى أنّ احتواء الوضع تمّ بأفضل مستوقع. فسائر المداخل الأربعة للقاعة أغلقت بأقل لفت ممكن للأنظار؛ اعتذار لطيف من في أحد الحراس، ولافتة كُتب عليها هذه الغرفة مغلقة مؤقتاً للتنظيف. والشهود الذين يقارب عددهم العشرة تقريباً اقتيدوا في مجموعة إلى الجهة الشرقية للقاعة، وأخذ الحراس يجمعور هو انفهم المحمولة وكامير تتهم. فآخر ما يحتاج إليه أندرسون هو أن يرسل أحد هؤلاء لقالم للحادثة من هاتفه إلى محطة السي أن أن.

كان أحد الشهود الموقوفين، وهو رجل طويل، داكن الشعر، يرتدي معطفاً رياضياً من التويد، يحاول الابتعاد عن المجموعة للتحدّث إلى رئيس الأمن. وبدا غارقاً في نقاش حام من الحرّاس.

هــنف أندرسون للحراس: "سأتحدّث إليه بعد قليل. الآن رجاءً، أبقوا الجميع في الرده تا الرئيسة إلى أن نحل هذا الموضوع".

التفت أندرسون الآن إلى اليد التي كانت تحتل وسط القاعة. يا الله فخلال خمسة عشر عاماً من عمله في مركز أمن الكابيتول، رأى بعض الحوادث الغريبة، ولكنه لم ير أبداً شيئاً مماثلاً.

يجدر بفريق الطبب الشرعي الحضور سريعاً وإزالة هذا الشيء من مبناي. اقترب أندرسون، ورأى أنّ الرسغ الدامي قد ثُبت على نتوء من قاعدة خشبية لتكون اليد في وضع عمودي. قال في نفسه، خشب ولحم، لا يلتقطهما الكاشف المعدني. الشيء المعدني الوحيد كان خاتماً ذهبياً كبيراً افترض أندرسون أنّه إمّا أضيف لاحقاً أو نزعه المشتبه به من إصبع الميت وكأنّه خاتمه.

اندنى أندرسون لتفحص اليد. بدت وكأنها يد رجل في الستين من عمره تقريباً. كان الخاتم مزخرفاً بما يشبه الختم مع طائر ذي رأسين يحمل العدد 33. لم يعرف أندرسون معنى ذلك، ولكن ما لفت انتباهه فعلاً كان الوشم الدقيق على طرفى الإبهام والسبابة.

يا له من عرض مثير.

أسرع نحوه أحد الحرّاس وهو يحمل هاتفاً: "حضرة الرئيس، مكالمة خاصة لك. لقد حولها مركز الاتّصالات للتوّ".

نظر إليه أندرسون باستغراب وقال غاضباً: "أنا مشغول".

بدا الشحوب على وجه الحارس الذي غطّى سمّاعة الهاتف بيده وهمس قائلاً: "إنّها من وكالة الاستخبارات المركزية".

فوجئ أندر سون. هل سمعت السي آي أيه بالحادثة منذ الآن؟!

"إنّه مركز الأمن التابع لها".

تصلّب أندر سون. تبًّا. نظر باضطراب إلى الهاتف بيد الحارس.

في بحر واشنطن الواسع من الوكالات الاستخباراتية، كان مركز الأمن التابع للسي آي أيه أشبه بمثلّث بيرمودا؛ منطقة غامضة وخذاعة يحرص كلّ من يعرفها على تجنبها قدر الإمكان. فبموجب أمر أقرب إلى تدمير الذات، تمّ تأسيس مكتب الأمن من قبل السي آي أيه لهدف غريب، ألا وهو التجسس على السي آي أيه نفسها. هكذا، وكمكتب شؤون داخلية واسع النفوذ، قام مكتب الأمن بمراقبة جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية لضبط أيّ سلوك غير شرعي، كاختلاس الأموال، بيع الأسرار، سرقة تكنولوجيات مصنفة، والاستعمال غير الشرعي لوسائل التعذيب.

بتجسسون على جواسيس أميركا.

يتمتّع مكتب الأمن بضوء أخضر للتحقيق في جميع القضايا المتعلّقة بالأمن الوطني، من هنا فهو يمتاز بسلطة واسعة. لا يفهم أندرسون ما الذي يهمّهم في هذه الحادثة التي وقعت في الكابيتول أو كيف عرفوا بها بتلك السرعة. ولكن يشاع أن لدى مكتب الأمن عيوناً في كلّ مكان. وعلى حدّ علم أندرسون، فهم يحصلون مباشرة على المعلومات التي تسجّلها كاميرقت أمن الكابيتول. صحيح أنّ الحادثة لا تتناسب مع توجيهات المكتب بأي شكل من الأشكال، إلا أن توقيت المكالمة يوحي أنها لا يمكن إلا أن تكون من أجل اليد المبتورة. قال الحارس وهو يحمل الهاتف بعيداً عنه وكأنّه حبّة من البطاطا الساخنة: "حضرة الرئيس، عليك أن تجيب على المكالمة الآن. إنها من..." صمت ثمّ نفوّه بهدوء بالمقطعين التاليين: "سا-تو".

حمل ق أندرسون بشدة بالرجل. لا شك في أنك تمزح. وبدأت يداه تتعرقان. هذه القضية بيد ساتو شخصياً؟

كان الحاكم المطلق لمكتب الأمن، المدير إينوي ساتو، أسطورة في عالم الاستخبارات. ولد مدير مكتب الأمن داخل أسوار معتقل ياباني في مانزانار، كاليفورنيا، في أعقاب أحداث بيرل هاربور، وظل على قيد الحياة، ولكنه لم ينس أهوال الحرب ولا مخاطر الاستخبارات العسكرية غير الكفوءة. والآن، بعد أن ترقى إلى أحد أهم المراكز في العمل الاستخباراتي الأميركي وأكثرها سرية، أثبت أنه وطني عنيد وعدو مخيف لكل من يقف في وجهه. كان

نادراً ما يظهر علناً، ولكن الجميع يخشونه. فقد سبر أغوار السي آي أيه، وغاص في بحور ه وكأنّه وحش بحري، لا يخرج إلى السطح إلا لالتهام فريسته.

كان أندرسون قد التقى ساتو وجهاً لوجه مرة واحدة، وذكرى نظرة تلك العينبن السوداوين الباردتين كانت كافية ليشكر الله على أنّ الحديث سيكون الآن عبر الهاتف.

تـناول الهاتف وقرّبه من شفتيه. قال بصوت ودود قدر الإمكان: "حضرة المدير ساتو، معك الرئيس أندرسون، كيف لى أن-".

"ثمّـة رجل عندك أود التحدّث إليه على الفور". كان صوت مدير مكتب الأمن معروفاً، أشبه بالصوت الناتج عن حفّ حجر فوق لوح للكتابة. فجراحة استئصال سرطان في الحنجرة جعلت نبرة صوته مثيرة جداً للأعصاب كما خلّفت ندبة منفرة في عنقه. "أريدك أن تعثر علبه على الفور".

أهذا كلّ المطلوب؟ ايجاد شخص؟

عاد الأمل يراود أندرسون أن يكون توقيت المكالمة مجرّد مصادفة: "من هو؟". "اسمه روبرت لانخدون. أعتقد أنّه في مبناك الآن".

لانغ دون؟ بدا الاسم مألوفاً نوعاً ما، ولكن أندرسون لم يتمكن من التذكر. كان يتساءل الآن ما إذا كان موضوع اليد قد وصل إلى ساتو. "أنا في الروتوندا في هذه اللحظة، لدي بعض السيّاح هنا... لحظة واحدة". خفض الهاتف ونادى المجموعة: "يا جماعة، هل بينكم هن بدعى لانغدون؟".

بعد صمت قصير، أجاب صوت عميق بين حشد السيّاح: "أجل، أنا روبرت لانغدون". ساتو على علم بكل شيء. لوى أندرسون عنقه محاولاً رؤية الشخص المتحدّث.

ابتعد الرجل نفسه الذي حاول التحدّث معه منذ قليل عن الباقين. بدا مشتّتاً... ولكنه مألوف نوعاً ما.

رفع أندرسون الهاتف إلى شفتيه: "أجل، السيّد لانغدون هنا".

صدر عن الصوت الأجش: "أعطه الهاتف".

تنهّد أندرسون. الأفضل أن يكون هو وليس أنا. "لحظة واحدة". ولوّح إلى لانغدون.

حين اقترب لانغدون، أدرك أندرسون فجأة لماذا بدا له الرجل مألوفاً. لقد قرأت للتوّ مقالاً عن هذا الرجل. ماذا يفعل هنا بحقّ الله؟

على الرغم من بنية لانغدون الرياضية وقامته الطويلة، لم ير فيه أندرسون تلك الشخصية السباردة والقاسية التي توقعها لدى رجل اشتُهر أنه ظلّ حيًّا بعد انفجار في الفاتيكان ومطاردة منظمة في باريس. هل هرب هذا الرجل من الشرطة الفرنسية... على قدميه؟ فقد بدا أقرب إلى شخص يتوقع أندرسون رؤيته جالساً قرب الموقد في مكتبة يقرأ كتاباً لدوستويفسكي.

قــال أندرسون وهو يسير لملاقاته: "سيّد لانغدون؟ أنا الرئيس أندرسون، المسؤول عن الأمن هنا. لدبك مكالمة هاتفية".

بدا القلق والشك في عيني لانغدون الزرقاوين: "لى أنا؟".

رفع أندرسون الهاتف: "إنَّها من مكتب الأمن التابع للسي آي أيه".

"لم يسبق لي أن سمعت به".

ابتسم أندرسون باضطراب وقال: "حسناً سيّدي، يبدو أنّه قد سمع بك".

وضع لانغدون الهاتف على أذنه: "نعم؟".

تردد صوت ساتو الخشن عبر الجهاز الصغير وكان قوياً إلى حدّ أنّ أندرسون تمكّن من سماعه: "روبرت لانغدون؟".

أجاب لانغدون: "نعم؟".

اقترب أندرسون أكثر لسماع كلام ساتو.

"معك المدير إينوي ساتو، سيد لانغدون. لديّ أزمة في هذه اللحظة وأظن أنّ لديك معلومات من شأنها أن تساعدني".

بدا الأمل على وجه لانغدون: "أهي تتعلّق ببيتر سولومون؟ هل تعرف مكانه؟!".

بيتر سولومون؟ شعر أندرسون أنه خارج الموضوع تماماً.

صدر صوت ساتو: "بروفيسور، أنا من يطرح الأسئلة في هذه اللحظة".

هتف لانغدون قائلاً: "بيتر سولومون في مأزق خطير. ثمّة شخص مجنون قام للتوّ-".

قاطعه صوت ساتو: "أستميحك عذراً".

تقلّـص وجه أندرسون. حركة غير صحيحة. فمقاطعة أسئلة موظّف أعلى في السي آي أيه هو خطأ لا يرتكبه سوى مدني. ظننت أنّه يفترض بلانغدون أن يكون نكيًا.

"أصغ إليّ. في أثناء حديثنا الآن، تواجه البلاد أزمة. وقد قيل لي إنّ لديك معلومات من شأنها أن تساعدني على تجنّبها. الآن سأسألك مجدّداً. ما هي المعلومات التي لديك؟".

بدا الضياع على لانغدون: "حضرة المدير، لا فكرة لديّ عمّا تتحدّث. كلّ ما يهمني هو إيجاد بيتر و –".

تحدّاه الصوت: "لا فكرة لديك؟".

لاحظ أندرسون أنّ لانغدون ينتصب ويتحدّث الآن بنبرة أكثر عدوانية: "لا سيّدي. لا فكرة لديّ على الإطلاق".

أجفسل أندرسون. خطأ. خطأ. خطأ. لقد ارتكب روبرت الانغدون خطأ فادحاً جداً في التعامل مع ساتو.

أمر لا يُصدق، أدرك أندرسون أنّ الأوان قد فات. فقد فوجئ بظهورها في الطرف المقابل من الروتوندا وكانت تقترب بسرعة خلف لانغدون. أنّها في المبنى! فحبس نفسه واستجمع قواه للمواجهة. لا يملك لانغدون أيّ فكرة.

اقترب الشكل الداكن للمدير أكثر، وكان الهاتف مضغوطاً على أذنه، والعينان السوداوان مثبّتتين على ظهر لانغدون وكأنّهما جهازا لايزر.

كان لانغدون يمسك بهاتف رئيس الشرطة ويشعر بالغضب يتصاعد مع الحاح مدير مكتب الأمن عليه. قال بحزم: "أنا آسف، سيّدي، ولكنّني لا أستطيع قراءة أفكارك. ماذا تريد منّى بالضبط؟".

"ماذا أريد منك؟" كان صوت مدير مكتب الأمن الخارج من الهاتف أشبه بالصريد وأجوف مثل صوت رجل يحتضر.

بينما كان الرجل يتحدّث، شعر لانغدون بيد على كنفه. النفت ثمّ نظر إلى الأسفل... ا فع عيناه مباشرة على وجه امرأة يابانية قصيرة. كان تعبيرها شرساً وبشرتها مكسوّة بالبنه شعرها كان خفيفاً وأسنانها مصفرة بفعل التبغ، كما رأى ندبة أفقية بيضاء منفرة تشق عنفها. كانت يد المرأة المجعّدة تمسك هاتفاً محمولاً إلى أذنها، وحين تحرّكت شفتاها، سمع لانغدون الصوت المزعج نفسه الذي يتردد عبر الهاتف.

أغلقت هاتفها بهدوء، وحدقت إليه قائلةً: "ماذا أريد منك، بروفيسور؟ أوّلاً، يمكنك أريك عن مناداتي سيّدي".

نظر إليها لانغدون محرجاً وقال: "سيدتي، أنا... أعتذر. كان الإرسال ضعيفاً و...". "الإرسال ممتاز، بروفيسور، كما أنّ صبري قليل على التفاهات".

# الفحل 17

كانت إينوي ساتو نموذجاً غريباً ومثيراً للخوف، امرأة فظة لا يتجاوز طولها أربع أقدام وعشرة إنشات. كانت نحيلة الجسم، وجهها بارز الملامح وتعاني من مرض جلدي يُعرف بالوضرح، أضفى على بشرتها شكلاً مرقشاً شبيهاً بالغرانيت الخشن الملطّخ. تدلّت ملابسها المنزرقاء المجعّدة فوق جسدها النحيل وكأنها كيس واسع، ولم تُخف ياقة قميصها المفتوحة الندبة المنفرة في عنقها. يقول زملاؤها إنّ الشيء الوحيد الذي تفعله للاهتمام بشكلها الخارجي يقتصر على إزالة شاربها الكثيف.

تـشرف إينوي ساتو منذ أكثر من عقد من الزمن على مكتب الأمن التابع للسي آي أيه. كانت تتمتّع بذكاء غير معتاد وقدرات فطريّة قوية جداً، وقد منحتها هاتان الصفتان ثقة بالنفس جعلتها تبدو مخيفة لكلّ من يعجز عن فعل المستحيل. حتّى التشخيص الطبّي الذي أثبت أنها مصابة بورم قاتل في حنجرتها لم يضعف عزيمتها. هكذا كلّفتها المعركة شهراً من العمل، ونصف أوتارها الصوتية، فضلاً عن ثلث وزنها، ولكنّها عادت إلى المكتب وكأنّ شيئاً لم يكن. يبدو أنّ إينوي ساتو لا تُقهر.

شعر روبرت لانغدون أنّه ليس أوّل من يظنّ ساتو رجلاً وهو يتحدّث إليها عبر الهاتف، ولكنّ المديرة كانت لا تزال تحدّق إليه بعينين سوداوين تلمعان غضباً.

قال لانغدون: "أعتذر مجدداً، سيدتي. لا أزال أحاول استجماع نفسي هذا. فالشخص الذي يدّعي أنّ بيتر سولومون عنده خدعني وجاء بي إلى العاصمة هذا المساء". أخرج الفاكس من سترته وتابع قائلاً: "هذا ما أرسله إليّ صباحاً. دوّنت في الأسفل رقم الطائرة التي أرسلها، وربّما إن اتصلت بإدارة الطيران الفدرالية وتعقبت -".

مدّت ساتو يدها النحيلة، وتناولت الورقة، ثمّ دستها في جيبها من دون أن تفتحها وقالت: "بروفيسور، أنا من يدير هذا التحقيق، وإلى أن تبدأ بقول ما تعرفه، أقترح عليك ألا تتحدّث ما لم يُطلب منك".

التفتت ساتو إلى رئيس الشرطة.

قالت له وهي تدنو منه كثيراً، وتحدّق إليه بعينين سوداوين صغيرتين: "حضرة الرئيس أندرسون، هل لك أن تخبرني بما يجري هنا؟ قال لي حارس الباب الشرقي إنّك وجدت يدا بشرية على الأرض، أهذا صحيح؟".

تنحّى أندرسون جانباً ليتيح لها رؤية الشيء الموجود وسط الغرفة: "أجل سيّدتي، قبل بضع دقائق فقط".

نظرت إلى الديد وكأنها تنظر إلى قطعة ملابس في غير مكانها، وقالت: "ولماذا لم تخبرني بذلك حين اتصلت؟".

"ظننت... ظننت أنّك تعرفين".

"لا تكذب على".

انكمـش أندرسـون تحـت نظـراتها، ولكـنّ صوته ظلّ واثقاً: "سيّدتي، الوضع تدن، السيطرة".

أجابته ساتو بثقة مماثلة: "أشك في ذلك".

"فريق الطب الشرعي في طريقه إلى هنا. أيًا يكن من فعل ذلك، لا بدّ من أنّه ترك بصماته".

نظرت الله ساتو بتشكّك: "أظنّ أنّ شخصاً ذكياً بما يكفي ليجتاز نقطة التفتيش وه ِ يحمل يداً بشرية لن يترك بصمات خلفه".

"قد يكون هذا صحيحاً، ولكنّ مسؤوليتي تقضى بالتفتيش".

"في الواقع، سأريحك من مسؤوليتك في هذه اللحظة وأتولَّى الأمر بنفسي".

تصلُّب أندرسون وقال: "هذا لا يدخل ضمن مجال مكتب الأمن تماماً، أليس كذلك؟".

"على العكس، إنها قضية أمن وطني".

تساءل لانغدون وهو يستمع إلى حديثهما باستغراب، يد بيتر؟ أمن وطني؟ أحسّ أنّ ه. فالملحّ القاضي بإيجاد بيتر مختلف عن هدف ساتو، إذ يبدو أنّ مديرة مكتب الأمن تعزف على وتر مختلف تماماً.

طغى الإرباك على ملامح أندرسون أيضاً: "أمن وطنى؟ مع احترامي سيّدتي-".

قاطعته قائلة: "على حدّ علمي، أنا أعلى منك مرتبة. أقترح عليك فعل ما أقول ومن درن نقاش".

هز أندرسون رأسه وابتلع ريقه بعصبية: "ولكن ألا يتعين علينا على الأقل أخذ بصمات الأصابع للتأكّد من أن اليد هي يد بيتر سولومون؟".

قال لانغدون، وقد عصرت تلك الحقيقة قلبه: "أنا أؤكّد ذلك. أعرف خاتمه... ويده". صمت قليلاً قبل أن يتابع: "ولكنّ الوشم جديد. أحدهم فعل ذلك له مؤخّراً".

بدت العصبية على وجه ساتو للمرّة الأولى منذ وصولها: "عفواً؟ هل اليد موشومة؟". هزّ لانغدون رأسه وقال: "الإبهام موشوم بتاج، والسبّابة بنجمة".

أخرجت ساتو نظّارة واقتربت من اليد وهي تحوم كسمكة قرش. قال لانغدون: "ومع أنّك لا تستطيعين رؤية الأصابع الثلاثة الباقية، غير أنّني واثق من أنّ أطرافها موشومة هي الأخرى".

بدا أنّ التعليق أثار اهتمام ساتو التي أشارت إلى أندرسون قائلةً: "حضرة الرئيس، هل يمكنك التحقّق من الأصابع الأخرى، من فضلك؟".

انحنى أندرسون بقرب اليد وحرص على عدم لمسها. خفض خدّه إلى الأرض ونظر السي الأعلى لرؤية أطراف الأصابع المثنية: "إنّه على حقّ، سيّدتي. جميع الأصابع موشومة، مع أننى لا أستطيع رؤية ما يوجد-".

قال لانغدون ببساطة: "شمس، مصباح، ومفتاح".

استدارت ساتو نحو الانغدون، وراحت تقيمه بعينيها الصغيرتين: "وكيف عرفت؟".

حدق إليها لانغدون هو أيضاً: "إنّ صورة اليد البشرية ذات الأنامل الموشومة بهذه الطريقة هي أيقونة قديمة جداً، وتُعرف باسم يد الأسرار".

نهض أندرسون فجأة وسأل: "هذا الشيء يحمل اسماً؟".

هزّ لانغدون رأسه: "إنُّها واحدة من أكثر الأيقونات سرّية في العالم القديم".

رفعت ساتو رأسها وقالت: "إذاً، هل لي أن أسأل ماذا تفعل هذه الأيقونة وسط مبنى الكابيتول بربك؟".

تمنّى لانغدون لو أنّه يستيقظ من هذا الكابوس: "قديماً، كانت تُستعمل كدعوة".

سألته: "دعوة... إلام؟".

نظر لانغدون إلى الرموز الموشومة على يد صديقه المبتورة: "استُعملت يد الأسرار لقرون من الزمن من أجل توجيه دعوة سريّة. وتُرسَل هذه الدعوة أساساً من أجل تلقّي معرفة سريّة، هي عبارة عن حكمة محفوظة لا تعرفها سوى قلّة من النخبة".

شبكت ساتو ذراعيها النحيلتين وحدّقت إليه قائلةً: "حسناً، بروفيسور، بالنسبة إلى شخص يدّعي أنّه لا يملك فكرة عن سبب وجوده هنا... أنت تبلي بلاءً حسناً حتّى الآن".

# الفحل 18

ارتدت كاثرين سولومون رداء المختبر الأبيض، وبدأت روتينها المعتاد الذي يعقب وصولها؛ الجولات، كما يسميها شقيقها.

مـــثل أمّ تـــتفقد طفلها النائم، أطلّت كاثرين برأسها إلى الغرفة الآلية. كانت خلية وقود الهيدروجين تعمل بصوت ناعم، والخزانات الاحتياطية موضوعة في مكانها بأمان.

تابعت كاثرين طريقها عبر القاعة نحو حجرة تخزين البيانات. كالعادة، كانت وحدت نسخ المعلومات الاحتياطية المفصلة تهدران بسلام في الحجرة ذات الحرارة الثابتة. قالت في نفسها وهي تنظر عبر الزجاج المقاوم للكسر الذي تبلغ سماكته ثلاثة إنشات، بحثي بأكمل، كانت وحدتا نسخ المعلومات الاحتياطية، خلافاً للأجهزة القديمة التي يبلغ حجمها حجم برا، أقرب إلى جهازي ستيريو حديثين، وضع كلّ منهما على قاعدة عمودية.

كان محركا الأقراص في مختبرها متزامنين ومتشابهين، ينسخان احتياطاً مفصلاً للمعلومات، ويحفظان نسختين متشابهتين عن عملها. ومع أنّ معظم أنظمة الاحتياط توصى بالاحتفاظ بنظام نسخ احتياطي ثان في موقع آخر، يبقى بعيداً عن الضرر في حال حدوث زلزا، أو حريق، أو سرقة، إلا أنّ كاثرين وشقيقها اتّفقا على أنّ السرية تأتي في المرذبة الأولى. فلو خرجت المعلومات من المبنى إلى موقع آخر، فلن يعودا واثقين من مدى سريته.

تأكّدت أنّ كلّ شيء يسير على ما يرام، ثمّ عادت عبر الرواق. ولكن، حين انعطفت عين العطفت عين العلمة عين المحتد الله المعتد الله المعتدات. أسرعت الإلقاء نظرة، وفوجئت لدى رؤية الوميض صادراً من خلف جدار زجاج البليكسى في غرفة التحكم.

انه هنا. ركضت كاثرين عبر المختبر، ووصلت إلى باب غرفة المراقبة، وفتحته. هتفت وهي تدخل راكضة: "بيتر!".

أجفلت المرأة البدينة الجالسة في غرفة المراقبة وقالت: "ربّاه! كاثرين! لقد أخفتني!".

تريش ديون هي الشخص الوحيد الآخر على وجه الأرض الذي يُسمح له بدخول المكتب. كانت تعمل كمحلّلة أنظمة معياريّة لدى كاثرين، وغالباً ما تأتي لإتمام عملها في العطلة الأسبوعيّة. كانت الفتاة ذات الشعر الأحمر، البالغة من العمر ستة وعشرين عاماً، عبقرية في صياغة البيانات. وقد وقّعت على وثيقة تكتّم جديرة بوثائق وكالات الاستخبارات. أمّا الليلة، فكانت تعمل على ما يبدو على تحليل البيانات على شاشة البلازما التي تحتلّ جداراً كاملاً في غرفة المراقبة، والتي بدت أشبه بشاشات مراقبة المهمّات لدى الناسا.

قالت تريش: "أنا آسفة، لم أعلم أنّك وصلت. كنت أحاول الانتهاء قبل مجيئك أنت وأخيك".

"هل تحدّثت إليه؟ لقد تأخّر، ولا يجيب على هاتفه".

هزّت تريش رأسها نافية: "أنا أكيدة أنّه لا يزال يحاول اكتشاف كيفية استعمال هاتف آي فون الجديد الذي أهديته إيّاه".

سُـرت كاثرين بمزاج تريش المرح، وخطرت لها فكرة، فقالت: "في الواقع، أنا سعيدة لأنّك هنا الليلة. وربّما استطعت مساعدتي في أمر يشغل بالي، إن كنت لا تمانعين".

"أيًّا يكن، أنا واثق من أنّه أهم من كرة القدم".

أخذت كاثرين نفساً عميقاً محاولة تصفية ذهنها، ثمّ قالت: "لا أعرف كيف أشرح ذلك، ولكنّني سمعت اليوم قصنة غريبة...".

لم تكن تريش ديون تعلم ما هي القصة التي سمعتها كاثرين سولومون، ولكن من الواضح أنها تثير أعصابها. فقد رأت القلق بادياً في عيني رئيستها الرماديتين الهادئتين عادة، كما أنها أبعدت شعرها خلف أذنها ثلاث مرات منذ أن دخلت الغرفة، وهي حركة عصبية برأى تريش. عالمة بارعة، ولاعبة بوكر فاشلة.

قالت كاثرين: "بالنسبة إليّ، تبدو هذه القصّة خيالية... أسطورة قديمة. مع ذلك..."، صمتت، وأبعدت خصلة شعرها مجدّداً.

"مع ذلك؟".

تنهدت كاثرين قائلة: "قيل لي اليوم من مصدر موثوق إن الأسطورة حقيقية".

"حسناً..." *إلى أين تريد الوصول؟* 

"ساتحدّث مع شقيقي عن ذلك، ولكن خطر لي أنّك قد تساعدينني على كشف غموضها قل يلاً قلب أن أفعل. أود أن أعرف ما إذا كانت هذه الأسطورة موثّقة في مكان آخر في التاريخ".

"في التاريخ كله؟".

هـزت كاثـرين رأسـها: "في أي مكان في العالم، بأي لغة كانت، وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ".

قالت تريش في نفسها، طلب غريب ولكنه ممكن بالتأكيد. فمنذ عشر سنوات كانت هذه المهمة مستحيلة. أمّا اليوم، وبوجود الإنترنت، والرقمنة المستمرّة للمكتبات والمتاحف العظيمة في العالم، يمكن تحقيق هدف كاثرين باستعمال محرّك بحث بسيط نسبيًّا، مجهّز بجيش من وحدات الترجمة وبعض الكلمات المفتاحية المختارة بعناية.

قالت تريش: "لا مشكلة في ذلك". فكثير من مراجع أبحاث المختبر تحتوي على مقاطع بلغات قديمة، وغالباً ما كان يُطلب من تريش كتابة وحدات ترجمة متخصصة تعتمد على التعرف البصري إلى الأحرف، من أجل التوصل إلى نص إنكليزي من اللغات غير المعروفة. وربّما كانت محلّلة الأنظمة المعياريّة الوحيدة في العالم التي وضعت وحداد ترجمة للغات قديمة، كاللغة الفريزية (\*) القديمة، والماييك، والأكادية.

السوحدات تسساعد، ولكسن السر في بناء عنكبوت بحث فعال يكمن في اختيار الكلماد، المفتاحية المناسبة.

بدأت كاثرين على الفور بتدوين الكلمات المفتاحية الممكنة على قصاصة من الورق. كتبت عدة كلمات، ثمّ توقّفت وفكرت للحظة قبل أن تدوّن مزيداً منها. قالت أخيراً وهي تعطي تريش الورقة: "حسناً".

قرأت تريش اللائحة بإمعان واتسعت عيناها استغراباً. عن أي أسطورة غريبة تبحث، كائرين؟ "تريش لم تفهم كائرين؟ "تريين مني أن أبحث عن جميع هذه الكلمات المفتاحية؟" حتى إن تريش لم تفهم إحداها. أهي كلمات الإكليزية حتى؟ "هل تظنين حقًا أننا سنجدها كلها في مكان واحد؟ حرفياً؟". "أود المحاولة".

تمـنّت تريش لو تقول إنّ هذا مستحيل، ولكنّ تلك الكلمة ممنوعة هنا. فكاثرين تعتبرها خطيرة في حقل غالباً ما يحوّل ما كان يُعتبر أكاذيب إلى حقائق مؤكّدة. ولكنّ تريش ديون تشكّ فعلاً في أن ينطبق ذلك على هذه الجملة.

سألتها كاثرين: "كم تحتاج النتائج حتى تظهر؟".

"بضع دقائق لكتابة العنكبوت وإطلاقه. بعد ذلك، يحتاج العنكبوت إلى خمس عشرة دقيقة لينهي البحث".

بدت الحماسة على كاثرين: "بهذه السرعة؟".

هــزّت تــريش رأسها. فمحرّكات البحث التقليدية غالباً ما تتطلّب يوماً كاملاً لتمرّ على علما الإنتــرنت بأكملــه، وتعثر على وثائق جديدة، وتحلّل محتوياتها، وتضيفها إلى قاعدة المعلومات الخاضعة للبحث لديها. ولكن هذا ليس نوع عنكبوت البحث الذي ستكتبه تريش.

شرحت لها قائلةً: "سأضع برنامجاً يدعى المنتدب، ليس شرعياً تماماً ولكنّه سريع. هو في الأساس برنامج يأمر محركات بحث أشخاص آخرين أن تقوم بالعمل من أجلنا. فمعظم قواعد البيانات تحتوي على وظيفة بحث؛ المكتبات، المتاحف، الجامعات، الحكومات. هكذا أكتب عنكبوتاً يعثر على محركات بحثها، ثمّ يُدخل كلماتك المفتاحية ويطلب منها البحث. فنجنّد بذلك آلاف محركات البحث لتعمل معاً".

علُّقت كاثرين بإعجاب: "معالجة متو ازية".

نوع من الأنظمة المعيارية. "سأناديك إن وجدت شيئاً".

<sup>(\*)</sup> اللغة الفريسزية هي لغة وثيقة الصلة باللغة الإنكليزية، ينطق بها الفريزيون، وهم الشعوب الجرمانية في جزر فريزيا، مقاطعة فريزلند في هولندا، وبعض الأجزاء الشمالية من ألمانيا.

"شكراً لك، تريش". ربّتت كاثرين على ظهرها وتوجّهت إلى الباب مضيفة: "سأكون في المكتنة".

جلست تريش لكتابة البرنامج. وضع عنكبوت بحث كان مهمة بسيطة بالنسبة إلى مستوى مهارتها، ولكنّها لا تأبه لذلك. فهي مستعدة لفعل أيّ شيء من أجل كاثرين سولومون. ولا تزال تعتقد أنّ حسن حظّها هو الذي أتى بها إلى هنا.

لقد قطعت شوطاً طويلاً يا صغيرتي.

فمنذ أكثر من عام، تركت تريش وظيفتها كمحلّلة أنظمة معيارية في إحدى الشركات عالية التقنية. وراحت تقوم في ساعات فراغها ببعض أعمال البرمجة الحرّة، كما بدأت بكتابة مدوّنة صناعية تحت عنوان "التطبيقات المستقبلية في تحليل الأنظمة المعيارية الحسابية"، مع أنها شكّت في أن يقرأها أحد. وفي إحدى الأمسيات، رنّ هاتفها.

سألها صوت نسائى بتهذيب: "تريش ديون؟".

"أجل، من المتصل؟".

"اسمى كاثرين سولومون".

كادت تريش أن تصاب بالإغماء. كاثرين سولومون؟ "لقد قرأت للتو كتابك، العلم العقلي: المدخل المعاصر لحكمة القدماء، وكتبت عنه في مدونتي!".

أجابت المرأة بلباقة: "أجل، أعرف. لهذا السبب أتصل بك".

بالطبع، شعرت تريش بالغباء وهي تدرك ذلك. حتى العلماء اللامعون يجرون أبحاثاً عن أنفسهم.

قالت كاثرين: "مدوّنتك تثير اهتمامي. لم أكن أعلم أنّ صياغة الأنظمة المعياريّة تقدّمت بهذا الشكل".

أجاب تها تريش مذه ولة: "أجل، سيدتي. نماذج المعلومات هي تقنية متطورة، ويمكن تطبيقها في مجالات عديدة".

تحدثت المرأتان لبضع دقائق عن عمل تريش في الأنظمة المعيارية، وناقشتا تجربتها في التحليل، والصياغة، والتوقع بتدفّق حقول البيانات الهائلة.

قالـت تريش: "لا شك في أنّ كتابك يفوق مستوى خبرتي بكثير، ولكنّني فهمته بما يكفي لأجد علاقة بينه وبين عملي في الأنظمة المعيارية".

"تقولين في مدونتك إنك تظنين أنّ صياغة الأنظمة المعيارية من شأنها أن تحدث تحوّلا في دراسة العلوم العقلية؟".

"بالتأكيد. أعتقد أنّ الأنظمة المعيارية تستطيع تحويل العلوم العقلية إلى علم حقيقيّ". قست نبرة كاثرين قليلاً: "علم حقيقي؟ ما هو إذاً، ...؟".

تَبًا، لقد أخطأت. "ما عنيته هو أنّ العلوم العقلية... أكثر باطنية".

ضحكت كاثرين قائلة: "لا تتوتّري، كنت أمزح. أنا أسمع ذلك دائماً".

قالت تريش في نفسها، لا بفاجئني ذلك. فحتى معهد العلوم العقلية في كاليفورنيا وصف، هذا الحقل بلغة غامضة ومبهمة، وعرفه على أنه دراسة قدرة الجنس البشري على "الوصول. المباشر والفوري إلى المعرفة، بوسائل تتجاوز تلك المتوفرة لحواسنا الطبيعية وقدرة العقل".

أدركت تريش أنّ كلمة noetic (عقلي) مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة نوس، التي تعنى حرفياً المعرفة الداخلية أو الوعى الحدسى.

قالت كاثرين: "أنا مهتمة بعملك في الأنظمة المعيارية وكيفية ارتباطه بمشروع أعمل عليه. هل يمكننا اللقاء؟ أود توظيف دماغك".

كاثرين سولومون تريد توظيف دماغي؟ يبدو الأمر وكأنّ ماريا شارابوفا تطلب نصائع؛ في لعب التنس.

في اليوم التالي، توقّفت سيارة فولفو بيضاء أمام منزل تريش ونزلت منها امرأة جذّابة ورشيقة ترتدي الجينز. شعرت تريش على الفور أنّها قَرَمة مقارنة بها. قالت لنفسها متحسّرة، عظيم! نكية، غنية، ونحيلة... ويفترض بي أن أرضى بما لديّ. لكنّ طبع كاثرين غير المتكبّر بعث الراحة على الفور في نفس تريش.

جلست المرأتان على الشرفة الخلفية الكبيرة لمنزل تريش الجميل.

قالت كاثرين: "منزلك رائع".

"شكراً. كنت محظوظة في الجامعة وحصلت على ترخيص لبعض البرامج التير، ابتكرتها".

"برامج تتعلَّق بالأنظمة المعيارية؟".

"بل سابقة للأنظمة المعيارية. فبعد أحداث 11 أيلول، قامت الحكومة بتحليل حقول بيانات هائلة، كالبريد الإلكتروني المدني، والهاتف الخلوي، والفاكس، والرسائل الهاتفيّة، والمواقئ الإلكترونية، بحثاً عن كلمات مفتاحيّة مقترنة باتصالات الإرهابيين. فابتكرت برنامجاً يتيح لهم تحليل حقل البيانات بطريقة أخرى... بحيث يُخرجون منها معلومات مخابراتية إضافية". وابتسمت مضيفة: "بشكل أساسي، يتيح لهم البرنامج أخذ حرارة أميركا".

"عفو أ؟".

ضحكت تريش قائلة: "أعرف، يبدو هذا جنوناً. ما أعنيه هو أنّه يسمح بتحديد كمية الحالمة العاطفية للبلاد. إذ يشتمل على نوع من ميزان ضغط للوعي الكوني، إن أردت". وراحت تريش تشرح لها كيف أنّه، باستعمال حقل بيانات من حقول الاتصالات في البلاد، يمكن تقييم مرزاج السعب استناداً إلى كثافة وجود بعض الكلمات المفتاحية والمؤشّرات العاطفية في حقل البيانات. فالأوقات السعيدة تمتاز بلغة سعيدة، والعكس ينطبق على فترات التوتّر. هكذا تستطيع الحكومة، في حال وقوع هجوم إرهابي مثلاً، استعمال حقول المعلومات لقياس التحوّل في نفسية الشعب الأميركي، وتقديم مشورة أفضل إلى الرئيس حول التأثير العاطفي للحدث.

قالت كاثرين وهي تحك ذقنها: "هذا مذهل. إذاً، أنت تتعاطين مع مجموعة كبيرة من الأفر اد... وكأنهم كائن واحد".

"بالضبط. نظام معياري. كيان واحد محدد بمجموع أجزائه. فالجسد البشري مثلاً يتألّف من ملايين الخلايا الفردية، كلّ منها تمتاز بصفات وأهداف مختلفة، ولكنّها تعمل ككيان واحد".

هــزت كاثرين رأسها بحماسة: "مثل سرب من الطيور أو الأسماك يتحرّك وكأنّه جسد واحد. نسمّي ذلك الالتقاء أو التشابك".

شعرت تريش أن ضيفتها الشهيرة بدأت بفهم إمكانيات برمجة الأنظمة المعيارية في حقل العلوم العقلية. فراحت تشرح لها قائلة: "كان برنامجي مصمماً لمساعدة الوكالات الحكومية على إعطاء تقييم أفضل والاستجابة بشكل مناسب للأزمات واسعة النطاق، كالأمراض الوبائية، والمآسي الوطنية، والإرهاب، وما إلى ذلك". صمتت قليلاً ثمّ أضافت: "بالطبع، من الممكن دائماً استعماله في اتجاهات أخرى... ربّما أخذ لقطة خاطفة للحالة الفكرية للشعب، وتوقع نتيجة انتخابات أو الاتّجاه الذي ستتحرك فيه سوق الأسهم عند افتتاحها".

"هائل!".

أشارت تريش إلى منزلها الكبير قائلة: "هذا ما ظنّته الحكومة أيضاً".

ثبّ تت كاثرين عينيها الرماديتين عليها قائلة: "تريش، هل لي أن أسألك عن المعضلة الأخلاقية التي يطرحها عملك؟".

"ماذا تعنين؟".

"أعني أنّك ابتكرت برنامجاً يمكن بسهولة إساءة استخدامه. فمن يملكونه يستطيعون الوصول إلى معلومات غير متاحة للجميع. ألم تشعري بأي تردّد عند ابتكاره؟".

لـم يـرف جفن لتريش وهي تجيب: "بالتأكيد لا. فبرنامجي لا يختلف عن... برنامج لمحاكاة الطيران مثلاً. بعض مستخدميه سيمارسون رحلات طيران إسعاف إلى الدول النامية، وبعضهم سيمارسون رحلات طيران للركاب في مدن ناطحات السحاب. المعرفة أداة، وكغيرها من الأدوات، فإن تأثيرها يكمن بين يدي المستخدم".

بدا الإعجاب على كاثرين وهي تستند إلى ظهر مقعدها: "إذاً، دعيني أطرح عليك سؤالاً افتراضياً".

شعرت تريش فجأة أنّ حديثهما تحوّل إلى مقابلة لوظيفة.

مدّت كاثرين يدها، وأخذت حبّة رمل دقيقة من حوض النباتات، ثمّ حملتها أمام تريش لنراها وقالت: "أفهم أنّ عملك في الأنظمة السامية يتيح لك حساب وزن شاطئ رملي كامل... من خلال وزن حبّة رمل واحدة".

"نعم، هذا صحيح".

"كما تعرفين، لهذه الحبّة الصغيرة من الرمل كتلة، كتلة صغيرة جداً، ولكنّها موجودة مع ذلك".

هزتت تريش رأسها موافقة.

"وبما أنّ لحبّة الرمل هذه كتلة، فإنّها تتمتّع أيضاً بجانبية. لا شكّ في أنّها ضئيلة جداً هي أيضاً، ولكنّها موجودة".

"صحيح".

قالت كاثرين: "والآن، لو أخذنا تريليونات من حبّات الرمل هذه وتركناها تجذب إحداها الأخرى لتشكّل... القمر مثلاً، فإنّ جاذبيتها مجتمعة كافية لتحريك المحيطات والتأثير في حركة المدّ والجزر في أنحاء كوكبنا".

لم تكن تريش تعلم الهدف من هذا الحديث ولكنَّها أحبَّت ما تسمع.

تابعت كاثرين وهي تلقي حبّة الرمل من يدها: "فلنأخذ هذه الفرضية. ماذا لو قلت لك إنّ الفكرة... أيّ فكرة صغيرة تتكوّن في رأسك... تمتاز هي أيضاً بكتلة؟ وماذا لو قلت لك إنّ الفكرة هي شيء فعليّ، كيان قابل للقياس يمتاز بكتلة قابلة للقياس؟ صحيح أنّها صغيرة جداً، ولكنّها موجودة. ما هي نتائج ذلك؟".

"افتر اضيًا؟ في الواقع، المعنى البديهي لذلك... إن كانت للفكرة كتلة، فإنها تتمتّع بجاذبية ويمكنها جذب الأشياء نحوها".

ابتسمت كاثرين قائلةً: "ممتاز. والآن، فلنوستع هذه الفكرة قليلاً. ماذا لو بدأ عدد كبير من الأشخاص بالتركيز على الفكرة نفسها؟ من المفترض أن تبدأ أفكارهم بالاندماج في فكرة وأن تبدأ كتلتُها التراكمية بالنمو، وكذلك جاذبيتها".

"حسنا".

"أعني... إن بدأ عدد كاف من الأشخاص بالتفكير في الشيء نفسه، فإنّ القوّة الجاذبة للنقاك الفكرة تصبح ملموسة... وتصدر عنها قوّة فعلية"، وغمزتها مضيفة "ويمكن أن يكون لها تأثير قابل للقياس في عالمنا الفيزيائي".

# الغطل 19

شبكت المديرة إينوي ساتو ذراعيها وهي تنظر بتشكّك إلى لانغدون، محاولةً فهم ما قاله النوّ: "قال إنّه يريدك أن تفتح باباً قديماً؟ ماذا يُفترض بي أن أفعل بهذا، بروفيسور؟".

هز لانغدون كتفيه بضعف. بدأ يشعر بالغثيان مجدداً، وحاول عدم النظر إلى يد صديقه المبتورة: "هذا بالضبط ما قاله لي. باب قديم... مخبّأ في مكان ما في هذا المبنى. قلت له إنّني لا أعرف عنه شيئاً".

"إذاً، لماذا يظن أنَّك تستطيع إيجاده؟".

"من الواضح أنّه مختلّ". قال إنّ بيتر سيشير إلى الطريق. نظر الانغدون إلى إصبع بيتر الممدود وشعر بالنفور مجدداً من لعب خاطفه على الكلام. كان قد سبق وتبع بنظره الإصبع الموجّه إلى القبّة في الأعلى. باب؟ هناك؟ هذا جنون.

قال لانغدون لساتو: "الرجل الذي اتصل بي هو الوحيد الذي يعرف أنّني قادم إلى الكابيتول الليلة. بالتالي، فإنّ الشخص الذي اتصل بك هو من تبحثين عنه. لذا، أنصحك-".

قاطعته ساتو بنبرة حازمة: "مصدر معلوماتي لا يعنيك. فهمّي الأوّل في هذه اللحظة هـو الـتعاون مـع هذا الرجل، ومعلوماتي تشير إلى أنّك الوحيد القادر على إعطائه ما يريد".

قال لانغدون غاضباً: "وهمتي الأول هو إيجاد صديقي".

تنهدت ساتو، وبدا بوضوح أنّ صبرها ينفد. "إن كنّا نريد العثور على السيّد سولومون، فإنّ طريقنا واحد، بروفيسور، وهو أن نبدأ بالتعاون مع الشخص الذي يبدو أنّه يعرف مكانه". تحققت من ساعتها، ثمّ أضافت: "الوقت يداهمنا. أؤكّد لك أننا مضطرّان إلى الإذعان لمطالب هذا الرجل بسرعة".

سائلها لانغدون، غير مصدق: "كيف؟ بإيجاد باب قديم وفتحه؟ ما من باب هنا، أيتها المديرة. هذا الرجل مجنون".

اقتربت منه ساتو، ولم تعد تفصلها عنه سوى مسافة قدم واحدة. قالت: "دعني أوضح لك أمراً... هذا الذي تصفه بالمجنون تحكّم ببراعة بشخصين ذكيين هذا الصباح". حدّقت مباشرة إلى لانغدون، ثمّ نظرت إلى أندرسون وأضافت: "في مجال عملي، يتعلّم المرء أنّه ثمّة شعرة واحدة تفصل بين الجنون والعبقرية. ومن الحكمة أن نولي هذا الرجل شيئاً من الاحترام".

"لقد بتر يد أحدهم!".

"هذا ما عنيته، فما فعله ليس عمل إنسان غير ملتزم أو غير واثق. والأهمّ، بروفيسور، من الواضح أنّ هذا الرجل يعتقد أنّك قادر على مساعدته. لقد أحضرك إلى واشنطن، ولا بدّ من وجود سبب وجيه لذلك".

"قال إنّ السبب الوحيد هو اعتقادُه أنّني أستطيع فتح الباب، وإنّ بيتر هو الذي أخبره بذلك".

"ولم يقول بيتر سولومون ذلك، إن كان غير صحيح؟".

"أنا واثق أنّ بيتر لم يقل شيئاً كهذا. وإن فعل، فبالإكراه. إمّا كان مشوّشاً... أو خائفاً".

"نعم. هذا يُدعى التعذيب الاستجوابي، وهو فعّال. كما أنّه سبب إضافي لأظن أنّ بيتر قال الحقيقة". تحدّثت ساتو وكأنّها تملك تجربة شخصية مع هذه التقنية. "هل شرح لك سبب اعتقاد بيتر أنّك الوحيد القادر على فتح الباب؟".

هزّ لانغدون رأسه نافياً.

"بروفي سور، إن كانت معلوماتي صحيحة، فأنت وبيتر سولومون تهتمان بهذا النوع من الموضوعات، كالأسرار، والخفايا التاريخية، والباطنية، وما إلى ذلك. ألم يذكر لك بيتر أبداً في أحاديثكما شيئاً عن باب سرّي في العاصمة واشنطن؟".

لم يصدق لانغدون أنه يسمع سؤالاً كهذا من قبل موظف بتلك الدرجة الرفيعة في السي آي أيه، فأجاب: "أنا واثق أنه لم يفعل. لقد تحدّثت أنا وبيتر عن بعض الأمور الغامضة فعلاً، ولكن صدّقيني، لكنت طلبت منه الذهاب إلى طبيب أمراض عقلية لو أنه أخبرني بوجود باب قديم مخبّاً في أيّ مكان في العالم، لا سيّما باب يؤدّي إلى الأسرار القديمة".

حملقت فيه قائلة: "عفواً؟ هل قال لك الرجل بالتحديد إلى أين يؤدي الباب؟".

"نعم، ولكنّه لم يكن مضطرًا إلى إخباري". لوّح بيده مضيفاً: "يد الأسرار هي دعوة رسمية لعبور بوّابة باطنية، واكتساب معرفة سرّية قديمة؛ حكمة قوية تُعرف بالأسرار القديمة... أو الحكمة الضائعة لجميع العصور".

"إذاً، سبق أن سمعت بالسر الذي يظنّه مخبًّا هنا؟".

"كثير من المؤرخين سمعوا به".

"إذاً، كيف تقول إنّ الباب غير موجود؟".

"مـع احترامي، سيدتي، جميعنا سمعنا بينبوع الشباب وشانغري-لا، ولكن هذا لا يعني أنهما موجودان".

قاطعهما الصوت القوي الصادر عن الجهاز اللاسلكي مع أندرسون.

قال المتكلم: "حضرة الرئيس؟".

نزع أندرسون الجهاز المعلّق في حزامه وأجاب: "معك أندرسون".

"سيدي، لقد أتممنا البحث في الأسفل. ما من أحد هنا تنطبق عليه المواصفات. هل من أوامر أخرى؟".

ألقى أندرسون نظرة خاطفة على ساتو متوقّعاً أن توجّه إليه تأنيباً، ولكنّ المديرة بدت غير مكترثة. فابتعد عنها وعن لانغدون وراح يتحدّث عبر اللاسلكي.

ظــل اهــتمام ســاتو منــصبًا علــى لانغدون: "هل تعني أن السر الذي يظنه مخبًا في واشنطن... هو مجرد فانتازيا؟".

هز لانغدون رأسه موافقاً: "إنها أسطورة قديمة جداً. فأسطورة الأسرار القديمة تعود إلى ما قبل المسيحية، في الواقع. عمرها آلاف السنين".

"ومع ذلك، لا تزال موجودة؟".

"شأنها شأن معتقدات كثيرة غير معقولة هي الأخرى". فغالباً ما ذكر لانغدون طلابه أن أكثر السيانات حداثة تتضمن قصصاً تتجاوز قدرة العلم على النفسير؛ من موسى الذي شق البحر الأحمر بعصاه... إلى جوزيف سميث الذي كان يستعمل نظارة عجيبة لترجمة كتاب المورمون من سلسلة من الألواح الذهبية التي وجدها مدفونة في شمال نيويورك. القبول واسع النطاق لفكرة ما ليس دليلاً على صحتها.

"حسناً. وما هي بالضبط تلك... الأسرار القديمة؟".

تنة لأنغدون. هل لديك بضعة أسابيع لأشرح لك؟ أجاب: "باختصار، الأسرار القديمة هي عبارة عن معرفة سرية تم جمعها منذ وقت طويل. من أوجه هذه المعرفة الغريبة هو السزعم أنها تمكن صاحبها من استخدام قدرات خارقة كامنة في العقل البشري. وقد أقسم المستنيرون الذين امتلكوا تلك المعرفة بعدم كشفها للعامة لأنها بالغة القوة والخطورة بالنسبة إلى من لم يتلقن مبادئها".

"خطورة من أيّ نوع؟".

"كان يتم الحفاظ على سرية تلك المعلومات للسبب نفسه الذي يدفعنا لإبعاد عيدان الكبريت عن متناول الأطفال. فمن شأن النار أن تولّد النور إن وضعت بين أيد مناسبة... ولكنّها تصبح مدمّرة جداً إن هي وقعت بين أيد غير مناسبة".

نزعت ساتو نظّار تها وتأمّلته قائلةً: "أخُبرني يا بروفيسور، هل تعتقد فعلاً بوجود تلك المعلومات؟".

لـم يكن لانغدون واثقاً بما يجيبها. لطالما شكّلت الأسرار القديمة أكبر مفارقة في مهنته الأكاديمية. فكل تقليد باطني على وجه الأرض يتمحور نظرياً حول فكرة وجود معرفة غامضة قادرة على منح البشر قوى خارقة: التاروت(\*) وأي تشينغ(\*)أعطتا البشر القدرة على توقّع المستقبل، والخيمياء أعطتهم الحياة الأبدية عبر حجر الفيلسوف الأسطوري، أمّا الويكا فأتاحت للممارسين المتقدّمين استعمال طلاسم قويّة، وتتواصل اللائحة.

<sup>(\*)</sup> التاروت: اثنان وعشرون ورقة من ورق اللعب كثيراً ما يستعان بها لقراءة البخت.

<sup>(\*)</sup> أي تــشينغ: كــتاب خُــط قبل ثلاثة آلاف سنة، وهو من أقدم الكتب الكلاسيكيّة الصينية وأكثرها عمقاً. إنه جدّ الفلسفة الصينية والمنبع الأول للبراغماتية.

كأكاديمي، لا يستطيع لانغدون أن ينفي السجل التاريخي لهذه التقاليد؛ كنوز من الوثائق والتحف والأعمال الفنية التي تشير بوضوح إلى أنّ القدماء امتلكوا حكمة قوية لم يتشاركوها سوى بالعبارات المجازية والأساطير والرموز، بحيث لا يصل إليها سوى الأشخاص الذين تلقّنوا مبادئها كما ينبغي. ولكن كواقعي ومتشكّك، ظلّ لانغدون غير مقتنع.

قال لساتو: "فلنقل إنني متشكّك. لم تسبق لي رؤية أيّ شيء في العالم الواقعي يوحي أنّ الأسرار القديمة هي أكثر من أسطورة؛ نموذج أصلي أسطوري متكرّر. وبرأيي، لو أنّه بإمكان البشر اكتساب قوى عجائبية، لوجدنا أدلّة على ذلك. ولكن حتّى الآن، لم يُنجب التاريخ رجلاً يتمتّع بقوى خارقة".

رفعت ساتو حاجبيها قائلةً: "هذا ليس صحيحاً تماماً".

تردد لانغدون وأدرك أنّ كثيراً من المتديّنين يؤمنون أنّ الأنبياء قاموا بالمعجزات، فقال: "لا أنكر أنّ كثيراً من المثقّفين يعتقدون أنّ هذه الحكمة موجودة فعلاً، ولكنّني لست مقتنعاً على الرغم من ذلك".

سائته ساتو وهي تلقي نظرة على البد: "هل بيتر سولومون واحد من أولئك 'لأشخاص؟".

لــم يتمكّن لانغدون من النظر إلى اليد، لكنّه أجابها: "يتحدّر بيتر من عائلة عُرفت دائماً بشغفها بكلّ ما هو قديم و غامض".

سألته ساتو: "تعنى نعم؟".

"صدّقيني، حتّى لو كان بيتر يعتقد أنّ الأسرار القديمة حقيقيّة، فهو لا يظن أنّ الوصول السيها ممكن عبر باب مخبّأ في العاصمة واشنطن. إنّه يفهم الرمزية المجازية، ولكن لا يبدو أنّ خاطفه يفهمها".

هزت ساتو رأسها قائلةً: "إذاً، أنت تعتقد أنّ هذا الباب مجازي؟".

أجاب لانغدون: "بالطبع، نظرياً على أيّ حال. فهذه صورة مجازيّة شائعة جداً؛ باب باطني على المروز الشائعة التي على المروز الشائعة التي تمثّل طقوس عبور تحولية، والبحث عن باب فعلى هو أشبه بمحاولة إيجاد ما لا وجود له".

بدا أنّ ساتو فكرت قليلاً في ذلك قبل أن تقول: "ولكن، يبدو لي أنّ خاطف السيّد سولومون يظنّك قادراً على فتح باب فعلى".

تنهد لانغدون قائلاً: "لقد وقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه كثير من المتحمسين حين خلطوا بين الاستعارة والواقع". فالخيميائيون الأوائل حاولوا عبثاً تحويل الرصاص إلى ذهب، من دون أن يدركوا أن فكرة الرصاص والذهب لم تكن سوى صورة مجازية ترمز إلى القدرات البشرية الحقيقية، تلك التي تحول عقلاً جاهلاً وغبياً إلى عقل لامع ومستنير.

أشارت ساتو إلى اليد: "إن كان هذا الرجل يريدك أن تعثر له على باب ما، لم لم يسألك بساطة عن كيفية إيجاده؟ لماذا كلّ تلك الأحداث المأساوية؟ لماذا يرسل إليك يدا موشومة؟".

سبق أن طرح لانغدون على نفسه هذا السؤال، والجواب كان مقلقاً. "حسناً، يبدو أن الرجل الذي نتعامل معه، إضافة إلى كونه مختلاً عقلياً، هو أيضاً واسع الثقافة. فهذه اليد دليل على أنّه مطّلع جيّداً على موضوع الأسرار ورموز سريّتها، هذا ما لم نذكر تاريخ هذه القاعة".

"لم أفهم".

"كـل ما فعله الليلة تم بشكل يتفق تماماً مع البروتوكولات القديمة. فتقليدياً، يد الأسرار هي دعوة مبجلة، وينبغي أن تُعطى في مكان مبجل".

ضاقت عينا ساتو وقالت: "هذه قاعة الروتوندا التابعة لمبنى الكابيتول الأميركي، بروفيسور، وليست مزاراً لأسرار باطنية غامضة".

قال لانغدون: "في الواقع، سيّدتي، أعرف عدداً كبيراً من المؤرّخين الذين يخالفونك الرأي".

في تلك اللحظة، وفي مكان آخر من المدينة، كانت تريش ديون جالسة أمام وهج شاشة المبلازما الجدراية في المكعّب، بعدما أنهت إعداد عنكبوت البحث وطبعت الجمل المفتاحية الخمس التي أعطتها إيّاها كاثرين.

شعرت ببعض التفاؤل وأطلقت العنكبوت، لتبدأ لعبة صيد عبر الشبكة. بدأت تتم مقارناً الجمل بسرعة باهرة بنصوص من مختلف أنحاء العالم... بحثاً عن جمل مشابهة تماماً.

كانت تريش تتساءل رغماً عنها عن الغاية من ذلك، ولكنّها أصبحت تتقبّل عدم معرفاً: القصّة كاملة عند العمل مع آل سولومون.

## الفصل 20

استرق روبرت لانغدون نظرة إلى ساعته، كانت 7:58 مساءً. لم يساهم وجه ميكي ماوس المبتسم في تحسين مزاجه. على اليجاد بيتر، أننا نضيع الوقت.

كانت ساتو قد ابتعدت قليلاً لتلقّي اتصال هاتفي، ولكنّها عادت الآن. سألته قائلة: "بروفيسور، هل أؤخّرك عن شيء ما؟".

أجاب لانغدون وهو يخفي ساعته بكم قميصه: "كلاً سيّدتي. أنا قلق جداً على بيتر، هذا كلّ شيء".

لم يكن لانغدون واثقاً، ولكنّه شعر أنّه لن يتمكّن من الذهاب إلى أيّ مكان ما لم تحصل مديرة مكتب الأمن على المعلومات التي تريدها.

قالت ساتو: "قلت منذ قليل إنّ هذه الروتوندا مبجّلة نوعاً ما بالنسبة إلى فكرة هذه الأسرار القديمة؟".

"أجل سيّدتي".

"اشرح لي ذلك".

عرف لانغدون أنّ عليه اختيار كلماته بإيجاز. فقد درّس فصولا كاملة حول الرمزية الباطنية للعاصمة واشنطن، وثمّة لائحة لا تنتهي تقريباً عن المراجع الباطنية في هذا المبنى بمفرده.

لأميركا تاريخ خفيّ.

في كلّ مرة يحاضر فيها لانغدون عن رمزية أميركا، يفاجاً طلابه حين يكتشفون أنّ النوايا الحقيقية لأسلاف هذا الشعب لا علاقة لها إطلاقاً بما يزعمه اليوم كثير من السياسيين.

لقد فقد القدر الذي كان مرسوماً لأميركا عبر التاريخ.

كان الأسلاف الذين أسسوا هذه العاصمة قد أطلقوا عليها في البداية اسم "روما". سموا نهرها باسم التايير، وبنوا عاصمة كلاسيكية من الهياكل والمعابد التي زخرفوها بصور لأبولو، مينيرفا، فينوس، هيليوس، فولكان، جوبيتر. ثمّ رفعوا في وسطها، كما في كثير من المدن الكلاسيكية الكبرى، تحفة عظيمة تكريماً للقدماء، ألا وهي المسلّة المصرية. يبلغ طول تلك المسلّة، التي يتجاوز حجمها حجم مسلّة القاهرة أو الاسكندرية، 555 قدماً، أي أكثر من ثلاثين طابقاً، وهي تعبير عن الشكر والتكريم للرجل العظيم الذي اتتخذ اسمه اسماً جديداً لهذه العاصمة.

واشنطن.

والآن، بعد قرون من الزمن، وعلى الرغم من فصل أميركا بين الكنيسة والدولة، تعج هذا السروتوندا التي تسرعاها الحكومة بالرمزية الدينية القديمة. كانت تضم أكثر من اثني عشر سيد مبجلاً قديماً، أي أكثر من البانثيون الأصلي في روما. بالطبع، اعتق البانثيون الروماني المسيحياً، عام 600... أما هذا البانثيون فلم يبدل معتقده أبداً. ولا تزال آثار تاريخه الحقيقي واضحة للعيان.

قــال لانغــدون: "كما تعرفين على الأرجح، استلهم تصميم هذه الروتوندا من أحد أكثر المزارات تبجيلاً في روما، ألا وهو هيكل فيستا".

"كما في عذارى فيستا؟" وبدت ساتو متشكّكة من وجود علاقة بين عذارى فيستا الرومانيات ومبنى الكابيتول الأميركي.

قــال لانغدون: "كان هيكل فيستا في روما دائرياً، مع فجوة كبيرة في أرضه، تشتعل في وسطها نار التنوير التي تقوم على رعايتها مجموعة من العذارى مهمتهن الحرص على عدم انطفاء الشعلة أبداً".

هزّت ساتو كتفيها لا مبالية: "هذه الروتوندا مستديرة ولكنّني لا أرى فجوة في أرضعها".

"لم تعد موجودة، ولكن كان ثمّة فتحة كبيرة في وسط هذه القاعة لسنوات، مكان يد بينر تماماً". وأشار لانغدون إلى الأرض مضيفاً: "في الواقع، لا يزال بالإمكان رؤية آثارها على الأرض من الدرابزين الذي وضع لمنع الناس من السقوط فيها".

سألته ساتو وهي تنظر إلى الأرض: "ماذا؟ لم يسبق لي أن سمعت بذلك".

قال أندرسون: "يبدو محقاً". وأشار إلى دائرة العُقد الحديدية التي كانت الدعائم ترتكز عليها في ما مضى. "رأيتها من قبل، ولكنني لم أعرف سبب وجودها".

قَــال لانغــدون فــي نفــسه، ليس أنت وحدك، وهو يتخيّل آلاف الأشخاص، بمن فيهم مشرّعون مشهورون، يعبرون كلّ يوم وسط الروتوندا من دون أدنى فكرة أنّهم كانوا ليسقطون في قبو الكابيتول، الموجود تحت أرضها.

قال لهما لانغدون: "لقد تمّ إغلاق الفجوة لاحقاً. ولكن كان بإمكان زوار الروتوندا لوقت طويل رؤية النار المشتعلة في الأسفل".

التفتت إليه ساتو وسألته: "نار؟ في الكابيتول؟".

"كانت أقرب في الواقع إلى مصباح كبير، شعلة دائمة تتوهج في القبو تحتنا مباشرة. كان يُفترض أن تكون مرئية من خلال الفجوة الموجودة في الأرض، لجعل هذه القاعة هيكل فيستا معاصراً. حتى إنّه كان لهذا المبنى عذراء فيستا خاصتة به؛ موظفة فدرالية تُسمّى سيّدة القبو، حافظت على الشعلة بنجاح لمدّة خمسين عاماً، إلى أن قامت السياسة والدين والأذى الناتج عن الدخان بإطفاء الفكرة".

بدا الذهول على كلّ من أندرسون وساتو. اليوم، لم يتبقّ من النار التي اشتعلت هنا في الماضي سوى فرجار بنجمته المشيرة إلى الجهات الأربع والمطمورة في القبو تحتهما، وهي الرمز الوحيد لنار أميركا الدائمة التي أضاءت في الماضي الجهات الأربع للعالم الجديد.

قالت ساتو: "إذاً، بروفيسور، أنت تزعم أنّ الرجل الذي ترك يد بيتر هنا يعرف كلّ هذا؟".

"هذا واضح، لا بل أكثر بكثير. فثمة رموز في جميع أنحاء هذه القاعة تشير إلى معتقد الأسرار القديمة".

قالت ساتو بنبرة لم تخلُ من السخرية: "الحكمة السرية، المعرفة التي تمنح الناس قوى خارقة؟".

"أجل سيّدتي".

"ولكنّ هذا يتعارض كثيراً مع الأسس المسيحية لهذه البلاد".

"هكذا يبدو الأمر، ولكنّه صحيح. فتحوّل الإنسان إلى مخلوق خارق يُدعى تمجيد. سواء أدركت ذلك أم لا، فإنّ موضوع اكتساب الإنسان قوى خارقة يشكّل لبّ رمزية هذه الروتوندا".

هتف أندر سون بصوت العارف: "تمجيد؟".

"أجـل". أندرسـون يعمل هنا، إنه يعرف، "كلمة تمجيد تعني حرفياً تحوّل الإنسان إلى نمـوذج كامل. والكلمة الإنكليزية (apotheosis) مشتقة من أصل يوناني: أبو (يصبح)، تيوس (ممجد)".

سألت ساتو: "هل فاتنى شيء هنا؟".

قــال لانغدون: "سيّدتي، إنّ أكبر لوحة في هذا المبنى تحمل اسم تمجيد واشنطن. وهي تصوّر بوضوح جورج واشنطن يتحوّل المي نموذج كامل".

بدت ساتو متشكَّكة وقالت: "لم أر يوماً شيئاً كهذا".

رفع لانغدون سبابته وأشار إلى الأعلى: "في الواقع، أنا واثق أنّك فعلت. فهي فوق رأسك مباشرةً".

## الفحل 21

لوحة تمجيد واشتنطن هي لوحة جصيّة (\*) تبلغ مساحتها 4.664 قدماً مربّعة، وتغطّي سقف روتوندا الكابيتول. أتمها كوستانتينو بروميدي عام 1865.

غُرف بروميدي بمايكل أنجلو الكابيتول، واشتهر بروتوندا الكابيتول تماماً كما اشتهر مايكل أنجلو بالكنيسة السيستينية، وذلك من خلال رسم لوحة جصية على أعلى جدران القاعة، ألا وهو السقف. وكما فعل مايكل أنجلو، نفّذ بروميدي بعضاً من أجمل أعماله داخل الفاتيكان. ولكننه هاجر إلى أميركا عام 1852، وتخلّى عن أكبر مزار لصالح مزار جديد، هو الكابيتول الأميركي، الدي يحفل بأمثلة عن براعته؛ من أروقة بروميدي الخادعة للبصر، إلى إطار سيقف غرفة الرئيس السابق. ولكن كانت هذه اللوحة الهائلة التي تعلو روتوندا الكابيتول هي التي اعتبرها معظم المؤرّخين أفضل أعمال بروميدي.

حدّق روبرت لانغدون إلى اللوحة الهائلة التي تغطّي السقف. كان يستمتع عادةً بردّة فعل طلابه أمام هذه اللوحة الغريبة، ولكنّه شعر الآن أنّه عالق في كابوس لم يفهمه بعد.

كانت المديرة ساتو تقف بالقرب منه ويداها على خصرها، تحدّق عابسة إلى السقف البعيد. شعر لانغدون أنها تبدي ردّة الفعل نفسها التي يشعر بها كثيرون حين يتوقّفون للمرّة الأولى لتفحّص هذه اللوحة التي تحتلّ قلب بلادهم.

الإرباك التام.

فكر لانغدون، ليس أنت وحدك. فبالنسبة إلى معظم الناس، كانت لوحة تمجيد واشنطن تبدو أكثر غرابة كلما أطالوا النظر إليها. قال مشيراً إلى وسط القبة الذي يعلوهم 180 قدماً: "هذا جورج واشنطن في وسط اللوحة. كما ترين، يرتدي ثوباً أبيض وبقربه ثلاث عشرة عذراء، ويصعد على غيمة فوق الناس. تلك هي لحظة التمجيد...".

حدّق كل من ساتو وأندرسون إلى اللوحة بصمت مطبق.

تابع لانغدون قائلاً: "بقربه، يمكنك رؤية سلسلة غريبة من الشخصيات غير المتزامنة: شخصيات قديمة خيالية تتمتع بقوى خارقة تمنح أسلافنا معرفة متطورة. هذه مينيرفا تعطي مخترعي بلادنا العظماء الإلهام التكنولوجي؛ بين فرانكلين، روبرت فولتون، صاموئيل مورس". كان لانغدون يشير إليهم واحداً تلو الآخر. "وهناك يقف فولكان يساعدنا على بناء عربة بخارية. بالقرب منه، يُظهر لنا نبتون كيفية تمديد أسلاك عبر الأطلسي. وهناك ترين

<sup>(\*)</sup> هي لوحة مرسومة على الجص الجاف.

سيريس، التي اشتُقت كلمة سيريال (رقائق الحبوب) من اسمها، تجلس على حصادة ماك كورميك، وهي اختراع زراعي هائل جعل هذه البلاد تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب. تصور اللهومة بوضوح أسلافنا وهم يتلقون الحكمة العظيمة من تلك الشخصيات". خفض رأسه وقال وهو ينظر إلى ساتو: "المعرفة قوة، والمعرفة المعرفة العندية تجعل الإنسان يؤدي أعمالاً خارقة".

نظرت ساتو إلى النغدون، وفركت عنقها: "إنّ تمديد سلك هاتفي هو أمر بعيد كلّ البعد عن الخوارق".

أجاب لانغدون: "ربّما بالنسبة إلى الإنسان المعاصر. ولكن لو علم جورج واشنطن أننا أصبحنا نمنتك القدرة على التحدّث عبر البحار، والطيران بسرعة الصوت، والصعود إلى القمر، لافترض أننا مخلوقات خارقة قادرة على فعل العجائب". صمت ثمّ أضاف: "يقول الكاتب المستقبلي آرثر سي كلارك: إنّ التقنية المتطورة فعلاً لا تختلف عن السحر".

زمّـت سَـاتو شفتيها، وبدا عليها التفكير العميق. نظرت إلى اليد ثمّ تبعت اتّجاه السبّابة الممدودة نحو القبّة. "قيل لك بروفيسور، بيتر سيشير إلى الطريق. هل هذا صحيح؟".

"أجل، سيدتي، ولكن-".

قالت ساتو وهي تلتفت بعيداً عن النغدون: "حضرة الرئيس، هل نستطيع إلقاء نظرة أقرب على اللوحة؟ ثمّة شرفة ضبيّقة حول الجهة الداخلية للقبّة".

نظر لانغدون إلى البعيد، إلى الدرابزين الصغير الذي يظهر تحت اللوحة تماماً وشعر بجسده يتصلّب. "لا داع للصعود إلى هناك". فقد سبق له أن زار تلك الشرفة التي نادراً متسهد زوّاراً، كضيف لأحد السيناتورات وزوجته. وكاد يغمى عليه بسبب ارتفاعها الشاهق وخطورة السير عليها.

سألته ساتو: "لا داع لذلك؟ بروفيسور، لدينا رجل يظن أن هذه الغرفة تحتوي على باب إن عبره، يصبح ممجداً؛ لدينا لوحة في السقف ترمز إلى تمجيد رجل، ويد تشير إلى تلك اللوحة مباشرة. يبدو أن كلّ شيء يدفعنا نحو الأعلى".

هتف أندرسون وهو ينظر إلى فوق: "في الواقع، قليلون يعرفون ذلك، بل ثمّة لوح واحد مثمّن الأضلاع من ألواح القبّة يُفتح كالباب، ويمكن النظر من خلاله و-".

قال لانغدون: "مهلاً، أنتما لا تفهمان. الباب الذي يبحث عنه هذا الرجل هو باب مجازي، لا وجود له. حين قال إنّ بيتر سيشير إلى الطريق، كان يتحدّث بشكل مجازي. فهذه الإسارة، أي السببابة والإبهام الممدودتان إلى الأعلى، هي رمز معروف للأسرار القديمة، وتظهر في الفنّ القديم في جميع أنحاء العالم. كما أنّ هذه الحركة نفسها تظهر في ثلاث من أشهر لوحات ليوناردو دافينشي الغامضة؛ العشاء الأخير، والماغي، والقديس يوحنّا المعمدان. إنها رمز لعلاقة الإنسان الباطنية بالله". كما فوق كذلك تحت. بدأت كلمات المجنون الغريبة تزداد وضوحاً الآن.

قالت ساتو: "لم أرَها من قبل".

قــال لانغدون لنفسه، الزاً شاهدي محطّة ESPN. إذ كان يبتسم دائماً وهو يرى رياضيين محترفين يشيرون بسبّابتهم إلى السماء شكراً شه بعد فوزهم. كان يتساءل كم منهم يعرفون أن تلــك الإشارة هي عادة ترجع إلى ما قبل المسيحية، يشكر الإنسان بها القوّة العليا التي حوّلته للحظة وجيزة إلى مخلوق قادر على صنع العجائب.

قــال لانغدون: "لا أدري إن كان هذا يساعد في شيء، ولكنّ يد بيتر ليست اليد الأولى التي نظهر في هذه الروتوندا".

نظرت اليه ساتو وكأنه بهذي وقالت: "عفواً؟".

أشار لانغدون إلى هاتف البلاكبيري الذي تحمله، وقال: "ابحثي في غو غل عن جورج واشنطن زيوس".

بدت ساتو متشكّكة ولكنّها بدأت الطباعة. تقدّم أندرسون منها وراح ينظر من خلف كنفها.

قال لانغدون: "كانت هذه الروتوندا تضم في ما مضى منحوتة ضخمة لجورج واشنطن عاري الصدر... مصوراً كشخصية مبجّلة. كان يجلس بالوضعية نفسها التي يجلس فيها زيوس في البانثيون، عاري الصدر، يده اليسرى تحمل سيفاً واليمنى مرفوعة، مع الإبهام والسبّابة ممدودتين إلى الأعلى".

بدا أنّ ساتو عثرت على صورة على الإنترنت، لأنّ أندرسون كان يحدّق إلى جهازها مصعوقاً: "مهلاً، أهذا جورج واشنطن؟".

أجاب لانغدون: "أجل، على صورة زيوس".

قــال أندرسون وهو ينظر من خلف كنف ساتو: "انظر إلى يده، يده اليمنى هي بوضعية يد السيّد سولومون".

قال لانغدون في نفسه، كما قلت، يد بيتر ليست البد الأولى التي تظهر في هذه القاعة. حين تم كشف الينقاب للمرة الأولى في الروتوندا عن تمثال واشنطن العاري الذي نحته هوريشيو غرينو، علّق كثيرون بسخرية قائلين إنّ واشنطن يشير بيده إلى السماء في محاولة لإيجاد بعض الملابس. ولكن مع تغيّر المثل الدينية الأميركية، تحول المزاح إلى جدل وأزيل التمثال، ليوضع في ظلال الحديقة الشرقية. أمّا اليوم، فهو معروض في المتحف السميشوني الوطني للتاريخ الأميركي. هناك، لن يشك من يراه في أنّه من آخر الأثار التي تربطنا بزمن سهر فيه أب أميركا على الكابيتول... مثلما يسهر زيوس على البانثيون.

بدأت ساتو بطلب رقم من محمولها، مستغلّة الفرصة لمعرفة ما توصل إليه فريقها. "ماذا وجدتم؟" أصغت طويلاً ثمّ قالت: "حسناً..."، نظرت مباشرة إلى لانغدون ومن ثمّ إلى يد بيتر. "هل أنت واثق؟" أصغت قليلاً أيضاً ثمّ قالت: "حسناً، شكراً". أقفلت الخطّ، والتفتت إلى لانغدون: "أجرى فريقي بعض الأبحاث، وأكّد وجود يد الأسرار المزعومة، كما أيّد كلّ ما

قلته: أوشام الأصابع الخمسة؛ النجمة، الشمس، المفتاح، التاج، المصباح، فضلاً عن كون اليد دعوة قديمة لتعلم الحكمة السرية".

قال النغدون: "يسرتني ذلك".

أجابـــته بفظاظة: "لا تُسرّ كثيراً، إذ يبدو أنّنا وصلنا إلى طريق مسدود ما لم تخبرني بما تخفيه عنّى".

"سيّدتى؟".

اقتربت ساتو منه: "لقد وصلنا إلى حلقة مفرغة بروفيسور. أنت لم تخبرني بشيء لم أعرفه من فريقي. لذا، سأسألك مرّة أخرى، لماذا تمّ إحضارك إلى هنا الليلة؟ ما الذي يجعلك مميّزاً؟ ما هو الأمر الذي لا يعرفه أحد غيرك؟".

ردّ عليها لانغدون: "لقد ناقشنا ذلك من قبل، لا أدري لماذا يظنّ هذا الشاب أنّني أعرف شيئاً!".

كان لانغدون يتوق إلى سؤال ساتو كيف عرفت بوجوده هنا الليلة، ولكنّه سبق وفعل. ساتو لا تريد إخباره. قال: "لو كنت أعرف الخطوة التالية، لأخبرتك بها. ولكنّني لا أعرف. عادة، تُمـدّ يـد الأسـرار من قبل معلّم إلى تلميذ. وبعدها بوقت قصير، تأتي مجموعة من التعليمات... التوجيهات نحو هيكل، اسم المعلّم الذي سيلقنه شيئًا ما! ولكنّ هذا الرجل تركنا مع خمسة أوشام فقط! بالكاد-"، صمت لانغدون فجأة.

حدّقت إليه ساتو وسألته: "ماذا؟".

عادت عينا لانغدون إلى اليد. خمسة أوشام. أدرك للتو أنّ ما يقوله قد لا يكون صحيحاً. ألحّت عليه ساتو: "بروفيسور؟".

تقدّم لانغدون من الطرف المبتور. بيتر سيشير الي الطريق. "خطر لي من قبل أن يكون الرجل قد ترك شيئاً في قبضة بيتر؛ خريطة، رسالة، أو عدداً من التوجيهات".

قال أندرسون: "لم يفعل. كما ترى، الأصابع الثلاثة ليست مشدودة".

قال النغدون: "أنت على حقّ، ولكن خطر لي..." وانحنى محاولاً النظر من تحت الأصابع إلى الجزء المخبّأ من كفّ بيتر. "ربّما ليس مكتوباً على ورقة".

قال أندرسون: "إذا، موشوم؟".

هز ّ لانغدون رأسه موافقاً.

سألته ساتو: "هل ترى شيئاً على الكفَّ؟".

قرفص لانغدون أكثر محاولاً النظر من تحت الأصابع الثلاثة: "الزاوية مستحيلة. لا أستطيع-".

قاطعته ساتو قائلةً وهي تقترب منه: "بالله عليك، افتح هذا الشيء اللعين!".

وقف أندرسون أمامها قائلاً: "سيدتي! يتعين علينا حقًّا انتظار الطبيب الشرعي قبل أن نلمس-".

قالت ساتو وهي تتجاوزه: "أريد بعض الأجوبة". ثمّ قرفصت مبعدة لانغدون عن اليد. وقف لانغدون، وراقبها غير مصدّق وهي تخرج قلماً من جيبها، وتدخله بحذر تحت الأصابع الثلاثة المثنية. ثمّ راحت ترفعها واحدة تلو الأخرى، إلى أن فتحت اليد كلّها وأصبحت الكفّ مرئية.

نظرت إلى النغدون، وارتسمت ابتسامة طفيفة على وجهها: "أنت على حق مجدداً، بروفيسور".

## الفحل 212

رفعت كاثرين سولومون كمّ رداء المختبر، وتحقّقت من الساعة وهي تسير في المكتب. لـم تكن معتادة على الانتظار، ولكنّها شعرت في هذه اللحظة أنّ عالمها كلّه معلّق. كانت تنتظر نستائج بحث تريش، وتنتظر كلمة من شقيقها، فضلاً عن انتظارها اتصالاً آخر من الرجل المسؤول عن هذا الوضع المربك برمّته.

قالت في نفسها، أتمنّى لو أنه لم يخبرني. كانت كاثرين عادةً حذرة جداً بشأن التعرّة الله أشكام أشكام أنه حاز على أشكام خدد. ومع أنها قابلت هذا الرجل للمرّة الأولى عصر اليوم، إلا أنه حاز على ثقتها خلال دقائق. ثقة تامّة.

أتاها اتصاله عصر اليوم حين كانت في المنزل تستمتع كعادتها عصر كل أحد بقراءة المجلآت العلمية الأسبوعية.

صدر صوت رقيق على نحو غير عادي: "آنسة سولومون؟ أنا د. كريستوفر أبادور، كنت أود التحدّث اليك قليلاً عن شقيقك".

سألته: "عفواً، من معي؟" وكيف حصلت على رقمي الخاص؟

"د. كريستوفر أبادون".

لم تتعرف كاثرين على الاسم.

قَـحَ الـرجل وكأنّ الوضع أصبح مربكاً فجأة: "أعتذر، آنسة سولومون. كنت أعتقد زّ أخاك أخبرك عنّي. أنا طبيبه ورقم هاتفك مدرج كرقم طوارئ".

أجفلت كاثرين. رقم طوارئ؟ "هل ثمة خطب ما؟".

أجاب الرجل: "كلاً... لا أظن ذلك. ولكن أخاك كان على موعد معي هذا الصباح ولم يحضر، ولم أتمكن من الاتصال به على أيّ من أرقامه. ليس من عادته أن يتخلّف عن موعده من دون اعتذار، لذا، شعرت ببعض القلق. كنت متردداً في الاتصال بك ولكن...".

كانــت كاثرين لا تزال تحاول تذكّر اسم الطبيب: "لا، لا، إطلاقاً. أنا أقدّر لك اهتمامك. لــم أتحدّث مع أخي منذ صباح البارحة. على الأرجح، نسي تشغيل هاتفه". كانت كاثرين قد أهدته مؤخّراً هاتف آي فون جديداً، ولم يعتد بعد على استعماله.

سألته: "قلت إنك طبيبه؟"، هل يعاني بيتر من مرض لم يخبرني به؟

حلّ صمت ثقيل قبل أن يجيب: "أنا آسف جداً، ولكنّني ارتكبت على الأرجح خطأً مهنياً فادحاً باتصالي بك. فقد قال لي أخوك إنّك على علم بزياراته لي، ولكن لا يبدو هذا صحيحاً". هل كذب أخي على الطبيب؟ ازداد قلق كاثرين. "أهو مريض؟".

"أنا آسف آنسة سولومون، ولكن السرية التي تربط بين الطبيب والمريض تمنعني من مناقشة حالته معك، وقد سبق وبُحت لك بالكثير حين أخبرتك أنه مريضي. سأقفل الخطّ الآن، ولكن إن تحدّثت إليه اليوم، أرجو أن تطلبي منه الاتصال بي لأطمئن عليه".

قالت كاثرين: "مهلاً! قل لي أرجوك ما خطب بيتر!".

تنهد د. أبادون، وبدا أنه استاء من غلطته. قال: "آنسة سولومون، من الواضح أنك منزعجة وأنا لا ألومك. أنا واثق من أن شقيقك بخير، فقد كان عندي البارحة".

"البارحة؟ ولديه زيارة أخرى اليوم؟ يبدو هذا طارئاً".

تنهد الرجل مجدداً: "أقترح أن نعطيه بعض الوقت قبل أن-".

قاطعته كاثرين وهي تتوجّه إلى الباب: "أنا آتية إلى عيادتك على الفور. أين العنوان؟". صمت الطبيب.

"د. كريستوفر أبادون؟ إن لم تعطني عنوانك ببساطة يمكنني إيجاده بنفسي. في الحالتين، أنا أتبة".

صـمت الطبيب، ثمّ قال: "إن قابلتك، هل يمكنك رجاءً عدم إخبار أخيك بذلك إلى أن أشرح له خطأي؟".

"حسناً، لا بأس".

"شكراً لك. تقع عيادتي في كالوراما هايتس". وأعطاها العنوان.

بعد عشرين دقيقة، كانت كاثرين سولومون تقود سيّارتها في شوارع كالوراما هايتس الفخمة. حاولت الاتّصال بأرقام شقيقها، ولكن عبثاً. لم تكن تفرط في القلق عليه، ولكن زيارته لطبيب سرًا كانت... مثيرة للاستغراب.

حين عثرت كاثرين على العنوان، حدّقت إلى المبنى مربكة. أهذه عيادة طبيب؟ كان المنيزل الفخم أمامها محاطاً بسياج من الحديد المزخرف والكاميرة الإلكترونية والحدائق الغناء. حين أبطأت للتحقق من العنوان، استدارت إحدى كاميرة الأمن نحوها وفتحت السبوابة. فدخلت كاثرين بسيّارتها، وركنتها قرب موقف يضم ست سيّارات فضلاً عن سيّارة ليموزين فخمة.

أيّ طبيب هذا؟

خرجت من سيّارتها، ففتح باب المدخل، وخرج منه رجل أنيق. كان وسيماً، وفارع الطول، وأكثر شباباً ممّا تخيّلت. مع ذلك، كان يوحي بترف وفخامة رجل أكبر سناً. كان يرتدي بذلة سوداء ويضع ربطة عنق، فيما بدا شعره الأشقر الكثيف مسرّحاً بعناية.

قال بصوت هامس: "أنسة سولومون، أنا د. كريستوفر أبادون". وحين سلّم عليها شعرت بأنّ يده ناعمة جداً.

أجابته: "كاثرين سولومون". وحاولت عدم التحديق إلى بشرته التي بدت ملساء وسمراء على نحو غير اعتيادي. هل يستعمل مساحيق تجميل؟

شعرت كاشرين بقلق متزايد وهي تدخل إلى المنزل ذي الأثاث الجميل. تناهى إليه صوت موسيقى كلاسيكية، واشتمت رائحة شبيهة برائحة البخور. قالت: "هذا جميل، مع أنني توقّعت شيئاً أقرب إلى... عيادة".

اصلحبها الرجل إلى غرفة معيشة فيها موقد مشتعل وقال: "أنا محظوظ بقدرتي على العمل في منزلي. تفضلي أرجوك. إنّني أعدّ بعض الشاي، سأحضره ونتحدّث". ثمّ توجّه إلى المطبخ واختفى فيه.

لم تجلس كاثرين سولومون. فالحدس الأنثوي كان فطرة تعلّمت الوثوق بها، كما أنّ شبدً ما في هذا المكان سبّب لها القشعريرة. فهي لم تر شيئاً شبيهاً بعيادة طبيب. كانت جدران هذه الغرفة المرزينة بقطع الأثاث القديمة مكسوة بمظاهر الفن الكلاسيكي، لوحات بدائية ذات موضوعات باطنية غريبة. وقفت أمام لوحة كبيرة تصور سيّدات الحسن الثلاث اللواني رسمت أجسادهن العارية بألوان حيّة مذهلة.

"هذه هي اللوحة الزيتية الأصلية لمايكل باركس". ظهر د. أبادون بقربها من دون إنذ و الذر حساملاً صينية الساخن، وأضاف: "هلا جلسنا قرب الموقد؟" اصطحبها إلى غرنة المعيشة ودعاها للجلوس. "لا داع للتوتر".

أجابت كاثرين بسرعة: "لست متوترة".

طمأنها بابتسامة وقال: "في الواقع، كشف علامات التوتر لدى الناس هو من ضهن عملي".

"عفواً؟".

"أنا طبيب نفسي، آنسة سولومون، هذه مهنتي. وأنا أعالج أخاك منذ عام تقريباً".

حدّقت إليه كاثرين مذهولة. أخي يزور طبيباً نفسياً؟

قال الرجل: "غالباً ما يختار المرضى إبقاء علاجهم سرياً. لقد ارتكبت خطأً باتصالي بك، مع أنّ هذا الخطأ كان نتيجة تضليل أخيك لي".

"لم... لم تكن لديّ أدنى فكرة عن ذلك".

قال مربكاً: "أعتذر إن سببت لك التوتر. لاحظت أنك تتفحصين وجهي حين النقينا، أجل، أنا أستعمل مستحضر تجميل". لمس خدّه وأضاف: "أنا أعاني من مرض جلدي أفضل أن أخفيه. عادة، زوجتي هي من تضع مستحضر التجميل على وجهي، ولكنّها ليست هنا. لذا، اضطررت إلى الاعتماد على نفسي".

هزّت كاثرين رأسها وقد طغى عليها الإحراج.

لمس شعره الأشقر وقال: "وهذا الشعر الجميل... هو شعر مستعار. مرضي الجلدي أثّر على على في في المعروة رأسي، فتساقط شعري". هزّ كتفيه مضيفاً: "أخشى أنّ خطيئتي الكبرى هي الغرور".

قالت كاثرين: "ويبدو أنّ خطيئتي هي الفظاظة".

"على الإطلاق". رسم على وجهه ابتسامة ساحرة وتابع قائلاً: "هلا بدأنا؟ ما رأيك ببعض الشاي؟".

جلساً أمام الموقد، وصب أبادون الشاي: "عودني شقيقك على شرب الشاي في أثناء جلساتنا. يقول إن آل سولومون يحبّون الشاي".

قالت كاثرين: "إنّها عادة عائلية. شاي أسود، من فضلك".

راحا يحتسيان الشاي ويتحتثان قليلاً، ولكن كاثرين كانت متلهقة لمعرفة معلومات عن أخيها، فسألته: "لماذا يزورك أخي؟" لماذا لم يخبرني؟ لا شك في أنّ بيتر عانى في حياته؛ خسر والده في سنّ مبكرة، وبعد خمس سنوات، دفن ابنه الوحيد، ومن ثمّ أمّه. ولكن على الرغم من ذلك، تمكّن بيتر من التكيّف.

أخذ د. أبادون رشفة من الشاي وأجاب: "أتى أخوك إلى لأنّه يثق بي. فعلاقتنا تتجاوز العلاقة الطبيعية بين مريض وطبيبه". أشار إلى وثيقة موضوعة في إطار قرب الموقد. بدت الوثيقة أشبه بشهادة، إلى أن لمحت كاثرين طائر الفينيق ذا الرأسين.

"هل أنت ماسوني؟" لا يمكن الِّل أن يكون بدرجة عالية أيضاً.

"أنا وشقيقك أخوة".

"لا بدّ من أنّك قمت بإنجاز هامّ لتُدعى إلى الدرجة الثالثة والثلاثين".

قال: "ليس بالفعل، ورثت المال عن عائلتي، وأهب الكثير منه للأعمال الخيرية الماسونية".

الآن أدركت كاثرين لماذا يثق أخوها بهذا الطبيب الشابّ. ماسوني ثري مهتم بعمل الخير وبالأساطير القديمة. إنّ القواسم المشتركة بين د. أبادون وشقيقها هي أكثر ممّا توقّعت.

قالت: "حين سالتك عن سبب مجيء أخي إليك، لم أكن أعني سبب اختياره لك. ما عنيته، لماذا طلب مساعدة أخصائي نفسيّ؟".

ابتسم د. أبادون: "أجل، أعلم. كنت أحاول التهرّب من السؤال بتهذيب. إذ لا يجدر بي مناقسة هذا الموضوع". صمت قليلاً ثمّ تابع: "مع أنّني أستغرب عدم إخبارك بمحادثاتنا، لكونها مرتبطة مباشرة ببحثك".

قالت كاثرين وقد باغتها كلامه: "بحثي؟" أخي يتحتث عن بحثي؟

"مؤخّراً، أتى إليّ شقيقك طلباً لرأيي المهني حول التأثير السيكولوجي للاكتشافات التي تقومين بها في مختبرك".

كادت كاثرين أن تختنق بالشاي. سألته: "حقًا؟ أنا... متفاجئة". ما الذي كان يدور في رأس بيتر؟ كيف يخبر طبيبه عن عملي؟! كان نظام السرية الذي يتبعانه ينص على عدم إخبار أي كان بما تعمل عليه كاثرين. لا بل إنّ السرية كانت فكرة شقيقها.

"لا شك في أنّك تدركين آنسة سولومون أنّ أخاك قلق جداً حول ما يمكن أن يحدث حين يستم نشر نتائج هذا البحث. إنّه يرى فيه احتمال حدوث تحوّل فلسفي هائل في العالم... وأتى ليناقش معي عواقبه المحتملة... من زاوية سيكولوجية".

قالت كاثرين: "حسناً"، وكان فنجان الشاي يرتجف قليلاً بيدها.

"المسائل التي نناقصها هي مسائل هامة: ماذا يحدث للبشر إن تم الكشف أخيراً عن الأسرار الكبرى؟ ماذا يحدث إن تم فجأة وبشكل قاطع إثبات تلك المعتقدات التي نقبلها في الإيمان... على أنها حقيقة؟ أو نفيها لكونها مجرد أسطورة؟ قد يرى البعض أنه من الأفضل إيقاء بعض الأسئلة من دون جواب".

لم تصدّق كاثرين ما تسمع، ولكنّها سيطرت على انفعالها. "إن كنت لا تمانع، د. أبادور،، أفضل عدم مناقشة تفاصيل عملي. أنا لا أخطّط حالياً لإعلان أيّ شيء، ومكتشفاتي ستبقى في الوقت الحاضر طيّ الكتمان".

"هـذا جـيد". استند أبادون إلى ظهر كرسيّه، وغرق في أفكاره للحظة. "على أيّ حال، طلبت من أخيك العودة اليوم لأنّه أصيب البارحة بشيء من الانهيار. فحين يحدث ذلك، أطلب من مرضاي-".

راح نسبض كاثرين يتسارع، سألته: "انهيار؟ هل تعني انهياراً عصبياً؟" لم تتخيّل شقيه بأ ينهار لأيّ سبب كان.

مدّ أبدون يده نحوها بلطف: "أعتذر، أرى أنّني أزعجتك. أنا آسف. نظراً إلى هذر الظروف الغريبة، أفهم رغبتك في معرفة ما يجري معه".

قالست كاثرين: "سواء أكان لي الحقّ بذلك أم لا، أخي هو كلّ ما بقي لي من عائلتي. 'لا أحد يعرفه أكثر منّي، لذا، إن أخبرتني بما حدث، فقد أساعدك. كلّنا نريد الشيء نفسه، و،و صالح بيتر".

صحت د. أبدون طويلاً، ثمّ بدأ يهزّ رأسه ببطء، وكأنّه يوافق كاثرين على ما قالت . أخيراً قال: "إن قرّرت إطلاعك على هذه المعلومات يا آنسة سولومون، لا أفعل ذلك سوى لأنّك قد تفيدينني في مساعدة أخيك".

"بالطبع".

انحنى أبادون إلى الأمام واتكأ على ركبتيه. "آنسة سولومون، لاحظت خلال الفترة التي رأيت فيها شقيقك أنه يعاني من صراع عميق مع شعور الذنب. لم أضغط عليه أبداً لأن ذلك لحم يكن سبب مجيئه إليّ. ولكنني سألته البارحة عن ذلك لعدة أسباب". نظر إلى عينيها وتابع قائلاً: "ففتح قلبه لي على نحو دراماتيكي وغير متوقع. قال لي أشياء لم أتوقع سماعها، بما في ذلك كلّ ما حدث ليلة وفاة والدتكما".

ليلة الميلاد، قبل عشرة أعوام بالضبط. ماتت بين ذراعي.

"أخبرني أنها قتلت في أثناء محاولة سرقة لمنزلكم؟ اقتحم المنزل رجل يبحث عن شيء يظن أن أخاك يخبّئه؟".

"هذا صحيح".

كانت عينا أبادون تقيمانها: "قال أخوك إنه أطلق الرصاص على الرجل وقتله؟".

"أحل".

حك أبادون ذقنه وتابع: "هل تذكرين عمّا كان يبحث هذا السارق حين اقتحم منزلكم؟".

حاولت كاثرين عبثاً خلال عشر سنوات أن تنسى ما حدث. أجابت: "أجل، كان طلبه محدداً جداً. ولكن لسوء الحظ، لم يعرف أيّ منّا عمّا كان يتحدّث. لم نفهم ما يريد".

"حسناً، ولكنّ أخاك فهم".

استقامت كاثرين في جلستها وسألته: "ماذا؟".

"على الأقلّ استناداً الله القصّة التي رواها لي البارحة، كان يعلم بالضبط عمّا يبحث ذاك الدخيل. ولكنّه لم يشأ إعطاءه إيّاه، فادّعى أنّه لا يفهم".

"هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون بيتر قد فهم ما يريده. كان طلبه بلا معنى!".

"هذا مثير للاهتمام". صمت د. أبادون، ودون بضع ملاحظات، ثمّ تابع قائلا: "ولكن، كما سبق وذكرت، أخبرني بيتر أنّه يعلم. ويظن أنّه لو تعاون مع القاتل، لكانت أمّكما حيّة اليوم. وهذا القرار هو مصدر كلّ شعوره بالذنب".

هزت كاثرين رأسها. "هذا جنون...".

استند أبادون مجدداً إلى كرسية وبدا عليه الاضطراب. قال: "آنسة سولومون، ما قلته أفادني كثيراً. كما كنت أخشى، يبدو أنّ شقيقك يعاني من انفصال بسيط عن الواقع. علي الإقرار أنّني كنت أخشى ذلك. لهذا السبب طلبت منه العودة اليوم. فمن الشائع أن ترتبط الأوهام بذكريات الأحداث المسببة للصدمة".

هزت كاثرين رأسها مجدداً وقالت: "بيتر ليس من نوع الناس الذين يعانون من الأوهام، د. أبادون".

"أو افقك على ذلك، باستثناء...".

"باستثناء مانه؟".

"باستثناء أنّ روايته للهجوم لم تكن سوى البداية... لا بل هي جزء بسيط من قصتة طويلة وقديمة رواها لي".

انحنت كاثرين إلى الأمام وقالت: "ماذا روى لك بيتر؟".

رسم أبادون ابتسامة حزينة على شفتيه، ثمّ أجاب قائلاً: "آنسة سولومون، دعيني أسألك شيئاً. هل حدّثك أخوك عن شيء يعتقد أنّه مخبّأ هنا في العاصمة... أو حول الدور الذي يؤدّيه في حماية كنز عظيم... لحكمة قديمة ضائعة؟".

حدّقت إليه كاثرين فاغرة فاها وسألته: "عم تتحدّث بالضبط؟".

أطلق د. أبادون تنهيدة طويلة قبل أن يجيب: "ما سأخبرك به سيصدمك قليلاً يا كاثرين". صمت ونظر إلى عينيها، ثمّ تابع: "ولكن سيكون من المفيد جداً أن تخبريني بأيّ شيء تعرفينه عن ذلك". مدّ يده إلى فنجانها وسألها: "هل أصب لك مزيداً من الشاي؟".

# الغدل 23

وشم آخر.

قرفص النغدون بقلق قرب كف بيتر المفتوحة، وتفحّص الرموز السبعة الدقيقة النو كانت مخبّأة تحت الأصابع المقبوضة الميتة.

# 

قال لانغدون مستغرباً: "تبدو وكأنّها أرقام، مع أنّني لم أعرفها".

قال أندرسون: "العدد الأول هو عدد روماني".

أجـــاب لانغـــدون: "في الواقع، لا أظنّ ذلك. فالعدد الروماني I-I-I-X غير موجود، بل يُكتب I-I-V".

سألت ساتو: "وماذا عن البقية؟".

"لست واثقاً ولكنَّها تبدو ثمانية-ثمانية-خمسة بالأرقام العربية".

سأل أندرسون: "عربية؟ تبدو وكأنّها أرقام عادية".

"أرقامنا العادية هي أرقام عربية". كان لانغدون معتاداً على توضيح هذه النقطة لطلابه، إلى حدد أنّه أعد محاضرة عن التقدّم العلمي الذي حققته ثقافات الشرق الأوسط القديمة، ومنها نذيا، الأعدد الحديث في الغرب، الذي يتفوق على الأرقام الرومانية بالتنوين الموضعي واختراع الدد صدفر. بالطبع، كان لانغدون يختم محاضراته دوماً بالتذكير أنّ الحضارة العربية أعطت البنر أيضاً كلمة كحول، وهو المشروب المفضل لدى طلاب هارفرد، ومعروف لديهم بكلمة alcohol.

تفحّص لانغدون الوشم بحيرة وقال: "حتّى إنّني لست واثقاً من أنّها ثمانية-ثمانية-خمسة. فالخطّ المستقيم لا يبدو اعتيادياً. قد لا تكون أرقاماً".

سألته ساتو: "إذاً، ما هي؟".

"لست أكيداً، ولكنّ الوشم بأكمله يبدو... رونياً تقريباً".

سألته ساتو: "معنى ذلك؟".

"تتألّف الأبجدية الرونية(\*) من خطوط مستقيمة وحسب. تُدعى أحرفها رونات وغالباً ما تُستعمل للنقش على الحجر لأنّه يصعب نقش خطوط مقوسة بالإزميل".

<sup>(\*)</sup> الأبجدية الرونية: هي أبجدية مجهولة الأصل، استخدمتها الشعوب الجرمانية القديمة. تتميز بأشكال حروفها الزاوية، وكان عددها بادئ الأمر 24 ثمّ زيد إلى 28، ثمّ جعلت 30 حرفاً. ويذكر أنّ الرونية العتيقة كانت تكتب من اليمين إلى الشمال، ويذهب البعض إلى القول إنّ القوط هم مبتكروها.

قالت ساتو: "إن كانت هذه أحرفاً رونية، فما معناها؟".

هــز لانغدون رأسه حائراً. فخبرته لا تتعدّى الأبجديّة الرونية الأكثر بدائية، أي الفوثارك (\*)، وهــي لغــة تيتونــية ترجع إلى القرن الثالث، غير أنّ هذه الأحرف لا تنتمي إلى الفوثارك. "بــصراحة، لــست واثقــاً حتّــى من أنّها رونية، عليك سؤال خبير. فثمّة عشرات الأشكال الأخرى؛ هيلسينغ، مانكس، الستونغنار المنقّط-".

"بيتر سولومون ماسوني، أليس كذلك؟".

فوجى لانغدون وأجاب: "أجل، ولكن ما علاقة ذلك بهذا؟" كان قد وقف الآن، ونظر بطوله الفارع إلى المرأة قصيرة القامة.

"أنــت أخبرني. قلت للتو إن الأبجدية الرونية تُستعمل في النقش على الحجر، وعلى حد علمي، فإن الماسونيين الأصليين كانوا نقاشين على الحجر. ذكرت هذا الآن لأنني حين طلبت من مكتبي البحث عن علاقة بين يد الأسرار وبيتر سولومون، أتى البحث برابط واحد محدد". صمتت وكأنها تحاول إضفاء أهمية على اكتشافها، ثمّ قالت: "الماسونيون".

تنهد لانغدون، وحاول عدم قول ما يرتده دائماً لطلابه: "غوغل" ليس مرادفاً اكلمة "بحث". ففي هذه الأيام التي تعتمد فيها الأبحاث العالمية على الكلمات المفتاحية، يبدو أنّ كلّ شيء مرتبط ببعضه. لقد تحوّل العالم إلى شبكة معلومات واحدة كبيرة ومتر ابطة، تزداد كثافة كلّ يوم.

حاول الانغدون الحفاظ على هدوئه وهو يجيب: "الا أستغرب أن يظهر الماسونيون في بحث موظفيك. فالماسونيون يشكلون رابطاً بديهياً بين بيتر سولومون وأي موضوع باطني آخر".

قالت ساتو: "نعم، وهذا واحد من الأسباب الأخرى التي جعلتني أستغرب عدم ذكرك للماسونيين بعد. فقد كنت تتحدّث عن حكمة سرية يحميها قلّة من المستنيرين، وهذا يبدو ماسونياً جداً، أليس كذلك؟".

"بلي... ويبدو أيضاً روزيكروشيًّا (\*)، قبلانيًّا، ألومبراديًّا، فضلاً عن عدد كبير من الجماعات السرية".

"ولكنّ بيتر سولومون ماسوني، وماسوني واسع النفوذ. يبدو لي أنّ الماسونيين يخطرون على البال حين نتحدّث عن الأسرار، فالجميع يعلمون أنّهم يحبّون الأسرار".

كان لانغدون يشعر بالريبة في صوتها ولم يشأ التورّط في ذلك. "إن كنت ترغبين في معرفة أيّ شيء عن الماسونيين، يجدر بك سؤال ماسونيّ".

<sup>(\*)</sup> الفوثارك: أي الأحرف الستة من الأبجدية الرونية.

<sup>(\*)</sup> الروزيكروشية أو الورد الصليبي هي جمعية سرية يزعم أفرادها أنهم يملكون حكمة مقصورة على قلّة منهم، وأنّ هذه الحكمة آلت إليهم من عهد موغل في القدم. مؤسس جمعيتهم هو فارس ألماني زار عدداً من بلدان السشرق، ولد عام 1378 وعمر 106 سنوات. يميل الباحثون إلى الاعتقاد أنّ هذا الفارس ليس شخصاً حقيقيًا بل شخصية رمزية.

قالت ساتو: "في الواقع، أفضل سؤال شخص أثق به".

لمس لانغدون في تعليقها جهلاً وعدوانية على حدّ سواء، فأجابها: "أودّ أن ألفت نظرك،، سيدتي، السي أنّ الفلسفة الماسونية بأكملها مبينة على الصدق والنزاهة. فالماسونيون هم من أكثر الناس جدارة بالثقة".

"لديّ أدلَّة مقنعة بالعكس".

كان نفور لانغدون من ساتو يتزايد مع كلّ لحظة. فقد أمضى سنوات يكتب عن التقاايد الماسونية الغنية بالأيقونات والرموز المجازية، ويعلم أنّ الماسونيين هم من أكثر المنظمات التي أسيء فهمها ووُصفت بالخبث ظلماً. فقد تمّ اتّهامها بكلّ شيء، من عبادة الشيطان إلى التآمر للسيطرة على العالم. وسياسة الماسونيين جعلت منهم هدفاً سهلاً لأنّها تقضي بعدم الردّ على الانتقادات.

قالت ساتو بصوت لاذع: "بغض النظر عن ذلك، نحن هنا في مأزق سيّد لانغدون. و مَ أن مَ ساتو بصوت لاذع: "بغض النظر عن ذلك، نحن هنا في متامل معه قال إنّ بير سولومون اختارك شخصياً". ووجّهت إليه نظرة باردة ثمّ أضافت: "أعتقد أنّ الوقت حان لذلل هذه المحادثة إلى مركز السي آي أيه. قد يحالفنا الحظّ هناك أكثر".

بالكاد سجّل لانغدون تهديد ساتو. فقد قالت للتو شيئاً طغى على ذهنه. بيتر سولومون الخات. التعليق الذي أتى مع ذكر الماسونيين أثّر في لانغدون بشكل غريب. نظر إم الخاتم الماسوني في إصبع بيتر. كان الخاتم من أثمن مقتنيات بيتر؛ إرث لعائلة سولومون يحمل رمز طائر الفينيق مزدوج الرأس، وهي الأيقونة الأسمى في الحكمة الماسونية. لب الذهب في الضوء، وأيقظ فيه ذكرى غير متوقعة.

تسارع نبض لانغدون وهو يذكر همسَ خاطفِ بيتر الغريب: بالفعل لم يتضم لك الأدر بعد؟ لم تمّ اختيارك؟

الآن، وفي لحظة مرعبة واحدة، صفا ذهن لانغدون وزالت عنه الغشاوة. في لحظة واحدة، أصبح الهدف من وجود لانغدون هنا واضحاً كضوء الشمس.

على بعد عشرة أميال، كان مالأخ يقود سيّارته جنوباً على طريق سوتلاند باركواي حين سمع الارتجاج المميّز على المقعد بقربه. كان ذاك هاتف الآي فون العائد إلى بيتر سولومون، والدي أثبت فائدته اليوم. ظهرت على شاشته صورة امرأة جذّابة متوسطة السنّ، ذات شعر طويل أسود.

### اتصال من كاثرين سولومون

ابتسم مالأخ متجاهلاً الاتصال. القدر يجذبني البك.

كان قد خدع كاثرين سولومون لتأتي إلى منزله عصر هذا اليوم لسبب واحد، معرفة ما إذا كانت تملك معلومات تساعده... ربّما لديها سرّ عائلي يساعده على معرفة مكان ما يبحث عنه. ولكن، من الواضح أنّ شقيق كاثرين لم يخبرها بشيء ممّا أخفاه كلّ تلك السنوات.

ولكن حتى في هذه الحالة، علم مالأخ أمراً آخر من كاثرين، أمراً أطال حياتها بضع ساعات إضافية اليوم. فقد أكدت له أنّ بحثها بأكمله موجود في مكان واحد، ومحفوظ بأمان داخل مختبرها.

علىّ تدميره.

يه دف بحث كاثرين إلى فتح باب جديد من الفهم، وإن فُتح هذا الباب ولو قليلاً، ستتبعه أبواب أخرى، وستكون مسألة وقت قبل أن يتغيّر كلّ شيء. لا يمكن أن أسمح بذلك. يجب أن يبقى العالم كما هو... غارقاً في ظلمات الجهل.

صدرت رنّة عن الهاتف تشير إلى أنّ كاثرين تركت رسالة صوتية. فتحها مالأخ.

بدا صوت كاثرين مشوباً بالقلق: "بيتر، هذه أنا مجدداً. أين أنت؟ لا أزال أفكّر في حديثي إلى د. أبادون... وأنا قلقة. هل كلّ شيء على ما يرام؟ اتصل بي أرجوك. أنا في المختبر".

انتهت الرسالة الصوتية.

ابتسم مالأخ. على كاثرين أن تقلق على نفسها أكثر من قلقها على أخيها. انعطف من سوتلاند باركواي إلى طريق سيلفر هيل. وبعد أقل من ميل، رأى في الظلام المبنى البعيد لمركز الدعم التابع للمتحف السميشوني بين الأشجار، إلى يمين الطريق العام. كان المجمّع بأكمله محاطاً بسور عال من الأسلاك الحادة.

المبنى منزوّد بتدابير أمان؟ ضحك مالأخ بينه وبين نفسه. أعرف شخصا سيفتح لي الباب.

## الفحل 24

ضرب الاكتشاف لانغدون مثل موجة عنيفة.

أعرف الآن لمَ أنا هنا.

وقف وسط الروتوندا وشعر برغبة عارمة في الاستدارة والهرب... الهرب من يد بيتر، ومن الخاتم الذهبي اللامع، ومن عيون ساتو وأندرسون المرتابة. ولكنّه وقف جامداً عوضاً عن ذلك، وتشبّث بقوة أكبر بالحقيبة الجلدية المعلّقة على كتفه. على الخروج من هنا.

تقلّص فكّه وهو يتذكّر ما حدث في ذلك الصباح البارد، قبل أعوام في كامبريدج. كانت الساعة السادسة صباحاً، وكان لانغدون يدخل صفّه كالعادة بعد سباحته الصباحية المعتادة في حوض هارفرد. استقبلته الروائح المألوفة لغبار الطبشور وبخار التدفئة وهو يدخل. سار خطوتين نحو مكتبه، ثمّ وقف في مكانه.

كان ثمّة شخص بانتظاره؛ رجل أنيق ذو وجه حاد الملامح، وعينين رماديتبز نبيلتين.

قال مصدوماً: "بيتر؟".

لمعت ابتسامة بيتر في الغرفة خفيفة الإضاءة. "صباح الخير روبرت. هل فوجدً، برؤيتي؟" كان صوته ناعماً، ولكن القوّة لا تفارقه.

أسرع لانغدون نحوه، وسلّم عليه بحرارة. سأله قائلاً: "ماذا يفعل صاحب دم نبيل هز يال في جامعة كريمسون قبل شروق الشمس؟".

أجاب سولومون ضاحكاً: "مهمة سرية خلف خطوط العدو". أشار إلى خصر الانغدون الرشيق وأضاف: "السباحة تعطى مفعولها. أنت تتمتع باللياقة".

قال لانغدون ممازحاً: "أحاول وحسب أن أجعلك تبدو أكبر سناً. أنا سعيد برؤيتك، بيتر. ما الذي أتى بك؟".

أجاب الرجل وهو يلقي نظرة على الغرفة الخالية: "رحلة عمل قصيرة. أنا آسف على مجيئي فجاة، روبرت، ولكنني لا أملك سوى بضع دقائق. أود أن أطلب منك أمراً... شخصياً، معروفاً".

تساءل لانغدون ماذا يمكن لأستاذ جامعة بسيط أن يفعله من أجل رجل يملك كلّ شيء. فأجاب: "اطلب ما تريد". وشعر بالسرور لفرصة فعل شيء لأجل هذا الشخص الذي قدّم إليه الكثير، لا سيما وأنّ حياة بيتر المترفة لم تخلُ من المآسي.

خفض سولومون صوته وقال: "كنت آمل أن تقبل بالعناية بشيء يخصنني".

رفع لانغدون عينيه سئماً وقال: "آمل ألا يكون هيركوليس". فقد وافق لانغدون مرة على العناية بكلب سولومون الضخم، هيركوليس، في أثناء سفر سولومون. ويبدو أنّ الكلب اشتاق في أثناء وجوده في منزل لانغدون إلى لعبته الجلدية المفضلة، فعثر على بديل لها في مكتب لانغدون؛ كــتاب مقدّس مزخرف مخطوط باليد على ورق الرق الأصلي، يرجع إلى القرن السابع عشر. ولم يكن من الملائم نوعاً ما وصفه بالكلب "السيئ".

قال سولومون وهو يبتسم محرجاً: "تعرف، ما زِلت أبحث لك عن بديل له".

"انسَ الأمر. أنا سعيد لأنّ هيركوليس يملك ذوقاً في هذا المجال".

ضحك سولومون، ولكنه بدا متوتراً. "روبرت، إنّ سبب مجيئي إليك هو رغبتي في ائتمانك على شيء ثمين لديّ. ورثته منذ سنوات، ولكنني لم أعد مرتاحاً للاحتفاظ به في منزلى أو مكتبى".

شعر لانغدون على الفور بعدم الارتياح. فأيّ شيء "ثمين" في عالم بيتر يساوي من دون شك ثروة. قال له: "ماذا لو احتفظت به في خزنة مصرف؟" ألا تملك عائلتك أسهما في نصف مصارف أميركا؟

"سيشتمل ذلك على مستندات وموظفي مصرف، لذا أفضل صديقاً أثق به. وأنا أعلم أنّك تحفظ الأسرار". مدّ سولومون يده إلى جيبه، وأخرج منه علبة صغيرة أعطى لانغدون إيّاها.

نظراً إلى المقدّمة الدراماتيكية، توقّع لانغدون شيئاً أكثر أهمية. كانت العلبة عبارة عن مكعب صغير لا يتجاوز حجمه ثلاثة إنشات مربّعة، ملفوفة بورق بنّي باهت ومربوطة بخيط من القنب. بدت العلبة، بالنسبة إلى وزنها وحجمها، وكأنّها تحتوي على شيء حجري أو معدني. أهذا هو؟ قلّب لانغدون العلبة في يده، ولاحظ أنّ الخيط مثبت من إحدى الجهات بختم من الشمع، شبيه بذاك الذي كان يستعمل في المراسم القديمة. كان الختم يحمل صورة طائر الفينيق ذي الرأسين مع العدد 33 على صدره، وهو الرمز التقليدي لأعلى الدرجات الماسونية.

قال لانغدون، وقد بدأت ابتسامة جانبية ترتسم على وجهه: "حقًا بيتر، أنت المعلّم المبجّل الأعلى لمحفل ماسوني، ولست البابا. هل تختم العلب بخاتمك؟".

نظر سولومون إلى خاتمه الذهبي وضحك قائلاً: "لست أنا من ختم هذه العلبة، روبرت، بل جدّ أبي هو من فعل. كان ذلك قبل قرن من الزمن تقريباً".

رفع لانغدون رأسه مذهو لا وقال: "ماذا؟!".

رفع سولومون إصبعه الذي يحمل الخاتم وقال: "هذا الخاتم الماسوني يعود إليه. من بعده إلى جدي، ومن ثمّ إلى أبي... وأخيراً إليّ ".

رفع لانغدون العلبة أمامه وسأله قائلاً: "جدّ أبيك غلّف هذه العلبة قبل قرن من الزمن ولم يفتحها أحد؟".

"هذا صحيح".

"ولكن... لماذا؟".

ابتسم سولومون مجيباً: "لأنّ الوقت لم يحن بعد".

حدّق إليه لانغدون: "وقت ماذا؟".

"روبرت، أعرف أنّ هذا يبدو غريباً، ولكن كلّما عرفت أقلّ، كان أفضل بالنسبة إلياً». كلّ ما أطلبه منك هو الاحتفاظ بهذه العلبة في مكان آمن، وأرجوك، لا تخبر أحداً أنّني، أعطيتك إيّاها".

بحث لانغدون في عيني صديقه عن لمحة من المرح. فسولومون يملك ميلاً إلى التصرّف بشكل مسرحي، ما دفع لانغدون إلى التساؤل ما إذا كان يمثّل دوراً ما. سأله: "بيتر. هل أنت واثق أنها ليست خطّة ذكية منك لأعتقد أنّني ائتُمنت على سرّ ماسوني قديم، فأشار بالفضول، وأقرّر الانضمام إليكم؟".

"أنست تعسرف أنّ الماسونيين لا يجذبون الأتباع. أضف إلى أنّك سبق وأخبرتني بعد رغبتك في الانضمام إلى الأخوية".

كان هذا صحيحاً. صحيح أنّ لانغدون يكنّ احتراماً كبيراً للفلسفة والرمزية الماسونين، ولكننّه قرر عدم الانضمام إليها. فنذور السرية التي يشتمل عليها ذلك ستمنعه من مناقشة الماسونية مع طلابه. وهذا السبب نفسه هو الذي منع سقراط من المشاركة رسمياً في الأسرار الإيلوسيسية (\*).

فيما كان لانغدون ينظر إلى العلبة الصغيرة الغامضة وختمها الماسوني، لم يتمكن من منع نفسه من طرح سؤال بديهي: "لم لا تأتمن عليها واحداً من إخوانك الماسونيين؟".

"فلنقل إنّ لديّ إحساساً أنّها ستكون بأمان أكثر خارج الأخوية. ورجاء لا تنخدع بحب العلبة. إن كان ما قاله لي أبي صحيحاً، فإنّها تحتوي على شيء ذي قوّة هائلة". صمت وأضاف: "ربّما تعويذة".

هــل قــال تعويذة! فالتعويذة بتعريفها هي شيء يمتاز بقوة سحرية. في الماضي، كانت الستعاويذ تُـستخدم لجلـب الحظ أو إبعاد الأرواح الشريرة أو المساعدة في الطقوس القديمة. "بيتر، هل تدرك أنّ التعاويذ لم تعد رائجة في القرون الوسطى؟".

وضع بيت ريده بصبر على كتف لانغدون وأجاب: "أعرف كيف يبدو لك ذلك، روبرت. لقد عرفتك منذ وقت طويل، والتشكّك هو واحد من أعظم نقاط القوّة لديك كأكاديمي، غير أنّه أهم نقاط ضعفك أيضاً. أعرفك جيّداً كي أدرك أنّك لست من الناس الذين أستطيع أن أطلب منهم التصديق... بل مجرد الوثوق، وأطلب منك الآن الوثوق بي حرين أقول إنّ هذه التعويذة قوية. لقد قيل إنّها تستطيع أن تمنح مالكها القدرة على توليد النظام من الفوضي".

<sup>(\*)</sup> الأسرار الإيلوسيسية: هي طقوس دينية كانت تقام في مدينة إيلوسيس، وهي مدينة قديمة في الجزء الشرقي من ومط بلاد اليونان تكريماً لديميتر، سيدة الزراعة والخصب والزواج وابنتها برسيفوني.

اكتفى النغدون بالتحديق إليه مستغرباً. ففكرة توليد النظام من الفوضى هي واحدة من أعظم الماسونية. Ordo ab chao. مع ذلك، فإن الادّعاء أنّه من شأن تعويذة أن تمنح أيّ قدرة على الإطلاق كان أمراً منافياً للعقل، فما بالك بالقدرة على توليد النظام من الفوضى.

تابع سـولمومون قائلاً: "قد تصبح هذه التعويذة خطيرة إن وقعت بين أيد غير مناسبة. ولسوء الحظّ، لديّ سبب الأظنّ أنّ أشخاصاً نافذين يسعون إلى سرقتها منّي".

ي الله قت. هل يمكنك ذلك؟". المنعدون هذه الجدية في عينيه. "أريدك أن تحتفظ لي بها لبعض الوقت. هل يمكنك ذلك؟".

تلك الليلة، جلس لاتغدون بمفرده في مطبخه أمام الطاولة ومعه العلبة، وحاول أن يتخيّل ما قد تحتوي عليه. في النهاية، اعتبر أنها أحد تصرفات بيتر الغريبة، ووضعها في خزنة الحائط في مكتبته، ثمّ نسي أمرها.

... حتى هذا الصباح.

أتصال الرجل ذي اللكنة الجنوبية.

فقد قال المساعد بعد أن أعطى الانغدون تفاصيل ترتيبات الرحلة إلى واشنطن: "آه، بروفيسور، كدت أنسى! ثمّة أمر آخر يطلبه السيّد سولومون".

"نعم؟" وكان ذهن النغدون قد تحول إلى المحاضرة التي وافق للتو على إلقائها.

سم. وصل على على الله السيّد سولومون ملاحظة هنا". وبدأ الرجل يقرأ مربكاً، وكأنّه يحاول فهم خطّ بيتر: "أرجو أن تطلب من روبرت... إحضار... العلبة الصغيرة المختومة، التي أعطيته إيّاها قبل سنوات طويلة"، توقّف الرجل ثمّ سأل: "هل يعني لك هذا شيئاً؟".

فوجى لانغدون وهو يتذكّر العلبة الصغيرة الموضوعة في خزنته كلّ هذا الوقت. "في الواقع، نعم. أعرف ما يعنيه بيتر".

"ويمكنك إحضار ها؟".

"بالطبع. قل لبيتر إنّني سأحضرها".

بدت الراحة في صوت المساعد وهو يقول: "ممتاز، استمتع بمحاضرتك الليلة، رحلة موفقة".

قبل مغادرة المنزل، أخرج لانغدون العلبة من الجزء الخلفي للخزنة ووضعها في حقيبته.

كان يقف الآن في مبنى الكابيتول، وكان واثقاً من أمر واحد. سيُصدم بيتر سولومون حين يعرف أن لانغدون خذله بهذا الشكل.

# الغدل 25

يا الله، كانت كاثرين على حقّ، كالعادة.

حدقت تريش ديون مذهولة إلى نتائج عنكبوت البحث التي ظهرت أمامها على شاشدة السبلازما. كانت تشك بأن تجد نتائج على الإطلاق، ولكنها حصلت في الواقع على أكثر مر، عشرة مواقع. وثمة المزيد.

بدا لها أحد المواقع بالتحديد واعداً أكثر من غيره.

التفتت ونادت باتجاه المكتبة: "كاثرين، أظنّك ترغبين في رؤية ما وجدت!".

لقد مضت سنوات منذ أن أجرت تريش بحثاً عنكبوتياً كهذا، وقد فاجأتها النتائج الليلة. فقبل بضع سنوات، كان أيّ بحث مماثل يصل إلى طريق مسدود. ولكن، يبدو اليوم أنّ كمية المواد الرقمية التي يمكن البحث بينها في العالم قد تضخّمت إلى حدّ أصبح معه بإمكان المر، إيجاد أيّ شيء. والغريب أنّ إحدى الكلمات المفتاحية لم يسبق لتريش أن سمعت بها أبداً... ولكنّ البحث وجده.

اندفعت كاثرين إلى غرفة المراقبة وسألتها قائلةً: "ماذا وجدت؟".

أشارت تريش إلى شاشة البلازما وأجابت: "مجموعة من النتائج. كلّ من هذه الوثائق، تحتوي على جملك المفتاحية حرفياً".

أبعدت كاثرين شعرها خلف أذنها، وراحت تتفحّص اللائحة.

أضافت تريش: "قبل أن تتحمسي كثيراً، أؤكد لك أنّ معظم هذه المستندات ليست ما تبحث بن عنه، بل هي ثقوب سوداء كما نسميها. إنها أشبه بأرشيف مضغوط، فيه ملايين الرسائل الإلكترونية، والموسوعات الكاملة، والرسائل العالمية الموجودة منذ سنوات، وما إلى ذلك. ونظراً إلى حجمها ومحتواها المنوع، فإنّها تحتوي على كمية هائلة من الكلمات المفتاحية التي تجذب أيّ محرك بحث يقترب منها".

أشارت كاثرين إلى إحدى النتائج قريباً من رأس اللائحة وقالت: "ماذا عن ذاك؟".

ابت سمت تريش. كانت كاثرين قد عثرت على المستند الوحيد في اللائحة الذي يمتاز بحجم صغير. قالت لها تريش: "أحسنت اختياراً. فهذا هو بالفعل المستند الوحيد المرشّح حتّى الآن".

قالت لها كاثرين بنبرة حادة: "افتحيه".

لم تتخيل تريش وجود مستند من صفحة واحدة يحتوي على جميع خيوط البحث الغريبة التسي أعطيتها إياها كاثرين. مع ذلك، حين فتحت الملف، كانت الكلمات المفتاحية موجودة فيه... واضحة وضوح الشمس ويسهل إيجادها في النصّ.

تفحصت كاثرين الصفحة بعينيها المثبتتين على الشاشة: "أهذا المستند... محجوب؟". هزت تريش رأسها: "أهلاً بك في عالم النصوص الرقمية".

أصبح الحجب الآلي أمراً معتمداً مع الوثائق الرقمية. ففي عملية الحجب، يسمح الخادم الله ستخدم بالبحث في نص كامل، ولكنه لا يكشف له سوى جزء صغير منه، لا تظهر فيه سوى الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها. وبحجب الجزء الأكبر من النص، يتجنّب الخادم خرق حقوق النشر، كما يبعث إلى المستخدم رسالة مفادها: لديّ المعلومات التي تبحث عنها، ولكن إن كنت تريدها كاملة، يتعيّن عليك شراؤها منّي.

قالت تريش وهي تمرر الصفحة المختصرة: "كما ترين، يحتوي المستند على جميع كلماتك المفتاحية".

حدّقت كاثرين إلى النص المحجوب بصمت.

صمتت تريش قليلاً، ثمّ عادت إلى أوّل الصفحة. كانت جميع الكلمات المفتاحية مكتوبة بأحرف كبيرة، مع خطّ تحتها، يرافقها نموذج صغير من النصّ، يتمثّل بالكلمتين اللتين تظهران من جانبي الكلمة المطلوبة.

| مكان سرّي تحت الأرض حيث        |         |
|--------------------------------|---------|
|                                |         |
| مكان ما في العاصمة واشنطن، كان |         |
|                                | العنوان |
|                                |         |

لم تستطع تريش أن تتخيّل إلى ماذا تشير هذه الوثيقة. وما معنى كلمة رمز مجزّاً بحقّ الله؟ نقدّمت كاثرين بلهفة نحو الشاشة وقالت: "من أين أتى هذا المستند؟ من كتبه؟".

كانت تريش قد بدأت تبحث عن ذلك. أجابت: "أعطني دقيقة. أنا أحاول إيجاد المصدر". كرّرت كاثرين بنبرة حادّة: "أريد أن أعرف من كتبه. أريد رؤيته كاملًا".

أجابت تريش وقد فوجئت بنبرة كاثرين: "أنا أحاول".

الغريب أنّ موقع الملف لم يكن يظهر كموقع أو كعنوان شبكة تقليدي بل كعنوان بروتوكول إنترنت عددي. قالت تريش: "لا أستطيع كشف بروتوكول الإنترنت. اسم الميدان لا يظهر. مهلاً". فتحت الإطار النهائي وقالت: "سأضع طريق تعقّب".

| و اكتشف بيائيا قديميًا يؤدّي إلى       |              |
|----------------------------------------|--------------|
|                                        |              |
| أنّ محتوى <b>الهرم</b> يشتمل على مخاطر | برآي         |
| تفكيك هذا الرمز المجزراً               |              |
|                                        | المنقوش لكشف |
|                                        |              |

طبعت تريش سلسلة الأوامر لتخطي جميع الحواجز بين آلتها في غرفة المراقبة وأي آلة أخرى تخزن هذا المستند.

أعطت الأمر قائلة: "إنَّه يتعقَّب العنوان الآن".

طريق التعقّب فائق السرعة، إذ ظهرت لائحة طويلة من أدوات الشبكة على الشاشة، على الفور تقريباً. تفحّصتها تريش وراحت تراجع سلسلة المحوّلات والبدّالات التي تربط هذه الآلة ب....

ما هذا؟ توقف بحثها قبل أن يبلغ خادم الوثيقة. فقد اصطدم بأداة شبكة ابتلعته عوضاً عن ردّه. "يبدو أنّه قد تمّ اعتراض طريق التعقب الذي أطلقته". أهذا ممكن؟

"أطلقيه مجدداً".

أطلقت تريش طريق تعقب آخر وحصلت على النتيجة نفسها. "كلاً، وصلنا إلى طريق مسدود. وكان هذه الوثيقة موجودة على خادم لا يمكن تعقبه". نظرت إلى آخر النتائج التي ظهرت قبل أن يتوقف البحث وأضافت: "مع أنني أستطيع القول إنه موجود في مكان ما في العاصمة".

"أنت تمزحين".

قالت تريش: "هذا ليس غريباً، فهذه البرامج العنكبونية تتحرك لولبياً بطريقة جغرافية، أيّ أنّ النتائج الأخيرة تكون محلية دائماً. أضف إلى أنّ أحد خيوط البحث التي أعطنتي إيّاها كان العاصمة واشنطن".

قالت كاثرين: "وماذا لو بحثنا عمن يكون؟ ألن يخبرنا ذلك بمن يملك الميدان؟".

بيدو هذا محدوداً ولكنّها ليست فكرة سيّئة.

توجّهت تريش إلى قاعدة بيانات "من" وأجرت بحثاً عن بروتوكول الإنترنت، على أمل أن تلائم الأرقام السرية اسم ميدان فعلي. كان فضولها يتعاظم. من يملك هذه الوثيقة؟ ظهرت نتائج "من" بسرعة، من دون العثور على شيء، فرفعت تريش يديها مستسلمة: "وكأن عنوان هذا البروتوكول غير موجود. لا أستطيع إيجاد أيّ معلومات عنه إطلاقاً".

"مـن الواضـح أنّ بـروتوكول الإنترنت موجود، فقد بحثنا للتوّ عن مستند مخزّن هناك!".

صحيح. ولكن أيًّا يكن من يملك الوثيقة، من الواضح أنه فضل عدم الكشف عن هويته. "لا أعرف ما أقول. فتعقب الأنظمة ليس فعلاً من مجال اختصاصي، وما لم ترغبي في الاستعانة بشخص ماهر في عمليات القرصنة، لن نتوصل إلى شيء".

"هل تعرفين أحدا؟".

النفتت تريش، وحدّقت إلى رئيستها قائلة: "كاثرين، كنت أمزح. ليست فكرة جيّدة حقًا".

تحقَّقت كاثرين من ساعتها وهي تسألها: "ولكنَّها ممكنة؟".

"نعم... ثمّة دائماً من يفعل ذلك. تقنياً هذا سهل جداً".

"من تعرفين؟".

أشخصاً ماهراً في عمليات القرصنة؟" ضحكت تريش بعصبية وأجابت: "نصف الشباب في الشركة التي كنت أعمل فيها".

"هل تثقين بأحدهم؟".

أهي جادة؟ لاحظت تريش أنّ كاثرين جادة فعلاً. قالت بسرعة: "في الواقع، أجل، أعرف شاباً يمكننا الاتصال به. كان اختصاصياً في أمن الأنظمة في الشركة، وهو عبقري كمبيوتر خطير. أراد الخروج معي، ولكنّه لم يعجبني. لكنّه شاب طيّب وأنا أثق به. كما أنه يقوم بأعمال حرّة".

"أهو كتوم؟".

"بالطبع هُو كتوم، فهذا من ضمن عمله. ولكنّني واثقة أنّه سيطلب ألف دو لار على الأقلّ لمجرّد النظر –".

"اتصلي به. واعرضي عليه ضعف المبلغ ليعطينا نتائج سريعة".

لـم تكـن تـريش واثقة من سبب انزعاجها، أهو مساعدة كاثرين سولومون لاستخدام قرصـان... أو الاتّـصال بشاب لم يصدق بعد على الأرجح أنّ محلّلة أنظمة معياريّة بدينة، حمراء الشعر، رفضت محاولاته الرومانسية للتقرّب منها. "هل أنت واثقة من ذلك؟".

قالت كاثرين: "استعملي الهاتف الموجود في المكتبة، فرقمه محجوب، وبالطبع لا تذكري اسمى".

"أكيد". توجّهت تريش إلى الباب ولكنّها توقّفت حين سمعت رنّة صادرة عن هاتف كاثرين. كانت تأمل أن تأتي تلك الرسالة بمعلومات تخلّصها من هذه المهمة البغيضة. انتظرت إلى أن أخرجت كاثرين هاتفها من جيب رداء المختبر ونظرت إلى الشاشة.

شعرت كاثرين سولومون بموجة من الراحة لرؤية الاسم على هاتف الآي فون. أخيراً.

#### بيتر سولومون

قالت وهي تنظر إلى تريش: "إنّها رسالة من أخي".

بدا الأمل على وجه تريش وقالت: "ربّما يجدر بنا سؤاله عن كلّ هذا... قبل أن نتصل بقرصان؟".

نظرت كاثرين إلى المستند المحجوب على الشاشة وتناهى إليها ثانية صوت د. أبادون. ذاك السيء الذي يعتقد شقيقك أنه مخبّاً في العاصمة... يمكن ايجاده. لم تعد كاثرين تعرف ما تصدّق، وهذه الوثيقة تحتوي على معلومات عن الأفكار القديمة التي يبدو أنّ بيتر أصبح مهووساً بها.

هزّت كاثرين رأسها وأجابت: "أريد أن أعرف من كتب هذا وأين هو. قومي بالاتصال'. عبست تريش، وتوجّهت إلى الباب.

ســواء أكــشفَت هذه الوثيقة الغموض الذي يلف ما قاله أخوها للدكتور أبادون أم لا، أمّ اليوم حلّ لغز واحد على الأقلّ. فقد تعلّم شقيقها أخيراً كيفية استعمال خدمة الرسائل في هاتف آي فون الذي أهدته إيّاه كاثرين.

نادت تريش قائلة: "وأخبري وسائل الإعلام، فبيتر سولومون العظيم أرسل للتو رسالنه الهاتفية الأولى".

وقف مالأخ قرب سيّارة الليموزين في موقف سيّارات صغير يقع في الشارع المؤدّي إلى مركز الدعم، وراح يمطّي ساقيه بانتظار الاتّصال الذي كان يعرف أنّه آت. كان المطر قد توقف، وبدأ قمر شتائي يطلّ من خلف الغيوم. كان ذاك هو القمر نفسه الذي ألقى بنوره على مالأخ من خلال كوّة في سقف بيت الهيكل قبل ثلاثة أشهر، في أثناء حفل انضمامه إلى الأخوية.

يبدو العالم مختلفا الليلة.

في أثناء انتظاره، احتجت معدته مجدداً. كان صيام هذين اليومين أمراً حيوياً لعملية إعداده، وإن كان غير مريح. فتلك هي عادات القدماء. قريباً، ستصبح الآلام الجسدية بلا أهمية.

بيت لتمجيد الربّ.

خرقت رنّة الهاتف الخلوي صمت الليل، فتسارع نبضه. كان الهاتف الذي رنّ الآن هو هاتف مالأخ، هاتف زهيد الثمن، مخصّص للاستعمال المؤقّت، اشتراه بالأمس. أظهرت الشاشة أنّ الاتصال كان من الشخص المتوقّع.

نظر مالأخ عبر طريق سيلفر هيل إلى السقف المتعرّج للمبنى خافت الإضاءة الذي يرتفع فوق الأشجار، وقال في نفسه، أتصال محلّي.

فتح قلاّب الهاتف، وأجاب بصوت عميق: "د. أبادون يتكلّم".

قال الصوت النسائي: "معك كاثرين، أخيراً سمعت شيئاً من أخي".

"آه، هذا عظيم. كيف حاله؟".

أجابت: "إنَّه في طريقه إلى المختبر الآن. في الواقع، يقترح أن تنضمَّ إلينا".

تظاهر مالأخ بالتردد وقال: "عفواً؟ في... مختبرك؟".

"لا بدّ من أنّه يثق بك كثيراً، فهو لا يدعو أحدا إليه".

"أفترض أنّه يظن أنّ زيارتي تساعد في جلساننا، ولكنّني أشعر وكأنّني دخيل".

"إن كان أخي يدعوك، فأنت مرحب بك، كما قال إنّ لديه الكثير ليقوله لنا، وأودّ فعلاً أن أعرف ما يجرى".

"إذاً، ممتاز. أين يقع مختبرك بالضبط؟".

"في مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني، هل تعرف العنوان؟".

قال مالأخ وهو يحدق إلى المبنى: "كلاً. في الواقع أنا في سيّارتي الآن ولديّ نظام إرشاد. أين العنوان؟".

"4210 طريق سيلفر هيل".

"حـسناً، لحظـة واحدة، سأطبعه". انتظر مالأخ عشر ثوان، ثمّ قال: "آه، هذا جيّد. يبدو أنّني أقرب مما ظننت. بحسب الجهاز، أنا على بعد عشر دقائق فقط".

"عظيم. سأتصل بموظف الأمن وأخبره بمجيئك".

"شكراً".

"إلى اللقاء".

أعاد مالأخ الهاتف إلى جيبه ونظر إلى مركز الدعم. هل كنت فظاً حين دعوت نفسي؟ ابتسم، ثمّ أخرج هاتف بيتر سولومون، وتأمّل الرسالة التي بعثها إلى كاثرين قبل بضع دقائق.

وصلتني رسائلك. كل شيء على ما يرام. كنت مشغولاً اليوم. نسيت مصوعد د. أبادون. آسف لعدم ذكره من قبل. قصة طويلة. أنا آت إلي المختبر الآن. إن كان د.أبادون قادراً، فلينضم إلينا. أنا أثق به تماماً ولدي الكثير لقوله لكما. - بيتر

لم يفاجأ مالأخ حين رنّ هاتف بيتر برسالة من كاثرين.

بيتر، أهنئك على تعلم استعمال الهاتف! الحمد الله أنّك بخير. تحدّثت مع د. أ.، وهو آتِ إلى المختبر. إلى اللقاء! - ك

حمل مالأخ هاتف سولومون، ثمّ انحنى بقرب الليموزين، ووضعه بين العجلة الأمامية والرصيف. كان الهاتف مفيداً... ولكن حان الوقت الآن لإخفاء أثره. استقلّ السيّارة خلف المقود، وشغّل المحررّك، ثمّ تقدّم إلى أن سمع صوت تحطّم الهاتف تحت العجلة.

ركن مالأخ السيّارة مجنداً، وأخذ يحتق إلى مبنى مركز الدعم في البعيد. عشر دقائق. كان مخزن بيتر سولومون الهائل يضم أكثر من ثلاثين مليون كنز، ولكنّ مالأخ أتى الليلة لتدمير كنزين من أثمن ما فيه.

بحث كاثرين سولومون بأكمله.

وكاثرين سولومون نفسها.

# الفحل 26

قالت ساتو: "بروفيسور لانغدون؟ تبدو وكأنَّك رأيت شبحاً. هل أنت بخير؟".

رفع لانغدون حقيبته أكثر على كتفه، ووضع يده فوقها، وكأنّه بذلك يخبّئ أكثر العلبة التي يحملها. شعر أنّ وجهه أصبح شاحباً. "أنا... قلق على بيتر وحسب".

أمالت ساتو رأسها، ونظرت إليه شزراً.

شـعر لانغـدون فجأة بالقلق من أن يكون لوجود ساتو هنا الليلة علاقة بالعلبة الصغيرة التي ائتمنه عليها سولومون. كان بيتر قد حذر لانغدون: ثمّة أشخاص نافنون يريدون سرقتها. ستكون خطيرة بين أيد غير مناسبة. لم يفهم لانغدون ما الذي يدفع السي آي أيه للسعي وراء علـبة صـغيرة تحـتوي علـي تعويذة... أو حتى ما يمكن أن تكون تلك التعويذة. نظام من الفوضي؟

اقتربت منه ساتو، واخترقته بنظراتها قائلةً: "أشعر أنَّك وجدت شيئاً؟".

أحس لانغدون أنه يتعرق: "كلاً، ليس بالضبط".

"ما الذي يدور في خلدك؟".

"أنا..." تردد لانغدون، لم يكن يعرف بماذا يجيبها. فهو لا ينوي كشف أمر العلبة، ولكن إن أخذته ساتو إلى مركز السي آي أيه، سيتم تفتيش الحقيبة بالتأكيد قبل الدخول. فكذب قائلاً: "في الواقع... لديّ فكرة أخرى عن الأعداد الموجودة على يد بيتر".

لَــم يظهر أي تعبير على وجه ساتو. "نعم؟" نظرت إلى أندرسون الذي عاد للتو بعد أن ذهب لتحية فريق الطب الشرعي الذي وصل أخيراً.

ابتلع لانغدون ريقه بصعوبة، وقرفص بقرب اليد وهو يتساءل عمّا يمكن أن يخترعه لهما. أنت مدرّس، روبرت، ارتجل! ألقى نظرة أخيرة على الرموز السبعة الصغيرة آملاً أن يستلهم شيئاً ما.

# **IIX** IIIS

لا شيء، لا شيء على الإطلاق.

راح يــراجع فـــي ذاكرته موسوعته الذهنية للرموز، فلم يجد سوى ملاحظة واحدة ممكنة. كانت قد خطرت له في البداية ولكنّها بدت غير محتملة. إلاّ أنّه مضطرّ الآن إلى كسب الوقت. بدأ قائلاً: "حسناً، إنّ أول ما يشير إلى عالم الرموز أنّه ليس على الطريق الصحيح في أثنناء فك الرموز والشيفرات هو حين يبدأ بتفسير الرموز مستعملاً عدّة لغات رمزية. مثلاً حين قلت لكما إنّ هذا النص روماني وعربي، كان هذا تحليلاً سيئاً لأنّني استعملت نظامين رمزيين. والأمر نفسه ينطبق على الرومانية والرونية".

شبكت ساتو ذراعيها ورفعت حاجبيها وكأنها تقول: "تابع".

"عادةً، تتم الاتصالات بلغة واحدة وليس بلغات متعددة. وتقوم مهمة عالم الرموز الأولى مع أيّ نص كان على إيجاد نظام رمزي واحد ينطبق على النص بأكمله".

"وهل ترى نظاماً واحداً الآن؟".

"في الواقع، نعم... و لا".

كانت خبرة لانغدون الطويلة مع الكتابات التي تُقرأ من اتّجاهين مختلفين قد علّمته أنّ السرموز تعطي أحياناً معاني من زوايا متعددة. في هذه الحالة، أدرك أنّه من الممكن رؤية السرموز السبعة بلغة واحدة. "فلو حرّكنا اليد قليلاً لأصبحت اللغة متناغمة". الغريب أرّ التحريك الذي كان لانغدون على وشك القيام به بدا أنّ خاطف بيتر هو الذي اقترحه حين لفذ المثل الهرمسى القديم. كما فوق كذلك تحت.

شـعر لانغـدون برعشة وهو يمد يده ليمسك القاعدة الخشبية التي تُبتت عليها يد بيتر. أدار بلطـف القاعدة رأساً على عقب، بحيث أصبحت أصابع بيتر الممدودة تشير إلى الأسفل. وعلى الفور، تحولت الرموز الموشومة على كفّه.

# 588 XIII

قسال لانغدون: "من هذه الزاوية، تصبح الأحرف X-I-I-I عدداً رومانياً صحيحاً – ثلاثة عشرة. ويمكن قراءة الأحرف الباقية باستعمال الأبجديّة الرومانية – SBB". اعتقد لانغدون أن تحليله لن يؤدي إلى شيء، ولكنّ ملامح أندرسون تغيّرت على الفور.

سأل الرئيس: "SBB?".

التفتت ساتو إلى أندرسون قائلة: "إن لم أكن مخطئة، يبدو هذا شبيها بنظام عددي مألوف هنا في مبنى الكابيتول".

بدا وجه أندرسون شاحباً وهو يجيب: "أجل في الواقع".

ابت سمت سانو، ثمّ أشارت برأسها إلى أندرسون قائلةً: "أيّها الرئيس، اتبعني من فضلك. أودّ التحدّث اللك على انفراد".

وقف النغدون حائراً، بينما قادت المديرة ساتو الرئيس أندرسون بعيداً عن مسمعه. ما الذي يجري هنا بالضبط؟ وما هو SBB XIII؟

تساءل السرئيس أندرسون إن كان قد عاش أغرب من هذه الليلة. هل كُتب على الليه بسماع \$\frac{SBB13}{SBB13}\$ لقد فاجأه أن يكون ثمّة من سمع بوجود SBB خارج هذا المبنى... فما بالك بسماع \$\frac{SBB13}{SBB13}\$. يبدو أنّ إصبع بيتر سولومون لم يكن يشير إلى الأعلى كما بدا... بل إلى الاتّجاه المعاكس تماماً.

قادتــه المديــرة ساتو إلى بقعة هادئة بالقرب من التمثال البرونزي لتوماس جيفرسون وقالت: "حضرة الرئيس، أظنّك تعرف تماماً أين يقع SBB1!".

"بالطبع".

"وهل تعرف ماذا يوجد بداخله؟".

"كلاّ، ليس من دون أن أنظر. لا أظنّ أنّه استُعمل منذ عقود".

"حسناً، ستقوم بفتحه".

لم يسر أندرسون لفكرة أن يتلقى الأوامر في مبناه، فقال: "سيّدتي، قد يكون هذا صعباً. علي المتحقّق أولاً من جدول المهام. فكما تعلمين، معظم الطوابق السفلية تضم مكاتب أو مخازن خاصة، وبروتوكول الأمن المتعلّق-".

قالت ساتو: "ستفتح SBB13 لي أو أتصل بمكتب الأمن، وأرسل فريقاً لخلع الباب".

حـــدّق اليها أندرسون طويلاً ثمّ أخرج جهاز اللاسلكي ورفعه إلى فمه: "هذا أندرسون. أحتاج إلى شخص لفتح SBB. فليلاقِني أحدكم إلى هناك خلال خمس دقائق".

بدا الصوت الذي أجابه مربكاً: "حضرة الرئيس، هل قلت SBB?".

"نعم، SBB. أرسل شخصاً على الفور. وأحتاج إلى ضوء كاشف". أطفأ أندرسون الجهاز، وشعر بنبضه يتسارع حين اقتربت منه ساتو، وخفضت صوتها أكثر.

همست قائلةً: "أيّها الرئيس، الوقت ضيّق، وأريدك أن تصطحبنا إلى SBB13 بأسرع ما يمكن".

"أجل سيّدتي".

"كما أريد منك أمراً آخر".

بالإضافة الى خلع الباب والدخول؟ لم يكن أندرسون في وضع يسمح له بالاعتراض، غير أنّه لاحظ أنّ ساتو وصلت خلال دقائق من ظهور يد بيتر في الروتوندا، وهي الآن تستغلّ الوضع لطلب الدخول إلى الأقسام الخاصة في مبنى الكابيتول. كانت تضع نفسها في المقدّمة الليلة، وتملى عليهم كيفية التصرف.

أشارت ساتو إلى البروفيسور قائلة: "الحقيبة التي يحملها لانغدون".

نظر إليها أندرسون: "ماذا عنها؟".

"أظن أن فريقك فحصها بالأشعة السينية عند دخول النغدون إلى المبنى".

"بالطبع. يتم تصوير جميع الحقائب".

"أريد رؤية تلك الصورة. أريد أن أعرف ما في داخل الحقيبة".

نظر أندرسون إلى الحقيبة التي كان لانغدون يحملها طيلة الأمسية وقال: "ولكن... أليس من الأسهل أن نطلب منه ذلك؟".

"أيّ جزء من طلبي لم يكن واضحاً؟".

أخرج أندرسون جهازه مجدداً ونقد طلبها. أعطت ساتو أندرسون عنوانها البريدي على البلاكبيري وطلبت أن يُرسل فريقه نسخة رقمية من صورة الأشعة إلى بريدها الإلكتروني، فور ايجادها. فامتثل لها أندرسون مُكرَهاً.

كان فريق الطبّ الشرعي يأخذ اليد المبتورة لتسليمها إلى شرطة الكابيتول، ولكنّ ساتو أمرتهم بتسليمها مباشرة إلى فريقها في لانغلي. كان لانغدون متعباً جداً للاعتراض، ويشعر وكأنّ محدلة يابانية صغيرة سحقته.

قالت ساتو لفريق الطب الشرعي: "أريد ذاك الخاتم".

بدا المسؤول التقني على وشك سؤالها، ولكنه بدّل رأيه. فنزع الخاتم الذهبي من يد بيتر، ووضعه في كيس خاص سلّمه إلى ساتو. دسّته في جيب سترتها، ثمّ استدارت نحو لانغدون.

"سنرحل، بروفيسور. أحضر أشياءك".

قال لانغدون: "إلى أين نحن ذاهبون؟".

"اتبع السيد أندرسون وحسب".

قــال أندرسون لنفسه، نعم، واتبعني عن قرب. فقلة من الأشخاص كانوا يزورون القسب SBB. ذلك أنّ الوصول إليه يتطلّب المرور في متاهة من الغرف الصغيرة والممرات الضيّقة المدفونة تحــت القبو. في إحدى المرات، ضاع الابن الأصغر لأبراهام لينكولن وكاد يهلك، هــناك. وقــد بــدأ أندرسون يشك في أنّه لو تصرّفت ساتو على هواها، قد يواجه روبرت، لانغدون مصيراً مشابهاً.

### الغطل 27

لطالما كان مارك زوبيانيس، أخصائي أمن الأنظمة المعلوماتية مزهوًا بقدرته على تولّي مهامً متعددة. كان يجلس هذه اللحظة ومعه جهاز تحكّم عن بعد، وهاتف لاسلكي، وكمبيوتر محمول، وهاتف PDA، وطبق كبير من بايريتس بوتي. كان ينظر بإحدى عينيه إلى مباراة الريدسكينز التي كتم صوتها، وبعينه الأخرى إلى شاشة الكمبيوتر، ويتحدّث عبر البلوتوث مع امرأة لم يسمع عنها منذ أكثر من عام.

مَن غير تريش ديون يتصل ليلة مباراة فاصلة.

كانت زميلته السابقة قد اختارت وقت عرض مباراة الريدسكينز لتتحدّث إليه وتطلب منه خدمة، مؤكّدة مرّة أخرى افتقارها إلى اللياقة الاجتماعية. وبعدما تحدّثت قليلاً عن الأيام الخوالي، وكم نف تقد إلى روحه المرحة، وصلت إلى لبّ الموضوع: إنّها تحاول كشف عنوان بروتوكول إنترنت سريّ، قد يكون عنوان خادم محميًّا في العاصمة. كان الخادم يحتوي على مستند صغير تريد الوصول إليه... أو على الأقل الحصول على معلومات عن صاحب المستند.

أُجابها أنها اختارت الشخص الصحيح ولكن التوقيت ليس مناسباً. فراحت تريش تثني على مواهبه، ومعظم ما قالته كان صحيحاً. هكذا، وقبل أن يدرك، كان يطبع العنوان الغريب على شاشته.

ألقى زوبيانيس نظرة واحدة على الرقم، وشعر بعدم الارتياح على الفور: "تريش، هذا العنوان غريب الشكل، فهو مكتوب ببروتوكول غير متوافر بعد للعامّة. إنّه على الأرجح إمّا حكومي، أو مخابراتي، أو عسكري".

ضحكت تريش قائلةً: "عسكري؟ صدقني، لقد فتحت للتو مستنداً محجوبا من هذا الخادم، وهو ليس عسكرياً".

فــتح زوبيانيس الإطار الطرفي، وجرّب طريق تعقّب. سألها قائلاً: "هل قلت إنّ طريق التعقّب الذي جرّبته توقّف؟".

"أجل، مرتين، عند العقبة نفسها".

"هــذا ما حدث معي أيضاً". فتح مسبار تشخيص وأطلقه. "وما الذي يثير اهتمامك بهذا البروتوكول؟".

"أطلقت برنامج انتداب فتح محرك بحث في هذا العنوان، وأخرج منه مستنداً محجوباً. أريد رؤية بقية المستند. لا أمانع بشرائه، ولكنني لم أستطع إيجاد مالك بروتوكول الإنترنت أو كيفية الوصول إليه".

عــبس زوبيانــيس أمــام الشاشة وقال: "هل أنت واثقة؟ أطلقت مسبار تشخيص، وتبدو شيفرة جدار النار هذا... جادة فعلاً".

"لهذا السبب ستقبض مبلغاً كبيراً".

فكّر زوبيانيس في الأمر. لقد عرضوا عليه ثروة لأجل عمل بهذه السهولة. "سؤال، واحد، تريش. ما سبب لهفتك لمعرفة هذا العنوان؟".

صمتت تريش ثم أجابت: "أنا أؤدّي خدمة لأحد الأصدقاء".

"لا بدّ من أنّه صديق مميّز".

"انَّها كذلك".

ضحك زوبيانيس، ولكنّه أمسك لسانه. هذا ما ظننت.

قالت تريش بصبر نافد: "اسمع، هل أنت قادر على كشف هذا البروتوكول؟ نعم أم لا؟". "نعم، يمكنني ذلك. وأعرف أنك تتلاعبين بي".

"كم سيستغرق ذلك؟".

أجاب وهو يطبع ويتحدّث: "ليس طويلاً. قد أتمكّن من دخول الآلة على شبكتهم خلال، عشر دقائق تقريباً. حالما أدخل وأعرف ماذا وجدت، أعاود الاتّصال بك".

"أشكرك على ذلك. إذاً، كيف حالك؟".

الآن تـسأل؟ "تريش، حبًا بالله، أنت تتصلين في وقت المباراة الفاصلة، وتودين التحدث، الآن؟ ألا تريدينني أن أكشف البروتوكول؟".

"شكراً لك مارك. أنا بانتظار اتصالك".

"بعد ربع ساعة". أقفل زوبيانيس الخطّ ثمّ تناول طبق الفوشار ورفع صوت التلفاز. يا للنساء!

الِي أين يأخذونني؟

كُلَّ لانغدون يسير مسرعاً مع أندرسون وساتو في أعماق الكابيتول، ونبضه يتسارع مع كلَّ خطوة إلى الأسفل. بدأوا رحلتهم عبر الباب الغربي للروتوندا، فنزلوا سلماً رخامياً، ثمّ انعطفوا عبر باب واسع إلى القاعة الشهيرة الواقعة تحت أرض الروتوندا مباشرة.

قبو الكابيتول.

كان الهواء أثقل هنا، وقد بدأ لانغدون يشعر بأعراض رُهاب الأماكن المغلقة. فسقف القيو المنخفض والإضاءة الخفيفة ضاعفا من حجم الأعمدة الدورية (١٠) الأربعين اللازمة لدعم المساحة الحجرية الواسعة الممتدة فوقهم مباشرة. استرخ يا روبرت.

قال أندرسون وهو ينعطف بسرعة إلى اليسار عبر القاعة الدائرية: "من هنا".

لحسن الحظّ، لم يكن هذا الجزء من القبو يحتوي على أيّ جثث. عوضاً عن ذلك، كان يصمم عدداً من التماثيل، ومجسّماً للكابيتول، وغرفة منخفضة تحتوي على المنصتة الخشبية التسي توضع عليها التوابيت في الجنائز الرسمية. مرّ الثلاثة بسرعة من دون إلقاء أيّ نظرة على الفرجار الرخامي ذي الزوايا الأربع في وسط الأرض، الذي كانت النار الدائمة تشتعل عليه في الماضي.

بـدا أندرسون في عجلة من أمره، بينما دفنت ساتو رأسها مجدداً في هاتف البلاكبيري. كـان لانغـدون قـد سمع أنّ خدمة الهاتف الخلوي قد عُززت ونُشرت في جميع أنحاء مبنى الكابيتول لاستيعاب مئات الاتصالات الهاتفية الحكومية التي تتمّ هنا كلّ يوم.

بعد عبور القبو في خطّ منحرف، دخلت المجموعة ردهة خفيفة الإضاءة، وبدأ أفرادها يعبرون سلسلة متداخلة من الممرّات والطرقات المسدودة. كانت السراديب تحتوي على أبواب يحمل كلّ منها رقماً معرّفاً. راح لانغدون يقرأ ما كُتب على الأبواب وهم يشقّون طريقهم إلى الداخل.

...S152 ...S153 ...S154

لم يكن يملك فكرة عمّا يوجد خلف تلك الأبواب، ولكنّ شيئاً واحداً اتضح الآن، ألا وهو معنى الوشم على كفّ بيتر سولومون. إذ يبدو أنّ SBB13 هو باب مرقّم يقع في مكان ما في أحشاء مبنى الكابيتول الأميركي.

 <sup>(\*)</sup> الأعمدة الدورية هي أعمدة ضخمة لا تقوم على قاعدة، وهي تزدان بحزوز ضحلة وتاج بسيط.

ســـأل لانغــدون وهــو يــشد حقيبته إلى جنبه، متسائلاً عن علاقة علبة بيتر سولومون الصغيرة بباب بحمل الرمز SBBI3: "ما كلّ هذه الأبواب؟".

أجاب أندرسون: "مكاتب ومخازن". وأضاف وهو يلقي نظرة خلفه على ساتو: "مكاتب، ومخازن خاصتة".

لم ترفع ساتو نظرها عن هاتفها.

قال النغدون: "تبدو صغيرة".

"معظمها خزائن هامّة، ولكنّها لا تزال من أكثر الأملاك المرغوبة في العاصمة. فهذا قلب الكابيتول الأصلى، وقاعة مجلس الشيوخ تقع فوقنا بطابقين".

سأل لانغدون: "وماذا عن SBBI3؟ مكتب من هو؟".

"ليس مكتب أحد. SBB هو مخزن خاص، وبصراحة، أنا محتار كيف-".

قاطعته ساتو من دون أن ترفع نظرها عن هاتفها: "أيها الرئيس أندرسون، أرجو أن تصحبنا إلى هناك وحسب".

شدّ أندرسون فكه وقادهما بصمت عبر ما أخذ يبدو وكأنّه مخازن ومتاهة طويلة في آن. كان كلّ جدار تقريباً يحمل علامات تشير إلى الأمام والخلف، في محاولة على ما يبدو لتحديد. مكاتب معيّنة في هذه الشبكة من السراديب.

S142 إلى S142

ST1 إلى ST70 ...

H1 إلى H166 و HTH إلى HT67...

شك لانغدون في قدرته على الخروج من هذا المكان بمفرده. أنه متاهة حقيقية. كل ما فهمه هو أن أرقام المكاتب تبدأ إمّا بحرف S أو H، بحسب مكانها، أكانت من جهة مجلس الشيوخ أو من جهة البرلمان. والأماكن المشار إليها بالأحرف ST و HT، كانت في طابق سمّاه أندرسون طابق الشرفة (Terrace Level).

أمّا SBB، فلم يظهر حتّى الآن.

أخيراً، وصلوا إلى باب فولاذي ثقيل يشتمل على قفل يعمل بالبطاقة.

### الطابق SB

شعر لانغدون أنّهم اقتربوا.

مدّ أندرسون يده إلى البطاقة، ولكنّه تردّد وبدا غير مرتاح لمطالب ساتو.

حثَّته مديرة مكتب الأمن قائلةً: "لا نملك الليل بطوله، أيّها الرئيس".

أدخل أندرسون بطاقته متردداً، وانفتح الباب. دفعه، ودخلوا إلى الردهة الواقعة وراءه، ثمّ انغلق خلفهم.

لم يكن لانغدون واثقاً ممّا توقّع إيجاده في هذه الردهة، ولكنّه لم يتوقّع بالتأكيد ما رآه، إذ

وجد نفسه أمام سلّم يقود إلى الأسفل. فتسمّر في مكانه وقال: "إلى الأسفل مجدّداً؟ هل ثمّة طابق آخر تحت القبو؟".

قال أندرسون: "أجل. فالحرفان SB هما اختصار لقبو الشيوخ (Senate Basement)". صدر عن لانغدون أنين خافت. يا للروعة.

### الغمل 219

كانت السيّارة التي ألقت بأنوارها على الطريق المحاط بالأشجار، والمؤدّي إلى مركر السدعم، هي السيّارة الأولى التي رآها الحارس منذ ساعة. فخفض صوت تلفازه المحمول، وأخفى طعامه تحت المكتب. توقيت سيئ. كان فريق الريدسكينز يتمّ هجومه الافتتاحي، ولم يرغب في تفويته.

مع اقتراب السيّارة، تحقّق الحارس من الاسم المدوّن أمامه.

د. كريستوفر أبادون.

كانت كاثرين سولومون قد اتصلت للتو لإخبار موظف الأمن باقتراب وصول زائرها. لم يكن الحارس يملك فكرة عمن يكون هذا الطبيب، ولكن يبدو أنّه ماهر في الطبّ، فقد وصل بسيّارة ليموزين سوداء كبيرة. توقّفت السيّارة الطويلة اللامعة بقرب حجرة الحراسة، وخفض السائق النافذة بصمت.

حيّاه السائق قائلاً: "مساء الخير"، ونزع قبّعته. كان رجلاً قويّ البنية وحليق الرأس، وكان يصغي إلى مباراة كرة القدم عبر مذياع سيّارته.

حيّاه الحارس بهزة من رأسه وقال: "بطاقة الهوية، من فضلك".

فوجئ السائق وقال: "آسف، ألم تتصل الآنسة سولومون مسبقاً؟".

هز الحارس رأسه وهو يختطف نظرة إلى التلفاز، ثمّ أجاب: "مع ذلك، عليّ رؤية هويّة الزوّار. آسف، هذا هو القانون. أحتاج إلى رؤية هوية الطبيب".

"لا باس". استدار السائق إلى الخلف في مقعده، وتحدّث بصوت منخفض عبر الزجاج الفاصل بينه وبين الراكب. في أثناء ذلك، استرق الحارس نظرة أخرى إلى المباراة. كان الريدسكينز يبتعدون عن الحشد الآن، فتمنّى مرور هذه الليموزين قبل الجولة التالية.

استدار السائق مجدداً إلى الأمام، وحمل البطاقة التي استلمها للتو عبر الزجاج الفاصل.

تناول الحارس البطاقة، وفحصها بسرعة في جهازه. كانت رخصة القيادة الصادرة عن العاصمة واشنطن تنتمي إلى كريستوفر أبادون، من كالوراما هايتس. ويظهر في الصورة رجل أشقر وسيم، يرتدي سترة زرقاء، وربطة عنق، ويضع في جيبه منديلاً من الساتان. من يضع منديل جبيب لأخذ صورة لرخصة القيادة؟

سُمع هتاف مكتوم عبر التلفاز فالتفت الحارس ليرى لاعباً من الريدسكينز يرقص في منطقة النهاية، وإصبعه موجّه إلى السماء. تمتم الحارس وهو يلتفت مجدّداً إلى النافذة: "لقد فوّته".

قال وهو يعيد الرخصة إلى السائق: "حسناً، يمكنكما المرور". مرتت الليموزين، بينما عاد الحارس إلى تلفازه، آملاً إعادة بثّ المشهد.

في أثناء مرور مالأخ بسيّارة الليموزين عبر الطريق المؤدي إلى المركز، ارتسمت على وجهه ابتسامة لم يتمكن من مقاومتها. كان من السهل اختراق متحف بيتر سولومون السرّي. والأدهى من ذلك أنها المرّة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة التي يقتحم فيها مالأخ مكاناً خاصاً بسولومون. ففي الليلة الفائتة، قام بزيارة مشابهة إلى منزله.

مع أنّ بيت سولومون يملك منزلاً رائعاً في بوتوماك، إلا أنّه يمضى معظم وقته في المدينة، في شقّته التي تحتل الطابق الأخير من أحد مباني دورشيستر آرمز. كان مبناه، شأنه شأن معظم منازل الأشخاص فاحشي الثراء، عبارة عن قلعة حقيقية. أسوار عالية، وبوابات أمن، ولوائح زوّار، وموقف آمن تحت الأرض.

قــاد مالأخ هذه الليموزين نفسها إلى حجرة الحراسة التابعة للمبنى، ثمّ رفع قبّعة السائق عـن رأســه الحليق، وأعلن قائلاً: "معي د. كريستوفر أبادون. إنّه مدعو من قبل السيّد بيتر سولومون". تكلّم مالأخ وكأنّه يعلن وصول دوق يورك.

تحقق الحارس من سجل لديه، ومن ثم من هوية د. أبادون، وقال: "أجل، أرى أن السيد سولومون ينتظر د. أبادون". ثم ضغط على زرّ، وفُتحت البوّابة. أضاف: "السيد سولومون موجود في الشقة العلوية. فليستخدم ضيفك المصعد الأخير إلى اليمين. سيأخذه مباشرة إلى الأعلى".

"شكراً". أعاد مالأخ قبّعته إلى رأسه وعبر البوابة.

في أثناء مروره في الموقف، بحث عن كاميرة مراقبة، ولكنّه لم يجد شيئاً. يبدو أنّ الأشخاص الدنين يعيشون هنا ليسوا من الناس الذين يقتحمون المكان بسيّاراتهم، أو يحبّون الخضوع للمراقبة.

ركن مالأخ السيّارة في زاوية مظلمة بالقرب من المصاعد، ثمّ خفض الزجاج الفاصل بين السائق والراكب، وتسلّل عبره إلى الجزء الخلفي من السيّارة. هناك، خلع قبّعة السائق، ووضع الشعر الأشقر المستعار. سوّى سترته وربطة عنقه، ونظر في المرآة للتأكّد من أنّه لم يفسد طبقة الماكياج التي تغطي بشرته. لم يكن في وضع يسمح له بالمخاطرة. ليس الليلة.

لقد انتظرت طويلا.

بعد ثوان، دخل مالأخ المصعد الخاص. كانت الرحلة إلى الأعلى هادئة وسلسة. حين فُتح الباب، وجد نفسه في ردهة خاصة. كان مضيفه بانتظاره.

د. أبادون، أهلاً بك".

نظر مالأخ في عيني الرجل الرماديتين الشهيرتين، وشعر أنّ نبضه يتسارع. قال: "سيّد سولومون، شكراً لمقابلتي".

"نادني بيتر، رجاءً". سلّم الرجلان على بعضهما، وحين صافح مالأخ الرجل العجوز، رأى الخاتم الذهبي الماسوني في يده... اليد نفسها التي صوبت مستساً في وجهه ذات مر .. همس صوت من ماضي مالأخ البعيد، إن ضغطت على الزناد، فسألاحقك إلى الأبد.

قـــال ســـولومون: "تفــضل أرجوك"، واصطحب مالأخ إلى غرفة جلوس أنيقة، تشرف نو افذها الكبيرة على منظر خلاّب لسماء واشنطن.

سأله وهو يدخل: "هل أشم رائحة الشاي؟".

بدا الإعجاب في عيني سولومون وأجاب: "كان والداي يستقبلان الزوّار دائماً بالشاي، وقد ورثت عنهما تلك العادة". اصطحب مالأخ إلى غرفة الجلوس، وكانت صينية شاي تنتظرهما فيها أمام الموقد. "حليب وسكر؟".

"كلاً، شكراً".

بدا الإعجاب مجدداً على سولومون وقال: "صفائي". صب الشاي الأسود لكليهما. "قلت إنّك تريد مناقشة أمر معي حساس بطبيعته، ولا يمكن التحدّث به إلا على انفراد".

"أشكرك على تخصيص بعض الوقت لأجلي".

"نحن الآن أخوان ماسونيان، ثمّة رابط بيننا. أخبرني كيف أساعدك".

"أوَلاً، أودَ أن أعبَر لك عن شكري على شرف دعوتي إلى الدرجة الثالثة والثلاثين مـٰذ بضعة أشهر. لقد عنى لي ذلك الكثير".

"يــسرتني ذلك. ولكن عليك أن تعلم أنّ هذه القرارات لا تصدر عنّي وحدي، بل يمّ التصويت عليها في المجلس الأعلى".

"بالطبع". ظنّ مالأخ أنّ بيتر سولومون قد صوّت على الأرجح ضدّه. ولكن في الدوائر الماسونية، كما في كل شيء، كان المال هو السلطة. فبعد أن بلغ مالأخ المرتبة الثانبة والثلاثيين في محفله، انتظر شهراً واحداً قبل أن يقدّم هبة بعدّة ملايين من الدولارات لأعمل الخير باسم المحفل الماسوني الأعظم. وكما توقّع، كان هذا العمل التطوّعي كافياً لتوجّه إليه على الفور دعوة للانضمام إلى المرتبة الثالثة والثلاثين الخاصة بالنخبة. مع ذلك لم تكشف لي أسرار.

على الرغم مما كان يسمع قديماً - "كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين" - لم يعرف مالأخ أيّ جديد، لا شيء ذا صلة بما يسعى إليه. ولكنّه لم يتوقّع أبداً أن يتمّ إخباره بسشيء. فالدوائر الداخلية للماسونيين كانت تحتوي على دوائر أصغر... لن يبلغها مالأخ قبل سنوات، هذا إن فعل. ولكنّه لم يأبه لذلك، فبلوغه تلك الدرجة أدّى الهدف المطلوب. لقد حصل أمر فريد في قاعة الهيكل أعطى مالأخ سلطة عليهم جميعاً. لم أعد ألعب وفقاً لقوانينكم.

قال مالأخ وهو يرتشف الشاي: "هل تدرك أنّنا التقينا قبل سنوات عديدة؟". فوجئ سولومون وأجاب: "حقًّا؟ لا أذكر".

"أنا آسف، لا بد من أنني تقدمت في السنّ. ذكرني كيف أعرفك؟".

ابتسم مالأخ مرّة أخيرة في وجه الرجل الذي يكرهه أكثر من أيّ إنسان آخر على وجه الأرض وقال: "من المؤسف ألاّ تتذكّر".

وبحركة رشيقة واحدة، سحب مالأخ أداة صغيرة من جيبه ومذها بقوة نحو صدر السرجل. ظهر وميض أزرق سريع، وسُمع أزيز حاذ إثر طلقة المسدس الصاعق، ثم ارتفعت شهقة ألم مع مرور مليون فولت من الكهرباء عبر جسد بيتر سولومون. اتسعت عيناه وارتخى بلا حراك في مقعده. وقف مالأخ يشرف بطوله على الرجل، وسال لعابه وكأنه أسد على وشك النهام فريسته الجريحة.

كان سولومون يشهق ويجاهد التنفس.

رأى مالأخ الذعر في عيني ضحيته، وتساعل عن عدد الأشخاص الذين رأوا بيتر سولومون خائفاً. استمتع بالمشهد لثوان طويلة، ثمّ نتاول رشفة من الشاي بانتظار أن يلتقط الرجل أنفاسه.

كان سُولومون ينتفض محاولاً التكلّم. أخيراً قال: "لم - لماذا؟".

سأله مالأخ: "لماذا برأيك؟".

بدا سولومون حائراً حقًّا. سأله: "هل تريد... المال؟".

المال؟ ضحك مالأخ، وتناول رشفة أخرى من الشاي، ثمّ أجاب: "لقد أعطيت الماسونيين ملايين الدولارات، لست بحاجة إلى المال". أتبت طلبًا للحكمة، وهو يعرض عليّ المال.

"إذاً، ماذا... تريد؟".

"أنت تملك سرًا، وستخبرني به الليلة".

جاهد سولومون ليرفع ذقنه وينظر في عيني مالأخ. قال: "لا... أفهم".

صــرخ مالأخ وهو يَقترب ليقف على مسافة إنشات من الرجل المشلول: "لا أريد مزيداً من الأكاذيب. أعرف أنّه مخبّأ هنا في واشنطن".

تحداه سولومون بعينيه الرماديتين مجيباً: "لا أعرف عما تتحدث".

تـناول مـالأخ رشفة أخرى من الشاي، ووضع الفنجان على الطاولة. قال: "أنت تقول الكلام نفسه الذي قلته قبل عشر سنوات، ليلة مقتل أمك".

اتسعت عينا سولومون وقال: "أنت ... ؟".

"ما كانت لتموت لو أنّك أعطيتني ما طلبت...".

تقلُّص وجه الرجل وهو يتذكّر مرعوباً... وغير مصدّق.

قال مالأخ: "لقد حذرتك. إن ضغطت على الزناد، فسألاحقك إلى الأبد".

"ولكنَّك-".

وجّـه مالأخ الجهاز مجدّداً إلى صدر سولومون، ثمّ انطلق منه وميض أزرق آخر شلّه نماماً.

أعاد مالأخ الجهاز إلى جيبه، وتابع شرب الشاي بهدوء. حين انتهى، مسح شفتيه بمند لل كتّانى مطرر وحدق إلى ضحيته قائلاً: "هلا ذهبنا؟".

كان سولومون ممدداً بلا حراك، ولكنّ الحياة لم تفارق عينيه المتسعتين بفعل الخوف. اقترب مالأخ و همس في أذنه: "سآخذك إلى مكان ليس فيه سوى الحقيقة".

ومن دون أن يتفوّه بكلمة أخرى، لفّ المنديل المطرّز وأقحمه في فم سولومون. حالم الرجل المشلول على كتفيه العريضتين، وتوجّه إلى المصعد الخاصّ. تناول في طريقه هاتنسولومون الخلويّ ومفاتيحه عن الطاولة في الردهة.

قال في نفسه، ستخبرني الليلة بجميع أسر ارك، بما في ذلك لماذا تركتني للموت قبل آلَّ تلك السنوات.

الطابق SB.

قبو الشيوخ.

كانت أعراض رُهاب الأماكن المغلقة تشتد على روبرت لانغدون مع كلّ خطوة نحو الأسفل. فمع انخفاضهم أكثر في الأساس الأصلي للمبنى، ازداد الهواء ثقلاً، وبدت التهوئة معدومة. كانت الجدران هناك عبارة عن مزيج غير مستو من الحجر والأجر الأصفر.

كانت المديرة ساتو تطبع على هاتفها في أثناء سيرها. شعر لانغدون أن تصرفاتها المتحفظة تشير إلى ريبتها إزاءه، ولكن هذا الشعور سرعان ما أصبح متبادلاً. فساتو لم تخبره بعد كيف علمت بوجوده هنا اليوم. مسألة أمن وطني؟ لم يفهم بعد ما هي العلاقة التي تربط بين الباطنية القديمة والأمن الوطني. كما أنّه لا يفهم أساساً ملابسات ما يجري.

ائتمنني بيتر سولومون على تعويذة... قام مختل عقلي بخداعي لإحضاري الى الكابيتول ويريدني استعمالها لفتح باب سرّي... ربّما باب غرفة تسمّى SBB13.

لا تزال الصورة غير واضحة تماماً.

خـــلال تقـــدمهم، حاول لانغدون أن يبعد عن ذهنه الصورة الفظيعة ليد بيتر الموشومة، والتـــي تحــولت إلى يد الأسرار. كانت تلك الصورة المرعبة تقترن بصوت بيتر القائل: لقد أنــتجت الأسرار القديمة يا روبرت أساطير عديدة... ولكنّ هذا لا يعني أنّ تلك الأسرار هي من وحي الخيال.

على الرغم من أنّ لانغدون يدرس في مهنته الرموز الباطنية وتاريخها، إلا أنّه لطالما تصادم فكرياً مع فكرة الأسرار القديمة ووعدها بمنح الإنسان قوى خارقة.

لا شك في أنّ التاريخ يحتوي على أدلّة قاطعة على وجود حكمة سريّة تمّ تناقلها عبر الأجيال، ويبدو أنّ أصلها يرجع إلى المدارس السريّة في مصر القديمة. غابت تلك المعرفة شمّ عادت إلى الظهور في عصر النهضة في أوروبا بحيث ائتُمنت عليها، وفقاً لمعظم السروايات، مجموعة من نخبة العلماء داخل جدران أوّل مركز فكري علمي في أوروبا، ألا وهو جمعية لندن الملكية، الملقبة بالكلّية الخفية.

سرعان ما أصبحت هذه الكلّية السرية مستودعاً فكرياً لأكثر أدمغة العالم استنارة، كإسحق نيوتن، وفرانسيس بايكون، وروبرت بويل، وحتّى بينجامين فرانكلين. واليوم، لا تُعتبر لائحة العقول المعاصرة أقل أهمية، من أينشتاين إلى هوكينغ، وبور، وسيلسيوس. فقد أحرزت تلك الأدمغة قفزات هائلة في مجال الفهم البشري، وحققت تقدّماً ناتجاً بالنسبة إلى

السبعض عن اطّلاعهم على الحكمة القديمة المخبّأة داخل الكلّية الخفية. كان لانغدون يشك في صحة ذلك، على الرغم من ثقته في أنّ مقداراً هائلاً من العمل الباطنيّ كان يتمّ بين تك الجدران.

في الواقع، سبب اكتشاف أوراق إسحق نيوتن السرية عام 1936 صدمة للعالم حبن كيشف شغف نيوتن البالغ بدراسة الخيمياء القديمة والحكمة الباطنية. واشتملت أوراق نيوان الخاصة على رسالة بخط يده موجّهة إلى روبرت بويل، نصحه فيها بالتزام الصمت التهم بخصوص المعرفة السسرية التي تعلماها. إذ كتب نيوتن قائلاً: "لا يمكن نشرها من دون التسبب بضرر هائل للعالم".

و لا يزال معنى هذا التحذير الغريب موضع جدل حتى اليوم.

قالــت ساتو فجأةً وهي ترفع عينيها عن هاتفها: "بروفيسور، على الرّغم من إصرارك على أنّك لا تملك فكرة عن سبب وجودك هنا الليلة، ربّما تستطيع القاء بعض الضوء على معنى خاتم بيتر سولومون".

قال لانغدون وهو يحوّل تركيزه إلى ما تقول: "يمكنني المحاولة".

أخرجت كيس العيّنات، وأعطت لانغدون إيّاه قائلةً: "أخبرني بما تعرفه عن الرمرز. الموجودة على خاتمه".

تفحّص لانغدون الخاتم المألوف وهم يسيرون في الممر الخالي. كان عليه صورة طأر فينيق ذي رأسين يحمل راية كُتب عليها ORDO AB CHAO، فيما نُقش على صدره العدد 33. "إنّ طائر الفينيق ذا الرأسين مع العدد 33 هو شعار أعلى درجة في الماسونية". تقنياً، لم تكن هـنه الدرجة موجودة إلا في الطقس الاسكتلندي. مع ذلك، كانت طقوس ودرجات الماسونية هي عبارة عن تسلسل هرمي معقد لم يرغب لانغدون شرحه لساتو الليلة. "في الأساس، تُعابر الدرجـة الثالثين مرتبة شرف نخبوية محصورة بمجموعة صغيرة من الماسونيين الدين قامـوا بإنجازات هامة. يمكن بلوغ جميع الدرجات الأخرى عبر إتمام الدرجة السابقة بنجاح. ولكن بلوغ الدرجة الثالثة والثلاثين محدود، ولا يتم إلا بدعوة".

"إذا، أنت تعلم أنّ بيتر سولومون كان عضوا في هذه الدائرة الداخلية النخبوية؟". "بالطبع. فالعضوية ليست سرًّا".

"وهو أعلاهم مرتبة؟".

"حالياً، نعم. فبيتر يترأس المجلس الأعلى للدرجة الثالثة والثلاثين، وهي الهيئة الحاكمة للطقس الاسكتلندي في أميركا". لطالما أحب لانغدون زيارة مركزهم الرئيسي، بيت الهيكل، الذي يعتبر تحفة كلاسيكية تنافس بزخرفتها الرمزية كنيسة روسلين في اسكتلندا.

"بروفي سور، هل الحظت النقش حول الخاتم؟ إنّه عبارة: كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين".

هز لانغدون رأسه مجيباً: "هذه فكرة شائعة في العلم الماسوني".

"أفترض أنّها تعنى أنّه إن قُبل ماسوني في هذه المرتبة العالية، سنكشف له أمر خاص؟".

"أجل، هذا ما يقال، ولكن الواقع مختلف على الأرجح. فأصحاب نظرية المؤامرة زعموا دوماً أنّ قلّة مختارة من أعضاء هذه الدرجة الماسونية العالية مطلّعون على سرّ باطنيّ عظيم. ولكنني أظن أنّ الحقيقة هي على الأرجح أقلّ دراميّة بكثير".

غالباً ما أشار بيتر سولومون ممازحاً إلى وجود سرّ ماسوني ثمين، ولكن لانغدون افترض دائماً أنّها محاولة ماكرة من قبله لدفعه للانضمام إلى الأخوية. لسوء الحظّ، لم تكن الأحداث التي وقعت الليلة من قبيل المزاح إطلاقاً، ولم يكن هنالك أيّ مكر في الجدّية التي طلب فيها بيتر من لانغدون حماية العلبة المختومة الموجودة الآن في حقيبته.

نظر الانغدون بحزن إلى الكيس البلاستيكي الذي يحتوي على خاتم بيتر الذهبي. سأل ساتو: "حضرة المديرة، هل تمانعين لو احتفظت بهذا الخاتم؟".

نظرت إلبه قائلةً: "لماذا؟".

"إنّه عزيز جداً على قلب بيتر، وأود أن أعيده إليه الليلة".

بدت متشكَّكة، ولكنَّها أجابت: "فلنأمل أن تتمكَّن من ذلك". .

وضع لاتغدون الخاتم في جيبه وقال: "شكراً".

قالـت ساتو وهم يحثّون الخطى عبر المتاهة: "سؤال آخر، قال أعضاء فريقي أنهم في أثناء أبحاثهم حول مفهوم الدرجة الثالثة والثلاثين والباب وعلاقتهما بالماسونية، حصلوا على مئات المراجع المشيرة إلى هرم؟".

قــال لانغدون: "هذا ليس مستغرباً أيضاً. فبناة أهرامات مصر هم أسلاف بنائي الحجر المعاصــرين. لذا، فإنّ الهرم، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المصرية، شائع جداً في الرمزية الماسونية".

"و إلى ماذا يرمز؟".

"أساساً، يرمز الهرم إلى التنوير. إنه رمز هندسي يشير إلى قدرة الإنسان القديم على التحرر من محيطه الدنيوي، والصعود إلى الأعلى نحو السماء، نحو الشمس الذهبية، ليبلغ المصدر الأعلى للتنوير".

انتظرت قليلاً ثمّ سألت: "أهذا كلّ شيء؟".

كلّ شيء؟! لقد وصف لها لانغدون واحداً من أروع رموز التاريخ. البنية التي يرتقي فيها الإنسان إلى عالم التبجيل.

قالت: "استناداً إلى موظّفي مكتبي، يبدو أنّه ثمّة رابط أهم الليلة. فقد أخبروني بوجود أسطورة شعبية حول هرم معيّن هنا في واشنطن، هرم يرتبط بشكل خاص بالماسونيين والأسرار القديمة!".

أدرك لانغـدون الآن ما تعنيه، وحاول إبعاد الفكرة قبل إضاعة المزيد من الوقت: "أنا أعـرف تلك الأسطورة، حضرة المديرة، ولكنّها من وحي الخيال. فالهرم الماسوني هو واحد من أقدم الأساطير في العاصمة، ويرجع على الأرجح إلى الهرم الموجود على الختم الأعذام للولايات المتّحدة".

"لماذا لم تذكره من قبل؟".

هـــز لأنغــدون كتفيه قائلاً: "لأن لا أساس له من الصحة. كما قلت، إنه أسطورة، شأن شأن كثير من الأساطير المقترنة بالماسونيين".

"مع ذلك، هذه الأسطورة ترتبط مباشرة بيد الأسرار؟".

"بالتأكيد، مثل كثير غيرها. فالأسرار القديمة هي أساس لعدد لا حصر له من الأساطبر التي عرفها التاريخ؛ قصص عن حكمة قوية يحميها حرّاس سرّيون، كحرّاس الهيكا،، والروزيكروشيون، والطبقة المستنيرة، والألومبرادو، وغيرهم كثير، جميعهم يرتكزون عي الأسرار القديمة... والهرم الماسوني ليس سوى مثال على ذلك".

قالت ساتو: "حسناً، وحول ماذا تدرو هذه الأسطورة بالضبط؟".

فكر لانغدون في الأمر وهو يسير بضع خطوات، ثمّ أجاب: "في الواقع، أنا لست ضلاما في نظرية المؤامرة، ولكتني على اطّلاع في مجال علم الأساطير، ومعظم الروايات تظهر التالي: لطالما اعتبرت الأسرار القديمة، أي الحكمة الضائعة لجميع العصور، أعظم كنرز الجينس البشري. وشأنها شأن جميع الكنوز العظيمة، تمّت حمايتها بحرص شديد. فالحكه المستنيرون الذين فهموا القوّة الحقيقية لهذه الحكمة كانوا يخشون قوّتها المخيفة. كانوا يعرفه ن أنسه لو وقعت بين أيد غير مدربة، ستكون النتائج مدمرة. وكما سبق وقلنا، يمكن استعمال الأدوات القوية إمّا للخير أو للشرّ. لذلك، ولحماية الأسرار القديمة، والجنس البشري علي السواء، كوّن المزاولون الأوائل أخويّات سرية. وضمن تلك الأخويات، كانوا يتشاركون ذا الحكمة مع الأشخاص الملقّين كما ينبغي، وينقلونها من حكيم إلى آخر. ويعتقد كثيرون ننا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى آثاراً لمن امتلكوا تلك الأسرار في التاريخ... في قصص السّعَرة والمشعوذين والمعالجين".

سألته ساتو: "وماذا عن الهرم الماسوني؟ أين يقع في كلُّ هذا؟".

قــال لانغدون وهو يسرع ليلحق بهما: "حسناً، هنا يبدأ الخلط بين التاريخ والأسطورة. فاستناداً إلى بعض الروايات، اختفت كلّ تلك الأخويّات السرية بحلول القرن السادس عشر في أوروبا، وذلك إثر موجة الملاحقة الدينية المتعاظمة. ويُقال إنّ الماسونيين هم آخر الأوصياء على الأسرار القديمة. كانوا يخشون، لو تمّ القضاء على أخويّتهم هي الأخرى، أن تضيع الأسرار القديمة إلى الأبد".

ألحت ساتو قائلة: "والهرم؟".

كان لانغدون قد وصل إلى ذكره: "أسطورة الهرم الماسوني بسيطة جداً، إذ تفيد أن الماسونيين، وفي سعيهم للوفاء بوعدهم وحماية تلك الحكمة العظيمة للأجيال القادمة، قرروا حفظها في حصن منبع". حاول لانغدون تذكّر أحداث القصنة وتابع قائلاً: "أشدّد

مجدداً على أنّها مجرد أسطورة، ولكن بحسب المزاعم، نقل الماسونيون حكمتهم السرية من العالم القديم إلى العالم الجديد، هنا في أميركا، إلى الأرض التي أملوا أن تبقى خالية من الاستبداد الديني. وبنوا هنا حصناً منيعاً، كان عبارة عن هرم سريّي مخصص لحماية الأسرار القديمة، إلى أن يحين الوقت ويصبح الجنس البشري قادراً على التحكم بتلك القوة الهائلة التي تشتمل عليها تلك الحكمة. واستناداً إلى الأسطورة، توّج الماسونيون هرمهم العظيم بقمة من الذهب الخالص البرّاق، كرمز للسرّ الثمين المدفون فيه؛ الحكمة القديمة التي تمكّن الإنسان من استعمال قدراته البشرية بأكملها. التحوّل من إنسان إلى نموذج كامل".

علَّقت ساتو قائلة: "يا لها من قصنة".

"أجل، فالماسونيون هم ضحيّة أشكال عديدة من الأساطير المجنونة".

"من الواضح أنَّك لا تصدّق وجود هذا الهرم".

أجاب لانغ دون: "بالطبع لا. ما من دليل على أنّ الماسونيين الأوائل بنوا هرماً في أميركا أو في العاصمة. فمن الصعب جداً إخفاء هرم، لا سيّما هرم كبير بما يكفي لاحتواء الحكمة الضائعة لجميع العصور".

حسبما يذكر لانغدون، لم يُذكر في الأسطورة أبدا ما يُقترض أن يحتويه الهرم الماسوني بالضبط، أهو نصوص قديمة، أم مخطوطات سرية، أم اكتشافات علمية، أم شيء أكثر غموضاً بكثير. ولكنها أكدت على أنّ المعلومات الثمينة الموجودة في داخله مشفّرة على نحو فائق الذكاء... لا تفهمها سوى النفوس الأكثر استنارة.

قال لانغدون: "على أيّ حال، تندرج هذه القصّة في فئة نسميها نحن، علماء الرموز، نموذجاً أصليًّا هجينًا، أي مزيجاً من أساطير كلاسيكية استعارت عناصر كثيرة من الأساطير الشعبية، إلى حدّ تحوّلت معه إلى قصّة خيالية... وليست حقيقة تاريخية".

حين يعلّم لانغدون طلابه عن النماذج الأصلية الهجينة، فإنّه يستعمل مثالاً على ذلك القصص الخيالية التي تروى تكراراً عبر العصور، وتتمّ المبالغة فيها مع الزمن، وتستعير كثيراً من بعضها البعض، بحيث تتحوّل إلى حكايات أخلاقية متجانسة، تحتوي على العناصر الأيقونية نفسها؛ من فتيات عذارى، وأمراء وسيمين، وقلاع محصنة، ومشعوذين أقوياء. ومن خلل القصص الخيالية، يترسم فينا ذلك الصراع البدائي بين الخير والشر من سن الطفولة: ميرلين ضد مورغين لو فاي، وسان جورج ضد التنين، ودايفيد ضد غوليات، وبياض الثلج ضد الساحرة، وحتى لوك سكايواكر الذي يقاتل دارث فايدر.

حكّت ساتو رأسها وهما ينعطفان عند زاوية، يتبعهما أندرسون عبر سلّم قصير، وقالت: "إذاً، قل لي إن لم أكن مخطئة، كانت الأهرامات تعتبر في الماضي أبوابًا سرية، يرتقي منها الفراعنة الأموات إلى عالم التمجيد، أليس كذلك؟".

"صحيح".

وقفت ساتو، وأمسكت بذراع لانغدون وهي تنظر إليه بتعبير طغى عليه الاستغراب وعدم التصديق، ثمّ قالت: "وتقول إنّ خاطف بيتر سولومون طلب منك إيجاد باب سرّي، ونم يخطر في بالك أنّه يتحدث عن الهرم الماسوني المذكور في تلك الأسطورة؟".

"ولكن الهرم الماسوني هو قصة خيالية. إنه مجرد فانتازيا".

اقتربت منه ساتو أكثر، إلى حدّ أمكنه أن يشتم نفسها العابق برائحة السجائر، وقالت الفهم موقفك من ذلك، بروفيسور، ولكن نظراً إلى التحقيق الذي أخوضه، لا يمكنني تجالل هذا المشبه. باب يؤدي إلى معرفة سرية؟ يبدو لي ذلك شديد الشبه بما يدّعي خاطف ببتر سولومون أنّك تستطيع وحدك فتحه".

"حسناً، أنا بالكاد أصدق-".

"ليس المهم ما تصدق أنت. مهما يكن رأيك، عليك أن تسلم أنّ هذا الرجل يصدق مو نفسه أنّ الهرم الماسوني حقيقة".

"هـذا الـرجل مجنون! ربّما كان يظنّ أيضاً أنّ SBB13 هو مدخل إلى هرم كبير تداك الأرض يحتوي على حكمة القدماء الضائعة بأكملها!".

وقفت ساتو جامدة، وعيناها تغليان غضباً. قالت: "الأزمة الني أواجهها الليلة ليست قدمً، خيالية، بروفيسور، بل هي واقعية، أؤكّد لك".

حل بينهما صمت بارد.

قال أندرسون أخيراً وهو يشير إلى باب موصود آخر على بعد عشر أقدام: "سيّدتي؟ لقد أوشكنا على الوصول، إن كنت تودين المتابعة".

أخيراً، أبعدت ساتو نظرها عن لانغدون وأشارت إلى أندرسون بالتحرك.

تبعا رئيس الأمن عبر الباب الذي أوصلهم إلى ممر ضيق. نظر لانغدون يميناً ويساراً. لا بدّ من أنك تمزح.

كان يقف في أضيق ممر رآه في حياته.

شعرت تريش ديون بموجة الأدرينالين المألوفة وهي تخرج من المكعّب ساطع الإضاءة السي الظلم. كان حارس البوابة الأمامية للمركز قد اتصل للتو ليخبر كاثرين أن ضيفها د. أبدون قد وصل، وهو بحاجة إلى من يرافقه إلى الصالة 5. عرضت تريش أن تذهب لإحضاره، من باب الفضول. فكاثرين لم تقل الكثير عن الزائر، ما أثار فضول تريش. يبدو أنّه شخص يثق به بيتر سولومون كثيراً، إذ لم يسبق أن دعا آل سولومون أحداً إلى المكعّب. كانت تلك المرة الأولى من نوعها.

قالت في نفسها وهي تسير في الظلام الدامس، أتمنّى أن يجتاز هذا الجزء من دون مشاكل. فآخر ما تحتاج إليه هو أن يصاب زائر كاثرين الهام بالذعر حين يدرك ما ينبغي له فعله للوصول إلى المختبر، المرّة الأولى هي دائماً الأسوأ.

كأنت ريارة تريش الأولى إلى هذا المكان منذ عام تقريباً، فقد قبلت بالوظيفة التي عرضتها عليها كاثرين، ووقعت على تعهد بالتكتم، ثمّ أتت مع كاثرين إلى المركز لرؤية المختبر. سارت المرأتان عبر الشارع ووصلتا إلى الباب المعدني الذي كتب عليه صالة العرض 5. ومع أنّ كاثرين حاولت تحضيرها حين وصفت لها الموقع البعيد للمختبر، إلا أن تريش لم تكن مستعدة لما رأته حين فتح باب الصالة.

الفراغ.

خطت كاثرين عبر العتبة، وسارت بضع خطوات في الظلام الدامس، ثمّ أشارت إلى تريش لتتبعها قائلة: "تقى بي، لن تضيعي".

تخيّات تريش نفسها تهيم في صالة دامسة الظلام، بحجم ملعب كرة قدم، وبدأ جسدها يتصبّب عرقاً لمجرد التفكير في الأمر.

أشارت كاشرين إلى الأرض وقالت: "لدينا نظام إرشاد يبقيك على الطريق الصحيح- تقنية بسيطة جداً".

حدقت تريش إلى الأرض الإسمنتية المعتمة. احتاجت إلى بعض الوقت لتعتاد عيناها على الظلام، ثمّ رأت سجّادة ضيقة ممدودة في خطّ مستقيم. كانت السجّادة أشبه بطريق يختفي في الظلام.

فالت كاثرين وهي تستدير وتسير أمامها: "حاولي أن تري بقدميك. ما عليك سوى السير خلفي مباشرةً".

حين اختفت كاثرين في الظلام، ابتعلت تريش خوفها، وسارت وراءها. هذا جنون! وما إن سارت بضع خطوات على السجّادة، حتّى انخلق الباب خلفها، مبتلعاً آخر بصيص من

الضوء. تسارع نبض تريش، ولكنّها ركّزت كلّ انتباهها على السجّادة تحت قدميها. كانت قد سارت بضع خطوات على السجّادة الناعمة حين شعرت بطرف قدمها اليمنى يرتطم بالإسمنت الصلب. فأجفلت وانحرفت لا إراديًا إلى اليسار، لتمشى مجدّداً بكلتا قدميها على السجّادة.

عـــلا صوت كاثرين في الظلام، وبدت كلماتها وكأنّها تغرق في هذه الهاوية الصامنة. "الجــسد البشري مذهل. إن حرمته من إحدى حواسه، تقوم الحواس الأخرى على الفور بمل. الفراغ. في هذه اللحظة، تكيّف أعصاب قدميك نفسها لتصبح أكثر حساسية".

فكرت تريش وهي تصحّح مسارها مجدّداً، هذا جيد.

سارتا بصمت لمسافة بدت طويلة، فسألتها تريش أخيراً: "كم سنمشي بعد؟".

بدا صوت كاثرين أكثر بعداً وهي تجيب: "قطعنا نصف المسافة تقريباً".

أجابت كاثرين: "ستعرفين قريباً".

كان هذا منذ عام، والليلة تسير تريش ثانية في الظلام، ولكن بالاتجاه المعاكس، ناء الردهة، لاصطحاب زائر رئيستها. شعرت بتغير مفاجئ في نسيج السجّادة تحت قدميها أنبأه أنها على بعد ثلاث ياردات من المخرج. توقّفت وأخرجت بطاقتها، ثمّ تحسّست الجدار الطلام، إلى أن وجدت الجهاز الناتئ وأدخلتها فيه.

فتح الباب مصدراً هسهسته المألوفة.

بهر الضوء الساطع في ممر المركز عينيها.

نجحت... مجدّدًا.

سارت تريش في الأروقة المقفرة، وراحت تفكّر بالمستند الغريب الذي وجدتاه على شبكة سرية. باب قديم? موقع سرّي تحت الأرض؟ وتساءلت ما إذا كان الحظّ قد حالف مارك زوبيانيس في إيجاد مكان ذاك المستند الغامض.

في غرفة المراقبة، وقفت كاثرين أمام شاشة البلازما الضخمة، وحدّقت إلى الوثيقة الغامضة التي عثرتا عليها. كانت قد عزلت الآن الجمل المفتاحية، وباتت شبه أكيدة من أنّ الوثيقة تدور حول الأسطورة القديمة نفسها التي رواها شقيقها للدكتور أبادون.

... مكان سرّي تحت الأرض حيث...

... مكان ما في العاصمة واشنطن، كان العنوان...

... واكتشف بابأ قديماً يؤدي إلى...

... يحذّر أنّ محتوى الهرم يشتمل على مخاطر ...

... تفكيك هذا الرمز المجزرا المنقوش لكشف...

قالت كاثرين في نفسها، أحتاج إلى رؤية بقية الملفّ.

حدَقت إليه قليلاً ثمّ أطفأت شاشة البلازما. كانت تطفئ دائماً الشاشة التي تستهلك الطاقة بكثرة، وذلك لعدم استنفاد مخزون الهيدروجين السائل في خلية الوقود.

راقبت كلماتها المفتاحية وهي تختفي ببطء لتتحوّل إلى نقطة بيضاء صغيرة، طافت في وسط الجدار، ثمّ انطفأت أخيراً.

استدارت وعادت الله مكتبها. سيصل د. أبادون في أيّ لحظة وتريده أن يشعر أنّه مرحّب به.

## الغدل 32

قال أندرسون وهو يتقدّم لاتغدون وساتو عبر ممرّ بدا وكأنّه لن ينتهي، يمندّ على طوالله الأساس الشرقي للكابيتول: "أوشكنا على الوصول. في زمن لينكولن، كانت أرض هذا المهرر متسخة ومليئة بالجرذان".

شعر لانغدون بالامتنان لأنّ الأرض عُطيت بالبلاط، فهو ليس من محبّي الجرذار. تابعت المجموعة سيرها، وتردد وقع الأقدام على نحو مخيف وغير منتظم في الممرّ الطويل. كانت الأبواب تصطف على طول الرواق، بعضها مغلقة ولكن كثيراً منها كانت مفتوحة قلياتً بدت معظم غرف هذا الطابق مهجورة. لاحظ لانغدون أنّ الأرقام على الأبواب كانت بالترتيب العكسي، وبعد قليل بدأت تنتهي.

...SB1...SB2...SB3...SB4

تابعوا المسسير، وتجاوزوا باباً لا يحمل أي رقم، ولكن أندرسون توقّف حين عادت الأرقام تتصاعد مجدّداً.

...HB2...HB1

قال أندرسون: "عفواً، لقد فوته. لم يسبق لي النزول إلى هذا العمق من قبل".

تراجعت المجموعة بضع ياردات، نحو بأب معدني قديم. أدرك لانغدون الآن أنّ الباب يقع وسط الممرّ، على الخطّ الفاصل بين قبو مجلس الشيوخ (SB) وقبو البرلمان (HB). وتبن أنّ الباب يحمل علامة بالفعل، ولكنّ النقش كان باهتاً إلى حدّ ملحوظ بالكاد.

#### SBB

قال أندرسون: "ها قد وصلنا. ستصل المفاتيح بين لحظة وأخرى".

عبست ساتو وتحقّقت من ساعتها.

نظر لانغدون إلى الكتابة، ثمّ سأل أندرسون: "لماذا يقترن هذا المكان بجهة مجلس الشيوخ، مع أنّه يقع في الوسط؟".

سأله أندرسون حائراً: "ماذا تعنى؟".

"لقد كُتب عليه SBB، أيّ أنّه ببدأ بحرف S وليس H".

هز أندرسون رأسه مجيباً: "الحرف S في SBB لا يشير إلى مجلس الشيوخ، بل-".

"حضرة الرئيس؟" تناهى صوت حارس من بعيد. أتى يهرول عبر الرواق نحوهم وهو يحمل مفتاحاً. قال: "آسف، سيّدي. لقد استغرق الأمر بضع دقائق، فنحن لم نتمكّن

من إيجاد مفتاح SBB الأصلي. هذا مفتاح احتياطي من صندوق ثانوي".

قال أندر سون مستغرباً: "هل المفتاح الأول ضائع؟".

أجاب الحارس وهو يحاول التقاط أنفاسه: "هذا مرجّح، ذلك أنّ أحداً لم يطلب النزول الى هنا منذ عصور".

أخذ أندرسون المفتاح وسأل: "ألا يوجد مفتاح آخر للباب SBB13؟".

"آسف، حتى الآن لم نجد مفتاح أي غرفة في SBB. لا يزال ماكدونالد يبحث". أخرج الحارس جهاز اللاسلكي، وتحدّث عبره قائلاً: "بوب؟ أنا مع الرئيس. هل لديك معلومات جديدة عن مفتاح SBB13؟".

أجاب الصوت عبر الجهاز: "في الواقع، أجل. هذا غريب. لا أجد أي معلومات على الكمبيوتر، ولكن السجلات الورقية تشير إلى أنّ كلّ غرف التخزين في SBB قد نُظفت وهجرت منذ أكثر من عشرين عاماً. وهي الآن تُعتبر أماكن غير مستعملة". صمت ثمّ أضاف: "جميعها باستثناء SBB13".

تناول أندرسون الجهاز وقال: "معك الرئيس. ماذا تعني، جميعها باستثناء SBB13؟".

أجاب قائلاً: "في الواقع، سيّدي، لديّ هنا ملاحظة مكتوبة بخطّ اليد تشير إلى أنّ SBB13 هي حجرة خاصتة. كان هذا منذ وقت طويل، ولكنّها مكتوبة وموقّعة من قبل المهندس نفسه".

كان لانغدون يعرف أن المهندس ليس الرجل الذي صمّم الكابيتول بل الرجل الذي يديره. فقد كان الشخص المعيّن كمهندس للكابيتول، شأنه شأن مدير مبنى عادي، مسؤولاً عن كلّ شيء، بما في ذلك الصيانة، والترميم، والأمن، والتوظيف، وتحديد المهامّ.

قال المتحدث: "الغريب... أنّ ملاحظة المهندس تشير إلى أنّ هذا المكان الخاص قد أقرد لاستعمال بيتر سولومون".

تبادل كلّ من الانغدون، وساتو، وأندرسون نظرات الدهشة.

تابع المتكلّم قائلاً: "أعتقد، سيّدي، أنّ السيّد سولومون هو الذي يملك المفاتيح الأصلية لغرف الطابق SBB فضلاً عن مفتاح SBB13".

لم يصدق لانغدون أذنيه. بيتر يملك غرفة خاصة في قبو الكابيتول؟ لقد عرف دوما أنّ لبيتر أسراراً، ولكن هذا السر فاجأ الجميع، حتّى لانغدون.

قال أندر سون بصوت خلا من المرح: "حسناً، كنّا نرغب بدخول SBB13 تحديداً، لذا تابع البحث عن مفتاح إضافي".

"حاضر سيدي. نحن نعمل أيضاً على الصورة الرقمية الذي طابتها-".

قاطعــه أندرسون وهو يضغط على زر التحدّث: "شكراً لك، هذا كلّ شيء. أرسل ذلك الملف إلى هاتف المديرة ساتو فور جهوزه".

"حاضر سيّدي". وصمت المجيب عبر الجهاز.

أعاد أندرسون الجهاز إلى الحارس الواقف أمامهم.

أخرج الحارس طبعة زرقاء لمخطّط، وأعطاها للرئيس قائلاً: "سيّدي، الطابق SBB هو باللّون السرمادي، وقد أشرت بالحرف X إلى الحجرة SBB13 ليسهل إيجادها، فهي صغيرة حداً".

شكر أندرسون الحارس، وحول انتباهه إلى الطبعة الزرقاء، فيما ابتعد الشابّ عائداً من حسيث أتسى. نظر إليها لانغدون، وفوجئ لرؤية العدد الهائل من الحجرات الموجودة في تك المتاهة الغريبة تحت مبنى الكابيتول الأميركي.

تفحّص أندرسون المخطّط قليلاً، ثمّ هز رأسه ودسّه في جيبه. استدار إلى الباب الذي كُنب عليه SBB ورفع المفتاح، ولكنّه تردّد وبدا غير مرتاح لفتحه. اتاب لانغدون الشعور نفسه، فقد كان يجهل تماماً ماذا يوجد خلف الباب، ولكنّه كان أكيداً من شيء واحد، أيًّا يكن ما خبّاه سولومون هناك، فقد أراده أن يبقى سرياً. سريّاً جداً.

قحت ساتو، ففهم أندرسون الرسالة. أخذ نفساً عميقاً، ثمّ أدخل المفتاح وحاول أن يدير،، ولكن عند المحاوة الكينة، استدار المفتاح وفتح أندرسون الباب.

مع ارتفاع صرير الباب الثقيل؛ خرجت لفحة من الهواء الرطب إلى الممرّ.

حدّق لانغدون إلى الظلام، ولكنّه لم ير شيئاً.

قال أندرسون وهو ينظر إلى لانغدون، ويتحسس الجدار بحثاً عن زر النور: "بروفيسور، لأجيب عن سؤالك، فإن الحرف S في SBB لا يشير إلى مجلس الشيوخ بل هو اختصار لكلمة sub أي سفلي".

سأله لانغدون حائراً: "سفلي؟".

هــز أندرســون رأسه، وضغط على الزر داخل الباب. أضاء مصباح وحيد سلماً شديد الانحدار، يتوجّه نزولاً في الظلام، وقال: "SBB هو طابق تحت قبو الكابيتول".



### الغطل 33

غــرق مارك زوبيانيس، أخصائي أمن الأنظمة، في أريكته وهو يحتق إلى المعلومان، على شاشة الكمبيوتر المحمول.

أيّ عنوان هذا؟

كانت أفضل أدوات القرصنة التي يستعملها عاجزة تماماً عن اختراق هذه الوثيقة، أو كسف عنوان بروتوكول الإنترنت الغامض الذي أعطته إيّاه تريش. مرّت عشر دقائق، ظلّ في أسنائها برنامج زوبيانيس يرتد عبثاً أمام جدران النار في الشبكة، ولم ير أيّ أمل في اختراقها. لا عجب أنهم يتقعون لي مبلغاً كبيراً. كان على وشك تجربة مقاربة أخرى، حير رنّ الهاتف.

تريش، بالله عليك، قلت انِّني سأتصل بك. خفض صوت المذباع وأجاب: "نعم".

ســـأله صـــوت رجـــل: "أأنت مارك زوبيانيس، القاطن في 357 كينغستون درايف في واشنطن؟".

سمع زوبيانيس صوت حديث مكتوم في الخلفية.

اتصال تسويقي خلال مباراة فاصلة؟ أهم مجانين؟ "دعني أحزر، هل ربحت أسبوعاً في أنغلاً؟".

أجاب المتحدّث، من دون أن يظهر في صوته أثر للمرح: "كلاّ، هذا مركز أمر الأنظمة في وكالة الاستخبارات المركزية. نود أن نعرف لماذا تحاول اختراق قاعدة بياناتنا السريّة".

على ارتفاع ثلاثة طوابق فوق الطابق الممتد تحت قبو الكابيتول، وفي القاعات الواسعة لمركز الزوار، أقفل الحارس نونييز المداخل الرئيسة، كما يفعل كلّ ليلة في مثل هذا الوقت. وفي طريق عودته فوق الأرضيات الرخامية الشاسعة، فكّر في الرجل الذي كان يرتدي معطف الجيش وبأوشامه.

أنا الذي أدخلته، وتساءل ما إذا كان سيبقى في وظيفته.

حين توجه إلى المصعد، سمع نقراً على الباب الخارجي، فالتفت. حتق إلى المدخل السرئيس، ورأى عنده رجلاً متقدماً في السنّ، ذا أصول أفريقية أميركية، يطرق على الزجاج بكفّه، ويشير إليه البُدخله.

هز نونبيز رأسه، وأشار إلى الساعة.

طرق الرجل مجدداً، ووقف في الضوء. كان يرتدي بنلة زرقاء أنيقة، وقد خطّ الشيب شعره القصير. تسارع نبض نونييز. تَبًّا. حتّى من هذه المسافة، عرف هوية الرجل، فأسرع إلى المدخل، وفتح الباب قائلاً: "أنا آسف، سيّدي. تفضل رجاءً".

دخل وارن بيلامي، مهندس الكابيتول، عبر الباب، وشكر نونييز بهزة مهنبة من رأسه. بدا بيلامي رشيقاً ونحيلاً، ذا جسد مستقيم، ونظرات خارقة توحي بثقة رجل يملك السيطرة الكاملة على محيطه. خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، عمل بيلامي مشرفاً على مبنى الكابيتول. سيّله نونبيز: "هل أخدمك بشيء، سيّدى؟".

"شكراً، أجل". لفظ بيلامي كلماته بدقة. فقد تخرج من إحدى جامعات عصبة اللبلاب المسمالية الشرقية، لذا، كان لفظه دقيقاً إلى حدّ بدا بريطاني اللكنة تقريباً. قال: "علمت للتوّ بوقوع حادث هذا المساء". بدا عليه القلق الشديد.

"أجل سيّدي. كان-".

"أين الرئيس أندرسون؟".

"في الأسفل، مع المديرة ساتو من مكتب الأمن التابع للسي آي أيه".

اتسعت عينا بيلامي قلقاً، وسأله: "السي آي أيه هنا؟".

"أجل، سيّدي، وصلت المديرة ساتو على الفور تقريباً بعد وقوع الحادث".

سأله بيلامى: "لماذا؟".

هز نونييز كتفيه. *وكأنني كنت سأسألها؟* 

سار بيلامي مباشرة نحو المصاعد، وسأله: "أين هم؟".

أسرع نونييز خلفه مجيباً: "لقد نزلوا للتو إلى الطوابق السفلية".

نظر بيلامي إلى الخلف بقلق: "السفلية؟ لماذا؟".

"لا أدري حقاً، سمعت ذلك عبر جهاز اللاسلكي".

حثّ بيلامي خطاه قائلاً: "خذني اليهم حالاً".

"حاضر، سيدي".

عبر الرجلان القاعة بسرعة، فاسترق نونييز نظرة إلى الخاتم الذهبي الكبير في إصبع بيلامي. أخرج نونييز جهاز اللاسلكي وقال: "سأخبر الرئيس بمجيئك".

لمعت عينا بيلامي بجدية وقال: "كلاّ، أفضل عدم إخباره".

لقد ارتكب نونبير بعض الأخطاء الكبيرة الليلة، ولكنّ عدم إخبار الرئيس أندرسون بوصول المهندس إلى المبنى سيكلّفه وظيفته.

قال باضطراب: "سيدي؟ أظن أن الرئيس أندرسون يفضل-".

قال بيلامي: "هل تدرك أنني أنا من وظّف السيد أندرسون؟".

هز نونييز رأسه.

"إِذاً، أَظنَ أنَّه يفضلَ أن تنفَّذ ما طلبتُ منك".

### الفحل 34

دخلت تريش ديون ردهة مركز الدعم، ونظرت إلى الأعلى باستغراب. فالضيف الذي ينتظرها هناك لا يشبه أبداً العلماء المولعين بالكتب الذين يدخلون هذا المبنى؛ علماء في عام الإنسان، وعلم المحيطات، وعلم الجيولوجيا، وغيرها من المجالات العلمية. على العكس تماماً، بدا د. أبادون أرستقراطياً تقريباً ببذلته الأنيقة. كان طويلاً، عريض المنكبين، سمرنه جذّابة، وشعره الأشقر مسرحاً بعناية، ما أعطى تريش انطباعاً أنّه معتاد على مظاهر الترف أكثر من اعتباده على المختبرات.

سألته تريش وهي تمدّ يدها لتسلّم عليه: "د. أبادون، على ما أظنّ؟".

بدا الرجل غير واثق، ولكنه سلّم على يد تريش الممتلئة بيده العريضة وقال: "عفو، وأنت؟".

أجابت: "تريش ديون، أنا مساعدة كاثرين. طلبت منّي مرافقتك إلى المختبر".

ابت سم الرجل مجيباً: "آه، فهمت. أنا سعيد بلقائك، تريش. أعتذر إن بدوت مربكاً. كنت أظن أن كاثرين بمفردها هذا المساء". أشار نحو الردهة وأضاف: "ولكنني جاهز، تفضلي".

على الرغم من أنّ الرجل تمالك نفسه سريعاً، إلاّ أنّ تريش لاحظت ومضة الخيبة في عينيه. بدأت الآن تشك في دوافع كاثرين للتكتّم حول د. أبادون. أهي علاقة شاعرية جديد؟ للهم يسبق لكاثرين أن تحدّثت عن حياتها الخاصة، ولكنّ الزائر كان جذاباً ومرتباً، ومع أنه أصيغر من كاثرين، إلاّ أنّه ينتمي كما هو واضح إلى عالمها الثري. مع ذلك، ومهما يكن ما توقّعه د. أبادون من زيارة الليلة، لا يبدو أنّ تريش كانت جزءاً من خطّته.

نزع الحارس الجالس عند نقطة التفتيش في الردهة السماعات عن أذنيه بسرعة، فتناهت السي تريش أصداء المباراة. أخضع الحارس د. أبادون للروتين المعتاد المتبع مع الزوار، مستعملاً جهاز كشف المعادن وشارات الأمن المؤقتة.

ســـأله د. أبـــادون بلطف وهو يفرغ جيوبه من هاتف خلوي، وبعض المفاتيح، وولاعة سجائر: "من الرابح؟".

أجاب الحارس، وقد بدت عليه اللهفة للعودة لمتابعة المباراة: "الريدسكينز بثلاث نقاط. مباراة حامية".

قالت تريش للحارس: "سيصل السيّد سولومون قريباً. هلا أرسلته من فضلك إلى المختبر فور وصوله؟".

أجاب الحارس وهو يغمزها شاكراً: "سأفعل. شكراً لإعلامي مسبقاً".

لـم تكـن ملاحظة تريش لمصلحة الحارس فحسب، بل لتذكير د. أبادون أيضاً أنّها لن تكون الدخيلة الوحيدة على أمسيته الخاصة مع كاثرين.

سألتُ تريشُ وهي تنظِر إلى الزائر الغامض: "إذَّا، كيف تعرَّفت على كِاثْرين؟".

ضحك د. أبادون قائلاً: "آه، إنّها قصنة طويلة. كنّا نعمل على شيء معاً".

قالت تريش لنفسها، فهمت، هذا ليس من شأني.

قال أبادون وهو ينظر حوله في أثناء سيرهما في الممر الكبير: "يا له من مركز مذهل، لم يسبق لي المجيء إلى هنا أبداً".

كانت نبرته الخفيفة تزداد لطفاً مع كلّ خطوة، ولاحظت تريش أنّه يحاول فعلاً أن يبدو قريباً. لاحظت أيضاً تحت أضواء الممرّ الساطعة أنّ سُمرته تبدو مزيّفة. غريب، مع ذلك، أعطيته تريش خلل عبورهما الأروقة الخالية لمحة عامة عن هدف مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني ووظيفته، بما في ذلك مختلف الأقسام ومحتوياتها.

بدا الزائر متأثّراً. قال: "يبدو وكأنّ هذا المكان يحتوي على كنز من التحف لا يُقدَّر بثمن. كان يجب أن أتوقّع وجود حرّاس في كلّ مكان".

أجابت تريش وهي تشير إلى العدسات الصغيرة الموزّعة في السقف: "لا حاجة إلى ذلك، فالأمن هنا آلي. يتمّ تسجيل ما يحدث في كلّ إنش من هذه الأروقة على مدار اليوم والأسبوع، وهذا الممرّ هو العمود الفقري للمركز. ولا يمكن دخول أيّ من غرفه من دون بطاقة ورقم تعريف شخصي".

"يا لها من تدابير ممتازة".

"دق على الخشب، لم يسبق أن تعرّضنا للسرقة أبداً. مع أنّ هذا المتحف ليس من المتاحف التبي يسرغب أيّ كان في سرقتها، ذلك أنّ الطلب في السوق السوداء قليل على الأزهار المنقرضة، أو زوارق الكاياك، أو الهياكل العظمية لحيوانات الحبّار العملاقة".

ضحك د. أبادون: "أظنّ أنّك محقّة".

"إنّ أكبر خطر أمني يتهددنا يتمثّل في القوارض والحشرات". وراحت تريش تشرح له كيف أنّ المبنى يمنع غزو الحشرات عبر تجليد جميع نفايات مركز الدعم وأيضاً من خلال ميزة هندسية تسمّى "منطقة ميتة"، وهي عبارة عن قسم بين جدران مزدوجة يحيط بالمبنى كالغلاف، لا يمكن للحياة أن تستمر فيه.

قال أبادون: "هذا لا يُصدَّق. وأين مختبر كاثرين وبيتر؟".

أجابت تريش: "في الصالة خمسة، إنها تقع في آخر هذا الرواق".

توقُّف أبادون فجأَّة، والتفت إلى يمينه نحو نافذة صغيرة. هتف قائلاً: "ربّاه! هلا نظرت الى هذا!".

ضحكت تريش قائلةً: "أجل، هذه صالة العرض ثلاثة، نسميها أيضاً الصالة الرطبة". قال أبادون، ووجهه ملتصق بالزجاج: "الرطبة؟". "لأنها تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف غالون من الإيثانول السائل. هل تذكر الهيك العظمى للحبّار العملاق التي أخبرتك به للتوّ؟".

"أهذا هو الحبّار؟!" التفت إليها د. أبادون بعينين مذهولتين وقال: "إنّه ضخم!".

قالت تريش: "إنها أنثى يزيد طولها عن أربعين قدماً".

بدا د. أبادون مسروراً برؤية الحبّار، وغير قادر عن إبعاد عينيه عن النافذة. للحظاء، ذكّر الرجل تريش بصبي صغير يقف أمام نافذة متجر للحيوانات الأليفة ويتمنّى لو ألم يستطيع الدخول لرؤية كلب صغير. مرّت خمس ثوان وهو لا يزال يحدّق من خلف النافذة.

أُخيراً قالت تريش: "حسناً، حسناً". وضعكت وهي تُدخل بطاقتها، وتطبع رقمها الشخصي. "تعال، سأريك الحبّار".

دخل مالأخ صالة العرض 3 خفيفة الإضاءة، وتفحّص الجدران بحثاً عن كاميرة مراقبة. بدأت مساعدة كاثرين البدينة تثرثر عن العينات الموجودة في هذه الغرفة. لم يكن في الواقع مهتماً بأي شيء يتعلّق بحيوانات الحبّار العملاقة، بل كان همه الوحيد استعمال هذه الغرفة المعتمة والخالية لحلّ مشكلة غير متوقّعة.

## الغطل 35

كان السلّم الخشبي المؤدّي إلى القبو السفلي للكابيتول شديد الانحدار على نحو لم يسبق أن رآه لاتخدون. أخنت أنفاسه تتسارع، وصدره ينقبض. كان الهواء في الأسفل بارداً ورطباً، واتّجه ذهن لاتغدون لا إرادياً إلى سلّم مشابه، استعمله قبل بضع سنوات في مدينة الموتى في الفاتيكان.

سار أندرسون في المقدّمة، حاملاً مصباحاً يدوياً. وتبعث ساتو لانغدون عن كثب، فكانت تضغط أحياناً يديها الصغيرتين على ظهره لحثّه على التقدّم. أنا أمشي بأسرع ما يمكن. تنفس لانغدون بعمق، وحاول تجاهل الجدران الضيقة من الجانبين. بالكاد كان السلّم يتسع لكنفيه، فيما راحت حقيبته تحتك بالجدار.

قالت له ساتو: "ربّما يجدر بك ترك حقيبتك في الأعلى".

أجابها: "أنا مرتاح هكذا". لم تكن لديه النية إطلاقاً في إبعادها عن نظره، راح يتخيل علية بيتر الصغيرة، ويتساءل كيف يمكن أن تكون على علاقة بأيّ شيء موجود في حجرة في القبو السفلي لمبنى الكابيتول.

قال أندرسون: "بضع درجات بعد، أوشكنا على الوصول".

نـزلت المجموعة في الظلام، بعيداً عن مرمى ضوء المصباح الوحيد في الأعلى. حين نـزل لانغدون الدرجة الخشبية الأخيرة، شعر أنّ الأرض تحته كانت مكسوّة بالتراب. رحلة الني مركز الأرض. تقدّمت ساتو في أعقابه.

رفع أندرسون المصباح، وراح يتفحص محيطه: كان هذا القبو السفلي أشبه بممر ضيق جداً، يمتد مشكلاً زاوية قائمة مع السلم. وجه أندرسون الضوء يمنة ويسرة، فلاحظ لانغدون أن طول الممر لم يكن يتجاوز خمسين قدماً، تتوزع على جانبيه أبواب خشبية صغيرة. كانت الأبواب مجاورة لبعضها، بحيث لا يمكن أن يتجاوز عرض الغرف الواقعة خلفها عشر أقدام.

قـال لانغـدون في نفسه بينما عاد أندرسون يراجع المخطّط، وكأننا في سراديب موتى دوماتيلا. كان الجزء الصغير الذي يصور القبو السفلي يحمل علامة X تظهر موقع SBB13. لاحـظ لانغدون تلقائياً أنّ مخطّطها يشبه ضريحاً من سبعة قبور، سبعة مدافن مواجهة لسبعة مدافن، أزيل أحدها لإفساح مكان للسلم الذي نزلوه للتوّ. هكذا يكون مجموعها ثلاثة عشر.



أخذ يفكر في أنّ أصحاب نظرية المؤامرة "الثلاثة عشر" سيسرّون إن عرفوا بوجود ثلاثة عشر مخزناً بالضبط، مدفونة في أعماق مبنى الكابيتول. إذ رأى البعض أنّه من المثير للسريبة أن يكون على ختم الولايات المتّحدة الأعظم ثلاث عشرة نجمة، وثلاثة عشر سهماً، وثلاث عشرة حبّة زيتون، وثلاثة عشر حرفاً في كلمة annuit coeptis، وثلاثة عشر حرفاً في كلمة و و pluribus unum اللي آخره.

قال أندرسون وهو يسلّط ضوء المصباح على الغرفة المقابلة مباشرة: "يبدو المكاز مهجوراً بالفعل". كان الباب الخشبي الثقيل مفتوحاً بالكامل. أضاء نور المصباح غرفة حجرية ضيقة، بعرض عشر أقدام وعمق ثلاثين قدماً تقريباً، بدت وكأنّها طريق مسدود لا يؤدّي إلي أيّ مكان. لم تكن الغرفة تحتوي على أكثر من زوجين من الصناديق القديمة المتهالكة. وبعض أوراق التغليف المجعّدة.

رفع أندرسون الضوء إلى لوحة نحاسية مثبّتة على الباب. كانت اللوحة مكسوّة بالصدأ ولكنّ الأحرف القديمة بدت مقروءة:

### SBB IV

قال أندرسون: "SBB4".

سألت ساتو: "وأيها هو SBB13؟" كان البخار يتصاعد من فمها بفعل الجو البارد. سلّط أندرسون الضوء على الطرف الجنوبي للرواق، وقال: "هناك".

ساروا بين صفوف الأبواب التي بدت متشابهة، جميعها مفتوحة قليلاً، ويبدو أنّها هُجرت منذ زمن طويل. حين وصلوا إلى آخر الرواق، استدار أندرسون إلى اليمين، وسلّدل الضوء على الغرفة SBB13. ولكنّ الضوء ارتدّ إليهم أمام باب خشبي متين.

خلافاً للأبواب الأخرى، كان الباب SBB13 موصوداً.

بدا هذا الباب الأخير كالأبواب الأخرى تماماً؛ مفاصل ثقيلة، وقبضة حديدية، ولوحة نحاسية مكسوّة بالصدأ الأخضر. كانت الأحرف السبعة المنقوشة على اللوحة هي الأحرف نفسها الموجودة على كفّ بيتر في الأعلى.

### SBB XIII

قال لانغدون في نفسه، أرجو أن يكون الباب مقفلًا.

قالت ساتو من دون تردد: "جرتب فتح الباب".

بدا رئيس الشرطة غير مرتاح، ولكنّه مدّ يده، وأمسك بالقبضة الحديدية الثقيلة، وحاول فتحها، ولكنّ الباب لم يتحرك. سلّط عليها الضوء، فرأى قفلاً قديماً.

قالت ساتو: "جرتب المفتاح الرئيس".

أخرج أندرسون المفتاح الرئيس للباب الذي دخلوا منه في الأعلى، ولكنَّه لم يكن ملائماً.

قالـت ساتو بنبرة ساخرة: "إن لم أكن مخطئة، ألا ينبغي أن يكون قسم الأمن قادراً على دخول جميع غرف المبنى في حالات الطوارئ؟".

تنهد أندرسون ونظر إلى ساتو قائلاً: "سيّدتي، رجالي يبحثون عن مفتاح إضافي، ولكن-".

قالت مشيرة إلى القفل: "أطلق النار على القفل".

تسارع نبض لانغدون.

قــح أندرسون وبدا عليه الاضطراب. "سيّدتي، أنا أنتظر أخباراً عن المفتاح الإضافي. لست مرتاحاً لاقتحام-".

"ربّما ترتاح أكثر في السجن، بتهمة إعاقة تحقيق للسي آي أيه؟".

نظر إليها أندرسون غير مصدق. وبعد قليل من التفكير، أعطى ساتو المصباح متردداً، ومد يده لسحب المسدّس من حزامه.

لـم يعد لانغدون قادراً على الوقوف من دون تدخّل، فقال: "مهلاً! فكّري في الأمر. لقد تخلّى بيتر عن يده اليمنى عوضاً عن كشف ما يمكن أن يوجد خلف هذا الباب. هل أنت واثقة من أنّ علينا فعل ذلك؟ فتح هذا الباب يعنى الانصياع لمطالب إرهابي".

سألته ساتو: "هل تريد استعادة بيتر سولومون؟".

"بالطبع، ولكن-".

"إذاً، أقترح عليك فعل ما يطلبه الخاطف بالضبط".

"فتح باب قديم؟ أتظنين أنّ هذا هو الباب؟".

سلّطت ساتو الضوء على وجه لانغدون قائلةً: "بروفيسور، لا أعرف إطلاقاً ما هذا. سواء أكان مخزناً أم مدخلاً سرّياً إلى هرم قديم، أنا أنوي فتحه. هل كلامي واضح؟".

بهر الضوء عيني لانغدون. أخيراً، هز رأسه مستسلماً.

خفضت ساتو ضوء المصباح، وسلّطته من جديد على قفل الباب قائلة: "حضرة الرئيس؟ هيّا".

كان أندرسون لا يزال غير موافق على هذه الخطّة، فأخرج مستسه ببطء شديد، ونظر اليه غير أكيد من صحة ما يفعل.

"آه، حببًا بالله". مدّت ساتو يديها الصغيرتين، واختطفت منه السلاح، وضعت المصباح في كفّه الخالية وقالت: "احمل المصباح اللعين". أمسكت المسدّس بثقة شخص متمرّس في الستعمال الأسلحة، ومن دون أن تضيع الوقت فتحت زرّ الأمان، وصوّبت المسدّس على القفل.

صرخ لانغدون: "انتظري!" ولكن،كان الأوان قد فات.

دوى المسدّس ثلاث مرات.

شعر الانغدون أنّ طبلت أذبيه على وشك الانفجار. أهي مجنونة؟! كانت طلقات الرصاص في ذاك المكان الضيق تصمّ الآذان.

بدا أندرسون مضطرباً هو الآخر، إذ كانت يده ترتجف قليلاً وهو يسلّط الضوء علم. الباب الذي اخترقه الرصاص.

كان القفل قد تحطم، وتهشم الخشب المحيط به تماماً. انهار القفل، وفُتح الباب جزئياً. دفعت ساتو الباب بفوّهة المسدّس، ففتح تماماً كاشفاً الظلام خلفه.

حدّق النغدون، ولكنّه لم ير شيئاً. ما هذه الرائحة؟ فقد فاحت من الظالم رائحة نتنة غير مألوفة.

تقدة أندرسون إلى المدخل، وسلّط الضوء على الأرض، ثمّ راح يمرّره بحذر على أرض الحجرة الخالية. كانت هذه الحجرة كغيرها طويلة وضيّقة. جدرانها الجانبية الحجرية تعطى انطباعاً وكأنّها سجن قديم. ولكنّ تلك الرائحة...

قال أندرسون وهو يسلُّط الضوء على نقطة أبعد في الغرفة: "لا شيء هنا".

أخيراً، بلغ الضوء نهاية الأرض، فرفعه لينير الجدار المقابل.

صرخ أندرسون: "ربّاه...!".

رآها الجميع وقفزوا إلى الخلف.

نظر النغدون غير مصدّق إلى آخر الغرفة.

كان ثمّة من يحتق إليهم أيضاً.

# الغطل 36

"ما هذا بحق الله..." عند مدخل الغرفة SBB13، تعثّر أندرسون وهو يحمل المصباح، وتراجع خطوة إلى الخلف.

كذلك فعل لانغدون وساتو، التي بدت مجفلة للمرّة الأولى هذه الليلة.

وجّه ت ساتو المسدّس إلى الجدار المقابل، وأشارت إلى أندرسون ليسلّط الضوء عليه مجدداً. رفع أندرسون الضوء الذي بدا باهتاً حين وصل إلى الجدار البعيد، ولكنّه كان كافياً لينير الوجه الشاحب الذي يحدّق إليهم من خلال تجويف عينيه الخاليتين من الحياة.

جمجمة بشرية.

كانت الجمجمة موضوعة فوق طاولة خشبية متداعية، أمام الجدار المقابل للغرفة. قرب الجمجمة، وُضعت عظمتا ساق بشرية، فضلاً عن مجموعة من الأشياء الأخرى المرتبة على الطاولة بعناية، وهي: ساعة رملية قديمة، وقارورة من الكريستال، شمعة، وصحنان صغيران يحتويان على مسحوق باهت، وصفحة من الورق. وأسند إلى الجدار، قرب الطاولة، منجل طويل مخيف، شفرته المقوسة شبيهة بتلك التي يستعملها حصاد مخيف.

دخلت ساتو الغرفة، ثمّ قالت: "حسناً... يبدو أنّ بيتر لديه أسراراً أكثر ممّا توقّعت".

هـــزّ أندرســـون رأسه وهو يسير خلفها قائلاً: *"ياما تحت السواهي دواه"ِ.* رفع الضوء، وتأمّل بقية أرجاء الغرفة الفارغة. أضاف مكشّراً: "وتلك الرائحة؟ ما هي؟".

أجاب لانغدون من خلفهما: "كبريت. يجب أن يكون على الطاولة طبقان. الطبق الموضوع إلى اليمين يحتوي على الملح، والآخر على الكبريت".

التفتت إليه ساتو غير مصدقة: "وكيف تعرف ذلك، بالله عليك؟!".

"لأنّ العالم، يا سيّدتي، مليء بغرف كهذه بالضبط".

على ارتفاع طابق واحد فوق القبو السغلي، رافق الحارس نونييز مهندس الكابيتول، وارن بيلامي، عبر الممر الطويل الممتذ على طول القبو الشرقي. كان نونييز أكيداً أنّه سمع للتو ثلاث طلقات مكتومة في الأسفل. مستحيل.

قال بيلامي وهو ينظر إلى باب مشقوق في البعيد: "باب القبو السفلي مفتوح".

قال نونييز لنفسه، يا لها من أمسية غربية بالفعل، فلا أحد بنزل اللي هناك. مذ يده إلى جهاز اللاسلكي وقال: "سأسأل عما يحدث".

قال بيلامي: "عد إلى عملك، أستطيع المتابعة بمفردي".

قال نونييز، وقد بدا عليه عدم الارتياح: "هل أنت واثق من ذلك؟".

وقف وارن بيلامي ووضع يده بحزم على كتف نونييز قائلاً: "بني، أنا أعمل هنا منذ خمسة وعشرين عاماً. أظن أنني أستطيع إيجاد طريقي بمفردي".

#### الفحل 37

سبق أن رأى مالأخ أماكن غريبة في حياته، ولكن قليلاً منها يشبه عالم صالة العرض ثلاثة الغريب. الصالة الرطبة. فقد بدا وكأن عالماً مجنوناً سطا على أحد متاجر وال مارت، ومل أجنحة الصالة الكبيرة ورفوفها بمرطبانات عينات من جميع الأشكال والأحجام. كانت الإضاءة تشبه إضاءة غرفة تصوير معتمة، إذ رأى الصالة غارقة بضوء مائل إلى الاحمرار، ينبعث من تحت الرفوف، ويتسلل إلى الأعلى لينير المستوعبات المحتوية على الإيثانول. أحس أن رائحة المواد الكيميائية الحافظة تسبب له الغثيان.

كانت الفتاة البدينة تقول: "تحتوي هذه الصالة على أكثر من عشرين ألف عيّنة لأسماك، وقوارض، وثدييات، وزواحف".

سألها مالأخ متظاهراً بالتوتر: "جميعها ميتة، أليس كذلك؟".

ضحكت الفتاة قائلة: "أجل، أجل، جميعها ميتة منذ زمن بعيد. أقر أنني لم أجرؤ على الدخول إلا بعد ستة أشهر من بدئي العمل إلى هنا".

كان مالأخ يفهم ذلك. فكيفما التفت، رأى عينات من أشكال الحياة المينة؛ حيوانات سمندر، وقناديل بحر، وجرذان، وحشرات، وطيور، وغيرها من المخلوقات التي لم يتعرف إلى نوعها. وكأن هذه المجموعة بحد ذاتها ليست كافية لتوتير الزائر، ذلك أن أنوار الأمان الحمراء، التي تحمي تلك العينات الحساسة للضوء من التعرض طويل الأمد للنور، تعطيه إحساساً أنّه يقف داخل حوض أسماك هائل، اختبأت فيه مخلوقات فارقتها الحياة لتراقبه من خلف الظلال.

قالت الفتاة وهي تشير إلى وعاء كبير من زجاج البليكسي، يحتوي على أقبح سمكة رآها مالأخ في حياته: "هذه كويلاكانث. كان يُعتقد أنها انقرضت مع الديناصورات، ولكن تحم العشور على هذه السمكة في أفريقيا قبل بضع سنوات، وقدمت إلى المتحف السميثسوني".

قــال مــالأخ فـــي نفسه وهو بالكاد يصغي، كم أنتم محظوظون. كان مشغولاً بتفتيش الجــدران بحــثاً عــن كاميرةت مراقبة. لم ير سوى واحدة موجّهة إلى المدخل، وهذا ليس مستغرباً لأنّ ذاك الباب كان على الأرجح المدخل الوحيد.

قالت وهي تتقدّمه نحو المستوعب الضخم الذي رآه من النافذة: "وهذا ما أردت رؤيته... أطول عيّنة لدينا". مدّت يدها نحو المخلوق المنفر وكأنّها في برنامج تعرض سيّارة جديدة: "الحبّار الملاق".

بدا مستوعب الحبّار أشبه بسلسلة من حجرات الهاتف الزجاجية التي وُضعت قرد، بعضها وأُدمجت معاً. وفي داخل التابوت الزجاجي الشفّاف، كان يطوف مخلوق شدبا الستحوب إلى حدّ منفر. حدّق مالأخ إلى الرأس المستدير الشبيه بالكيس، وإلى عينيه اللتين تعادلان حجم كرتي سلّة، ثمّ قال: "تبدو الكويلاكانث جميلة مقارنة به".

"انتظر حتّى أضيء الأنوار".

فتحت تريش غطاء المستوعب الطويل، فتصاعدت أبخرة الإيثانول، ثم مدّت يدها في الحوض، وضغطت على زر فوق خط السائل تماماً. فأضيء خط من المصابيح الشعاعبة على طول قاعدة المستوعب. راح الحبّار يلمع تحت الأضواء، رأس عملاق معلّق بكثاة ملتوية من المجسّات التالفة ومصناصات حادة كالسكين.

بدأت تروي له كيف يمكن لهذا الحبّار أن يتغلّب على حوت.

لم يصغ إليها مالأخ.

لقد حان الوقت.

لطالما شعرت تريش ديون ببعض التوتر في صالة العرض 3، ولكن القشعريرة الذي سرت في جسدها للتو كانت مختلفة.

عميقة، بدائية.

حاولت تجاهلها، ولكنها راحت تتعاظم بسرعة. ومع أنّ تريش لم تتمكّن من معراة مصدر قلقها، إلاّ أنّ حدسها أنبأها بإلحاح أنّ الوقت قد حان للمغادرة.

قالــت وهي تمدّ يدها إلى المستوعب، وتطفئ الضوء: "على أيّ حال، هذا هو الحبّار -ينبغي لنا على الأرجح العودة إلى كاثرين-".

شـعرت بكف عريضة تطبق على فمها، وتشدّ رأسها إلى الخلف. في اللحظة نفسها، التقت ذراع الرجل القوية حول صدرها، وشدّتها إلى صدره القاسي. للحظة، أحسّت تريش أنّ الصدمة خدّرتها تماماً.

ثمّ تلاها الرعب.

تلمس الرجل جسدها، ثمّ أمسك ببطاقتها، وشدّها بقوّة إلى الأسفل. وقعت البطاقة على الأرض عند أقدامهما. قاومت الرجل محاولة الإفلات من قبضته، ولكن قوّتها لم تكن تعادل حجمه وقوّته. حاولت الصراخ، إلا أنّ يده ظلّت مطبقة على فمها بإحكام. مال نحوها، ووضع فمه على مقربة من أذنها، ثمّ همس: "حين أرفع يدي عن فمك، لن تصرخي، أهذا واضح؟".

هزت رأسها بقوة، إذ كانت على وشك الاختناق. لا أستطيع التنفس!

رفع الرجل يده عن فمها، فأخذت نفسا عميقاً.

قالت له لاهثةً: "دعني أذهب! ماذا تفعل بحق الله؟".

قال الرجل: "ما هو رقمك الشخصيّ؟".

أحست تريش أنها ضاعت تماماً. كاثرين! النجدة! من هذا الرجل؟! قالت له: "يستطيع الأمن رؤيتك!" لكنها كانت تعرف تماماً أنهما بعيدان عن مجال الكاميرة. ولا أحد يراقب على أيّ حال.

كرر الرجل: "رقمك الشخصي. الرقم الذي يلائم بطاقتك".

شـعرت تـريش بالخوف يقلص أحشاءها، فاستدارت بعنف، وحررت إحدى يديها، ثمّ التف تت وهاجمت عيني الرجل بأصابعها. أصابت بأظافرها جلده، مخلّفة أربعة جروح داكنة على خدّه. ولكنّها أدركت أنّ الخطوط الداكنة على بشرته لم تكن دماً، بل كان الرجل يضع مسحوق تجميل أز الت للتو بعضاً منه، كاشفة أوشاماً داكنة مخبّاة تحته.

من هو هذا الوحش؟!

بقوة خارقة على ما يبدو، أدارها الرجل، وشدها إلى الأعلى، ثمّ دفعها نحو مستوعب الحبّار المفتوح، وضغط وجهها فوق الإيثانول. فبدأت الأبخرة تحرق أنفها.

كرر: "ما هو رقمك الشخصي؟".

أحسّت أنّ السائل يحرق عينيها، وكانت ترى جثّة الحبّار الباهنة تحت وجهها.

قال وهو يدفع وجهها أكثر نحو السطح: "أخبريني، ما هو؟".

شـعرت أنّـه يحرق حلقها الآن. فقالت، وبالكاد قادرة على التنفّس: "صفر - ثمانية -صفر - أربعة! دعني أذهب! صفر - ثمانية - صفر - أربعة!".

قال وهو يدفع وجهها أكثر، بحيث أصبح شعرها في الإيثانول: "أنت تكذبين".

أجابت وهي تقح: "لست أكذب. الرابع من آب! إنّه يوم ميلادي!".

"شكراً لك، تريش".

أمسك رأسها بقوة أكبر بيديه القويتين، ودفعه إلى الأسفل، مغرقاً وجهها في المستوعب. شعرت بألم حاد يحرق عينيها. ضغط الرجل أكثر، دافعاً رأسها بأكمله تحت الإيثانول. شعرت تريش بوجهها يضغط على رأس الحبّار.

استجمعت كلّ قواها، وحاولت الإفلات بعنف مقوسة ظهرها إلى الخلف، ثمّ حاولت رفع رأسها من السائل، ولكنّ اليدين القويتين منعتاها.

على أن أتنفس!

جاهدت لعدم فتح عينيها أو فمها. كانت تشعر برئتيها تحرقانها وهي تقاوم رغبتها في التنفس. كلّا! لا تفعلي! ولكنّ ردّ فعلها اللاإراديّ للاستنشاق غلبها أخيراً.

في تحت فمها، وتمددت رئتاها بعنف في محاولة الاستنشاق الأوكسيجين الذي يحتاج إليه جيسدها. فاندفعت موجة حارقة من الإيثانول في فمها. ومع تدفّق الكيميائيات عبر حنجرتها السي رئتيها، شعرت بألم فظيع. لحسن الحظّ، لم يدم ذلك سوى بضع ثوان، قبل أن تغرق في عالم من الظلام.

وقف مالأخ قرب المستوعب الالتقاط أنفاسه، وتفقّد الأضرار.

كانــت جثّة المرأة متدلية فوق حافّة الحوض، ولا يزال وجهها مغموراً بالإيثانول. حين رآها مالأخ، تذكّر المرأة الوحيدة التي قتلها.

إيزابيل سولومون.

قبل زمن بعيد. حياة أخرى.

حــتق إلى الجثّة المترهّلة، ثمّ أمسك بوركيها العريضتين، رافعاً إيّاها بساقيه. دفعها إلى الأمــام، حتّـى بدأت تنزلق من على حافّة حوض الحبّار. غاصت تريش ديون في الإيثانول برأســها أوّلاً، تبعــته بقية الجسد. تدريجياً، أخذ السائل يتموّج، فراحت جثّتها المرتخية تحوم فــوق المخلـوق البحــري الهائل. وحين ازداد ثقل ملابسها، بدأت تغرق في ظلام الحوض، أخيراً، حطّت جثّة تريش ديون ببطء فوق الوحش العملاق.

مسح مالأخ يديه، وأغلق غطاء الحوض الزجاجي.

أصبح لدى الصالة الرطبة عينة جديدة.

تناول بطاقة تريش عن الأرض ووضعها في جيبه: 0804

حين رأى مالأخ تريش في الردهة للمرّة الأولى، فكر في أنها ستعطّل مخططاته. أو أدرك أنّ بطاقتها ورقمها السرّي سيكونان ضماناً له. فإن كانت غرفة تخزين المعلومات مقفلة، كما أشار بيتر، سيواجه مالأخ صعوبات في إقناع كاثرين بفتحها. لديّ الآن مفتاح خاص بي. وشعر بالسرور لأنّه لن يضطر إلى إضاعة الوقت في إجبار كاثرين على الإذعن لإرادته.

حين استقام واقفاً، رأى صورته منعكسة على النافذة، ولاحظ أنّ مستحضر التجميل قد أزيل عن جزء من وجهه. لم يعد لذلك أهمية. حين تفهم كاثرين ما يجري، سيكون الأوان قد فات.

## الغمل 38

حولت ساتو نظرها عن الجمجمة لتحدّق إلى لانغدون عبر الظلام، وسألته: "هذه الغرفة ماسونية؟".

هــز لانغدون رأسه بهدوء، وأجاب: "تدعى غرفة التفكر. هذه الغرف مصممة كأماكن بــاردة وقاسية يفكر فيها الماسوني بفنائه. فبالتأمّل في حتمية الموت، يكتسب الماسوني نظرة قيمة عن طبيعة الحياة الفانية".

أجالت ساتو نظرها في المكان المخيف، غير مقتنعة على ما يبدو: "أهي غرفة مخصيصة للتأمّل؟".

"في الأساس، أجل. فهذه الغرف تحتوي دائماً على الرموز نفسها؛ على جمجمة وعظمت بن متصالبتين، منجل، ساعة رملية، كبريت، ملح، ورقة بيضاء، شمعة... وغيرها. فرموز الموت تلهم الماسونيين للتفكّر في كيفية عيش حياة أفضل على الأرض".

قال أندر سون: "يبدو وكأنّه مزار موت".

تلك هي الفكرة منه نوعًا ما. "معظم طلابي في مادّة علم الرموز يبدون ردّ الفعل نفسه في البداية". غالباً ما كان الانغدون يطلب منهم قراءة كتاب رموز الماسونية لبيريسنياك، الذي يحتوي على صور جميلة لغرف تفكّر.

سَالته ساتو: "ألا يجد طلابك أن قيام الماسونيين بالتأمّل أمام جماجم ومناجل هو أمر مثير للتوتّر؟".

"ليس أكثر من المسيحيين الذين يصلون عند قدمي رجل مصلوب، أو الهندوسيين الذين ينشدون أمام فيل ذي أربع أذرع يُدعى غانيش. فإساءة فهم رموز ثقافة ما هو سبب شائع لإطلاق أحكام مسبقة ضدةها".

استدارت ساتو، وبدت أنها ليست في مزاج لسماع محاضرة. سارت نحو الطاولة، وحاول أندرسون أن ينير لها الطريق بواسطة المصباح، ولكنّ نوره بدأ يضعف. نقر على قاعدته، وهزّه قليلاً ليشع أكثر. حين دخل الثلاثة إلى الحجرة الضيّقة، ملأت رائحة الكبريت الموجود في الحادة أنف لانغدون. كان هذا المكان رطباً، ورطوبة الهواء تنسَّط الكبريت الموجود في الطبق. اقتربت ساتو من الطاولة، وحدّقت إلى الجمجمة والأشياء الموضوعة بجوارها. انضم إليها أندرسون، وبذل جهده لإضاءة الطاولة بالمصباح الخافت.

تفحّ صت ساتو جميع الأشياء، ثمّ وضعت يديها على خصرها وتنهّدت قائلةً: "ما هذه القمامة؟".

كان لاتغدون يعلم أنّ الأشياء الموجودة في الغرفة منتقاة ومرتبة بعناية. قال لها وهو يشعر أنّه سجين حين تقدّم وانضم إليهما: "تمثّل الجمجمة، أو caput mortuum، التحوّل الأخبر للإنسان من خلل التحلّل. فهي تذكّرنا أنّنا سنخسر جميعنا جسدنا الفاني يوماً. والكبريت والملح هما محفّران كيميائيان يسهّلان عملية التحوّل. والساعة الرملية تمثّل قوّة الزهن التحويلية". أشار إلى السمعة المطفأة وتابع قائلاً: "أما هذه الشمعة، فتمثّل النار البدائية التكوينية وصحوة الإنسان من جهله؛ التحوّل عبر التنوير".

سألته ساتو وهي تشير إلى الزاوية: "و ... هذا؟".

حول أندر سون الضوء الباهت نحو المنجل الضخم المسنود إلى الجدار الخلفي.

قــال لاتغدون: "ليس رمزاً للموت، كما يعتقد معظم الناس. المنجل هو في الواقع رهز لتغذية الطبيعة التحويلية؛ قطف ثمار الطبيعة".

صمت كل من ساتو وأندرسون، محاولين على ما يبدو استيعاب هذا المحبط الغريب.

كان كل ما يريده لانغدون هو الخروج من هذا المكان، فقال لهما: "أدرك أنّ هذه الحجرة تبدو غير اعتيادية، ولكنّها لا تحتوي على شيء هامّ، إنّها طبيعية تماماً. فكثير هز المحافل الماسونية تضمّ حجرات مثلها بالضبط".

قــال أندرســون: "ولكنّ هذا المكان ليس محفلاً ماسونياً! إنّه مبنى الكابيتول الأميركي. وأودّ أن أعرف ماذا تفعل هذه الحجرة في مبناي".

"في بعض الأحيان، يخصص الماسونيون غرفاً كهذه في مكاتبهم أو منازلهم كأماذر، للستأمّل. هذا ليس غريباً". كان النغدون يعرف جرّاح قلب في بوسطن حوّل خزانة في مكنب إلى حجرة تفكّر ماسونية، ليفكّر في الفناء قبل دخول غرفة العمليات.

بدا الاضطراب على وجه ساتو وسألت: "هل تعني أنّ بيتر سولومون كان ينزل إلى الله الله الموت؟".

قــال لانغــدون بــصراحة: "أنا حقًا لا أعرف. ربّما أعد هذا المكان كمعتزل لإخوانه الماســونيين الــنين يعملــون فــي المبنى، وقدّم اليهم معتزلاً روحياً بعيداً عن فوضى العالم المادي... مكان ليتفكّر فيه مشرّع واسع النفوذ قبل أن يتّخذ قرارات تؤثّر في إخوانه البشر".

قالت ساتو ساخرة: "يا له من شعور نبيل، ولكنني أظن أن الأميركيين قد يمانعون إن عرفوا أن قادتهم يصلون في خزائن تحتوي على مناجل وجماجم".

قــال لانغدون لنفسه، حسناً، لا يجدر بهم نلك. وتخيّل كم كان العالم ليبدو مختلفاً لو أنّ قادته يأخذون بعض الوقت للتفكّر في حتمية الموت قبل السباق إلى الحرب.

لوت ساتو شفتيها، وراحت تتفحّص ببطء الزوايا الأربع للحجرة. قالت: "لا بدّ من وجود شميء هنا بالإضافة إلى عظمتي الساق البشرية وطبقي المواد الكيميائية، بروفيسور. لقد أتى بك أحدهم من منزلك في كامبردج إلى هذه الحجرة خصيّصاً".

شـــد لانغــدون حقيبته إلى خصره، وكان لا يزال غير قادر على فهم العلاقة بين العلبة وهــذه الغرفة. قال: "سيّدتي، أنا آسف، ولكنّني لا أرى شيئاً غير اعتيادي هنا". كان يأمل أن يتمكّنوا الآن من الانتقال إلى موضوع إيجاد بيتر.

خف ت ضوء المصباح مجدداً، فالتفتت ساتو نحو أندرسون، وقد بدأ الغضب ينال منها. "حبًّا بالله، هل أطلب الكثير؟" مدّت يدها إلى جيبها وأخرجت ولاّعة سجائر. ضغطت بإبهامها على حجر الولاّعة، ثمّ مدّت يدها، وأضاءت الشمعة الوحيدة على الطاولة. فرقع الفنيل قليلاً، شمّ الله نشراً ضوءاً شاحباً في الحجرة الضيقة. ظهرت ظلال طويلة، وراحت تتأرجح على الجدران الحجرية. ازداد وهج الشعلة، فظهر أمامهم مشهد غير متوقع.

قال أندرسون وهو يشير بإصبعه: "انظرا".

أظهر ضوء الشمعة، بقعة باهتة من الكتابة على الجدار الخلفي؛ سبعة أحرف كبيرة.

#### VITRIOL

أنارت الشمعة شكل جمجمة مخيفة مرسومة فوق الأحرف. قالت ساتو: "كلمة غريبة".

شرح لانغدون قائلاً: "إِنّها في الواقع اختصار يُكتب على الجدار الخلفي لمعظم الغرف المشابهة. ويشير إلى المانترا التأملية الماسونية: Visita interiora terrae, rectificando invenies ".

occultum lapidem

رمقته ساتو، وبدت وكأنَّها أعجبت به تقريباً: "ومعناها؟".

"قم بزيارة باطن الأرض، وبالتصحيح، ستعثر على الحجر المخبّأ".

بدت الحدة في نظرة ساتو وهي تسأل: "هل للحجر المخبّأ علاقة بالهرم المخبّأ؟".

هز لانغدون كتفيه غير راغب في تشجيعها على هذه المقارنة. قال: "أولئك الذين يحبّون إطلاق العنان لخيالهم حول الأهرامات المخبّأة في واشنطن يقولون إنّ الحجر المخبّأ يشير إلى حجر الهرم، أجل. بينما يقول غيرهم إنّه يشير إلى حجر الفيلسوف، وهي مادّة اعتقد الخيميائيون أنّها تجلب لهم الحياة الأبدية أو تحوّل الرصاص إلى ذهب. ويدّعي آخرون أنّها تشير إلى قدس الأقداس، وهي غرفة حجرية مخبّأة في قلب الهيكل الأعظم. كما يظنّ البعض أنّه إشارة مسيحية إلى تعاليم القديس بطرس السرية؛ الصخرة. كلٌّ يفسر "الحجر" على هواه، ولكنّه بظلّ مصدر قوّة وتنوير".

قــح أندرسون وسأل: "أمن الممكن أن يكون سولومون قد كذب على هذا الرجل؟ ربّما قال له إنّ ثمّة شيئاً هنا... بينما لا يوجد أيّ شيء في الواقع".

كانت الفكرة نفسها تراود لانغدون.

تمايلت الشمعة فجأة، وكأنّ لفحة هواء دخلت الغرفة. خفتت للحظة ثمّ سطع ضوؤها من جديد. قال أندرسون: "هذا غريب، أتمنّى ألاّ يكون أحدهم قد أغلق الباب في الأعلى". خرج، س الغرفة إلى ظلام الرواق، ونادى قائلاً: "هل من أحد هنا؟".

بالكاد لاحظ لانغدون خروجه، فقد انجذب نظره فجأة إلى الجدار الخلفي. ما الذي حدث للتوج؟

سألته ساتو وهي تحدق إلى الجدار بخوف هي أيضاً: "هل رأيت هذا؟".

هز الانغدون رأسه، وتسارع نبضه. ماذا رأيت؟

فقد بدا منذ قليل أنّ الجدار الخلفي يتمايل، وكأنّ طاقة متموّجة مرّت عبره.

عاد أندرسون إلى الغرفة وقال: "ما من أحد في الخارج". حين دخل، تمايل الجدار مجدّداً. فقفز إلى الخلف وصرخ قائلاً: "تبًّا!".

صــمت الــثلاثة طويلاً وهم يحتقون إلى الحائط. انتابت لانغدون قشعريرة أخرى و هو. يدرك ما يرون. مدّ يده ببطء إلى أن لمست أصابعه سطح الحائط، وقال: "إنّه ليس جداراً".

اقترب كلُّ من أندرسون وساتو وأمعنا التحديق إليه.

قال لانغدون: "هذا قماش قنّب".

قالت ساتو بسرعة: "ولكنه تموّجً".

أجل، وعلى نحو غريب جداً. تفحّص لانغدون السطح عن كثب. فبريق القنّب كالمر ضوء الشمعة بطريقة مفاجئة لأنّ القماش تموّج بعيداً عن الغرفة... ورفرف إلى الخلف عبر سطح الجدار الخلفي.

أمرته ساتو: "أبعده جانباً".

كان قلب لانغدون ينبض بشدة الآن. مد يده وأمسك بطرف الستارة، ثمّ شدّها ببطء لي الجانب. حدّق غير مصدّق إلى ما رآه خلفها. ربّاه.

وقفت ساتو وأندرِ سون مذهولين وهما ينظران عبر فُتحة الجدار.

قالت ساتو أخيراً: "يبدو أنّنا عثرنا للتو على هرمنا".

ولكنُّه أدرك الآن أنَّها ليست كذلك.

كانت الفُتحة تمتد لبضع أقدام خلف الجدار قبل أن تنتهي. ذكرت تلك الكوّة لانغدون بكوّة مستحف مخصسصة لاحتواء تمثال. وبالفعل، كانت هذه الكوّة تحتوي على شيء صغير.

كان الشيء عبارة عن قطعة من الغرانيت المنحوت بطول تسعة إنشات تقريباً. سطحها متقن وأملس، مع أربع جهات مصقولة راحت تلمع في ضوء الشمعة.

لم يستطع لانغدون أن يفهم سبب وجودها هنا. هرم حجري؟

قالـت ساتو وقد بدا عليها الرضى عن نفسها: "نظراً إلى ملامح الاستغراب التي أراها على وجهك، أفهم أنّ هذا الشيء ليس نمونجيًا في غرفة تفكّر؟".

هز لانغدون رأسه نافياً.

"إذاً، ربّما كان يجدر بك إعادة تقييم ادّعاءاتك السابقة بخصوص أسطورة الهرم الماسوني المخبّأ في واشنطن؟" كان في نبرتها شيء من الاعتداد بالنفس.

أجاب لانغدون على الفور: "حضرة المديرة، هذا الهرم الصغير ليس الهرم الماسوني".

"أهو إذاً من محض الصدفة أن نعثر على هرم مخبّاً في قلب مبنى الكابيتول، في غرفة سرية تنتمى إلى زعيم ماسونى؟".

فرك الانغدون عينيه، وحاول التفكير بوضوح. قال: "سيّدتي، هذا الهرم الايشبه الأسطورة بأيّ شكل من الأشكال. إذ يُوصنف الهرم الماسوني بأنّه ضخم وقمّته مصنوعة من الذهب الخالص".

بالإضافة إلى ذلك، كان لانغدون يعرف أنّ هذا الهرم الصغير، بقمته المسطحة، ليس هرماً حقيق على حتى. فمن دون قمته، كان يشكّل رمزاً مختلفاً تماماً. كان يُعرف بالهرم غير المكتمل ويرمز إلى أنّ بلوغ الإنسان قدرته البشرية الكاملة هو عمل في تطوّر مستمر. ومع أنّ قليلين يدركون ذلك، كان هذا الرمز هو أكثر الرموز المنشورة على الأرض. أكثر من عشرين مليار طبعة. فالهرم غير المكتمل يزيّن كلّ ورقة دو لار نقدية متداولة، وينتظر بصبر

حجر قمّـته اللامع، الذي يطوف فوقه ليذكّر بقدر أميركا الذي لم يُنجز بعد والعمل الذي لا يزال بانتظارها، كبلد وكأفراد على حدّ سواء.

قالت ساتو لأندرسون، مشيرة إلى الهرم: "أحضره إلى هنا، أود أن أنظر إليه عن كثب". بدأت تفسح له مجالاً على الطاولة، فأزاحت الجمجمة والعظمتين المتصالبتين جانباً من دون أيّ احترام.

بدأ النغدون يشعر وكأنّهم لصوص قبور ينتهكون حرمة مزار خاص.

تجاوز أندرسون لانغدون، ومدّ يديه إلى داخل الكوّة ليمسك الهرم بكفيه العريضتين من الجانبين. ولكنّه لم يتمكّن من رفعه من تلك الزاوية، فجر الهرم نحوه، ثمّ وضعه محدثاً صوتاً مكتوماً على الطاولة الخشبية، وابتعد ليفسح مجالاً لساتو.

قربت المديرة الشمعة من الهرم، وراحت تتأمّل سطحه المصقول. مرّرت أصابه ه السعيرة ببطء فوقه، متفحّصة كلّ إنش من قمّته المسطّحة وجوانبه. أحاطته بيديها لتتحسّر الجهة الخافية، ثمّ عبست وقد بدت عليها الخيبة. قالت: "بروفيسور، لقد سبق وقلت إنّ الهرم الماسوني بُني لحماية معلومات سرية".

"هذا ما ذُكر في الأسطورة، أجل".

"إذاً، يمكننا القول من باب الافتراض، إن كان خاطف بيتر يعتقد أنّ هذا هو الهرم الماسوني، فهو يظن أيضاً أنّه يحتوي على معلومات جبّارة".

هز لانغدون رأسه ساخطاً وقال: "أجل، مع أنّه حتّى إن وجد تلك المعلومات، فلن يتمانّن على الأرجــح مــن قــراءتها. فبحــسب الأسطورة، محتويات الهرم مشفّرة ولا يمكن الله رموزها... إلاّ من قِبَل الشخص الأجدر".

"عفوا؟".

على الرغم من نفاد صبر لانغدون، إلا أنّه أجاب بنبرة هادئة: "الكنوز الأسطورية تكون دائماً محمية باختبارات جدارة. كما تذكرين، في أسطورة السيف والحجر، لم يتخل الحجر عين السيف إلا لآرثر، الذي كان مُعَدًّا روحياً لاستخدام قوّة السيف الهائلة. والهرم الماسوني يرتكز على الفكرة نفسها. وفي هذه الحالة، المعلومات هي الكنز، ويُقال إنّها مكتوبة بلغة مشفرة، لغة باطنيّة من الكلمات الضائعة، لا يقرأها سوى الشخص الجدير بها".

ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي ساتو التي قالت: "ربّما هذا يفسر سبب استدعائك الليلة إلى هذا المكان".

"عفو أ؟".

بهدوء، أدارت ساتو الهرم في مكانه 180 درجة كاملة. فلمعت الجهة الرابعة للهرم تحت ضوء الشمعة.

حتق إليها روبرت متفاجئاً.

قالت ساتو: "يبدو أنّ أحدهم يعتقد أنَّك جدير بذلك".

## الفحل 40

ما الذي أخر تريش إلى هذا الحدّ؟

نظرت كاثرين سولومون إلى ساعتها ثانيةً. لقد نسبت أن تخبر د. أبادون عن الطريق الغريب المؤدّي إلى مختبرها، ولكنّها لا نظن أنّ الظلام قد أخّرهما إلى هذا الحدّ. كان يجب أن يصلا الآن.

ذهبت كاثرين إلى باب المختبر، وفتحت الباب المصفّح، ثمّ حدّقت إلى الفراغ. أصغت المحظة، ولكنّها لم تسمع شيئاً.

نادت قائلةً: "تريش؟" ولكنّ صوتها ضاع في الظلام.

كان الصمت يعمّ المكان.

أغلق ت الباب حائرة، ثمّ تناولت هاتفها الخلوي، واتصلت بالحارس: "معك كاثرين، هل تريش عندك؟".

أجاب الحارس من الردهة: "كلاً، سيدتي. لقد عادت مع ضيفك قبل عشر دقائق".

"حقًّا؟ لا أظنّ أنّهما في الصالة خمسة بعد".

"ابقي على الخطّ، سأتحقق من الأمر". سمعت كاثرين أصابع الحارس تضرب على لوح مفاتيح الكمبيوتر. "أنت على حقّ. استناداً إلى بطاقة الآنسة ديون، لم تفتح بعد باب الصالة خمسة. آخر دخول لها كان قبل ثماني دقائق... إلى الصالة ثلاثة. أظن أنها اصطحبت الزائر في جولة صغيرة في طريقها إليك".

عبست كاثرين. هذا ما يبدو. كان هذا غريباً بعض الشيء، ولكنّها كانت تعرف على الأقلل أنّ تريش لن تتأخّر في صالة العرض 3. الرائحة هناك رهيبة. "شكراً. هل وصل أخى؟".

"كلاً، سيّدتي. ليس بعد".

"شکر اً".

أقفلت كاثرين الخطّ، وأحسّت بقشعريرة غير متوقّعة. جعلها هذا الشعور المزعج تعتوقّف، ولكن ليس طويلاً. فهذا الاضطراب نفسه انتابها حين دخلت منزل د. أبادون. كان من المحرج أن حدسها الأنثوي خذلها هناك.

قالت في نفسها، لا داع للخوف.

#### الهمل 41

تأمّل روبرت لانغدون الهرم الحجري. هذا غير معقول.

قالت ساتو من دون أن ترفع نظرها: "لغة قديمة مشفّرة. أخبرني، هل ينطبق ذلك هنا". كان على الجهة الرابعة من الهرم مجموعة من ستّة عشر حرفاً منقوشة بدقّة على السطح الناعم للحجر.

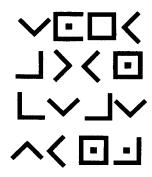

وقف أندرسون فاغراً فاه بقرب لانغدون، وكأنّ صدمة هذا الأخير انعكست على وجهر بدا رئيس الأمن وكأنّه رأى للتوّ شيئاً من العالم الخارجي.

قالت ساتو: "بروفيسور؟ أفترض أنّك تستطيع قراءة هذا".

التفت إليها النغدون وسأل: "لماذا تفترضين ذلك؟".

"لأنّك أُحضرت إلى هنا، بروفيسور. لقد تمّ اختيارك. يبدو أنّ هذا النقش هو شيفرة من نوع ما، ونظراً إلى سمعتك، من الواضح أنّك أُحضرت إلى هنا لتفكيكها".

أقرر الأنغدون أنه بعد تجاربه في روما وباريس، تلقى طلبات عديدة للمساعدة على حلّ بعض من الشيفرات العظيمة غير المفكّكة في التاريخ؛ القرص الفايستوسي، شيفرة دورابيلا، مخطوطة فوينتيش الغامضة.

مررت ساتو إصبعها على النقش وسألته: "هل يمكنك إخباري بمعنى هذه الأيقونات؟".

قال لانغدون في نفسه، هذه ليست أيقونات، بل رموز. لقد عرف اللغة على الفور. كانت لغة مسشفرة تسرجع إلى القرن السابع عشر، وكان يعرف تماماً كيفية تفكيكها. إلا أنه قال متردداً: "سيّدتي، هذا الهرم هو من أملاك بيتر الخاصتة".

"خاصتــة أم لا، إن كانت هذه الشيفرة هي سبب إحضارك إلى واشنطن، فأنا لا أعطيك الخيار، أربد معرفة ما مفادها".

صدرت رنّة قوية من هاتف ساتو، فأخرجته من جيبها، وتأمّلت الرسالة لبضع لحظات. كان لانغدون مدهوشاً لأنّ شبكة مبنى الكابيتول اللاسلكية الداخلية توصل خدمة الهاتف إلى هذا العمق.

همهمت ساتو، ورفعت حاجبيها، ثمّ ألقت على لانغدون نظرة غريبة.

التفتت إلى أندرسون قائلة: "حضرة الرئيس أندرسون، أود التحدّث إليك على انفراد، لو سمحت". أشارت المديرة إليه ليتبعها، واختفيا في الممر المظلم تاركين لانغدون بمفرده في ضوء الشمعة المتمايل في غرفة بيتر المخصصة للتفكّر.

تـساءل الرئيس أندرسون متى ستنتهي هذه الليلة. يد مبتورة في قاعة الروتوندا؟ مزار مـوت فـي قبو مبناي؟ نقوش غريبة على هرم حجريّ؟ إثر كلّ هذه الأحداث، لم تعد مباراة الريدسكينز تبدو بذات أهمية.

تبع ساتو إلى الممر المظلم، وأضاء مصباحه. كان الوهج ضعيفاً، ولكنّه أفضل من لا شيء. تقدّمته ساتو بضع خطوات بعيداً عن مرأى لانغدون.

همست وهي تعطيه هاتفها: "ألق نظرة".

تناول أندرسون الجهاز، وحدق إلى الشاشة المضاءة. كانت تعرض صورة بالأبيض والأسود، الصورة الشعاعية لحقيبة لانغدون، التي طلب أندرسون إرسالها إلى ساتو. كما في جميع الصور الشعاعية، كانت الأشياء الأكثر كثافة تبدو بالأبيض الساطع. وفي حقيبة لانغدون، كان شيء واحد يفوق جميع الأشياء الأخرى لمعاناً. من الواضح أنه شديد الكثافة، لأنه كان يلمع كالجوهرة بين خليط الأشياء الأخرى. وكان شكله واضحاً.

همست ساتو: "سؤال وجيه".

"شكله... لا يمكن أن يكون مصادفة".

قالت ساتو بنبرة غاضبة: "كلاّ، لا أظن ذلك".

سُمع حفيف في الممر جذب انتباه أندرسون. أُجفل ووجه ضوء المصباح نحو الممر المظلم. لم يكشف الضوء الخافت إلا ممراً خالياً تتوزع الأبواب على جانبيه.

قال أندر سون: "هل من أحد هنا؟".

كان الصمت يعمّ المكان.

نظرت إليه ساتو باستغراب، إذ يبدو أنها لم تسمع شيئا.

أصغى أندرسون أكثر، ثم هز رأسه وفكر، يجب أن أخرج من هنا.

وقف لانغدون وحيداً في الغرفة، ومرر أصابعه فوق الأحرف المنقوشة على الهرم. كان يستعر بالفضول لمعرفة معناها، ولكنه لا يرغب بالتطفّل على خصوصيات بيتر سولومون أكثر من ذلك. ولماذا يهتم ذاك المجنون بهذا الهرم الصغير على أيّ حال؟

ارتفع صوت ساتو خلفه: "لدينا مشكلة، بروفيسور. وصلتني للنو معلومات جديدة، وقا سئمت من أكاذيبك".

استدار لانغدون، ورأى مديرة مكتب الأمن تدخل، هاتفها بيدها، والغضب يتأجّج لي عين يها. فوجئ ونظر إلى أندرسون آملاً بالمساعدة، ولكن الرئيس وقف عند الباب، وكاند، تعابيره غير متعاطفة. وقفت ساتو أمام لانغدون، وحملت هاتفها في وجهه.

نظر لانغدون مربكاً إلى الشاشة التي تعرض صورة معكوسة بالأسود والأبيض، وكألها صورة سلبية. بدا في الصورة ما يشبه خليطاً من الأشياء، ولكن أحدها كان يلمع بشكل سالل جداً. ومع أنّه كان منحرفاً، إلاّ أنّه بدا بوضوح أنّه هرم صغير مسنّن الرأس.

هرم صغير؟ نظر لانغدون إلى ساتو وسألها: "ما هذا؟".

بدا وكأنّ السؤال ضاعف غضب ساتو: "هل تدّعي أنَّك لا تعرف؟".

ثـــار غــضب لانغدون وقال: "أنا لا أدّعي شيئاً! لم يسبق لي أن رأيت هذا من قبل في حياتي!".

ارتفع صوت ساتو اللاذع في الغرفة الرطبة: "هراء! كنت تحمله في حقيبتك طيلة الوقت!".

"أنا-". صمت النغلون قبل أن يُتِم جملته. تحول نظره ببطء إلى الحقيبة التي يحدلها على كنفه، ثم عاد إلى الشاشة. ربّاه... العلبة. تأمّل الصورة أكثر، وبدا له الآن المكمّ، السباهت الذي يحتوي على الهرم. أدرك النغدون مذهولاً أنّه ينظر إلى صورة شعاعة لحقيبته... وأيضاً إلى علبة بيتر الغامضة المكعّبة. كان المكعّب في الواقع صندوقاً مجوّق. بحتوى على هرم صغير.

قُـ تَح فمه ليتحدّث، ولكنّه لم يجد ما يقول. فقد انقبض صدره وهو يكتشف أمراً جديداً؛ بسبطاً، نقيًّا، مدمراً.

ربّاه. نظر إلى الهرم الحجري مبتور الرأس الموضوع على الطاولة. كانت قمّته مسطحة، بقعة مربعة صغيرة، مكاناً فارغاً ينتظر رمزياً قطعته الأخيرة... تلك القطعة التي تحوله من هرم غير مكتمل إلى هرم حقيقي.

أدرك لانغ دون الآن أنّ الهرم الصغير الذي كان يحمله ليس هرماً على الإطلاق. أنه حجر القمة. في تلك اللحظة، أدرك لماذا لا يمكن لأحد غيره حلّ أسرار هذا الهرم.

أنا أملك القطعة الأخيرة.

و هي بالفعل... تعويذة.

حين قال بيتر للانغدون إنّ العلبة تحتوي على تعويذة، ضحك لانغدون. ولكنّه أدرك الآن أنّ صديقه كان على حقّ. فهذا الحجر الصغير كان تعويذة بالفعل، ولكنّه لم يكن

سحرياً... بل من نوع أقدم بكثير. فقبل زمن طويل من اكتساب التعاويذ معاني سحرية، كان لها معنى آخر: "الإكمال". فالكلمة الإنكليزية مشتقة من الأصل اليوناني telesma، أي "مكتمل". وهي تشير إلى أي شيء أو فكرة تتمم شيئاً أو فكرة، وتجعلها مكتملة. العنصر المتمم. وبالتعبير الرمزي، يُعتبر حجر القمة التعويذة الأساسية التي تحوّل الهرم غير المكتمل إلى رمز للكمال.

شعر لانغدون الآن أنّ الأمور تتقارب على نحو غير متوقّع، وتجبره على القبول بحقيقة غيريبة: باستثناء الحجم، يبدو أنّ الهرم الحجري في غرفة بيتر المخصّصة للتفكّر يتحوّل تدريجباً إلى هرم شبيه بالهرم الماسوني الأسطوري.

نظراً إلى لمعان الحجر في الصورة الشعاعية، شك لانغنون في أنّه مصنوع من المعدن... معدن تقيل جداً. أهو ذهب خالص أم لا، لا يستطيع أن يعرف، ولم يكن يريد لذهنه أن يخدعه. هذا الهرم صغير جداً. من السهل جداً تفكيك الشيفرة. و... هذه أسطورة، بحق الله!

كانت ساتو تراقبه. "بالنسبة إلى رجل لامع مثلك، بروفيسور، فقد ارتكبت أخطاءً فادحة هذه الليلة. كذبت على مديرة المخابرات؟ أعقت عن عمد تحقيقاً للسي آي أيه".

"يمكنني أن أشرح ذلك، إن سمحت لي".

"ستشرح كلّ شيء في مركز السي آي أيه. في هذه اللحظة، أنت قيد الاعتقال". تصلّب جسد لانغدون: "لا يمكن أن تكوني جادة".

"بل في غاية الجدية. لقد أوضحت لك أنّ ثمّة أموراً خطيرة على المحك الليلة، ولكنك الخترت عدم التعاون. أقترح عليك بشدة أن تبدأ بالتفكير في معنى النقش الموجود على هذا الهرم، لأنّ نا حين نصل إلى السي آي أيه..."، رفعت هاتفها، وأخذت لقطة للنقش الموجود على الهرم الحجري، ثمّ تابعت: "سيكون المحلّلون هناك قد بدأوا بالعمل عليه".

فتح لانغدون فمه للاعتراض، ولكنّ ساتو التفتت إلى أندرسون قائلة: "أيّها الرئيس، ضع الهرم الحجري في حقيبة لانغدون واحملها. سأتولّى اعتقال السيّد لانغدون. سلاحك، من فضلك؟".

كان وجه أندرسون كالصخر وهو يتقدّم إلى الغرفة، ويخرج مسدّسه ليسلّمه إلى ساتو، التي وجّهته على الفور نحو الانغدون.

راقب الانغدون ما يحدث وكأنه في حلم. هذا مستحيل.

اقترب أندرسون من لانغدون، وأخذ الحقيبة عن كتفه، ثمّ توجّه إلى الطاولة، ووضعها على الكرسي. فتح السحّاب، ثمّ رفع الهرم الحجري الثقيل عن الطاولة ووضعه في الحقيبة مع بطاقات ملاحظات لانغدون والعلبة الصغيرة.

فجاةً، سُمعت خشخشة في الرواق، ثمّ ظهر شكل رجل داكن عند المدخل، اندفع إلى داخل الغرفة، واقترب بسرعة خلف أندرسون. لم يره رئيس الأمن وهو يدخل. على الفور،

خفض الغريب كتفه، ووجّه ضربة إلى ظهر أندرسون. اندفع الرئيس إلى الأمام، وارتاطم رأسه بطرف الكوّة الحجرية. سقط بقوّة على الطاولة، وتطايرت العظمتان المتصالبة في والأشياء الموضوعة عليها. تحطّمت الساعة الرملية على الأرض، وسقطت الشمعة أيضاً ولكنّها ظلّت مشتعلة.

استدارت ساتو في خضم تلك الفوضى، ورفعت مسدسها، ولكن الدخيل تناول عظم الساق، وضرب ساتو بها على كتفها. أطلقت صرخة ألم وسقطت إلى الخلف، فوقع مها السلاح. ركل القادم المسدس بعيداً ثمّ استدار نحو لانغدون. كان الرجل طويلاً ورشيقاً أميركياً ذا أصول أفريقية أنيقاً، لم يرو لانغدون من قبل.

أمره الرجل: "أحضر الهرم، واتبعني!".

## الفحل 42

من الواضع أنّ الرجل الأميركي ذا الأصول الأفريقية الذي يتقدّم لانغدون في متاهة الكابيتول السفلية كان شخصاً نافذاً. فبالإضافة إلى معرفة ذلك الغريب الأنيق طريقه عبر جميع الأروقة والغرف الخلفية، كان يحمل حلقة مفاتيح بدت أنّها تفتح جميع الأبواب التي تسدّ طريقهما.

تبعه لانغدون، وراحا يصعدان بسرعة سلّماً غير مألوف. شعر في أثناء ذلك أنّ حزام حقيبته الجلدي يوئلم كتفه. فقد كان الهرم الحجري ثقيلاً جداً، وخشي لانغدون أن ينقطع الحزام.

كانت الدقائق القليلة الماضية جنونية، والآن، أحس لانغدون أنّه يتصرف من دون تفكير. فقد دفعه حدسه إلى الوثوق بهذا الغريب الذي لم ينقذه من الاعتقال فحسب، بل خاطر من أجل حماية هرم بيتر سولومون الغامض. أيًّا يكن هذا الهرم. ومع أنّ دوافعه ظلّت غامضة، إلاّ أنّ لانغدون لمح خاتماً ذهبياً لامعاً في يده؛ خاتماً ماسونياً، يحمل صورة طائر الفينيق ذي الرأسين والعدد 33. لا شكّ في أنّ هذا الرجل وبيتر سولومون كانا أكثر من صديقين موثوقين. كانا أخوين ماسونيين ينتميان إلى أعلى المراتب.

تبعه لانغدون إلى أعلى السلم، ومنه إلى رواق آخر، ثمّ عبرا باباً غير معرّف، ودخلا ممرًا للأدوات. أخذا يركضان بين صناديق المؤن وأكياس النفايات، ثمّ انعطفا فجأة عبر باب للخدمات، أوصلهما إلى عالم غير متوقع على الإطلاق؛ مسرح سينما فخم. سار الرجل الأكبر سينًا في المقدّمة عبر الجناح الجانبي، وخرج من الباب الرئيس إلى ردهة كبيرة مضاءة. فأدرك لانغدون أنهما في مركز الزوّار الذي دخل منه الليلة.

لسوء الحظّ، رأى هناك ضابطاً من شرطة الكابيتول.

حين أصبحا وجهاً لوجه أمام الضابط، توقّف الرجال الثلاثة، وراحوا يحدّقون إلى بعضهم البعض. تذكّر لانغدون أنّه الضابط الإسباني الشابّ الذي كان يعمل على آلة التصوير الشعاعي.

قال الرجل الأميركي ذو الأصول الأفريقية: "حضرة الضابط نونييز، اتبعني من دون كلمة". بدا الحارس غير مرتاح، ولكنّه أطاع بصمت.

من يكون هذا الرجل؟

أسرع الثلاثة نحو الزاوية الجنوبية الشرقية لمركز الزوّار، ووصلا إلى ردهة صغيرة تصمم مجموعة من الأبواب الثقيلة المقفلة بأسلاك برتقالية. كانت الأبواب مختومة بشريط

لاصــق، لمـنع الغبار الناتج عمّا يحدث خلفها من الدخول إلى مركز الزوّار. مدّ الرجل يده. ونــزع الـشريط عن الباب، ثمّ بحث بين مفاتيحه، وقال للحارس: "صديقنا الرئيس أندرسور موجود في القيو السفلي. قد يكون مصاباً، اذهب وتفقّده".

"حاضر ، سيدى". بدا نونبيز مربكاً وقلقاً على السواء.

"والأهم من ذلك، أنت لم ترنا". عثر الرجل على المفتاح، فأخرجه من الحلقة، واستعمل لفستح المسزلاج الثقيل. فتح الباب الفولاذي، وأعطى الحارس المفتاح. "أقفل هذا الباب خلفا. وأعد الشريط اللاصق إلى مكانه قدر الإمكان. ضع المفتاح في جيبك، ولا تتفوّه بكلمة لأحِّكن، بمن في ذلك الرئيس. أهذا واضح، أيها الضابط نونييز؟".

نظر الحارس إلى المفتاح وكأنَّه يؤتمن على جوهرة ثمينة، وأجاب: "أجل، سيَّدي".

أسرع الرجل يعبر الباب، وتبعه لانغدون. أقفل الحارس المزلاج الثقيل خلفهما، وسمعه لانغدون وهو يعيد وضع الشريط اللاصق.

قــال الــرجل وهمــا يــسيران بسرعة في ممر بدا حديثاً، ومن الواضح أنّه قيد البدء "بروفيسور لانغدون، أنا أدعى وارن بيلامي، وبيتر سولومون هو صديق عزيز".

فوجـــئ لانغــدون، وألقى نظرة استغراب إلى الرجل. أنت وارن بيلامي؟ لم يسبق أر التقى لانغدون بمهندس الكابيتول من قبل، ولكنّه يعرف بالطبع اسم الرجل.

قال بيلامي: "بيتر يقدّرك كثيراً، وأنا آسف لأنّنا التقينا في هذه الظروف الرهيبة". "بيتر واقع في ورطة كبيرة. يده...".

قال بيلامي بحزن: "أعرف، وأخشى أنّ هذا ليس كلّ شيء".

وصــــلا إلى نهاية القسم المضاء من الرواق الذي انعطف فجأة إلى اليسار. كان الجر، الباقي منه دامس الظلام.

قال بيلامي: "انتظر قليلاً"، واختفى في غرفة كهربائية مجاورة برزت منها مجموع متشابكة من الأسلاك البرتقالية السميكة، امتدت بعيداً عنهما في ظلام الممرد. انتظر لانعدون، بينما راح بيلامي يبحث في الداخل. ويبدو أنّ المهندس وجد المحول الذي يوصل الطاقة إلى الأسلاك، لأنّ الطريق أمامهما أضيء فجأة.

نظر النغدون مبهوراً.

كانت العاصمة واشنطن، شأنها شأن روما، مدينة مليئة بالممرآت السرية والأنفاق الممتدة تحت الأرض. وهذا الممر ذكر لانغدون بالنفق الذي يربط الفاتيكان بقصر سان أنجيلو. طويل، داكن، ضيق. ولكن خلافاً لذلك النفق القديم، كان هذا الممر حديثاً ولكنه غير مكتمل، وكان طويلاً إلى حد أنه بدا وكأنه لا يُوصل إلى أي مكان عند نهايته البعيدة. والإضاءة الوحيدة كانت تتلخص في حبل من أزرار الإنارة المتقطعة المستعملة في أعمال البناء، والتي ضاعفت من طول النفق.

مبقه بيلامي قائلاً: "اتبعني وراقب خطواتك".

راح لانغدون يسير خلف بيلامي، متسائلًا إلى أين يؤدّي هذا النفق.

في تلك اللحظة، خرج مالأخ من الصالة 3، ومشى بسرعة في الممرّ الرئيس الخالي لمركز الدعم متوجّها إلى الصالة 5. كان يمسك بطاقة تريش في يده وهو يهمس: "صفر - ثمانية -صفر - أربعة".

كان ثمّة أمر آخر يدور في ذهنه أيضاً. فقد تلقّى للتو رسالة مستعجلة من مبنى الكابيتول. واجه معاوني صعوبات غير متوقّعة. مع ذلك كانت الأنباء مشجّعة: أصبح روبرت لانغدون يملك الآن الهرم وحجر القمّة على السواء. وعلى الرغم من الطريقة غير المتوقّعة التي تمّت فيها الأمور، إلا أنّ الأجزاء الأساسية كانت تأخذ مكانها، وكأنّ القدر نفسه هو الذي يوجّه أحداث الليلة ليضمن انتصار مالأخ.

## الغطل 13

أسرع لانغدون كي يلحق بخطى وارن بيلامي وهما يسيران بصمت في النفق الطوير بسدا أن هم المهندس منصب حالياً على إبعاد الهرم الحجري عن ساتو قدر الإمكان، قبل أن يشرح للانغدون ما يجري. وكان لانغدون يخشى أن يكون ما يحدث أكثر خطورة مما يتخيل. السي آي أيه؟ مهندس الكابيتول؟ ماسونيًان من الدرجة الثالثة والثلاثين؟

اخترق رنين هاتف لانغدون الصمت. أخرج هاتفه من جيبه، وأجاب متردداً: "ألو؟".

أجابه الصوت الهامس المخيف والمألوف: "بروفيسور، سمعت أنّ لديك صحبة غير متوقّعة".

أحسس لانغدون برعشة برد. سأله: "أين بيتر، بربك؟!" وترددت أصداء كلماته في الناق المغلق. نظر إليه وارن بيلامي الذي بدا قلقاً، وأشار إليه بمتابعة السير.

أجاب المتحدّث: "لا تقلق، كما قلت لك، بيتر في مكان آمن".

"بالله عليك، لقد بترت يده! إنّه بحاجة إلى طبيب!".

أجاب الرجل: "إنّه بحاجة إلى كاهن، ولكنّك تستطيع إنقاذه. إن نفّذت ما أطلبه، سيض بيتر على قيد الحياة. أعدك بذلك".

"إنّ وعد شخص مجنون لا يعني لي شيئاً".

"مجنون؟ بروفيسور، لا بدّ من أنّك لاحظت مدى احترامي للبروتوكولات القديمة اللياء. يد الأسرار قادتك إلى باب، ووجدت الهرم الذي يَعد بكشف الحكمة القديمة. أعرف أنّه معك لله سأله لانغدون: "أنظن أنّ هذا هو الهرم الماسوني؟ إنّه مجرّد صخرة".

صمت الرجل ثمّ قال: "سيّد لانغدون، أنت ذكي جداً لتلعب دور الغبي. أنت تعلم جيّداً ما السندي اكت شفته الليلة؛ هرماً حجريًا... مخبّاً في قلب العاصمة واشنطن... من قبل ماسوني نافذ؟".

"أنت تطارد أسطورة! أيًّا يكن ما قاله لك بيتر، فقد تحدّث تحت الضغط. أسطورة الهرم الماسوني هي من نسج الخيال. فالماسونيون لم يبنوا أيّ هرم على الإطلاق لحماية حكمة سرية. وحتّى إن فعلوا، هذا الهرم صغير جداً مقارنة بهرم الأسطورة".

ضحك الرجل قائلاً: "أرى أنّ بيتر لم يخبرك بالكثير. مع ذلك، سيّد لانغدون، سواء أقبلت بماهية ما تملكه الآن أم لا، فستنفّذ ما أقول. أنا أعلم أنّ الهرم الذي معك يحمل رموزاً منقوشة. ستفكّك لي تلك الرموز، وحينها فقط، أعيد بيتر سولومون إليك".

قال النغدون: "أيًّا يكن ظنَّك، فإنّ هذه النقوش لن تكشف الأسرار القديمة".

"بالطبع لا. الأسرار القديمة واسعة جداً لتُكتب على جانب هرم حجري صغير".

فوجئ لانغدون بالجواب. قال: "ولكن إن كان هذا النقش ليس الأسرار القديمة، فإنّ هذا الهرم ليس الهرم الماسوني بُني لحماية الأسرار القديمة".

بدأت نبرة الرجل تزداد حدة: "سيّد لانغدون، لقد بني الهرم الماسوني لحفظ الأسرار القديمة، ولكن يبدو أنّك لم تفهم بعد. ألم يخبرك بيتر أبداً؟ قوّة الهرم الماسوني لا تكمن في كونه يكشف الأسرار نفسها... بل الموقع السرّي الذي دُفنت فيه الأسرار".

فوجئ لانغدون.

تابع الرجل: "فكّك الرموز، وستعرف مخبأ أعظم كنوز البشرية". ضحك ثمّ أضاف: "بيتر لم يأتمنك على الكنز نفسه، بروفيسور".

تُوقّف لانغدون فجأة في النفق، وقال: "مهلاً، هل تعني أنّ الهرم هو ... خريطة؟".

توقّف بيلامي أيضاً، وبدا على وجهه الصدمة والخوف. من الواضح أنّ المتّصل عزف على وتر حسّاس. الهرم هو خريطة.

همــس الرجل: "هذه الخريطة، أو الهرم، أو الباب، أو مهما أردت تسميته... وُضع منذ وقت طويل لضمان عدم نسيان مخبأ الأسرار القديمة... عدم ضياعه عبر الزمن".

"إنّ شبكة من ستّة عشر رمزاً لا تشبه الخرائط".

"المظاهر خدّاعة، بروفيسور. ولكن بغضّ النظر عن ذلك، أنت وحدك القادر على قراءة تلك الكتابة".

رد لانغدون وهو يتذكر الشيفرة البسيطة: "أنت مخطئ، يمكن لأي كان قراءة هذا النقش. فهو ليس شديد التعقيد".

"أظن أن الهرم يخبى أكثر مما تراه العين. بغض النظر، أنت وحدك تملك حجر القمة".

تخيل لانغدون حجر القمة الصغير الموجود في حقيبته. النظام من الفوضى؟ لم يعد يعرف ما يصدق بعد الآن، ولكن الهرم الحجري في حقيبته كان يزداد ثقلاً مع كل لحظة.

ضيغط مالأخ الهاتف الخلوي على أذنه، مستمتعاً بصوت أنفاس لانغدون القلقة على الطرف الآخر. قال: "لديّ الآن عمل بانتظاري، بروفيسور، وكذلك أنت. اتصل بي حين تفكّك شيفرة الخريطة، سنذهب معاً إلى المخبأ ونقوم بالتبادل. حياة بيتر... مقابل كلّ حكمة العصور ".

قال لانغدون: "لن أفعل شيئاً، لا سيّما من دون دليل على أنّ بيتر حيّ".

"أقترح عليك عدم اختباري. أنت لست سوى قطعة صغيرة في آلة هائلة. إن عصيتني، أو حاولت إيجادي، فسيموت بيتر. أقسم بذلك".

"على حد علمي، بيتر ميت أساساً".

"إنّه حيّ جداً، بروفيسور، ولكنّه بحاجة ماسّة إلى مساعدتك".

صرخ لانغدون عبر الهاتف: "ما الذي تبحث عنه؟".

صمت مالأخ قبل أن يجيب: أسعى كثيرون وراء الأسرار القديمة، وتجادلوا حوا، قوتها. الليلة، سأثبت أنّ الأسرار حقيقية".

صمت النغدون.

قال مالأخ: "أقترح عليك أن تبدأ العمل على الخريطة فوراً. أريد تلك المعلومات اليوم" "اليوم؟! لقد تجاوزت الساعة التاسعة!".

"بالضبط. Tempus fugit، الوقت يمضى".

## الغدل 44

كان رئيس التحرير النيويوركي جوناس فوكمان يطفئ أنوار مكتبه في مانهاتن حين رنّ هاتف. لم تكن لديه النية بالإجابة في هذه الساعة، إلى أن رأى رقم المتصل. قال في نفسه، هذا جَيد، ورفع السماعة.

سأل فوكمان بنبرة شبه جادة: "أما زلنا ننشر لك؟".

بدا صوت روبرت لانغدون قلقاً وهو يجيب: "جوناس! الحمد لله أنَّك هناك. أحتاج إلى المساعدة".

ار تفعت معنويات فوكمان وقال: "لديك صفحات للنشر، روبرت؟" أخيرً /؟

"كلّ، أحتاج إلى معلومات. في العام الماضي عرفتك إلى عالمة تدعى كاثرين سولومون، شقيقة بيتر سولومون!".

عبس فوكمان. ما من صفحات.

"كانت تبحث عن ناشر لكتاب حول العلوم العقلية، هل تذكرها؟".

نظر فوكمان إلى الأعلى وأجاب: "أجل، أذكرها. وأشكرك كثيراً على تعريفي إليها. فهي لم ترفض السماح لي بقراءة نتائج بحثها فحسب، بل رفضت أيضاً نشر أي شيء قبل أن يحين موعد عجيب في المستقبل".

"جوناس، أصغ إليّ، لا أملك الوقت. أريد رقم هاتف كاثرين فوراً، هل هو لديك؟".

"أَنا الْحَذَّرِك... أَنتُ تتصرّف مثل شخص يائس. صحيح أنّها جذّابة جداً، ولكنّك لن تؤثّر فيها-".

"أنا لا أمزح جوناس، أريد رقمها على الفور".

"حسناً... انتظر لحظة". كان فوكمان ولانغدون صديقين مقربين منذ سنوات طويلة، وكان فوكمان يعرف متى يكون لانغدون جادًا. طبع جوناس اسم كاثرين سولومون في إطار البحث في خادم بريد الشركة.

قــال فوكمان: "أنا أبحث عنه. ولكن حين تتصل بها، من الأفضل ألا تتحدّث من حوض السباحة في هارفرد. تبدو وكأنّك في مأوى".

"أنا لست في حوض السباحة. أنا في نفق تحت مبنى الكابيتول".

شعر فوكمان من صوت لانغدون أنَّه لا يمزح. ما خطب هذا الرجل؟ "روبرت، لماذا لا تبقى في منزلك وتكتب؟" صدرت رنَّة عن الكمبيوتر فقال: "حسناً، وجدته. يبدو وكأتني لا أملك سوى رقم هاتفها الخلوي".

"أعطني إيّاه".

أعطاه فوكمان الرقم.

قال لانغدون بامتنان: "شكراً جوناس. أنا مدين لك".

"أنت مدين لي بمقالة يا روبرت. هل لديك فكرة منذ متى-".

قُطع الخطّ.

حدّق فوكمان إلى السمّاعة، وهزّ رأسه. لا شكّ في أنّ نشر الكتب أسهل بكثير من دور، كتّاب.

## الفحل 45

فوجئت كاثرين سولومون حين رأت اسم المتصل. توقّعت أن يكون الاتصال من تريش لتشرح لها سبب تأخّرها هي وكريستوفر أبادون. ولكنّ المتّصل لم يكن تريش.

كان شخصاً مختلفاً تماماً.

ارتسمت ابتسامة دافئة على شفتي كاثرين. هل يمكن لهذه الليلة أن تزداد غرابة؟ فتحت هاتفها.

قالت مداعبة: "لا تقل لي، أعزب مولع بالكتب يسعى وراء عالمة عقلية عزباء؟".

قال لانغدون بصوته العميق: "كاثرين! الحمد لله أنَّك بخير".

أجابت مستغربة: "بالطبع أنا بخير، باستثناء أنّك لم تتصل بي إطلاقاً بعد حفل بيتر في الصيف الماضي".

"لقد حدث شيء الليلة. أصغي إليّ من فضلك". بدا صوته الناعم عادةً متعباً، تابع قائلاً: "آسف لإخبارك بذلك... ولكنّ بيتر و اقع في ورطة كبيرة".

اختفت ابتسامة كاثرين: "ماذا قلت؟".

تردد لانغدون وكأنه يحاول اختيار كلماته: "بيتر... لا أعرف كيف أقولها ولكنّه... أخذ... لست واثقاً كيف أو من قبل من، ولكن-".

سألته كاثرين: "أُخذ؟ روبرت، أنت تخيفني. أُخذ... إلى أين؟".

"أخذ رهينة". صمت ثمّ تابع: "لا بدّ من أنّ هذا الأمر حدث اليوم أو ربّما البارحة".

قالت غاضبة: "هذا ليس مضحكاً، أخي بخير. تحدّثت إليه منذ ربع ساعة!".

"حقًّا؟!" بدا لانغدون مذهو لاً.

"نعم! وصلتني منه رسالة منذ قليل يقول فيها إنّه آت إلى المختبر".

فكر لانغدون بصوت عال قائلاً: "أرسل إليك رسالة ... ولكنك لم تسمعي صوته؟". "كلاً، ولكن-".

"أصـغي إلــيّ. الرســالة التي وصلتك لم تكن من أخيك. أحدهم يملك هاتف بيتر وهو خطر. لقد خدعني للمجيء إلى واشنطن الليلة".

"خدعك؟ أنا لا أفهم شيئاً!".

"أعرف، أنا آسف جداً". بدا لانغدون مربكاً على غير عادة: "كاثرين، أظن أنّك في خطر". السم تكن كاثرين سولومون أكيدة من أنّ لانغدون يمزح في أمور كهذه، ولكنه بدا وكأنّه

فقد عقله. قالت: "أنا بخير، أنا موجودة في مبنى آمن!".

"اقرأى لى رسالة بيتر من فضلك".

ف تحت كاثرين الرسالة بحيرة وقرأتها للانغدون. شعرت بقشعريرة حين وصلت إلى الجنزء الأخير الذي يشير إلى د. أبادون. "اطلبي من د. أبادون الانضمام إلينا إن كان قادراً. أنا أثق به تماماً...".

بدا الخوف في صوت لانغدون وهو يقول: "ربّاه... هل دعوت هذا الرجل إلى الداخل؟".

"أجل! ذهبت مساعدتي للتو إلى الردهة لإحضاره. أتوقّع عودتهما بين-". صرخ لانغدون: "كاثرين، اخرجي من هناك! فوراً!".

في الجهة الأخرى من مركز الدعم، داخل حجرة الأمن، رنّ الهاتف وطغى صوته على الأصـوات الصادرة عن مباراة الريدسكينز. نزع الحارس السماعات عن أذنيه على مضض مرّة أخرى.

أجاب: "معك كايل، من الردهة".

"كايل، أنا كاثرين سولومون!" بدا صوتها قلقاً وكانت تلهث.

"سيدتي، لم يصل شقيقك بعد-".

سألته: "أين تريش؟! هل تراها على شاشات المراقبة؟".

أدار الحارس رأسه لينظر إلى الشاشات. سألها: "ألم تصل إلى المكعب بعد؟".

صرخت كاثرين بصوت مذعور: "لا!".

أدرك الحارس الآن أنّ كاثرين تلهث، وكأنّها تركض. ما الذي يجري هناك؟

شـغّل بسرعة جهاز الفيديو، وراح يمرّر الفيلم الرقمي بسرعة. "حسناً، مهلاً، أنا أعدد الـشريط... أرى تريش مـع ضـيفك يغادران الردهة... يسيران في الشارع... أنا أسرّع المشريط... حسناً، دخـلا الـصالة الرطبة... تريش تستعمل بطاقتها لفتح الباب... دخلا الـصالة... أنا أسرّع الشريط... حسناً، خرجا من الصالة الرطبة قبل دقيقة... إنّهما يسيران إلى الأمام..." أمال رأسه، ثمّ بطاً القيلم. "انتظري لحظة. هذا غريب".

"ماذا؟".

"خرج الرجل بمفرده من الصالة الرطبة".

"هل بقيت تريش في الداخل؟".

"تعم، هذا ما يبدو. أرى ضيفك الآن... إنَّه في الرواق بمفرده".

سألته كاثرين مذعورة: "أين تريش؟".

أجاب، وقد بدأ القلق يتسلّل إلى صوته: "لا أراها على الفيديو". نظر إلى الشاشة و لاحظ أنّ أكمام السرجل تبدو رطبة ... حتى المرفقين. ما الذي فعله في الصالة الرطبة بحقّ الله؟ راقبه الحارس بينما راح يسير في الممرّ الرئيس نحو الصالة 5، ممسكاً بإحكام ما بدا وكأنّه ... بطاقة.

شعر الحارس ببدنه يقشعر وقال: "آنسة سولومون، نحن في ورطة".

كانت الليلة حافلة بالأحداث غير المسبوقة بالنسبة إلى كاثرين سولومون.

فخلال عامين، لم يسبق لها أن استعملت هاتفها داخل الصالة المظلمة، ولم يسبق لها أن عبرتها ركضاً. ولكنه كانت في تلك اللحظة تتحدّث عبر الهاتف وهي تركض بأقصى مسرعتها على السجادة. وكلما انحرفت قدمها عنها، عادت إلى الوسط وهي تسابق الزمن في الظلام الدامس.

سألت الحارس لاهثة: "أين هو الآن؟".

أجاب: "أنا أتحقّق، أسرّع الشريط... في الواقع، إنّه يسير في الرواق... متّجهاً إلى الصالة خمسة...".

ضاعفت كاثرين سرعتها آملة في الوصول إلى المخرج قبل أن تعلق هنا: "كم بقي له قبل أن يصل إلى باب الصالة خمسة؟".

صمت الحارس ثم قال: "سيدتي، أنت لا تفهمين. أنا لا أزال أسرع الشريط، أعيد عرض فيلم مسجل. هذا سبق وحدث". صمت ثم أضاف: "مهلاً، سأتحقق من شاشة الدخول"- صمت مجدداً ثم قال: "سيدتي، أظهرت بطاقة الآنسة ديون أنّ الدخول إلى الصالة خمسة تم منذ دقيقة تقريباً".

خففت كاثرين سرعتها ثم توقفت وسط الظلام. همست عبر الهاتف: "سبق ودخل الصالة خمسة؟".

كان الحارس يطبع مذعوراً: "أجل، يبدو أنّه دخل... منذ تسعين ثانية".

تصلُّب جسد كاثرين، وحبست أنفاسها. بدا وكأنَّ الظلام أصبح فجأة حيًّا من حولها.

أنه هنا معي.

أدركت كاثرين على الفور أنّ الضوء الوحيد في المكان كلّه يصدر عن هاتفها ويضيء جانب وجهها. همست للحارس: "اطلب المساعدة واذهب إلى الصالة الرطبة لمساعدة تريش". ثمّ أغلقت هاتفها وانطفأ النور.

حلّ الظلام النام من حولها.

وقفت جامدة وهي تنتفس بأسرع ما يمكن. بعد بضع ثوان، هبت رائحة إيثانول من الظللم أمامها، ثمّ ازدادت الرائحة قوة. شعرت بوجود أحد على بعد أقدام عدّة أمامها على السجادة. في الصمت الذي يلفها، بدت ضربات قلب كاثرين عالية بما يكفي لتكشف مكانها. خلعت حذاءها بصمت وخطت إلى اليسار، مبتعدة عن السجادة. شعرت بالإسمنت البارد تحت قدميها. أخذت خطوة أخرى للابتعاد عن السجادة.

طقطق أحد أصابع قدميها.

بدا الصوت وكأنّه طلقة رصاص في ذلك السكون.

على بعد بضع ياردات فقط، سمعت فجأة حفيف ملابس في الظلام. ابتعدت كاثرين، متأخرة، ذلك أنّ ذراعاً قوية امتدّت إليها، وحاولت يدان عنيفتان التقاطها. استدارت حيز شعرت بيد قوية تقبض على رداء المختبر، وتشدّها إلى الخلف، فتجبرها على الاستدارة.

مدّت كاثرين ذراعيها إلى الخلف، فخُلع الرداء، وتحرّرت. فجأة، ومن دون أن تملك أيّ فكرة عن اتّجاه الباب، وجدت نفسها تركض على غير هدى في تلك اللجّة السوداء.

# الفحل 46

مع أنّ مكتبة الكونغرس تحتوي على ما يسمّى "أجمل قاعة في العالم"، إلا أنّها معروفة بمجموعة كتبها الهائلة أكثر من جمالها الأخّاذ. برفوفها التي يبلغ طولها أكثر من خمسمئة ميل، وهي المسافة الفاصلة بين العاصمة واشنطن وبوسطن، حازت بسهولة على لقب أكبر مكتبة على وجه الأرض. ومع ذلك، لا تزال تتوسّع بوتيرة تفوق عشرة آلاف كتاب في اليوم.

كانت المكتبة في البداية مخزناً لمجموعة توماس جيفرسون الخاصة للكتب العلمية والفلسفية، وظلّت رمزاً لالتزام أميركا بنشر المعرفة. كانت من أولى الأبنية في واشنطن التي احتوت على مصابيح كهربائية، فشعّت بالفعل مثل منارة في ظلام العالم الجديد.

أُسَست مكتبة الكونغرس، كما يشير اسمها، من أجل خدمة الكونغرس، الذي كان أعضاؤه الموقرون يعملون في مبنى الكابيتول المقابل. وازدادت قوة هذا الرابط القديم بين المكتبة والكابيتول مؤخراً من خلال بناء رابط حسي، تمثّل في نفق طويل تحت شارع إنديباندنس الذي يربط المبنيين.

الليلة، وداخل هذا النفق المعتم، تبع روبرت لانغدون وارن بيلامي عبر منطقة البناء، محاولاً قمع قلقه المتعاظم على كاثرين. ذاك المجنون في مختبرها؟! لم يشأ لانغدون حتى أن يتخيل السبب. حين اتصل بها لانغدون لتحذيرها، قال لها بالضبط أين تلقاه قبل أن يقفل الخيط. كم سيطول هذا النفق اللعين بعد؟ كان رأسه يؤلمه الآن، يخفق فيه بحر من الأفكار: كاثرين، بيتر، الماسونيون، بيلامي، الأهرامات، الأسطورة القديمة... الخريطة.

طرد لانغدون جميع تلك الأفكار، وحثّ خطاه. وعنني بيلامي بإجابات.

حين وصل الرجلان إلى آخر الممرّ، قاد بيلامي لانغدون عبر باب مزدوج لا يزال قيد الإنـشاء. وبما أنّ بيلامي لم يجد طريقة لإقفال الأبواب غير المنجزة خلفهما، أخذ يرتجل. فأمسك بـسلّم من الألومنيوم من بين معدّات البناء، وأسنده بحذر إلى الجهة الخارجية للباب، ثمّ وضع دلواً معدنياً على قمته. إن قام أحدهم بفتح الباب، سيسقط الدلو على الأرض محدثاً صوتاً عالياً.

أهذا نظام الإنذار؟

نظر الأنعدون السي الدلو الموضوع في الأعلى، إذ كان يأمل أن يأتي بيلامي بخطّة أفضل للحفاظ على أمنهما الليلة. لقد حدث كلّ شيء بسرعة رهيبة، وقد بدأ النغدون للتو باستيعاب انعكاسات هربه مع بيلامي. أنا هارب من السي آي أيه.

سار بيلامي في المقدّمة، وانعطف عند زاوية، ثمّ بدأا يصعدان سلّماً عريضاً مطوقاً بالأسلاك البرتقالية. كانت حقيبة لانغدون تُثقل كاهله. قال: "الهرم الحجري، لم أفهم بعد".

قاطعه بيلامي قائلاً: "ليس هنا، سنتفحّصه في الضوء. أعرف مكاناً آمناً".

شُكَ لانغدون في وجود مكان كهذا بالنسبة إلى شخص قام للتوّ بالتهجّم جسدياً على مدير مكتب الأمن التابع للسي آي أيه.

حين وصل الرجلان إلى أعلى السلّم، دخلا ردهة عريضة من الرخام الإيطالي والجص وصفائح الذهب. كانت القاعة تحتوي على ثمانية أزواج من التماثيل، جميعها تصوّر مينيرفا. حث بيلامي خطاه، واصطحب لانغدون شرقاً نحو مدخل تعلوه قنطرة، دخلا منه قاعة أكثر اتساعاً.

حتّى في الضوء الخافت الذي ينير المكان بعد دوام العمل، بدت قاعة المكتبة الكبرى نتألق بعظمتها الكلاسيكية التي تضاهي قصراً أوروبياً فخماً. على ارتفاع خمس وسبعين قدم فوقهما، كانت النوافذ الزجاجية الملونة تتلألأ بين العوارض المزخرفة لصفائح الألومنيوم النادرة، وهو معدن اعتبر في الماضي أثمن من الذهب.

تحــتها، أحاطت سلسلة من الأعمدة المهيبة بشرفة الطابق الثاني، الذي يتم الوصول إليه عبر سلّمين رائعين مع تمثالين أنثويين ضخمين من البرونز، يرفعان شعلة النتوير.

في محاولة غريبة لعكس موضوع التنوير الحديث من دون الخروج عن زخرفة هندسا، عصر النهضة، نُحتت أعمدة السلم لتصور علماء العصر الحديث على شكل كوبيد. كهربائي ملائك يحمل صندوق عيّنات؟ تساءل لانغدون عن رأي بيرنيني لو أنّه رأى ذلك.

قال بيلامي: "سنتحدث هنا"، وقاد لانغدون عبر خزائن العرض المقاومة للرصاص التي تحسوي على أهم الكتب في المكتبة؛ إنجيل ماينز الضخم، المكتوب بخطّ اليد في خمسينيات القرن الخامس عشر، نسخة أميركا عن إنجيل غوتينبيرغ، واحدة من ثلاث نسخ كاملة من ورق الرقّ موجودة في العالم. كان السقف المقبب فوقهما يعرض لوحة جون وايد ألكسندر الممتدة على ستّة ألواح والتي تحمل عنوان تطور الكتاب.

تـوجه بيلامــي مباشرة إلى باب مزدوج فخم في الجدار الخلفي للرواق الشرقي. كان الانغــدون يعرف الغرفة التي تقع خلف الباب، ولكنها بدت مكاناً غريباً للتحدّث. فبغض النظر عـن الـتكلّم في مكان مليء بلافتات كُتب عليها "الرجاء التزام الصمت"، بالكاد بدت الغرفة "مكانــاً آمــناً". فــتك القاعة الواقعة في وسط المبنى المصمة على شكل صليب، تمثّل قلب المبنى. والاختباء فيها هو أشبه بدخول كاندرائية والاختباء على المذبح.

مع ذلك، فتح بيلامي الباب ودخل إلى القاعة المظلمة ثمّ تلمّس الجدار بحثاً عن أزرار النور. حين أضاء المصابيح، ظهرت أمامهما إحدى أعظم النحف المهندسية في أميركا.

بدت قاعة المطالعة أشبه بمأدبة للحواس. كانت عبارة عن غرفة ذات ثمانية أضلاع، يبلغ ارتفاعها في الوسط 160 قدماً. جدرانها الثمانية مكسوة برخام تينيسي البنّي، ورخام سيينا قسدي اللون، والرخام الجزائري الأحمر. وبما أنّها مضاءة من ثماني زوايا، لم يكن ثمّة ظلال فيها، ما يعطى انطباعاً أنّ القاعة نفسها كانت تتلألأ.

قال بيلامي وهو يقود لاتغدون إلى الداخل: "يقول البعض إنّها أروع قاعة في واشنطن". فكر لانغدون وهو يجتاز العتبة، لا بل ربّما في العالم بأسره. كالعادة، نظر أوّلاً إلى الأعلى، نحو الطوق المركزي الشاهق الذي تنحدر منه صناديق مزيّنة بزخرفة عربية على طول القبة نحو شرفة علوية. ويحيط بالقاعة ستّة عشر تمثالاً برونزياً. تحتهما، كانت تمتد شرفة سفاية رائعة مزيّنة بالقناطر. وفي الطابق الأرضي، كان ثمّة ثلاث دوائر أحادية المركز من الطاولات الخشبية اللامعة المحيطة بالمكتب الضخم مثمّن الأضلاع.

حــوّل لانغدون انتباهه إلى بيلامي، الذي راح يفتح باب القاعة المزدوج. قال لانغدون مربكاً: "ظننت أنّنا نختبئ".

قال بيلامي: "أريد أن أسمع حين يدخل أحدهم المبنى".

ولكن، ألن يعثروا علينا على الفور هنا؟".

"أينما اختبأنا، فسيجدوننا. ولكن إن حاصرنا أحد في هذا المبنى، ستُسر لأنّني اخترت هذه القاعة".

لم يفهم لانغدون السبب، ولا يبدو أنّ بيلامي مستعدّ للشرح. فقد توجّه إلى وسط القاعة واخمار إحدى طاولات المطالعة. سحب مقعدين، وأضاء مصباح القراءة، ثمّ أشار إلى حقيبة لانغدون.

"حسناً، فلنلق عليها نظرة عن كثب".

لم يشأ لانغدون أن يخدش سطح الهرم الأملس بالغرانيت الخشن، فوضع الحقيبة بأكملها على الطاولة وفتحها، ثم أبعد جانبيها إلى الأسفل لكشف الهرم. عدّل بيلامي وضعية المصباح، وراح يتفحّص الهرم بدقة. مرّر أصابعه على النقش غير المألوف.

سأَل بيلامي: "أظن أنَّك تعرف هذه اللغة؟".

أجاب لانغدون وهو يتأمّل الرموز السنّة عشر: "بالطبع".

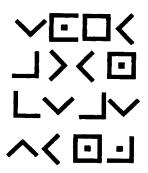

تُعرف هذه اللغة بالشيفرة الماسونية، وقد استُعملت في الاتصالات السرية بين الأخوة الماسونيين الأوائل. إلا أن استعمالها توقّف منذ وقت طويل لسبب بسيط، ألا وهو سهولة تفكيكها. فبإمكان معظم طلاب لانغدون في مادّة علم الرموز الذي تُعطى في السنة الدراسية

الأخيـرة أن يفكّـوا هذه الشيفرة في خمس دقائق. ويستطيع لانغدون تفكيكها في ستّين ثانية بواسطة قلم وورقة.

في الواقع، ثمّة مفارقتان في هذه الكتابة الرمزية القديمة المعروفة بسهولة تفكيكها. أوّلاً، كان الادّعاء أنّ لانغدون هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على حلّها ادّعاء غير صحيح. ثانياً، قول ساتو إنّ شيفرة ماسونية هي قضية أمن وطني كانت أشبه بالقول إنّ رمور إطلاق صواريخنا النووية مشفّرة بتلك اللغة. ولا يزال لانغدون غير مقتنع بأيّ من ذلك. هذا الهرم هو خريطة؟ يشير إلى حكمة العصور الضائعة؟

قال بيلامي بصوت جاد: "روبرت، هل أخبرتك المديرة ساتو بسبب اهتمامها بهذه القضية؟".

هـــز لانغدون رأسه نافياً: "ليس تحديداً. كانت تردد طيلة الوقت أنّها قضية أمن وطني. أظنّها تكذب".

قــال بيلامي وهو يفرك عنقه من الخلف: "ربّما"، وبدا وكأنّه يتصارع مع فكرة معيّنة. "ولكــنّ ثمّة احتمالاً أكثر خطورة بكثير". التفت لينظر إلى لانغدون وأضاف: "من الممكن أن تكون المديرة ساتو قد اكتشفت القوّة الفعلية لهذا الهرم".

# الغطل 47

كان الظلام الذي يلف كاثرين سولومون دامساً.

بعد أن هربت من أمان السجّادة، راحت تركض على غير هدى إلى الأمام، ولم تكن يداها الممدودتان أمامها تلمسان شيئاً عدا الفراغ. تحت قدميها المكسوّتين بالجوربين، شعرت بالإسمنت البارد وكأنّه بحيرة متجمّدة... مكان مجهول تحتاج إلى الهروب منه.

لـم تعـد تـشتم رائحة الإيثانول، فتوقّفت وانتظرت في الظلام. وقفت ساكنة وأصغت، وتمـنت لو أنّ قلبها يتوقّف عن الخفقان بتلك القوّة. بدا لها أنّ الخطى الثقيلة التي كانت خلفها توقّفت. هل أضعته أغمضت عينيها وحاولت أن تتخيّل مكانها. في أيّ اتّجاه هربت؟ أين هو اللبب؟ ولكن عبثاً. لم تعد تعرف أين يقع الباب.

كانت قد سمعت مرة أن الخوف يؤدي دور حافز يضاعف قدرة الدماغ على التفكير. ولكن خوفها الآن حول عقلها إلى تيّار هائج من الذعر والإرباك. حتى إن وجدت الباب، لن أتمكن من الخروج. فقد ضاعت بطاقتها حين خلعت رداء المختبر. كان أملها الوحيد الآن في كونها أشبه بإبرة في كومة قش، نقطة واحدة على مساحة ثلاثين ألف قدم مربعة. على الرغم من شعورها بالحاجة الملحة إلى الهرب، إلا أن عقلها التحليلي أملى عليها أن تقوم بالحركة المنطقية الوحيدة، ألا وهي عدم التحرك إطلاقاً. قفي ساكنة، لا تصدري أي صوت. كان الحارس في طريقه إلى الحجرة، ولسبب مجهول، كانت رائحة الإيثانول تفوح بقوة من مهاجمها. إن اقترب كثيراً، فسأعرف.

وقفت كاثرين بصمت، وراح ذهنها يستعيد بسرعة ما قاله لانغدون. شقيقك... أخذ. شسعرت بنقطة من العرق البارد تسيل على ذراعها نحو الهاتف الذي لا تزال تحمله بيدها. كان خطراً نسيت التفكير فيه. إن رنّ الهاتف، سيكشف مكانها. ولا تستطيع إطفاءه من دون فتحه وإضاءة الشاشة.

ضعي الهاتف على الأرض... وابتعدي عنه.

ولكن كان الأوان قد فات. إذ اشتمت رائحة الإيثانول إلى يمينها، وراحت تزداد قوة. جاهدت كاثرين لتحافظ على هدوئها وتجبر نفسها على التغلّب على رغبتها بالهرب. مشت بحذر شديد خطوة إلى اليسار. ولكنّ حفيف ملابسها كان على ما يبدو كلّ ما يحتاجه المهاجم. فسمعته يندفع بقوة، وهبّت عليها رائحة الإيثانول حين أمسكت يد قوية بكتفها. استدارت بعيداً، وتملّكها رعب شديد. فطارت من ذهنها الحسابات الرياضية، واندفعت تجري بكلّ سرعتها. استدارت إلى اليسار وغيّرت مسارها، ثمّ راحت تركض في الظلام على غير هدى.

فجأة، ظهر أمامها جدار غير متوقع.

ارتطمت به كاثرين بقوة وضاقت رئتاها بسبب الألم الذي عصر ذراعها وكتفها، ولكنّها ظلّت واقفة. فزاوية الاصطدام المنحرفة ردّت عنها قوة الصدمة الكاملة، ولكنّ ذلك لم يجنّبه الألهم. تردّد صدى الارتطام في أرجاء القاعة. أصبح يعرف مكاني. انحنت من شدّة الألم، والتفتت تحدّق إلى ظلام الحجرة، وشعرت أنّه يحدّق إليها.

غيّري موقعك فوراً!

جاهدت لتلتقط أنفاسها، وبدأت تسير بقرب الجدار، وتلمس بيدها اليسرى بهدوء النتوءات الفو لاذية. ابقي بقرب الجدار، تجاوزيه قبل أن يحاصرك. كانت كاثرين لا تزل تمسك هاتفها بيدها اليمنى، جاهزة لرميه في وجهه عند الحاجة.

غير أنها لم تكن مستعدة إطلاقاً للصوت الذي سمعته بقربها، حفيف ملابس واضح أمامها مباشرة... قرب الجدار. جمدت، وحبست أنفاسها. هل يمكن أن يكون قد وصل الي الجدار؟ شعرت بهبة هواء محمّلة برائحة الإيثانول. أنه يسير قرب الجدار نحوي!

تراجعت كاثرين بضع خطوات، ثمّ استدارت بهدوء 180 درجة، وبدأت تسير مسرعة في الاتّجاه المعاكس، على طول الجدار. مشت عشرين قدماً تقريباً، ثمّ حدث أمر مستحيل، من جديد، سمعت حفيف الملابس أمامها مباشرة، قرب الجدار. ثمّ تبعته هبّة الهواء المشبعة برائحة الإيثانول. جمدت كاثرين سولومون في مكانها.

يا الله، ابِّه في كلِّ مكان!

حدّق مالأخ إلى الظلام، عاري الصدر.

تبيّن له أنّ رائحة الإيثانول الذي يلوّث أكمامه كانت عائقاً، فحولها إلى أداة نافعة. هكذا خلع قميصه وسترته، واستعملهما لمحاصرة فريسته. رمى السترة على الجدار إلى يمينه، وسمع حينها كاثرين تتوقّف وتغيّر اتجاهها. عندها، رمى القميص إلى اليسار، وسمعها تتوقّف ثانيةً. هكذا نجح في مُحاصرة كاثرين، ووضع حواجز لن تجرؤ على تجاوزها.

راح ينتظر الآن ويصغي. ليس لديها سوى اتجاه واحد للتحرك، نحوي مباشرة. مع ذلك، لم يسمع مالأخ شيئاً. إمّا شلّها الخوف أو قرّرت البقاء ساكنة بانتظار وصول المساعدة. لنّها خاسرة في الحالتين. فلا أحد سيدخل الصالة 5 قريباً، ذلك أنّ مالأخ عطّل القفل الخارجي بطريقة فعّالة جداً. فبعد استخدام بطاقة تريش، أدخل قطعة نقدية معدنية في فتحة البطاقة، ليمنع استعمال الجهاز من دون تفكيك الآلة بأكملها.

أنا وأنت بمفردنا يا كاثرين... مهما استغرق ذلك.

تقدّم مالأخ قليلاً إلى الأمام بهدوء، مصغياً إلى أيّ حركة. ستموت كاثرين الليلة في ظلم منتحف شقيقها. نهاية شاعرية. كم يتوق مالأخ إلى إخبار بيتر بموت أخته. لقد انتظر طويلاً لحظة الانتقام هذه.

فجاة، رأى في الظلام وميضاً خفيفاً في البعيد، وأدرك أنّ كاثرين ارتكبت للتو خطأً قاتلاً. هل تتصل لطلب المساعدة؟! كان ضوء الشاشة الإلكترونية يلمع على ارتفاع خصرها، على بعد عشرين ياردة تقريباً أمامه، وكأنّه شعلة في بحر من الظلام. كان مالأخ مستعدًّا لانتظار كاثرين، ولكن لم يعد عليه ذلك.

راح يـركض نحـو الضوء وهو يعلم أنّ عليه الوصول قبل أن تتمّ اتصالها. وصل في ثوان واندفع نحو الضوء وهو يمدّ يديه إلى جانبي الهاتف مستعدًّا لمحاصرتها.

ُ ارتطمـت أصابع مالأخ بجدار أصم، وثنيت إلى الخلف، وكادت أن تنكسر. ثمّ اصطدم رأسه بعارضة فولاذية. صرخ من شدة الألم وسقط قرب الجدار. راح يشتم وهو يقف مجدداً، مستعيناً بالدعامة الأفقية التي وضعت عليها كاثرين هاتفها الخليوي بذكاء.

راحت كاثرين تركض مجدداً، غير آبهة هذه المرة بالصوت الصادر عن يدها التي تربطم بانتظام بالمعادن الناتئة على مسافات متساوية من جدران الصالة 5. اركضي! كانت تعلم أنها إن تبعت الجدار ستصل عاجلاً أم آجلاً إلى الباب.

أين هو الحارس بحقّ الله!

كانت الأزرار المعدنية تمر تحت يدها اليسرى بانتظام، بينما رفعت يدها اليمنى أمامها لحماية نفسها. متى أصل إلى الزاوية؟ بدا أنّ الجدار أن ينتهي ولكنّ وتيرة الأزرار المعدنية تغيّرت فجأة. مرّت يدها فوق مساحة خالية لبضع خطوات طويلة، ثمّ ظهرت الأزرار مجدّداً. خفّفت كاثرين من سرعتها وتراجعت، ثمّ راحت تتحسس الجدار المعدني الناعم. لماذا لا يحتوي على نتوءات؟

كانت تسمع مهاجمها يركض خلفها، يتحسس طريقه على طول الجدار نحوها. مع ذلك، كان الصوت الذي أفزع كاثرين الآن مختلفاً؛ صوت بعيد ومنتظم صادر عن الحارس الذي يضرب مصباحه اليدوي على باب الصالة 5.

ألا يستطيع الحارس الدخول؟

كانت الفكرة مخيفة، ولكنّ موقع الضرب، الآتي من اتّجاه منحرف إلى يمينها، جعلها تتعرّف فوراً إلى موقعها. أصبحت تعرف أين تقف بالضبط في الصالة 5. وتلك الصورة الخاطفة أتت معها بإدراك غير متوقع. فقد عرفت ماهية ذلك اللوح المسطّح على الجدار.

كانت كلّ صالة مجهّزة بباب للعيّنات، هو عبارة عن جدار هائل قابل للتحريك، يُستعمل لنقل العيّنات الضخمة من صالات العرض وإليها. وعلى غرار أبواب حظائر الطائرات، كان هذا الباب ضخماً جداً، ولم تتوقّع كاثرين أنّها ستضطر وما اللي فتحه. إلا أنّه كان في هذه اللحظة أملها الوحيد.

أهو يعمل؟

راحت كاثرين تتلمس الجدار في الظلام بحثاً عن الباب، إلى أن وجدت قبضة معدية كبيرة. أمسكت بها، ورمت كل ثقلها إلى الخلف محاولة فتح الباب، ولكنه لم يتحرك. حاوات مجدداً، ولكن عبثاً.

كانت تسمع مهاجمها يقترب على نحو أسرع، توجّهه الأصوات الناتجة عن محاولاتها السباب موصود! راحت تمرّر يديها مذعورة على الباب، تتحسس السطح، بحثاً عن رافعة أو مزلاج. وقعت فجأة على ما بدا وكأنّه عمود. تابعت تلمّسه نحو الأرض، وانحنت لتكتشف نّه مغروز في الإسمنت. استقامت وأمسكت بالعمود، ثمّ وقفت على رؤوس أصابعها، وراحت تشدّه، إلى أن سحبته.

#### لقد أوشك على الوصول!

تلمست الجدار بحثاً عن القبضة، وعثرت عليها مجدداً. ألقت بثقلها عليها، فلم تتحرك سوى قليلاً، ولكن شعاعاً من نور القمر تسلّل إلى الصالة 5. شدّت أكثر، فازداد النور الآني من الخارج. قليلاً بعد! دفعت مرّة أخيرة، وشعرت أنّ المهاجم أصبح على بعد بضع خطوات منها.

مستت نحو الصوء، وأدخلت جسدها الرشيق في الفتحة. امتدت يد في الظلام وأمسكت بقميصها محاولة إرجاعها إلى الداخل. صعدت عبر الفتحة، وتبعتها يد ضخه عارية مكسوة بوشم على شكل حراشف. راحت اليد المخيفة تتلوى وكأنها ثعبان غاضب يحاول القبض عليها. استدارت كاثرين وأخذت تجري قرب الجدار الخارجي الطوبل باهت اللون للصالة 5. كانت الحصى المفروشة على الطريق المحيطة بمبنى مركز الدع تجرح قدم يها، ولكنها تابعت الجري، متوجّهة إلى المدخل الرئيس. كان الليل مظله أولكن حدقتيها اللتين تمددتا بالكامل في ظلام الصالة 5 أتاحتا لها الرؤية بوضوح، وكأذه في ضدوء النهار. فتح خلفها الباب الضخم، وسمعت خطى ثقيلة تلاحقها. بدت الخطى سريعة إلى حدّ لا يُصدق.

ثمّ أدركت كاثرين أنّ بيدها ورقة أخيرة لتلعبها.

حين اقتربت من زاوية الصالة 5، سمعت خطاه تسرع خلفها في الظلام. امّا الآن أو أبدًا. عوضاً عن الانعطاف عند الزاوية، ركضت كاثرين فجأة إلى يسارها، بعيدًا عن المبنى، فوق العشب. في أثناء ذلك، أغلقت عينيها بقوة، ووضعت يديها على وجهها، ثمّ بدأت تركض على العشب من دون أن ترى شيئاً.

شَــغَلت حركتُها أنوار الأمن التي أضيئت حول الصالة 5، محوّلة الليل فجأة إلى نهار. سمعت كاثرين صرخة ألم خلفها، حين بهرت الأضواء الساطعة حدقتي مهاجمها المتمدّدتين تماماً، بنور تفوق قوّته خمسةً وعشرين مليون شمعة. وسمعته يتعثّر على الحصيي.

أبقت كاثرين عينيها مغلقتين، واتكلت على حدسها ليوجّهها فوق العشب. وحين شعرت أنها ابتعدت بما يكفي عن المبنى والأضواء، فتحت عينيها، وصحّحت مسارها، ثمّ أخذت تجري بأقصى سرعتها في الظلام.

كان مفتاح الفولفو حيث تتركه دائماً، في خزانة المركز. فتناولته بيديها المرتجفتين وهي تلهث، وشغّلت المحرّك. اشتعلت الأضواء الأمامية لتكشف لها منظراً مرعباً.

كان ثمّة مخلوق قبيح يركض نحوها.

جمدت كاثرين للحظة.

فالمخلوق الذي أضاءته الأنوار كان حيواناً أصلع وعاري الصدر، جلده مكسوًا بوشم من الحراشف والرموز والنصوص. كان يجأر وهو يركض في وهج الضوء، ويرفع يديه أمام عينيه وكأنه وحش من سكان الكهوف، يرى ضوء الشمس للمرة الأولى. مدّت يدها إلى مبدّل السرعة، ولكنّه أصبح فجأة بقربها. لكم زجاج النافذة الجانبية بمرفقه، قاذفاً مطراً من الزجاج في حضنها.

آمتدت يد مكسوة بالحراشف من النافذة، وراحت تتلمسها إلى أن وجدت عنقها. أرجعت السيّارة إلى الخلف، ولكنّ مهاجمها كان قد أمسك بعنقها وراح يضغط بقوة هائلة. حرّكت رأسها محاولة الإفلات من قبضته، وفجأة رأت أنّها تحدّق إلى وجهه. كان ثمّة ثلاثة خطوط داكنة، شبيهة بخدوش الأظافر، أزالت بعضاً من مستحضر التجميل عن وجهه، وكشفت الأوشام تحته. بدت عيناه وحشيّتين وقاسيتين.

زمجر قائلاً: "كان يجدر بي قتلك منذ عشر سنوات، ليلة قتلت أمك".

حين بلغت تلك الكلمات مسامع كاثرين، أيقظت فيها ذكرى مرعبة. لقد سبق ورأت تلك النظرة الوحشية من قبل. أنه هو أرادت أن تصرخ لو لا يده القابضة على عنقها.

ضيغطت بقدمها على دواسة البنزين، فانطلقت السيّارة إلى الخلف، وكاد عنقها أن يُقتلع من مكانه حين جرته السيّارة معها. مالت الفولفو جانباً على طريق منحرف، وشعرت كاثرين وكأن عنقها سيستسلم تحت ضغط ثقله. فجأة، أخذت أغصان الأشجار تحتك بجانب السيّارة، وترتطم بالنوافذ الجانبية، ثمّ اختفى الثقل.

انطلقت السيّارة فوق العشب، ومنه إلى الموقف العلوي، وهناك، ضغطت كاثرين على الفرامل. تحتها، كان الرجل نصف العاري يحاول جاهداً الوقوف على قدميه، وهو يحدّق إلى أضواء سيّارتها. بهدوء مخيف، رفع ذراعاً موشومة وأشار إليها مباشرة مهدّداً.

تجمّـد دم كاثرين في عروقها من شدّة الخوف والحقد وهي تدير المقود، وتضغط على دوّاسة البنزين. بعد ثوان، كانت تقود بأقصى سرعتها على طريق سيلفر هيل.

# الغطل 48

لـم يجـد ضابط شرطة الكابيتول نونييز مفرًا من مساعدة مهندس الكابيتول وروبر لـ لانغـدون علـى الهروب عندما طُلب منه ذلك. ولكن حين عاد الآن إلى مركز الشرطة في القبو، رأى أنّ الوضع هناك في غاية التوتر.

كان رئيس الأمن ترانت أندرسون يضع كيساً من الثلج على رأسه، بينما يقوم ضابط آخر بالعناية بكدمات ساتو. وكان الاثنان يقفان مع فريق كاميرقت المراقبة، يراجعان الملفان الرقمية في محاولة لإيجاد لانغدون وبيلامي.

قالت ساتو: "راجعوا أفلام المراقبة لكلّ ممر ومخرج. أريد أن أعرف أين ذهبا!".

شـعر نونييـز بالاضـطراب. كـان يعلم أنّها مسألة دقائق قبل أن يعثروا على الذيلم المطلـوب ويعرفوا الحقيقة. لقد ساعدتهما على الهرب. وما زاد الوضع سوءاً، وصول فريق ميداني من جهاز المخابرات، راح يستعد لملاحقة لانغدون وبيلامي. لم يكن هؤلاء الرجال يستبهون شرطة الكابيتول بأيّ شكل من الأشكال، بل كانوا أقرب إلى جنود حقيقيين... تمريه أسود، رؤية ليلية، مسدّسات فائقة التطور.

شــعر نونييز أنّه على وشك الاستسلام. فكر قليلاً ثمّ أشار سرًّا إلى الرئيس أندرسوز: "هل لى بكلمة من فضلك، حضرة الرئيس؟".

تبعه أندرسون إلى الردهة: "ما الأمر؟".

قــال نونييز باضطراب: "لقد ارتكبت خطأ فادحاً. أنا آسف، وأقدّم استقالتي". ستطرني على أيّ حال بعد بضع دقائق.

"عفواً؟".

سأله غاضباً: "ماذا؟ لم نقل شيئاً؟!".

"طلب منّي المهندس ألا أنفوه بكلمة".

تردد صوت أندرسون في الرواق: "أنت تعمل عندي، تبًّا!".

سلّم نونييز المفتاح الذي أعطاه إيّاه المهندس إلى أندرسون.

سأله أندرسون: "ما هذا؟".

"مفتاح النفق الجديد تحت شارع إنديباندنس، كان مع المهندس بيلامي. لقد هربا عبره". حدّق أندرسون إلى المفتاح بصمت.

أطلّت ساتو إلى الرواق وسألت: "ماذا يحدث هنا؟".

شحب وجه نونييز. كان أندرسون لا يزال يحمل المفتاح، وبدا واضحاً أنّ ساتو رأته. مع اقتراب المرأة القبيحة منهما، حاول نونييز الارتجال بقدر ما يستطيع، على أمل حماية رئيسه. فأجابها: "وجدت مفتاحاً على الأرض في القبو السفلي. كنت أسأل الرئيس أندرسون ما إذا كان يعلم مفتاح أيّ باب هو".

سألته ساتو وهي ترمق المفتاح: "وهل يعرف الرئيس؟".

نظر نونييز إلى أندرسون. من الواضح أنه كان يزن خياراته قبل أن يتحدّث. أخيراً، هز رأسه وقال: "ليس من دون أن أجربه-".

قالت ساتو: "لا تزعج نفسك. هذا المفتاح هو لنفق في مركز الزوّار".

قال أندر سون: "حقّا؟ كيف عرفت ذلك؟".

"لقد عثرنا للتو على فيلم المراقبة. الضابط نونييز ساعد لانغدون وبيلامي على الهرب، ثمّ أعاد إقفال باب النفق خلفهما. بيلامي هو الذي أعطى نونييز المفتاح".

التفت أندرسون إلى نونييز غاضباً: "أهذا صحيح؟!".

هـز نونييـز رأسـه بقوة، وبذل جهده لمواصلة التمثيلية: "أنا آسف سيّدي. طلب منّي المهندس عدم إخبار أحد!".

صرخ أندرسون: "لا آبه بما قاله لك المهندس! أنا أتوقّع-".

قاطعت به ساتو بصوت لاذع: "اخرس، ترانت، كلاكما كاذبان. وفّر كلامك لتحقيق السي آي أيه". واختطفت مفتاح النفق من أندرسون قبل أن تضيف: "لم أعد أحتاج اليكما هنا".

# الغدل (49

أغلق روبرت لانغدون هاتفه الخلوي وشعر بقلق متزايد. لماذا لا ترد كاثرين : لمى هاتفها؟ كانت قد وعدته بالاتصال به فور خروجها بأمان من المختبر وتوجُّهها للقائه هذا، ولكنّها لم تتّصل أبداً.

جلس بيلامي قرب لانغدون أمام طاولة المطالعة. هو أيضاً قام بالاتصال بشخص يدكن أن يؤمّن لهما ملجاً حسب قوله، مكاناً آمناً للاختباء. لسوء الحظّ، لم يجب ذاك الشخص أيده . فترك له بيلامي رسالة عاجلة، وطلب منه الاتصال بهاتف لانغدون فوراً.

قال للانغدون: "سأستمرّ بالمحاولة، ولكنّنا في هذه اللحظة بمفردنا. علينا إيجاد ذلم ً الإنقاذ هذا الهرم".

الهرم. بالنسسبة إلى لانغدون كانت فخامة قاعة المطالعة التي يجلسان فيها قد اخذفد، تماماً، وأصسبح عالمه يقتصر على ما هو موجود أمامه؛ على هرم حجري، وعلبة مخترمة تحتوي على حجر قمة، ورجل أميركي ذي أصول أفريقية أنيق، ظهر في الظلام، وأنقذه من تحقيق السي آي أيه.

توقّع لانغدون إيجاد شيء من المنطق لدى مهندس الكابيتول، ولكن يبدو الآن أنّ وارب بيلامي لييس أكثر عقلانية من ذاك المجنون الذي يدّعي أنّ بيتر موجود ما بين بين. أنان بيلامي يصر على أنّ هذا الهرم الحجري هو فعلاً هرم الأسطورة الماسوني. خريطة قديبة الترشدنا إلى حكمة قوية؟

قال لانغدون بتهذيب: "سيّد بيلامي، تلك الفكرة القائلة بوجود معرفة قديمة تضفي على الناس قوّة عظيمة... ببساطة، أنا لا آخذها على محمل الجدّ".

بدت الخيبة والجدية في عيني بيلامي، ما ضاعف من تشكّك لانغدون. قال: "نعم، بروفيسور. شعرت أنك تفكّر بهذه الطريقة، ولكنّ هذا ليس مستغرباً على ما أظنّ. فأنت غيريب عن هذه الأمور، وثمّة بعض الحقائق الماسونية التي ستبدو أسطورة بالنسبة إليك، لأنّك لم تتلقّن المبادئ الماسونية وتتحضر لفهمها".

شعر لانغدون الآن أنّه يُعامل بفوقيّة. أنا لم أكن عضواً في طاقم أوديسوس، ولكنّني واثق أنّ السيكلوب (\*) أسطورة. "سيّد بيلامي، حتّى وإن كانت الأسطورة صحيحة... لا يمكن أن يكون هذا الهرم هو الهرم الماسوني".

<sup>(\*)</sup> السيكلوب: عملاق من جيل من العمالقة في الأساطير اليونانية ذو عين واحدة وسط الجبين.

قال بيلامي وهو يمرّر إصبعه فوق الشيفرة الماسونية: "ألا يمكن؟ يبدو لي أنّه يطابق الوصف تماماً. هرم ماسوني ذو قمّة معدنية لامعة موجودة، استناداً إلى صورة ساتو الشعاعية، في العلبة التي ائتمنك عليها بيتر". تناول بيلامي العلبة المكّعبة وراح يزنها في يده.

قــال لانغدون: "هذا الهرم لا يتجاوز طوله قدماً واحدة. ولكنّ كلّ رواية سمعتها للقصّة تصف الهرم الماسوني أنّه هائل الحجم".

من الواضع أنّ بيلامي توقّع هذه الملاحظة، إذ قال: "كما تعلم، بحسب الأسطورة، الهرم مرتفع جداً".

"بالضبط".

"أنا أفهمك، بروفيسور. ولكنّ الأسرار القديمة والفلسفة الماسونية تعتقد بأمور وتصفها من وجهة نظر رمزية".

لم يؤثّر في موقف النغدون.

قال بيلامي: "حتَّى الكتاب المقدّس يوافق على ما ورد في الأسطورة".

لم يجب لانغدون.

قال بيلامي: "على أيّ حال، إن الوصف القديم للهرم الماسوني... لطالما أدّى إلى إساءة فهم حجمه. إلا أنّه دفع الأكاديميين أمثالك إلى الإصرار على أنّه مجرد أسطورة، وهكذا لم يبحث عنه أحد".

نظر لانغدون إلى الهرم الحجري قائلاً: "أعتذر لأنّني أثرت حفيظتك، ولكن، لطالما ظننت أنّ الهرم الماسوني أسطورة".

"ألا يبدو لك طبيعياً أن تُنقش خريطة رسمها ماسوني على الحجر؟ فعبر التاريخ، نُقشت أهم علاماتنا دائماً في الصخر، بما في ذلك ألواح موسى؛ الوصايا العشر التي ضبطت السلوك البشرية".

"أفهم ذلك، ولكن لطالما أشير إليها على أنها أسطورة الهرم الماسوني. والأسطورة هي من نسج الخيال".

ضُمك بيلامي قائلاً: "أجل، أسطورة. أخشى أنّك تعاني من المشكلة التي واجهها موسى". "عفواً؟".

بدا بيلامي مستمتعاً تقريباً وهو يستدير في كرسيّه، وينظر إلى شرفة الطابق الثاني التي الصطفّ عليها ستّة عشر تمثالاً برونزياً، وبدت التماثيل وكأنّها تحدّق إليهما. سأله: "هل ترى تمثال موسى؟".

نظر النغدون إلى تمثال موسى وأجاب: "أجل".

الديه قرنان".

"أرى ذلك".

"ولكن هل تعلم لماذا؟".

كمعظم الأساتذة، لم يشأ لانغدون أن يتلقّى محاضرة. فتمثال موسى المنتصب فوقها لديه قرنان، وكذلك آلاف الصور المسيحية لموسى، وذلك للسبب نفسه، ألا وهو سوء ترجه مسفر الخروج. فالنص العبري الأصلي يُظهر أنّ لموسى "كاران أور باناف"، أي "بشرة وجه تسمع بالنور". ولكن حين وضعت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الترجمة اللاتينية الرسمية للكتاب المقدّس، أساءت ترجمة وصف موسى، وجعلته "cornuta esset facies sua"، أي "لوجيه قرنان". ومن تلك اللحظة، راح الفنّانون والنحّاتون يصور ون موسى بقرنين، خوفاً مى التعرّض للملاحقة إن لم يتبعوا حرفية الكتاب المقدّس.

أجاب لانغدون: "إنّه خطأ بسيط، خطأ ترجمة ارتكبه سان جيروم عام أربعمئة للميلاد تقريباً".

أعجب بيلامي به وقال: "بالضبط، خطأ ترجمة. والنتيجة... تشويه صورة موسى عبر التاريخ".

كانت كلمة "تشويه" هي وصفاً ملطّفاً. إذ إنّ لانغدون شعر في صغره بالرعب حين نظر إلى قرنى موسى في لوحة مايكل أنجلو، والتي تشكّل التحفة المركزية في بازيليك سان بيتر في روما.

قال بيلامي: "ذكرت قرني موسى لأوضح لك كيف أنّ سوء فهم كلمة واحدة يعيد كتا ة التاريخ".

أعرف ذلك. فقد سبق وتعلم لانغدون الدرس في باريس قبل بضع سنوات. anGreal: الكأس المقدّسة. SangReal: دم ملكي.

تابع بيلامي قائلاً: "وفي حالة الهرم الماسوني، سمع الناس همساً بكلمة legend (أسطورة). وهكذا علقت الفكرة. فبدت أسطورة الهرم الماسوني خيالية، ولكنّ كلمة legend لها معنى مختلف تماماً، وقد أسيء فهمها". ابتسم وأضاف: "من شأن اللغة أن تساهم في إخفاء الحقيقة".

"هذا صحيح، ولكن لم أعد أفهم".

"روبرت، الهرم الماسوني هو خريطة. وككلّ خريطة، لديه لائحة تشرح كيفية قراءتها، أي مفتاح (legend)". ثمّ تناول العلبة المكعبة ورفعها أمامه مضيفاً: "ألا ترى؟ هذا الحجر هو مفتاح الهرم، إنّه المفتاح الذي يخبرك بكيفية قراءة أهم تحفة فنية على وجه الأرض... خريطة تكشف مخبأ أعظم كنز بشري، الحكمة الضائعة لكلّ الأجيال".

صمت لانغدون.

قال بيلامي: "أؤكّد لك بكلّ تواضع أنّ الهرم الماسوني الشاهق ليس سوى هذا... صخرة متواضعة، قمتها الذهبية عالية بشكل مجازي، عالية إلى حدّ أنّ شخصاً مستنيراً يمكنه أن يمدّ يده ويلمسها".

حلِّ الصمت بينهما لبضع ثوان.

شـــعر النغدون بحماسة غير متوقّعة وهو ينظر إلى الهرم ويراه من زاوية جديدة. نظر إلى الشيفرة الماسونية وقال: "ولكنّ هذه الشيفرة... تبدو شديدة...".

"الساطة؟".

هز لانغدون رأسه موافقاً: "يمكن لأي كان تقريباً أن يفككها".

ابتسم بيلامي، وأخرج قلماً وورقة، ثمّ أعطاه إياهما: "إذا، ربّما يجدر بك تنوير نا؟".

شــعر لانغدون بعدم ارتياح إزاء قراءة الشيفرة، ولكن نظراً إلى الظروف، لا يبدو ذلك خيانة خطيرة لثقة بيتر. أضف إلى أنه، مهما يكن محتوى النقش، لا يتخيّل أنه سيكشف مخبأ سربياً على الإطلاق... وبالتأكيد لا يُرشد إلى أعظم كنوز التاريخ.

ت ناول لانغ دون القلم من بيلامي، وراح يربت به على ذقنه وهو يتأمّل الشيفرة. كانت ب سيطة إلى حد أنّه بالكاد يحتاج إلى قلم وورقة. مع ذلك، وتجنّباً للخطأ، بدأ يكتب المفتاح الأكثر شيوعاً لشيفرة الماسونية. كان المفتاح يتألّف من أربع شبكات، اثنتين عاديتين واثنتين منقطت بن، ك تب فيها أحرف الأبجدية اللاتينية بالترتيب. كان كلّ حرف موضوعاً في خانة فريدة الشكل. هكذا يصبح شكل خانة كلّ حرف هو رمزاً لذلك الحرف.

كانت الشيفرة بسيطة جدا إلى حدّ طفولي.

| _A  | В      | С | j   k   Γ |
|-----|--------|---|-----------|
| D   | E      | F | W· N · O  |
| G   | Н      | 1 | P Q R     |
| T / | s<br>V | U | x Y       |

تحقق لانغدون من صحة ما كتب، ثمّ تحول إلى الشيفرة المنقوشة على الهرم. لتفكيكها، لم يكن عليه سوى إيجاد شكل الخانة المناسب في مفتاح الشيفرة الذي كتبه، وكتابة الحرف في داخلها.

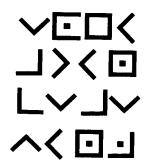

كان الحرف الأول في النقش يشبه سهماً نحو الأسفل أو كأساً. فعثر لانغدون بسرعه على الخانة التي تشبه شكل الكأس في المفتاح. كانت موجودة في الزاوية السفلية اليمى وتحتوي على الحرف S.

كتب لانغدون الحرف.

كان الرمز الثاني على شكل مربّع فيه نقطة، يفتقد إلى ضلعه الأيمن. وكان ذاك الشئل في الشبكة يحتوي على الحرف O.

فكتبه لانغدون.

أمّا الرمز الثالث، فكان عبارة عن مربّع بسيط يحتوي على الحرف E.

كذلك كتبه لانغدون.

S O E...

واصل العمل بسرعة إلى أن انتهى. عندها، نظر إلى الترجمة وأطلق تنهيدة حائرة اللكاد أسمّى هذا اكتشافاً.

ظهر شبح ابتسامة على وجه بيلامي وقال: "كما تعلم بروفيسور، لا يمكن سوى للأشخاص المستنيرين فعلاً قراءة الأسرار القديمة".

قال لانغدون عابساً: "صحيح". على ما يبدو، لستُ مؤهّلاً لذلك.

# المحل 50

في قبو يقع في أعماق المركز الرئيسي للسي آي أيه في لانغلي، فرجينيا، سطعت السنيفرة الماسونية نفسها ذات الأحرف السنّة عشر على شاشة كمبيوتر كبيرة. جلست رئيسة المحلّلين في مكتب الأمن، نولا كاي، بمفردها وراحت تتفحّص الصورة التي أرسلتها لها مديرتها، إينوي ساتو، قبل عشر دقائق.

أُهي مُرَدَّة؟ كانت نولا تعرف بالطبع أنها ليست كذلك. فالمديرة ساتو لا تملك أي حسّ بالمرح، وأحداث الليلة بعيدة كلّ البعد عن المزاح. كان منصب نولا الرفيع في مكتب الأمن الستابع للسبي آي أيه قد فتح عينيها على أسرار عالم السلطة. ولكنّ ما شهدته في الساعات الأربع والعشرين الماضية غيّر انطباعها إلى الأبد عن أسرار أصحاب النفوذ.

قالت نولا وهي تثبّت الهاتف بكتفها وتتحدّث إلى ساتو: "أجل حضرة المديرة، النقش هو بالفعل شيورة ماسونية. ولكن النص لا معنى له. يبدو أنّه شبكة من الأحرف العشوائية". راحت تتأمّل الشيفرة المفكّكة.

S O E U
A T U N
C S A S
V U N J

ألحت ساتو قائلةً: "لا بدّ من أنّها تعني شيئاً".

"ليس من دون مفتاح آخر لا أعرفه".

سألتها ساتو: "هل لديك احتمالات؟".

"إنّه العبارة عن قالب يرتكز على شبكة، يمكنني استعمال مفاتيحه المعتادة ولكنني لا أتأمّل الكثير، لا سيّما إن لم يتكرّر استعمالها".

"ابذلي جهدك، وبسرعة. وماذا عن الصورة الشعاعية؟".

أدارت نولا كرسيها نحو جهاز آخر يعرض صورة شعاعية عادية لحقيبة أحدهم. كانت ساتو قد طلبت معلومات عن شيء بدا وكأنه هرم صغير داخل صندوق مكعب. عددة، لا يمكن لغرض لا يتجاوز طوله إنشين أن يشكّل قضية أمن وطني ما لم يكن

مصنوعاً من البلوتونيوم المخصب. ولكنّ هذا الشيء لم يكن كذلك، بل هو مصنوع من مادّة أكثر غرابة.

قالت نولا: "تمّ التوصل إلى نتيجة في تحليل كثافة الصورة. 19.3 غرامات بالسنتيمذر المكعّب. إنّه ذهب خالص، قطعة نفيسة جداً".

"هل لديك معلومات أخرى؟".

"في الواقع، أجل. كشف فحص الكثافة تعرّجات خفيفة على سطح الهرم الذهبي. تبيّن أنّه منقوش بنص ما".

بدا الأمل في صوت ساتو التي سألتها: "حقًّا؟ وما مفاده؟".

"لا أعرف بعد، فالكتابة باهتة جداً. أنا أحاول تصفية الصورة، ولكن نقاء صورة الأشابة ليس كبيراً".

"حسناً، واصلى المحاولة. اتصلى بي حين تعرفين شيئاً".

"حاضر، سيدتى".

"نـولا؟" أصـبحت نبرة ساتو مشوبة بشيء من التهديد وهي تقول: "مثل كل ما عرفه خـلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تُعتبر صور الهرم الحجري وحجر القمة الذهبي فـي غاية السرية. أنت ممنوعة من استشارة أحد، وحديثك عن الموضوع يتم معي مباشرة. هل هذا واضح؟".

"بالطبع، سيّدتي".

"جيد. ابقى على اتصال بي"، ثمّ أقفلت ساتو الخطّ.

فركت نُولاً عينيها، ونظرتُ من جديد إلى شاشات الكمبيوتر. لم تنم إطلاقاً منذ ستُ وثلاثين ساعة، وكانت تدرك جيّداً أنّها لن تنام إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

أَبًّا تكن.

في مركز زوار الكابيتول، وقف أربعة أخصائيين تابعين للسي آي أيه بملابسهم السوداء عند مدخل النفق، وهم يحتقون بنظرات نهمة إلى الطريق خافت الإضاءة، وكأنهم كلاب تواقة إلى المطاردة.

اقتربت ساتو بعد أن أقفلت الخطّ، وقالت وهي تحمل مفتاح النفق: "أيّها السادة، هل الأو امر واضحة؟".

أجاب قائد المجموعة: "أجل، لدينا هدفان. الأول، هو هرم حجري منقوش، بطول قدم تقريباً. والثاني، هو علبة أصغر حجماً على شكل مكعّب، طولها إنشان تقريباً. شوهد الهدفان آخر مرّة في حقيبة روبرت لانغدون".

قالت ساتو: "صحيح. أريد منكم إحضارهما بسرعة، وأريدهما سليمين. هل لديكم أسئلة؟". "هل من أو امر بخصوص استعمال القوة؟".

كانت كتف ساتو لا تزال تؤلمها نتيجة الضربة التي وجّهها إليها بيلامي. فأجابت: "كما قلت، من الأهمية بمكان إحضار هذين الغرضين".

"مفهوم". استدار الرجال الأربعة، ودخلوا ظلام النفق.

أشعلت ساتو سيجارة، وراقبتهم وهم يختفون.

# الفحل 51

لطالما كانت كاثرين سولومون حذرة في القيادة، ولكنّها قادت الآن سيّارة الفولفو بسرة قستجاوز تسعين كيلومتراً في الساعة، على طريق سوتلاند باركواي. ضغطت قدمها المرتجاة على على على واسة البنزين لأكثر من مسافة ميل، قبل أن يبدأ شعورها بالذعر بالزوال. فقد أدركت للتو أنّ الرجفة التي تتناب جسدها لم تكن ناتجة عن الخوف وحسب.

أنا أتجمّد برداً.

كان هواء الليل البارد يندفع من زجاج النافذة المحطّم، ويلفح جسدها وكأنّه رياح قطبية. شعرت أنّ قدميها العاريتين مخدّرتين من شدّة البرد، فمدّت يدها إلى الأسفل لتخرج حذاء الاحتياطي الذي تحتفظ به تحت المقعد. أحسّت في أثناء ذلك بألم حادّ ناتج عن الكدمات في عنها، إثر قبضة تلك اليد القوية.

لـم يكـن الرجل الذي حطم نافذتها يشبه بأي شكل من الأشكال السيد أشقر الشعر الذي عـرفته كاثـرين علـى أنه د. كريستوفر أبادون. فقد اختفى شعره الكثيف وبشرته السمر عالملـساء. وكان رأسه الأصلع، وصدره العاري، ووجهه الخالي من التجميل أشبه بنسيج من الأوشام المخيفة.

سمعت صوته ثانيةً وهو يهمس لها مع عويل الرياح خارج النافذة المحطّمة، كاثرين، كان يجدر بي قتلك منذ سنوات... ليلة قتلت أملك.

ارتعـشت كاثـرين، ولـم يعد لديها أدنى شك. كان هو. فهي لم تنسَ أبداً نظرة العنف الوحـشية في عينيه. كما أنها لم تنسَ أيضاً صوت الطلقة الوحيدة التي أطلقها شقيقها، والتي قتلت هذا الرجل، دافعة إيّاه عن جرف عال، ليسقط في المياه المتجلّدة، ولا يعود للظهور أبداً. بحـث عـنه المفتشون لأسابيع، ولكنّهم لم يعثروا على جثّة، فظنوا أنّ التيّار حملها إلى خليج تشيسابيك.

أدركت الآن أنّهم كانوا مخطئين. لا يزال حيًّا.

وقد عاد.

شعرت كاثرين بغضبها يتصاعد مع عودة الذكريات القديمة. حدث ذلك منذ عشر سنوات بالصنبط تقريباً، ليلة العيد. كانت كاثرين وبيتر ووالدتهما، أي العائلة بأكملها، مجتمعين في منزلهم الحجري الفخم في بوتوماك، والمحاط بمئتي أكر من الغابات، يجري فيها نهر خاص.

كالمعتاد، كانت الوالدة تعمل بنشاط في المطبخ، سعيدة بإعداد الطعام لولديها. فعلى الرغم من الأعوام الخمسة والسبعين، كانت إيزابيل سولومون طبّاخة نشيطة ومرحة. والليلة،

كانت تفوح من المطبخ الروائح الشهية للحم الغزال المشوي، وصلصة الجزر الأبيض، والسبطاطا المهروسة بالثوم. وبينما كانت الأمّ تحضر العشاء، كانت كاثرين وشقيقها يجلسان باسترخاء في الغرفة الزجاجية، يناقشان آخر الموضوعات التي فتنت كاثرين؛ موضوع حقل جديد يُدعى العلم العقلي. فقد سلبت تلك العلوم عقلها، بمزيجها الغريب من الفيزياء الجزيئية الحديثة والباطنية القديمة.

نقطة التقاء الفيزياء والفلسفة. أخبرت كاثرين أخاها ببعض التجارب التي تحلم بإجرائها، ورأت أنّه كان مهتماً. فأحسّت بالسرور لأنّها جعلت أخاها يفكّر في أمر إيجابي في هذه الليلة، بعد أن أصبحت العطل تذكّرهم بمأساة مؤلمة.

ابن بيتر، زاكاري.

كانت ذكرى مولد ابن أخ كاثرين الحادية والعشرين هي الأخيرة. إذ مرّت العائلة بكابوس رهيب، ويبدو أنّ بيتر بدأ يتعلّم الآن كيف يضحك مجدّداً.

كان زاكاري ولداً بطيء النموّ، ضعيفاً، وغريب الأطوار. وفي سنوات المراهقة، كان شاباً متمرداً وساخطاً. وعلى الرغم من الحنان والعناية اللذين أحيط الصبي بهما، بدا مصمماً على سلخ نفسه عن أسرة سولومون. فقد طُرد من المدرسة الإعدادية، ونأى عن محاولات أبويه الجاهدة لإرشاده بحزم ومحبة.

لقد فطر قلب بيتر.

قبل مدة قصيرة من بلوغ زاكاري الثامنة عشرة من عمره، جلست كاثرين مع أمّها وأخيها، وأصغت إليهما وهما يناقشان موضوع عدم تسليم زاكاري إرثه قبل أن يبلغ سنّ النضج. فوفقاً لعادة توارثتها أسرة سولومون عبر القرون، كان يتمّ إعطاء كلّ فرد من العائلة في ذكرى مولده الثامنة عشرة جزءاً سخياً من ثروة آل سولومون. إذ يظن آل سولومون أن استلام المرء إرثه في بداية حياته أفضل بكثير من نيله في آخرها. أضف إلى أن وضع مبالغ كبيرة من ثروة آل سولومون بين أيدي شبابهم النهم كان سر نمو ثروة تلك الأسرة.

ولكن في حالة زاكاري، رأت والدة كاثرين أنه من الخطير إعطاء ابن بيتر المضطرب مبلغاً كبيراً من المال. لم يوافقها بيتر على ذلك، بل قال: "إرث آل سولومون هو عادة عائلية لا ينبغي خرقها. فمن شأن هذا المال أن يدفع زاكاري لتحمّل المسؤولية".

ولكن مع الأسف، كان أخوها مخطئاً.

فما أن استلم زاكاري المال، حتى قطع علاقته بالعائلة، واختفى من المنزل من دون أن يأخذ شيئاً من أغراضه. بعد أشهر، ظهر في عنوان مقال صحفي: مستهتر ثري يعيش حياة أوروبية.

استمتعت الصحيفة بوصف حياة الفسق والمجون التي يعيشها زاكاري. وصوره التي نشرتها عن الحفلات والملاهي الليلية سببت صدمة لأسرة سولومون. إلا أنّ صور الابن الضال تحوّلت إلى صور مخيفة حين نشرت الصحف خبراً مفاده أنّه تمّ القبض على زاكاري

وهـو يـنقل الكوكايين عبر الحدود إلى أوروبا الشرقية: مليونير من آل سولومون في سجن تركي.

ولكن بعد يومين، تلقّى بيتر اتّصالاً دولياً فظيعاً. وفي الصباح التالي، تصدّر الخبر عناوين الصحف: وريث من آل سولومون يُقتل في السجن.

كانست صسور السجن مرعبة، ولم يتردد الإعلام في نشرها كلّها من دون رحمة، حتّى بعد وقت طويل من مراسم الدفن الخاصّة التي أقامتها العائلة. لم تسامح والدة زاكاري زوجها علسي فسشله في تحرير ابنها، فانتهى زواجهما بعد ستّة أشهر. ومنذ ذلك الحين، عاش بيدر وحيداً.

كانت قد مضت سنوات على تلك الحادثة، حين اجتمعت كاثرين وبيتر ووالدتهما لتمضية للله العيد بهدوء. كان الألم لا يزال يقض مضجع العائلة، ولكنّه أصبح أخف حدة عاماً به عام. كان صوت قرقعة الأطباق والطناجر يتردد في المطبخ في أثناء قيام الأمّ بتحضير المأدبة التقليدية. وعلى الشرفة الزجاجية، كان بيتر وكاثرين يستمتعان بتناول جبن البري المشوي، والتحدث، والاسترخاء.

فجأة، سمعا صوتاً غير متوقّع.

قال شخص خلفهما بصوت مرح: "مرحباً، يا آل سولومون".

أجفلت كاثرين وشقيقها، واستدارا لرؤية رجل ضخم مفتول العضلات يخرج إلى الشرف. كان يرتدي قناع تزلّج أسود يغطي كلّ وجهه، باستثناء عينيه، اللتين كانتا تلمعان بوحشية.

وقف بيتر على الفور وسأله: "من أنت؟! وكيف دخلت إلى هنا؟!".

"تعرقت على ابنك الصغير زاكاري في السجن. أخبرني أين تخبئون هذا المفتاح". ورفع الغريب مفتاحاً قديماً، ثمّ ضحك مكشراً عن أسنانه كوحش مفترس، وأضاف: "قبل أن أضربه حتى الموت".

حدّق إليه بيتر فاغراً فاه.

رفع مسدّساً، ووجّهه مباشرةً إلى صدر بيتر قائلاً: "اجلس".

تهاوی بیتر علی کرسیّه.

راح الرجل يسير في الغرفة، بينما جمدت كاثرين في مكانها. خلف القناع، كانت عيناه شرستين وكأنّه كلب مسعور.

هتف بيتر بصوت عال، وكأنه يحاول تحذير أمّهما في المطبخ: "اسمع! أيًّا تكن، خذ ما تريد وارحل!".

رفع الرجل المسدّس إلى صدر بيتر وقال: "وماذا تظن أنّني أريد؟".

قال سولومون: "قل كم تريد وحسب. لا نملك مالاً في المنزل، ولكن-".

ضحك الوحش قائلاً: "لا تهنّي، أنا لم آت لأجل المال. أتيت الليلة لأجل حقّ زاكاري الآخر". ضحك وأضاف: "لقد أخبرني عن الهرم".

*الهرم؟* تساءلت كاثرين حائرة ومرعوبة، أي هرم؟

أجاب أخوها بنبرة يشوبها التحدي: "لا أعلم عمّا تتحدّث".

"لا تمـــثل علي دور الغبي! أخبرني زاكاري بما تحتفظ به في خزنة مكتبك. أريده على الفور".

قال بيتر: "أيًّا يكن ما أخبرك به زاكاري، لا بدّ من أنّه كان مشوّشاً. أنا لا أعرف عمّا تتحدّث".

"ألا تعرف؟" وحوّل الدخيل مسدّسه إلى وجه كاثرين، ثمّ سأله: "والآن؟".

امتلأت عينا بيتر بالرعب: "يجب أن تصدقني! لا أعرف ماذا تريد!". قال وهو يصوب مسدسه على كاثرين: "اكذب علي بعد، وأقسم إنّني سآخذها منك". ابتسم ثمّ قال: "حسبما قال زاكاري، شقيقتك الصغرى هي أعز على قابك من كلّ-".

صرخت والدة كاثرين: "مَا الذي يجري هنا؟!" ودخلت الغرفة وهي تحمل بندقية صيد برونينغ سيتوري عائدة إلى بيتر، وقد صوّبتها مباشرة على صدر الرجل.

استدار الدخيل نحوها، ولكن المرأة الشجاعة لم تُضع الوقت. دوى عدد من الطلقات، فتعثّر الدخيل إلى الخلف، وراح يطلق النار عشوائياً، محطّماً النوافذ، ثمّ سقط وارتطم بالباب الزجاجي، موقعاً المسدّس.

تحرّك بيتر على الفور، ورمى نفسه على السلاح. كانت كاثرين قد سقطت، فأسرعت نحوها السيّدة سولومون، وركعت قربها وهي تصرخ: "ربّاه، هل أُصبتِ؟!".

هزت كاثرين رأسها نافية، وقد أخرستها الصدمة. خارج الباب الزجاجي المحطم، وقف السرجل المقنع وأخذ يركض في الغابات، واضعاً يده على جنبه. التفت بيتر سولومون إلى الخلف ليتأكد من أن أمّه وأخته بأمان، وحين أدرك أنّهما بخير، حمل المسدّس وخرج يركض خلف الدخيل.

أمسكت أمُّها بيدها وهي ترتجف وقالت: "الحمد لله أنَّك بخير". ثمّ ابتعدت عنها فجأة وسألتها: "كاثرين؟ أنت تنزفينِ! ثمّة دم! لقد أصبتِ!".

رأت كاثرين الدم، كثيراً منه. كان يغطّيها، ولكنّها لم تشعر بالألم.

أخذت الأم تفتش جسد كاثرين بجنون، بحثاً عن جرح. سألتها: "أين تشعرين بالألم!". "ماما، لا أعرف، لا أشعر بشيء!".

شمّ رأت كاثرين مصدر الدم، وتملّكها الرعب. قالت: "ماما، لست أنا..."، وأشارت إلى جنب قميص الساتان الأبيض الذي ترتديه أمّها. كان الدم ينزف منه بغزارة، ويبدو فيه ثقب

صـ غير. نظرت أمّها إلى الأسفل، وبدا عليها الإرباك الشديد. أُجفلت، وتراجعت إلى الخلف، وكأنّها شعرت للتوّ بالألم.

"كاثـرين؟" كان صوتها هادئاً، ولكنّه حمل فجأة ثقل أعوامها الخمسة والسبعين. "اتصلي بالإسعاف".

ركضت كاثرين إلى الهاتف، وقامت بطلب المساعدة. حين عادت إلى الشرفة، وجدت أمّها ممددة بلا حراك في بركة من الدم. ركضت نحوها، ثمّ انحنت، واحتضنت جثّة أمّها بين ذراعيها.

لم تعرف كاثرين كم مضى من الوقت حين سمعت طلقة الرصاص البعيدة في الغابات. أخيراً، فُتح باب الشرفة، ودخل أخوها بعينين ضاريتين، والمسدّس لا يزال بيده. حين رأى كاشرين تـشهق وتـضم أمّها التي فارقت الحياة بين ذراعيها، تقلّص وجهه فزعاً. لن تنسى كاثرين أبداً الصرخة التي تردّدت في المكان.

# الغدل 52

شــعر مالأخ بالألم في عضلات ظهره الموشومة وهو يركض عائداً إلى باب الصالة 5 المفتوح.

على دخول مختبرها.

الم يكن هروب كاثرين متوقعاً... كما أنّه سيسبّب المشاكل. فهي لا تعرف مكان سكنه فحسب، بل هويته الحقيقية أيضاً... وأنّه هو الذي اقتحم منزلهم قبل عقد من الزمن.

لم ينسَ مالأخ تلكُ الليلة هو الآخر. كان على وشك امتلاك الهرم، لولا أن أبعده القدر. السم أكن جاهزاً بعد. ولكنّه جاهز الآن، كما أنّه أكثر قوة ونفوذاً. فبعد أن مرّ بصعوبات هائلة الستعداداً لعودته، أصبح قادراً الليلة على تنفيذ مهمته أخيراً. كان أكيداً أنّه قبل انقضاء الليلة، سيحدّق إلى عيني كاثرين سولومون المحتضرتين.

حين وصل مالأخ إلى الباب الخارجي، طمأن نفسه أنّ كاثرين لم تهرب فعلاً، بل أجّلت المحتوم وحسب. انزلق من الفتحة، ودخل بثقة إلى الظلام، حتى عثر على السجّادة. بعدها استدار إلى اليمين وتوجّه إلى المكعّب. كان الطرق على باب الصالة 5 قد توقف، وشك مالأخ في أنّ الحارس يحاول الآن إزالة القطعة النقدية التي حشرها مالأخ في القفل لتعطيله.

حين وصل إلى الباب المؤدّي إلى المكعّب، بحث عن القفل، وأدخل بطاقة تريش. أضيئت اللوحة، فدس فيها رقم تريش السرّي، ودخل. كانت الأنوار مضاءة، وبينما راح يسير في المكان المعقم، أذهلته المعدّات المتطورة. لم يكن مالأخ غريباً عن قوة التكنولوجيا. فقد كان يجري تجاربه العلمية الخاصة في قبو منزله، وفي الليلة الماضية، أثمرت بعض تلك التجارب.

الحقيقة .

إنّ حَبسَ بيت سولومون الفريد من نوعه، في منطقة ما بين بين، كشف جميع أسرار السرجل. أستطيع رؤية روحه. هكذا عرف مالأخ بعض الأسرار التي توقّعها، فضلاً عن أسرار أخرى لم تخطر له على بال، بما فيها الأنباء المتعلّقة بمختبر كاثرين، واكتشافاتها العجيبة. حينها أدرك مالأخ أنّ العلم أوشك على الوصول. ولن أسمح له بإنارة الطريق لغير الجديرين.

بدأ عمل كاثرين هنا باستخدام العلم الحديث للإجابة عن الأسئلة الفلسفية القديمة. والعجيب أنّ كاثرين أجابت عنها كلّها، لا بل وعن غيرها أيضاً. وكانت إجاباتها علمية وصحيحة، والوسائل التي استخدمتها لا يمكن نقضها. وحتّى أكثر الناس تشكّكاً سيقتنعون

بنتائج تجاربها. ولو نُشرت تلك المعلومات، سيطرأ تحوّل جوهري في وعي الإنسان. سيبدُ، بايجاد الطريق الصحيح. ومهمة مالأخ الأخيرة الليلة، قبل تحوّله، هي ضمان عدم حدوث ذلك.

وجد مالأخ، في أثناء تنقله في المختبر، غرفة البيانات التي أخبره بيتر بأمرها. نظر من خلف الجدران الرجاجية السميكة إلى وحدتي تخزين المعلومات الاحتياطية. تماماً كم، وصفهما. كان من الصعب على مالأخ أن يتخيّل أنّ محتويات هذين الصندوقين الصغيرين ستغيّر وجهة التطور البشري، ولكن لطالما كانت الحقيقة أقوى العوامل الحافزة.

رمــق مــالأخ وحدتي التخزين، ثمّ أخرج بطاقة تريش، وأدخلها في القفل. فوجئ حين رأى أنّ اللــوحة لــم تضاء. لا يبدو أنّ دخول هذه الغرفة كان مسموحاً لتريش ديون. تناول، البطاقة التي وجدها في جيب رداء كاثرين، وحين أدخلها، أضيئت اللوحة.

ولكن مالأخ وجد نفسه أمام مشكلة. أنا لم أحصل على رقم كاثرين السري. جرّب رقم تسريش، ولكنه لم يُفلح. حك ذقنه، ثمّ تراجع، وفحص الباب المصنوع من زجاج البليكسي والذي تبلغ سماكته ثلاثة إنشات. حتّى لو كان يملك فأساً، ما كان لينجح في كسر الزجاج والحصول على محرّكات الأقراص التي يود إتلافها.

ولكنّ مالأخ خطّط لذلك.

في غرفة التزويد بالطاقة، وتماماً كما وصفها بيتر، رأى مالأخ الحامل الذي يضم عدة أسطوانات معدنية تشبه أحواض غوص كبيرة. كانت الأسطوانات تحمل الحرفين LH، العد. 2، والرمز العالمي للمواد المشتعلة. وكانت إحدى العبوات موصولة بخلية وقود الهيدروجين في المختبر.

ترك مالأخ عبوة موصولة، ورفع بحذر إحدى أسطوانات الاحتياط، ووضعها على طاولة قرب الحامل. ثمّ دحرج الأسطوانة إلى خارج غرفة التزويد بالطاقة، وعبر المختبر، نحو باب البليكسي الذي يوصد غرفة تخزين البيانات. ومع أنّ هذا الموقع قريب بما يكفي، إلاّ أنه كان قد لاحظ وجود نقطة ضعف واحدة في زجاج البليكسي المتين؛ الفراغ الصغير بين أسفل الباب والحاجب.

عـند العتـبة، مدّد العبوة بحذر على جنبها، وأدخل الأنبوب المطاطي المرن تحت الباب. استغرقه الأمر بضع لحظات لإزالة أقفال الأمان، والوصول إلى صمام الأسطوانة. وحـين فعل، فتح الصمام بحذر شديد. رأى من خلال زجاج البليكسي كيف راح السائل يفور مـن العبوة على الأرض، داخل غرفة التخزين. راقب البركة وهي تتسع، وتسيل على الأرض وهي تغلي وتفور. فالهيدروجين يحافظ على شكله السائل حين يكون بارداً فقط، ولكن ما إن ترتفع حرارته، حتى يبدأ بالغليان. والغاز الذي ينتج عن ذلك هو أكثر الشتعالاً من السائل.

تذكّر كارثة هايدينبيرغ.

أسرع مالأخ إلى المختبر، وأخرج منه إناء بيريكس يحتوي على وقود بنزن، وهو وقود لزج سريع الاشتعال ولكنّه غير قابل للاحتراق. حمله إلى باب البليكسي، وسُر حين رأى أنّ الهيدروجين السائل لا يزال يسيل ويغلي داخل غرفة تخزين البيانات مغطياً الأرض بأكملها، ومحيطاً بالقاعدتين اللتين وصعت عليهما وحدة التخزين الاحتياطي، ارتفع ضباب أبيض اللون من السائل حين بدأ يتحول إلى غاز ... وملأ الحجرة الصغيرة.

رفع مالأخ إناء البنزن، وصب كمية سخية منه على عبوة الهيدروجين، والأنبوب، وفي الفتحة الصغيرة تحت الباب. بعدها، أخذ يتراجع بحذر شديد إلى خارج المختبر، مخلّفاً وراءه خطًا متواصلاً من الوقود على الأرض.

كانت الموظفة المسؤولة عن تلقي اتصالات الطوارئ في العاصمة واشنطن مشغولة على نحو غير اعتيادي الليلة. مباراة كرة قدم، شراب، وليلة مقمرة. هذا ما فكرت فيه وهي تتلقى اتسصالاً طارئاً آخر ظهر على شاشتها، وكان صادراً عن هاتف عمومي في سوتلاند باركواي في أناكوستيا. حادث سير على الأرجح.

أجابت: "معكم الطوارئ، ما المشكلة؟".

أجابت امراة بصوت مذعور: "تعرضت للتو لهجوم في مركز الدعم التابع للمتحف السميشوني. أرسلوا الشرطة رجاءً! 4210 طريق سيلفر هيل!".

قالت الموظفة: "حسناً، اهدأي. أريدك-".

"أريدك أن ترسلي رجال شرطة إلى منزل في كالوراما هايتس، أظن أن شقيقي مخطوف فيه!".

تتهدت الموظّفة. ليلة مقمرة.

#### الغدل 53؛

كان بيلامي يقول للانغدون: "كما حاولت إخبارك، هذا الهرم أكثر تعقيداً ممّا يبدو عليه". يسبدو ذلك صحيحاً. أقر لانغدون أنّ الهرم الحجري الموضوع في حقيبته المفتوحة يبدر الآن أكثر غموضاً. فتفكيك الشيفرة الماسونية أتى بشبكة لا معنى لها من الأحرف.

الفوضىي.

S O E U

A T U N

C S A S

V U N J

تأمّل النغدون الشبكة طويلاً بحثاً عن أيّ معنى في الأحرف، كلمات خفية، جِناس تصحيفي (\*)، معنى من أيّ نوع، ولكن عبثاً.

قال بيلامي: "يُقال إنّ الهرم الماسوني يحفظ أسراره خلف عدّة حُجُب. كلما نزعت حجاباً، ظهر آخر. فها أنت قد كشفت هذه الأحرف، ولكنّها لا تعني شيئاً ما لم تكشف طبقة جديدة. وبالطبع، طريقة فعل ذلك لا يعرفها سوى من يملك حجر القمة. أظن أنّ حجر القمة عليه نقش هو الآخر، يرشدك كيف تحلّ شيفرة الهرم".

نظر لانغدون إلى العلبة المكعبة الموضوعة على الطاولة. استناداً إلى ما قاله بيلامي، فهم لانغدون الآن أنّ حجر القمة والهرم هما "شيفرة مجزّاة"؛ شيفرة مقسومة إلى جزأين. فخبراء الكتابة المشفّرة المعاصرون غالباً ما يستعملون الشيفرات المجزّأة، مع أنّ هذا النظام ابتكره قدماء اليونان. فحين كان اليونان يرغبون بحفظ معلومات سرية، كانوا ينقشونها على لوح من الطين، ثمّ يحطّمون اللوح إلى أجزاء، ويحفظون كلّ جزء منه في مكان مختلف. ولا تقرأ الأسرار إلاّ حين تُجمع كلّ الأجزاء معاً. وهذا النوع من ألواح الطين المنقوشة، والتي كانت تُسمّى باليونانية symbolo، هي أساس المقابل الإنكليزي المعاصر لكلمة رمز (symbol).

قال بيلامي: "روبرت، لقد ظلّ الهرم وحجر القمّة منفصلَين لأجيال، حفاظاً على السر". ثـمّ طغـت الكآبة على صوته وهو يضيف: "ولكن الليلة، اقتربت القطعتان من بعضهما على

<sup>(\*)</sup> تغيير يجرى في ترتيب أحرف نص ما لاكتشاف رسالة محجوبة.

نحـو خطيـر. أنـا واثق أنه ليس علي قول ذلك... ولكن واجبك هو منع اجتماع جزأي هذا الهرم".

شعر لانغدون أنّ بيلامي يبالغ في تصوير المأساة. أهو يتحدّث عن حجر قمّة وهرم... أم عن مفجّر وقنبلة نووية? لم يتمكّن من تقبّل ادّعاءات بيلامي فعلاً، ولكن لا أهمية لذلك. "حتّى وإن كان هذا هو الهرم الماسوني، وحتّى وإن كان النقش يكشف موضع معرفة قديمة، كيف يمكن لهذه المعرفة أن تمنح تلك القوّة المزعومة؟".

"لطالما أخبرني بيتر أنّه من الصعب إقناعك، وأنّك أكاديمي تفضل البرهان على الظنون".

ســـأله لانغــدون بــنفاذ صــبر: "هل تعني أنّك تصدّق هذا؟ مع احترامي... أنت رجل عصري ومتعلّم. كيف تصدّق هذه الأمور؟".

ابتسم بيلامي بصبر وقال: "علمتني حرفة الماسونية أن أحترم بشدة كلّ ما يتجاوز الفهم البشري. تعلمت ألا أغلق ذهني أبدا أمام فكرة ما لمجرد أنها تبدو خارقة".

# الفحل 54

اندفع حارس محيط مركز الدعم مسرعاً على الممرّ المكسو بالحصى، الممتدّ خارح المبنى. كان قد تلقّى للتو اتصالاً من موظف في الداخل يقول أنّ قفل الصالة 5 قد عُطّل، وأنّ ضوء الأمن يشير إلى أنّ باب العيّنات التابع للصالة 5 مفتوح الآن.

ما الذي يجري بحق الله؟!

حين وصل إلى باب العينات، وجده مفتوحاً بالفعل بضع أقدام. فكّر أنّ الأمر غريب. 1⁄ يمكن لهذا الباب أن يُفتح سوى من الداخل. سحب المصباح من حزامه وأنار به ظلام الحجرة السدامس، إلاّ أنّه لم يجد شيئاً. لم تكن لديه رغبة بالدخول إلى المجهول، فخطا فوق العتبة، مَ أدخل المصباح من الفتحة، والتفت إلى اليسار ثمّ إلى...

قبضت يدان قويتان على رسغه وقذفتاه في الظلام. شعر الحارس أنّه يدور تحت تأثير قوّة غير مرئية، وشمّ رائحة الإيثانول. طار المصباح من يده، وقبل أن يفهم ما يحدث، لكمت قبضة حديدية قفصه الصدري. تكور الحارس على الأرض الإسمنتية... وهو يئن ألماً، بينا سار شكل داكن بعيداً عنه.

تمــدد الحــارس علــي جنبه وهو يلهث محاولاً التقاط أنفاسه. كان مصباحه مُلقىً في الجــوار، ونوره يضيء شيئاً بدا وكأنه وعاء معدني. كان الوعاء يحمل ملصقاً يفيد أنه وقود كارق بنزن.

طهرت شرارة قدّاحة سجائر، وأضاءت الشعلة البرتقالية شكلاً بالكاد بدا بشرياً. نظر الحارس حائراً، ولكن المخلوق كان قد انزلق من الباب المفتوح وخرج إلى الليل.

تمكّن الحارس من الجلوس وهو يئن ألماً، وراحت عيناه تتبعان خطّ النار. ما هذا؟! بدت الشعلة صغيرة جداً وغير خطيرة، إلا أنّه رأى الآن شيئاً مخيفاً. فالشعلة لم تعد تضيء الفراغ المظلم فقط، بل امتدت إلى الجدار الخلفي، وأضاءت بناءً ضخماً من حجر الرماد. لم يسبق أن سُمح للحارس بدخول الصالة 5، ولكنّه كان يعرف جيّداً ماهية هذا البناء.

أنِه المكعّب.

مختبر كاثرين سولومون.

اندفعت الشعلة في خطّ مستقيم نحو باب المختبر مباشرة. وقف الحارس وهو يعلم تماماً أنّ خطّ السنفط متواصل إلى ما وراء الباب... وأنّه سيُشعل قريباً حريقاً في الداخل. استدار ليهرب، ولكنّه شعر بهبّة مفاجئة من الهواء تجتاحه.

للحظة وجيزة، غمر النور الصالة 5 بأكملها.

لـم يـر الحـارس أبداً كرة النار الهيدروجينية وهي تنفجر نحو الأعلى، وتحطّم سقف الـصالة 5 لتـندفع مـئات الأقـدام في الهواء. كما أنّه لم ير السماء تمطر شظايا من شبكة التيتانيوم، والمعدّات الإلكترونية، وقطرات السيليكون الذائب من وحدتي التخزين الاحتياطي.

كانت كاثرين تقود شمالاً حين رأت وميض الضوء في مرآة الرؤية الخلفية. ثمّ أجفلت حين سمعت دوي انفجار عميق يخترق سكون الليل.

تساءلت، ألعاب نارية؟ هل حان وقت الفاصل في مباراة الريدسكينز؟

أعادت تركيزها على الطريق، وكانت لا تزال تفكّر في الاتصال الذي أجرته من الهاتف العمومي في محطّة الوقود الخالية.

نجحت كاترين في إقناع موظفة الطوارئ بإرسال الشرطة إلى مركز الدعم للبحث عن الدخيل ذي الجسد الموشوم، ورجتها إيجاد مساعدتها تريش. بالإضافة إلى ذلك، طلبت من الموظفة التحقق من عنوان د. أبادون في كالوراما هايتس، إذ تظن أنّ بيتر مسجون هناك.

لـسوء الحـظ، لم تتمكّن كاثرين من إيجاد رقم روبرت لانغدون. ولم يعد أمامها خيار سوى التوجّه إلى مكتبة الكونغرس، وهو المكان الذي طلب منها لانغدون ملاقاته فيه.

كان الاكتشاف المرعب لهوية د. أبادون الحقيقية قد غير كل شيء. لم تعد كاثرين تعرف ما تصدق. كل ما تعرفه هو أن الرجل نفسه الذي قتل أمّها وابن أخيها قبل كل تلك السنوات، خطف الآن شقيقها وأتى لقتلها. من هذا المجنون؟ ماذا يريد؟ كان الجواب الوحيد لا معنى له. هرم؟ لم تفهم أيضاً لم أتى إلى مختبرها الليلة. إن أراد إيذاءها، لماذا لم يفعل ذلك في منزله؟ لماذا تكبد عناء إرسال رسالة والمخاطرة باقتحام مختبرها؟

فوجئت لدى رؤية الألعاب النارية في مرآة الرؤية الخلفية تزداد قوّة، ليعقب الوميض الأولي منظر غير متوقع؛ كرة نار برتقالية ملتهبة ارتفعت فوق الأشجار. ما الذي يجري بحق الشم؟! ترافقت كرة النار بدخان أسود داكن... ولم يكن ذلك قريباً من ملعب فيديكس حيث تدور مباراة الريدسكينز. حاولت حائرة معرفة المصنع الموجود خلف تلك الأشجار... في الجنوب الشرقي للشارع العريض.

أخيراً، صعقها الجواب.

# الغمل 55

ضــغط وارن بيلامــي بعــصبية على أزرار هاتفه الخليوي، محاولاً الاتصال بشخص لمساعدتهما، أيًّا يكن هو.

راقبه لانغدون ولكنّ ذهنه كان مع بيتر، يفكّر بأفضل طريقة لإيجاده. كان خاطف بيتر قد أمره قائلاً، فكّك الشيفرة، وستكشف لك مخبأ أعظم الكنوز البشرية... نذهب إلى هناك... ونقوم بالتبادل.

أقفل بيلامي الخطّ عابساً. لم يجبه أحد بعد.

قــال لانغدون: "أنا لا أفهم، حتّى ولو تقبّلت وجود هذه الحكمة السرية... وأنّ هذا الهرم يشير إلى موقع تحت الأرض... ما الذي أبحث عنه؟ سرداب؟ قبو؟".

جلس بيلامي هادئاً لوقت طويل، ثمّ تنهّد وقال بحذر: "روبرت، استناداً إلى ما سمعنه على مرّ السنوات، يؤدّي الهرم إلى مدخل سلّم لولبي".

السُلم؟".

"بالضبط. سلم يمتد في الأرض... إلى مسافة مئات الأقدام".

لـم يـصدق النغـدون ما يسمع. مال نحو بيلامي الذي تابع قائلاً: "سمعت أنّ الحكمة القديمة مدفونة في أسفله".

وقف الانغدون وبدأ يمشي. سلّم لولبي ينزل مئات الأقدام في باطن الأرض... في العاصمة واشنطن. "ولم يسبق الأحد أن رأى هذا السلّم".

"بحسب المزاعم، مدخله مسدود بحجر هائل".

تنهد لانغدون. ففكرة القبر المغطّى بحجر ضخم مأخوذة من الروايات الإنجيلية لقبر يسعوع. ذاك النموذج الأصلي الهجين هو أصل جميع الروايات. "وارن، هل تصدّق أنّ هذا السلّم السرّي موجود فعلاً؟".

"لــم تسبق لي رؤيته، ولكنّ زمرة من الماسونيين الأكبر سنّا يُقسمون على وجوده. كنت أحاول الاتّصال بأحدهم الآن".

ظلُّ لانغدون يذرع القاعة ذهاباً وإياباً، لا يعرف ما يقول.

"روبرت، أنت تصعب مهمتي بخصوص هذا الهرم". قست نظرة بيلامي في وهج المصباح الخافت. تابع قائلاً: "لا أستطيع أن أجبر رجلاً على تصديق ما لا يريد. ولكنّني آمل أن تفهم واجبك تجاه بيتر سولومون".

فكر لانغدون، أجل، واجبى مساعدته.

"أنا لا أطلب منك الاعتقاد بالقوّة التي يمكن لهذا الهرم كشفها، ولا أطلب منك تصديق وجود السلّم الذي يُفترض أن يؤدّي إليها. ما أطلبه هو أن تشعر أنّك ملزم أخلاقياً بحماية هذا السرّ... أيًّا يكن". أشار بيلامي إلى العلبة الصغيرة المكعّبة وأضاف: "لقد ائتمنك بيتر على حجر القمّة لأنّه كان يثق أنّك سترضخ لرغباته وتحافظ عليه. وهذا ما ينبغي عليك فعله الآن، حتّى وإن كان يعنى التضحية بحياة بيتر".

جمد لانغدون في مكانه واستدار مذهو لا: "ماذا؟!".

ظل بيلامي جالساً. كانت تعابير وجهه تنمّ عن الألم والتصميم على السواء. قال: "هذا ما كان ليريده. عليك نسيان بيتر، لقد رحل. بيتر أدى واجبه وبذل ما في وسعه لحماية الهرم. ومهمتك الآن هي الحرص على عدم إضاعة جهوده هباء".

هــتف لانغدون غاضباً: "لا أصدق أنك تقول ذلك! حتّى وإن كان هذا الهرم كما تقول، بيتر هو أخوك في الماسونية. لقد أقسمت على حمايته فوق كلّ شيء، حتّى بلدك!".

"كلاّ، يا روبرت. الماسوني يحمي أخاه الماسوني فوق كلّ شيء... باستثناء شيء واحد، ألا وهـو السرّ الأعظم الذي تحتفظ به جمعيتنا للبشرية بأسرها. وسواء أكنت أعتقد أم لا أنّ هذه الحكمة الضائعة تمتاز فعلاً بالقوّة التي ينسبها إليها التاريخ، فقد أخذت عهداً على إبعادها عن أيدي الأشخاص غير الجديرين بها. ولن أسلمها إلى أحد... حتّى مقابل حياة بيتر سولومون".

قال لانغدون غاضباً: "أعرف كثيراً من الماسونيين، ومنهم من يحتل مراتب عالية جداً، وأنا أكيد أن هؤلاء الرجال لم يقسموا على التضحية بحياتهم من أجل هرم حجري. كما أنني أكيد جداً أن أيًا منهم لا يعتقد بوجود سلم سري يؤدي إلى كنز مدفون في أعماق الأرض".

"ثمّة دوائر ضمن الدوائر، يا روبرت. لا يعلم الجميع كلّ شيء".

تنهد لانغدون، محاولاً السيطرة على انفعاله. كان قد سمع كغيره بشائعات حول دوائر من النخبة بين الماسونيين. ولكنّ هذا الموضوع لا علاقة له بالوضع الراهن. قال: "وارن، إن كان هذا الهرم وحجر القمّة يكشفان فعلاً السرّ الماسوني الأعظم، لماذا ورّطني بيتر به؟ أنا لست ماسونياً حتى... ولا أنتمي إلى أيّ من الدوائر الداخلية".

"أعلم، وأظن هذا السبب بالتحديد هو الذي دفع بيتر إلى اختيارك. فالهرم كان مستهدفاً في الماضي، حتى من قبل الأشخاص الذين تسلّلوا إلى الأخوية لأهداف غير نزيهة. وقرار بيتر بحفظه خارج الأخوية كان قراراً حكيماً".

سأله لانغدون: "هل كنت تعلم أنّني أملك حجر القمّة؟".

"كــلاّ. وإن كــان بيتر قد أخبر أحداً، لن يخبر سوى رجل واحد". أخرج بيلامي هاتفه وأعاد طلب الرقم، ثمّ قال: "وحتّى الآن، لم أنجح في الاتّصال به". سمع رسالة صوتية ثمّ أقفل الخطّ وأضاف: "حسناً روبرت، يبدو أنّ القرار بين أيدينا حالياً، وعلينا اتّخاذه".

نظر النغدون إلى ساعة ميكي ماوس التي كانت تشير إلى الساعة 9:42 مساءً. قال: "أنت تدرك أنّ خاطف بيتر ينتظر منّي تفكيك شيفرة الهرم الليلة وإخباره بمفادها".

عبس بيلامي قائلاً: "بذل العظماء عبر التاريخ تضحيات شخصية هائلة لحماية الأسرار القديمة، وعلينا القيام بالمثل أنا وأنت". وقف وأضاف: "يجب أن نواصل طريقنا. عاجلاً أن آجلاً، ستكتشف ساتو مكاننا".

سأله لانغدون، غير راغب في المغادرة: "وماذا عن كاثرين؟ لم أتمكّن من الاتّصال بها، ولم تتّصل هي الأخرى".

"لا بدّ من أنّ شيئاً ما حدث معها".

"ولكن لا نستطيع تركها!".

قــال بيلامي بصوت آمر: "انسَ كاثرين! انسَ بيتر! انسَ الجميع! ألا تفهم، يا روبرت؟ لقــد تمّ ائتمانك على مهمّة أكبر منّا جميعاً. أكبر منك، ومن بيتر، ومن كاثرين، ومنّي". نظر إلى عيني لانغدون وأضاف: "علينا إيجاد مكان آمن لإخفاء الهرم وحجر الزاوية بعيداً عن-".

سُمع دوي تحطّم معدني آت من الردهة الكبرى.

استدار بيلامي، وقد بدا الخوف في عينيه: "لقد لحقوا بنا بسرعة".

استدار النغدون نحو الباب. يبدو أنّ الصوت أتى من الدلو المعدني الذي وضعه بيالمي على السلّم وسدّ به باب النفق. ها قد أتوا بحثًا عنا.

ثمّ فوجئا بصوت تحطّم آخر، وتردد الصوت مرتين.

فرك المتشرد النائم على المقعد المقابل لمكتبة الكونغرس عينيه، وأخذ يراقب المشهد الغريب أمامه.

كانت سيّارة فولفو بيضاء قد تجاوزت الحاجز الحديدي، واندفعت في شارع المشاة الخالي، ثمّ توقّفت عند المدخل الرئيس للمكتبة. نزلت منها امرأة جذّابة ذات شعر داكن، ونظرت حولها بعصبية. وحين رأت الرجل المتشرّد، هنفت قائلةً: "هل تملك هاتفاً؟".

أيّتها السبّدة، أنا لا أملك سوى فردة حذاء واحدة.

ويبدو أنّها لاحظت ذلك، لأنّها اندفعت تصعد السلّم المؤدّي إلى باب المكتبة الرئيس. حين وصيلت إلى من الأبواب الثلاثة الضخمة.

المكتبة مغلقة، أيتها السيدة.

لــم تأبــه المرأة على ما يبدو، إذ أمسكت إحدى القبضات المصنوعة على شكل حلقة، ورفعتها إلى الخلف، ثمّ تركتها لترتطم بالباب بقوّة. وكرّرت ذلك ثلاث مرّات.

قال المتشرد في نفسه، رباه، تبدو بحاجة ماسة إلى كتاب.

# الغطل 56

حين رأت كاثرين سولومون باب المكتبة البرونزي الضخم يُفتح أخيراً أمامها، شعرت وكأنّ فيضاناً عاطفياً يجتاحها. فقد تدفّق كلّ الخوف والإرباك اللذين حبستهما الليلة.

كان الرجل الواقف عند الباب وارن بيلامي، وهو صديق لأخيها وأمين لأسراره. ولكن كاثرين كانت أكثر سروراً لرؤية الرجل الواقف في الظلّ خلف بيلامي. وكان شعوراً متبادلاً على ما يبدو، لأنّ الارتياح بدا في عيني روبرت لانغدون وهي تندفع من الباب... إلى ذراعيه مباشرة.

أغلق بيلامي الباب الأمامي، بينما تركت كاثرين ذاك الصديق القديم يواسيها. سمعت صوت القفل، وشعرت أخيراً بالأمان. فاضت عيناها بالدموع فجأة، ولكنّها قاومتها.

احتضنها لانغدون، وهمس قائلاً: "لا بأس، أنت بخير".

أرادت كاثرين أن تقول له، لأنك أنقذتني، لقد دمر مختبري... وكلَ عملي. سنوات من البحث... ضاعت في الهواء. أرادت إخباره بكلّ شيء، ولكنّها بالكاد كانت تتنفّس.

قال لها لانغدون بصوته العميق مواسياً: "سنعثر على بيتر، أعدك".

أرادت أن تصرخ، أعرف من فعل هذا! إنه الرجل نفسه الذي قتل أمّي وابن أخي! ولكن قبل أن تتمكّن من الكلام، اخترق الصمت صوت غير متوقّع.

فقد سُمع دوي من الأسفل، وكأن شيئاً معدنياً كبيراً سقط على الأرض. شعرت كاثرين أن عضلات لانغدون تقلّصت فوراً.

تقدّم بيلامي إلى الأمام، وبدت تعابيره كئيبة: "علينا المغادرة فوراً".

أسرع المهندس و لانغدون عبر الردهة الكبرى باتجاه قاعة المطالعة الشهيرة، التي كانت غارقة بالنور، وتبعتهما كاثرين حائرة. بسرعة، أقفل بيلامي البابين، الخارجي والداخلي، خلفهم.

سارت كاثرين من دون وعي، بينما راح بيلامي يدفعهما إلى وسط القاعة. وصل الثلاثة السي طاولة مطالعة وُضعت عليها حقيبة جلدية تحت مصباح. بقرب الحقيبة، كان ثمّة علبة مكعبة صغيرة تناولها بيلامي ووضعها في الحقيبة مع...

وقفت كاثرين جامدة. هرم؟

لـم يـسبق لها رؤية هذا الهرم الحجري المنقوش، إلا أنّها شعرت مع ذلك أنّ جسدها ينتفض لـرؤيته. نوعاً ما، أدركت الحقيقة. ها هي وجهاً لوجه أمام الشيء الذي آذى حياتها كثيراً. الهرم.

أغلق بيلامي سحّاب الحقيبة، وسلّمها إلى لانغدون قائلاً: "لا تدعها تغيب عن نظرك". دوّى صوت انفجار مفاجئ هز باب القاعة الخارجي، تبعه صوت زجاج يتحطّم.

استدار بيلامي قائلاً: "من هنا!" وبدا عليه الرعب وهو يدفعهما نحو المكتب المركزي، الذي كان عبارة عن ثمانية مكاتب محيطة بحجرة ضخمة مثمنة الأضلاع. تقدّمهما من خلف المكاتب، ثمّ أشار إلى فُتحة في الحجرة: "أدخلا من هنا!".

سأله لانغدون: "هنا؟ سيجدوننا بالتأكيد!".

قال بيلامي: "ثق بي، إنّها ليست كما تظنّ".

# الهمل 57

تـوجّه مالأخ بسيارة الليموزين نحو كالوراما هايتس. كان الانفجار الذي هز مختبر كاثرين أكبـر ممّـا توقّع، وكان محظوظاً لتمكّنه من الفرار بسلام. ساعدته الفوضى التي أعقبت الحادث على الخروج من دون مقاومة، فمر بسيّارته من أمام حارس مشغول بالصراخ عبر الهاتف.

فكّر بصمت، عليّ ترك الطريق. إن لم تكن كاثرين قد اتصلت بعد بالشرطة، لا بدّ من أن يلفت الانفجار انتباههم، وسيعثرون بسهولة على رجل عاري الصدر يقود سيّارة ليموزين.

بعد سنوات من الإعداد، لم يصدق مالأخ أنه أوشك على نيل مراده. كانت الرحلة حتى الآن طويلة وصعبة. ما بدأ قبل سنوات في البؤس... سينتهي الليلة بالمجد.

في الليلة التي بدأ فيها كلّ ذلك، لم يكن اسمه مالأخ. في الواقع، لم يكن يملك تلك الليلة السماً على الإطلاق. السجين 37. وشأنه شأن معظم نزلاء سجن سوغانليك المعروف بقسوته، والواقع خارج إسطنبول، كان السجين 37 هناك بتهمة تعاطي المخدرات.

كان متمدداً على سريره في حجرة إسمنتية مظلمة، فريسة للجوع والبرد، يتساءل كم سيطول حبسه. وكان زميله الجديد الذي لم يره سوى منذ أربع وعشرين ساعة، ينام على السرير فوقه. كان مدير السجن رجلاً بديناً ومدمناً، يكره عمله، ويصب جام غضبه على السجناء. والليلة، قرر إطفاء كل الأضواء.

كانت الساعة العاشرة تقريباً، حين سمع السجين 37 حديثاً تناهى إليه عبر فَتحة التهوئة. كان الصوت الأوّل واضحاً جداً، تشوبه النبرة الحادة والمتمردة لمدير السجن، الذي لم يسر لإيقاظه من قبل زائر متأخر.

سمعه يقول: "أجل، أجل، أتيت من مكان بعيد، ولكن الزيارة ممنوعة في الشهر الأول. هذه هي القوانين، وما من استثناءات".

كان الصوت الذي أجابه ناعماً ومهذَّباً، مشوباً بالألم: "هل ابني بخير؟".

"إنه مدمن على المخدرات".

"هل تحسنون معاملته؟".

"قدر الإمكان، هذا ليس فندقاً".

بعد صمت قصير، قال الرجل: "هل تدرك أنّ وزارة الخارجية الأميركية ستطلب إخراجه؟".

"أجل، أجل، هذا ما يفعلونه دوماً. وسيتم إطلاق سراحه، مع أنّ الإجراءات قد تستغرق أسبو عين... أو حتى شهراً... هذا يعتمد...".

"يعتمد على ماذا؟".

قال المدير: "حسناً، نحن نعاني من نقص في الموظفين". صمت وأضاف: "وبالطبي، تقوم الأطراف المعنية أحياناً، كحضرتك، بتقديم هبات لموظفي السجن لمساعدتنا على تسربع الإجراءات".

لم يجب الزائر.

تابع المدير بصوت منخفض: "سيّد سولومون، بالنسبة إلى رجل مثلك، لا يشكّل ه المال عائقاً، ثمّة دائماً خيارات أخرى. أنا أعرف أشخاصاً في الحكومة، وإن تعاوناً أنا وأنات، قد نتمكّن من إخراج ابنك من هنا... غداً، وإسقاط جميع التهم، حتّى إنّه لن تنمّ ملاحقته في بلده".

كان جواب الرجل مباشراً: "لو تغاضينا عن النتائج القانونية لاقتراحك، أنا أرفض أن أعلّم ابني أن المال يحلّ جميع المشاكل أو أنّه ما من محاسبة في الحياة، لا سيّما في مسألة خطيرة كهذه".

"ترید ترکه هنا؟".

"أريد التحدّث إليه، على الفور".

"كما قلت، لدينا قوانين. لا يمكنك التحدّث مع ابنك... إلا إن كنت ترغب في التفاوض في مسألة إطلاق سراحه الفوري".

بعد صدمت طويل، قال الرجل: "ستتّصل بك وزارة الخارجية. حافظ على سلامة زاكاري، وأتوقّع عودته إلى وطنه على منن طائرة في غضون أسبوع. طابت ليلتك".

أغلق الباب.

لــم يــصدق السجين 37 أذنيه. أيّ أب هذا الذي يترك ابنه في هذا الجديم ليلقنه درسًا " حتّى إنّ بيتر سولومون رفض عرضاً لتبييض سجّل ابنه.

في ساعة متأخرة من تلك الليلة، كان السجين 37 لا يزال مستيقظاً في سريره، بعد أن أدرك كيف سيتمكّن من تحرير نفسه. إن كان المال هو الشيء الوحيد الذي يفصل السجين عن الحرية، الأمر بسيط. قد لا يكون بيتر سولومون راغباً في حلّ الموضوع بالمال، ولكن كما يعرف كلّ من قرأ عناوين الصحف، كان زاكاري يملك الكثير من المال هو أيضاً. في السيوم التالي، تحديث السجين 37 على انفراد مع مدير السجن، واقترح عليه خطّة جريئة وبارعة تعطى كلاً منهما مراده.

شرح السجين 37 للمدير قائلاً: "ينبغي أن يموت زاكاري سولومون لتنجح الخطّة. ولكن يمكننا الاختفاء مباشرة. تستطيع الهرب إلى الجزر اليونانية، ولن ترى هذا المكان مجدّداً".

بعد نقاش قصير، تصافح الرجلان.

قال السجين 37 في سرّه، قريبا سيموت زاكاري سولومون. وابتسم وهو يفكر كم سيكون ذلك سهلاً.

بعد يومين، اتصلت وزارة الخارجية بأسرة سولومون، وبلّغتها نبأ رهيباً. أظهرت الصور جثّة الابن، التي تعرّضت للضرب العنيف، مكوّرة على أرض السجن. كان رأسه قد سُمة بعارضة فو لاذية، وبقية أعضاء جسده ضربت ولويت على نحو لا يمكن تخيّله. يبدو أنّه عُذّب قبل أن يُقتل أخيراً. المشتبه فيه الأول كان مدير السجن نفسه، الذي اختفى آخذاً معه على الأرجح كل أموال القتيل. فقد وقع زاكاري على أوراق يحوّل فيها ثروته الهائلة إلى حساب خاص، سُحبت منه الأموال على الفور بعد وفاته. ولم يُعرف أين أصبح المال الآن.

ذهب بيتر سولومون على متن طائرة خاصة إلى تركيا، وعاد بتابوت يحمل جثّة ابنه، التي دُفنت في مقبرة العائلة. أمّا مدير السجن، فلم يُعثر عليه أبداً. وكان السجين 37 يعرف أنّه لين يظهر أبداً. فجثّة ذاك التركي البدين كانت ترقد في قعر بحر مرمرة، طعاماً للسرطان الأزرق الذي يهاجر إليه من مضيق البوسفور. وحُولت ثروة زاكاري سولومون الضخمة إلى حساب لا يمكن تعقبه. أصبح السجين 37 حرًا من جديد، لا بل وفاحش الثراء.

كانت الجزر اليونانية إحدى أجمل بقاع الأرض. النور، البحر، النساء.

ما من شيء لا يمكن للمال شراؤه؛ هويّات جديدة، جوازات سفر جديدة، وأمل جديد. اخــتار اسماً يونانياً، أندروس داريوس. أندروس تعني محارب، وداريوس تعني ثري. كانت ليالــي الــسجن المظلمــة تخــيفه، فأقسم على عدم العودة. حلق شعره الأشعث، وترك عالم المخــدرات تماماً. ثمّ بدأ حياةً جديدة، يستكشف ملذات حسية لم يسبق أن تخيّلها. أصبح يجد النشوة في الإبحار بمفرده في مياه بحر إيجه، أو في امتصاص الأرني سوفلاكيا (\*) من السيخ مباشرة، أو في الاندفاع في وديان ميكونوس المليئة بالزبد.

انِني أولد من جديد.

اشترى أندروس دارة فخمة على جزر سيروس، واستقر بين أفراد الطبقة الأرستقراطية في بلدة بوسيدونيا. لم يكن هذا العالم الجديد غنياً بالمال فحسب، بل بالثقافة والكمال الجسدي أيضاً. فقد كان جيرانه يفتخرون كثيراً بأجسادهم وذكائهم، وكان ذلك معدياً. فجأة، وجد القادم الجديد نفسه يركض على المشاطئ، ويسمر بشرته باهتة اللون، ويطالع الكتب. فقرأ أوديسة هوميروس، وسحرته صور الرجال البرونزيين الأقوياء الذين يخوضون المعارك على تلك الجزر. في اليوم التالي، بدأ برفع الأثقال، وأذهل للسرعة التي نمت بها عضلات صدره وذراعيه. تدريجياً، بدأ يسعر بنظرات النساء تلاحقه، وكان ذلك الإعجاب يجعله يرغب في المزيد. تاق إلى اكتساب من القوة، وقد فعل. فبمساعدة الستيروييد الممزوج بهرمونات النمو التي تُباع في السوق السوق السوداء، فضلاً عن الساعات الطويلة التي أمضاها في ممارسة رفع الأثقال، حول أندروس نفسه السي مخلوق لم يتخيله؛ رجل نموذجي كامل. فقد نما طوله وبنيته العضلية على حد سواء، وأصبح بمتاز بصدر قوي، وساقين رشيقتين، كما حافظ دائماً على سمرة بشرته.

<sup>(\*)</sup> الأرنى سوفلاكيا: هي وصفة يونانية عبارة عن لحم غنم مشويّ.

أصبح يلفت الآن انتباه الجميع.

كما تمّ تحذيره، لم تغيّر الستروبيدات والهرمونات جسده فحسب، بل أثّرت في أوتاره الصوتية، وأعطته صدوتاً هامساً وغريباً، جعله يبدو أكثر غموضاً. فاقترن صوته الناءم والغامض بجسده الجديد، وثروته، ورفضه التحدّث عن ماضيه، ليشكّل مصيدة للنساء اللواتي يقابلهنّ. فكنّ يستسلمن له بإرادتهن، ويرضيهنّ جميعاً؛ من عارضات الأزياء اللواتي يأتين للوزيارة جزيرته، إلى فتيات الجامعات الأميركيات الآتيات في عطلة، وحتّى زوجات جيراه الوحيدات. جميعهنّ تهافتن عليه.

أنا تحفة فنية.

ولكن مع مرور السنوات، لم تعد مغامرات أندروس تثير اهتمامه، شأنها شأن كل شيء آخر. إذ فقدت أطباق الجزيرة الشهية طعمها، ولم تعد الكتب تأسر اهتمامه، ولا حتى مشاهدة الغروب الرائع من دارته. هل يمكن ذلك؟ كان في أواسط العقد الثاني من عمره، ومع ذلك، شيعر أنّه عجوز. ماذا في الحياة أيضاً? لقد حول جسده إلى تحفة فنية، وثقف نفسه، وغذى عقله. حول منزله إلى جزيرة غنّاء في تلك المنطقة الخلابة، وأصبح يملك حبّ من يريد.

مع ذلك، شعر أنّ حياته لا تقلّ فراغاً عمّا كانت عليه في السجن التركي.

ثمّة أمر يفوتني.

أتاه الجواب بعد بضعة أشهر. كان يجلس وحيداً في دارته، يقلّب بشرود محطّات التلفاز في منتصف الليل، حين وقع على برنامج عن الأسرار الماسونية. لم يكن البرنامج جيّداً، إذ طرح من الأسئلة أكثر ممّا أجاب. مع ذلك، جذبته كثرة النظريات التي تحيط بالأخوية. راح الراوي يحكى أسطورة تلو الأخرى.

الماسونيون والنظام العالمي الجديد...

الختم الماسوني الأعظم للولايات المتحدة...

المحفل الماسوني P2...

سر الماسونية الضائع...

الهرم الماسوني...

انتصب أندروس مجفلاً. هرم. بدأ الراوي يحكي قصنة هرم حجري غامض نقشت عليه كتابة تؤدّي إلى حكمة ضائعة وقوّة هائلة. ومع أنّ القصنة بدت غير معقولة، إلا أنّها أعادت السيه ذكرى بعيدة... ترجع إلى فترة قاتمة من حياته. تذكّر أندروس ما سمعه زاكاري سولومون من أبيه حول هرم غامض.

معقول؟ حاول أندروس جاهداً تذكّر التفاصيل.

حين انتهى البرنامج، خرج إلى الشرفة وترك هواء الليل البارد يزيل الغشاوة عن ذهنه. أخذ يتذكر أكثر، وعاد إليه كلّ شيء. فبدأ يشعر بوجود شيء من الحقيقة في تلك الأسطورة. وفي هذه الحالة، سيكون لدى زاكاري سولومون ما يقدّمه إليه، حتّى بعد موته.

ماذا لدى لأخسره؟

بعد ثلاثة أسابيع، وبعد أن وضع خطّة محبكة، وقف أندروس في البرد القارس خارج شرفة منزل آل سولومون في بوتوماك. رأى من خلال الزجاج بيتر سولومون يتحدّث ويضحك مع أخته كاثرين. يبدو أنهما نسيا زاكاري بسهولة.

قبل أن يُنزل أندروس القناع على وجهه، أخذ جرعة من المخدرات، كانت الأولى منذ زمن طويل. شعر بدفعة مألوفة من الشجاعة. سحب مسدّساً، واستعمل مفتاحاً قديماً لفتح الباب، ثمّ دخل.

"مرحباً، آل سولومون".

لسوء الحظّ، لم تجر الرياح كما اشتهى أندروس. وعوضاً عن حصوله على الهرم الذي أتى من أجله، أُطلق عليه الرصاص من بندقية صيد، وأخذ يهرب فوق الثلوج باتجاه الغابات الكثيفة. فوجئ ببيتر سولومون يطارده والمسدّس يلمع في يده. اندفع أندروس نحو الغابة، وأخذ يركض على طريق يمتد على طرف واد سحيق. تردّد من الأسفل صوت شلال يتدفّق في هواء السّتاء القارس. تجاوز مجموعة من أشجار السنديان وانعطف عند زاوية إلى اليسار. بعد ثوان، أخذ ينزلق على الطريق الجليدي، وبالكاد نجا من الموت المحتم.

ربّاه!

على بعد قدم واحدة أمامه، انتهى الطريق عند جرف ينحدر مباشرة نحو النهر الجليدي في الأسفل. كانت الصخرة على جانب الطريق قد نُقشت بيد طفل كتب عليها بخطّ سيئ:

### جسر زاك

وفي الجهة المقابلة من الوادي، تواصل الطريق. اندًا، أين الجسر؟! كان مفعول الكوكايين قد زال. قضي عليّ! انتابه الذعر، فاستدار ليتراجع، ولكنّه وجد نفسه أمام بيتر سولومون الذي وقف أمامه لاهثاً، والمسدّس بيده.

نظر أندروس إلى المسدّس، وتراجع خطوة إلى الخلف. كان الوادي ينحدر خلفه خمسين قدماً على الأقلّ، قبل أن ينتهي عند النهر المكسوّ بالجليد. وكان الضباب الناتج عن الشلاّل يلفّهما ويجلّد عظامهما.

قال سولومون لاهثاً: "انهار جسر زاك منذ زمن طويل. كان الوحيد الذي يأتي إلى هذا المكان". رفع سولومون المسدّس بيد ثابتة وسأله: "لماذا قتلت ابني؟".

أجاب أندروس: "لم يكن يساوي شيئاً، كان مدمناً. لقد أسديت إليه خدمة".

اقترب منه سولومون موجّها المسدّس إلى صدره: "ربّما يجدر بي أن أسدي البيك الخدمة نف سها". وبدت نبرته شرسة جداً وهو يضيف: "لقد ضربت ابني حتّى الموت. كيف يمكن لرجل فعل شيء كهذا؟".

"يقوم الناس بأمور لا تخطر على بال حين يُدفعون إلى الهاوية".

"لقد قتلت ابني!".

أجاب أندروس بنبرة لاذعة: "كلاّ، أنت قتلت ابنك. أيّ رجل هذا هو الذي يترك ابنه في السجن، إن كان يملك خيار إخراجه! أنت قتلت ابنك! ولست أنا".

صرخ سولومون بصوت ينم عن الألم العميق: "أنت لا تعرف شيئاً!".

قال أندروس في سرة، أنت مخطئ، أنا أعرف كلُّ شيء.

اقترب بيتر سولومون، وأصبح الآن على بعد خمس ياردات، وصوب المسدّس على أندروس. كان هذا الأخير يشعر بألم حارق في صدره، وأدرك أنّه ينزف بشدّة. فقد سال النم الدافئ على معدته. نظر من خلف كتفه إلى الوادي. مستحيل. التفت إلى سولومون وقال هامساً: "أعرف عنك أكثر ممّا تظنّ. أعرف أنّك لست من الرجال الذين يقتلون بدم بارد".

اقترب منه سولومون أكثر، بحيث لم يعد ممكناً أن يخطئه.

قال أندروس: "أنا أحذّرك، إن ضغطتَ على الزناد، فسألاحقك إلى الأبد".

"أنت ستلاحقني أساساً". وهنا، أطلق سولومون النار.

بينما كانت سيّارة الليموزين السوداء تسرع عائدة إلى كالوراما هايتس، أخذ ذاك الذي يدعو نفسه مالأخ يفكّر في الأحداث العجيبة التي أنقذته من الموت المحتّم في واد جليدي. أقت تحسول إلى الأبد. دوت الطلقة للحظة واحدة، ولكنّ آثارها ظلّت تتردّد على مرّ العقود. جسد السني كسان في الماضي أسمر وكاملاً، أصبح الآن مشوّها بندوب تلك الليلة... ندوب أخفها تحت أوشام هويته الجديدة.

أنا مالأخ.

ذاك كان قدري.

لقد عبر النار، وتحول إلى رماد، ثمّ خرج مجدداً... متحولاً مرة أخرى. والليلة سيأخد الخطوة الأخيرة في رحلته الطويلة والعظيمة.

### الفحل 58

تــم تطوير المفتاح 4 المتفجّر من قبل القوات الخاصة لفتح الأبواب المقفلة بأقل ضرر ممكـن. كان في الأساس قطعة من 4- C ملفوفة بصفائح برقة الورق ليتم إدخالها في عضادة الباب، وتتألّف أساساً من السيكلوتريميثيلينيترينيترامين مع ملدّن الديثيلهيكسيل. وفي حالة قاعة المطالعة في المكتبة، أدّت المتفجرة مهمتها على نحو ممتاز.

خطا قائد العمليات، العميل تورنر سيمكينز، من فوق حطام الأبواب، وتفحّص القاعة الكبيرة بحثاً عن أيّ حركة. لا شيء.

قال سيمكينز: "أطفئوا الأنوار".

قام عميل آخر بإطفاء المقابس، وغرقت الغرفة بالظلام. مدّ الرجال الأربعة أيديهم معاً وأخرجوا أغطية الرأس المخصصة للرؤية الليلية، ثمّ ثبّتوها على أعينهم. وقفوا من دون حراك، يراقبون القاعة التي تلألأت بظلال خضراء.

لم يتغير المشهد.

لم يتحرّك أحد في الظلام.

كان الهاربون غير مسلحين على الأرجح، ولكنّ الفريق الميداني دخل الغرفة شاهراً الأسلحة. في الظلام، أرسلت أسلحتهم أربعة خطوط من ضوء الليزر، حرك الرجال الأشعّة في كلّ الاتّجاهات، فوق الأرض، على الجدران والشرفات، يبحثون في الظلام. فغالباً ما كانت أشعّة سلاح الليزر في غرفة معتمة تدفع الهارب إلى الاستسلام على الفور.

ليس الليلة على ما يبدو.

لم يسجّلوا أيّ حركة.

رفع العميل سيمكينز يده، وأشار لفريقه كي يدخل القاعة. تحرك الرجال بصمت، وساروا بحذر إلى الجناح المركزي. مدّ سيمكينز يده وضغط زرًا في منظاره لتشغيل أحدث ابتكار في ترسانة السي آي أيه. فالتصوير الحراري موجود منذ سنوات. ولكنّ التطور الذي أحرز مؤخراً في مجال الرسم المصغر، والحساسية التفاضلية، والتوحيد المزدوج المصدر أدى إلى ابتكار جيل جديد من أجهزة تحسين الرؤية، تمنح العملاء الميدانيين قدرة شبه خارقة على الإبصار.

نرى في الظلام. نرى عبر الجدران. والآن... أصبحنا نرى في الماضي.

فقد أصبحت معدّات التصوير الحراري حسّاسة تجاه الفوارق الحرارية إلى حدّ أنّها لا تكشف مكان الشخص فحسب... بل الأماكن السابقة التي كان فيها. وغالباً ما أثبتت القدرة

على رؤية الماضي قيمتها، لا سيّما الليلة. إذ وجد العميل سيمكينز أثراً حراريًا على إحدى طاولات المطالعة. فقد توهّج مقعدان خشبيان في منظاره بلون أحمر، في إشارة إلى أنّه ما أكثر دفئاً من المقاعد الأخرى. كما توهّج مصباح طاولة المطالعة بلون برتقالي. من الواضح أزّ الرجلين كانا يجلسان إلى تلك الطاولة، ولكن ما يودّ معرفته الآن هو الاتّجاه الذي ذهبا فيه.

وجد الإجابة على المكتب المركزي الذي يحيط بالمنصدة الخشبية الكبيرة في وسد القاعة. بصمات أصابع باهتة تلمع بلون قرمزي.

رفع سيمكينز سلاحه، وتوجّه إلى المنضدة مثمنة الأضلاع، ممرّراً نظره فوق السطح استدار حولها إلى أن رأى فُتحة في جانب المنضدة. هل حشرا نفسيهما في خزانة؟ تفحّه للعميل الحافّة المحيطة بالفُتحة، ورأى بصمة متوهّجة عليها. من الواضح أنّ أحدهم أمسك بحافة الباب وهو يدخل إلى الخزانة.

انتهى وقت الصمت.

هتف سيمكينز مشيراً إلى الفتحة: "أثر حراري! تجمّعوا!".

اقترب الجناحان الأيمن والأيسر من جهتين متقابلتين وأحاطا بالمنضدة مثمّنة الأضلاع.

توجّه سيمكينز إلى الفُتحة. وعلى بعد عشر أقدام، أمكنه رؤية ضوء في الداخل. هذف، قلم المنوء المنافقة الم

لم يحدث شيء.

حسنًا، سنلجأ الي وسيلة أخرى.

حين اقترب سيمكينز من الفتحة، أخذ يسمع همهمة في الداخل، بدت وكأنّها صادرة عرى السيق. اقترب أكثر، فسم السيق. اقترب أكثر، فسم أصواتاً طغت على صوت الآلة. وحين وصل إلى الفتحة، انطفأت الأنوار في الداخل.

قال في نفسه، شكراً، هذا في مصلحتنا.

وقفَ عند العتبة، وحدَّق من خلال الفُتحة. ما رآه لم يكن متوقَّعاً. فالمنضدة لم تكن خزانة، بل كانت أقرب إلى سقف يعلو سلّماً يؤدّي إلى غرفة في الأسفل. وجّه العميل سلاحه إلى أسفل السلّم، وبدأ ينزل. كان صوت همهمة الآلة يرتفع مع كلّ خطوة.

أيّ مكان هذا، بحقّ الله؟

كانت الغرفة الموجودة تحت قاعة القراءة صغيرة، أشبه بمكان صناعي. والصوت الذي يسمعه كان بالفعل صادراً عن آلة، مع أنّه لم يكن واثقاً ما إذا كان بيلامي والانغدون هما اللذان قاما بتشغيلها أم أنّها تعمل على مدار الساعة. في الحالتين، الا فرق. فقد ترك الهاربان آثاراً حرارية على مخرج الحجرة الوحيد؛ باب فوالاذي متين، كانت لوحة قفله تتوهج ببصمات واضحة على أربعة من أرقامها. حول الباب، لمعت أضواء برتقالية من تحت الحاجب، مشيرة إلى أنّ الجهة الأخرى مضاءة.

قال سيمكينز: "فجّروا الباب. من هنا هربا".

استغرق إدخال صفيحة من المفتاح 4 وتفجيرها ثماني ثوان. حين زال الدخان، وجد عملاء الفريق الميداني أنفسهم أمام عالم غريب تحت الأرض يُعرف هنا بالمستودع.

إذ تضم مكتبة الكونغرس أميالاً وأميالاً من رفوف الكتب، معظمها تحت الأرض. بدت الرفوف اللامتناهية أشبه بخدعة بصرية ناتجة عن المرايا.

كان ثمّة لافتة كُتب عليها:

### بيئة ذات حرارة ثابتة الرجاء إبقاء هذا الباب مغلقًا على الدوام

دفع سيمكينز الباب المتضرر وشعر بلفحة من الهواء البارد. ابتسم على الفور. سيكون البجادهما ولا أسهل! فالآثار الحرارية في الأماكن ذات الحرارة الثابتة تظهر واضحة كالشمس، وقد كشف منظاره منذ الآن لطخة حمراء على عمود في الأعلى، يبدو أنّ بيلامي أو لانغدون أمسك به في أثناء هربه.

همس قائلاً: "تستطيعان الهرب، ولكن لن تختبئا".

حين تقدّم سيمكينز وفريقه في متاهة صفوف الكتب، أدرك أنّ الميدان مجهّز لصالحه إلى حدّ أنّه لن يحتاج إلى منظاره لتتبّع فريسته. ففي الظروف العادية، تشكّل متاهة كهذه مخبأ مناسباً. إلا أنّ مكتبة الكونغرس تستعمل مصابيح تعمل على الحركة توفيراً للطاقة. هكذا، كان الطريق الذي سلكه الهاربان مضاءً مثل مدرج للطائرات. فقد امتد أمامه خطّ ضيق من الأنوار، وراح يتلوّى وينعطف بين صفوف الكتب.

نـزع الـرجال الأربعة أقنعة الرؤية الليلية، وراح الفريق المدرب ينتبع خط الأضواء وينعطف يميناً ويساراً بين متاهة الرفوف. وسرعان ما رأى سيمكينز مصابيح تضيء الظلام أمامه. لقد اقتربنا. اندفع بشكل أسرع، إلى أن سمع خطوات وصوت تنفس سريع. أخيراً رأى هدفاً.

صرخ قائلاً: "رأيت أحدهم!".

بدت قامة وارن بيلامي النحيلة في النهاية. كان الرجل الأميركي ذو الأصول الأفريقية الأنيق يتربّح بين صفوف الكتب، مقطوع الأنفاس على ما يبدو. لا جدوى من الهرب أيها العجوز.

صرخ سيمكينز: "قف مكانك، سيّد بيلامي!".

ظل بيلامي يركض وينعطف بين صفوف الكتب. ومع كل خطوة، كانت المصابيح تضيء فوق رأسه.

حــين أصبح الفريق على مسافة عشرين ياردة منه، صرخوا مجدّداً كي يتوقّف، ولكنّه والكنّه والكنّه والكنّه

أمرهم سيمكينز: "أوقفوه!".

رفع العميل الذي يحمل بندقية غير قاتلة يده وأطلق النار. كانت المقذوفة التي انطلق منها عبر الممرّ، والتغّت حول ساقي بيلامي، تُلقّب سيلي سترينغ (الخيط السخيف)، ولكنّها لم تكن سخيفة على الإطلاق. كان ذاك السلاح غير القاتل عبارة عن تكنولوجيا عسكرية ابتكرت في مختبرات سانديا الوطنية. وهو يتألّف من خيط من البوليوريثان اللزج الذي يصبح صب كالصخر عند احتكاكه بشيء ما، فيكون شبكة بلاستيكية صلبة على الجهتين الخلفيتين لركبني المخص الهارب. وكان أثره في الهدف أشبه بأثر العصا في الدواليب. هكذا تصلّبت سق الرجل وهو يركض، فاندفع إلى الأمام وسقط على الأرض. حاول بيلامي السير لمسافة عشر أقدام في الجناح المظلم، قبل أن يتوقّف وتضاء المصابيح فوقه.

صرخ سيمكينز قائلاً: "سأتولَّى أمر بيلامي، تابعوا البحث عن لانغدون! لا بدّ أنا قريب-".

ولكن قائد الفريق الميداني صمت فجأة حين رأى أن صفوف الكتب الممتدة أمام بيلاه ي كانت غارقة في الظلام. من الواضح أن أحداً لم يكن يجري أمام بيلامي. أهو بمفرده؟

كان بيلامي لا يزال ممدداً على صدره، يتنفس بصعوبة، وكانت ساقاه وكاحلاه مثبت بالبلاستيك الصلب. تقدّم العميل نحوه، واستعمل قدمه ليقلب الرجل العجوز على ظهره.

سأله: "أين هو؟!".

كان الدم ينزف من شفة بيلامي على أثر السقطة. أجاب: "من تقصد؟".

رفع العميل سيمكينز قدمه، ووضعها مباشرة على ربطة عنق بيلامي الأنيقة. ثمّ انحني وضغط قليلاً و هو يقول: "صدّقني، سيّد بيلامي، لا أنصحك باللعب معي".

## الغطل 59

شعر روبرت لانغدون وكأنّه جثّة.

كان ممدداً على ظهره، ويداه مثنيتان على صدره، في مكان ضيق ومظلم. ومع أن كاثرين كانت ممدة بالوضعية نفسها قرب رأسه، إلا أنه لم يكن قادراً على رؤيتها. كان يغمض عينيه كى لا يرى لمحة واحدة من هذا المكان المخيف.

فالمكان من حوله كان صغيراً... صغيراً جداً.

قـبل سـتين ثانية، وبعد أن انهار البابان المزدوجان لقاعة المطالعة، دخل هو وكاثرين خلف بيلامي في قلب المنضدة مثمنة الأضلاع، ثمّ نزلوا سلّماً، ووصلوا إلى مكان غير متوقّع.

أدرك لانغدون على الفور أين هم. أنه قلب نظام التداول في المكتبة. كانت غرفة السنداول، السنبيهة بمركز صغير لتوزيع الحقائب في المطار، تحتوي على عدد كبير من الأحزمة الناقلة الممتدة في اتجاهات مختلفة. وبما أنّ مكتبة الكونغرس كانت تضمّ ثلاثة أبنية منفصلة، غالباً ما كان يتمّ نقل الكتب المطلوبة في قاعة القراءة لمسافات بعيدة بواسطة نظام أحزمة ناقلة، وذلك عبر شبكة من الأنفاق تحت الأرض.

تـوجّه بيلامي على الفور إلى باب فو لاذي، أدخل فيه بطاقة، ثمّ ضغط على سلسلة من الأزرار، ودفع الباب، حتّى أضيء عدد من المصابيح الحسّاسة للحركة.

حلين رأى لانغدون ما كان يخفيه الظلام، أدرك أنّه في مكان لم يره سوى قلّة من السناس. مستودع مكتبة الكونغرس. شجّعته خطّة بيلامي. أيّ مكان هو أفضل للاختباء من متاهة هائلة؟

ولكن بيلامي لم يقتدهما إلى صفوف الكتب. عوضاً عن ذلك، أبقى الباب مفتوحاً بواسطة كتاب، والتفت نحوهما. "كنت آمل أن أتمكن من الشرح أكثر، ولكن لا وقت لدينا". أعطى لانغدون بطاقته ثمّ أضاف: "ستحتاج إليها".

سأله لانغدون: "ألن تأتى معنا؟".

هــز بيلامـــي رأسه قائلاً: "لن تتمكّن أبداً من الهرب إن لم نفترق. أهم شيء هو وضع الهرم وحجر القمّة بين أيد أمينة".

لم يجد النغدون مُخرجاً آخر باستثناء العودة عبر السلّم إلى قاعة المطالعة. "و إلى أين ستذهب؟".

"سألهيهم بين صفوف الكتب بعيداً عنكما. هذا كلّ ما أستطيع فعله لمساعدتكما على الهرب"

قبل أن يتمكّن لانغدون من سؤال بيلامي عن المكان الذي يُفترض به هو وكاثر ن الذهاب إليه، راح الرجل العجوز يرفع صندوقاً كبيراً من الكتب عن أحد الأحزمة الناقلة. قال لهما: "تمدّداً على الحزام، وأبقيا أيديكما في الداخل".

حدّق إليه لانغدون مذهو لاً. لا يمكن أن تكون جادًا. كان الحزام يمتد لمسافة قصيرة قبل أن يختفي في فجوة مظلمة في الجدار. بدت الفتحة كبيرة بما يكفي لمرور صندوق من الكتد، ولكن ليس أكثر. التفت لانغدون إلى صفوف الكتب.

قال بيلامي: "انسَ الأمر، فالمصابيح الحسّاسة للحركة ستجعل الاختباء مستحيلاً".

صرخ صوت في الأعلى: "أثر حراري! تجمّعوا!".

بدا أنّ كاثرين سمعت ما تحتاج إليه، إذ صعدت إلى الحزام الناقل وتمدّدت علبه واضعة رأسها على بعد بضع أقدام فقط من فُتحة الجدار. وضعت ذراعيها فوق صدر هو وكأنّها مومياء في تابوت.

وقف لانغدون جامداً في مكانه.

حثُّه بيلامي قائلاً: "روبرت، إن لم تفعل هذا من أجلي، افعله من أجل بيتر".

اقتربت الأصوات الآتية من الأعلى.

تـوجّه لانغدون نحو الحزام وكأنّه في حلم. وضع الحقيبة عليه، ثمّ صعد ووضع رأمه عـند قدمي كاثرين. شعر ببرودة الحزام الجلدي على ظهره. حدّق إلى السقف، وأحسّ وكأنّه مريض يستعدّ للتصوير المغنطيسي.

قال بيلامي: "لا تطفئ هاتفك، سيتصل بك أحدهم قريباً... ويعرض المساعدة. ثق به".

سيّ ـ صل أحدهم؟ كان لانغدون يعرف أنّ بيلامي حاول الاتصال بشخص ما من درن جدوى وترك له رسالة. وقبل لحظات، وبينما كانوا يهبطون السلّم اللولبي، حاول بيلامي مرّه أخيرة، ونجح. فتحدّث بصوت منخفض وبإيجاز، ثمّ أنهى الاتصال.

قــال بيلامـــي: "اتــبعا الحزام الناقل حتّى النهاية، واقفزا بسرعة قبل أن يستدير عائداً. استعملا بطاقتي للخروج".

سأله لانغدون: "الخروج من أين؟!".

ولكن بيلامي كان قد شد الرافع، فبدأت جميع الأحزمة الناقلة تهمهم. أحس لانغدون بارتجاج تحته، وبدأ السقف يتحرك فوقه.

يا الله، نجني.

حين اقترب لانغدون من الفُتحة، نظر إلى الخلف، ورأى وارن بيلامي يسرع عبر الباب نحو صفوف الكتب، ويغلق الباب خلفه. بعد لحظات، دخل في الظلام وابتلعته المكتبة... في الوقت نفسه، تراقصت نقطة ليزر حمراء على السلم.

### الفحل 60

تحقّقت موظّفة الأمن التي تتقاضى راتباً محدوداً من صحة العنوان في كالوراما هايس. أم ذا هو؟ كان الطريق المعلق الممتد أمامها ينتمي إلى إحدى أكبر وأكثر الأملاك هدوءاً في الجوار. لذا، يبدو غريباً أن يكون الاتصال الذي تلقّاه قسم الطوارئ للتو متعلّقاً بهذا المنزل.

كما هي العادة مع اتصالات الطوارئ غير المؤكدة، قام قسم الطوارئ بالاتصال بشركة الإندار، المحلية قبل إزعاج الشرطة. غالباً ما كانت الحارسة تقول إنّ شعار شركة الإنذار، "خطّ دفاعك الأول"، من الممكن أن يكون أيضاً "إنذارات غير صحيحة، مزاحاً، حيوانات ضائعة، وشكاوى من جيران حمقى".

الليلة، كالمعتاد، وصلت من دون تفاصيل عن المشكلة. هذا يتجاوز راتبي. فقد كانت مهمّـتها تقتـصر ببـساطة على الوصول بسيّارتها مع تشغيل ضوء الإنذار الأصفر الدوّار، وتقييم المكان، والإخبار عن أيّ أمر غير اعتيادي. عادةً، يكون جهاز الإنذار في المنزل قد تعطّل لسبب غير خطير، فتعيد ضبطه. ولكنّ هذا المنزل كان هادئاً. لم تسمع أيّ إنذار. ومن الطريق، بدا أنّ الظلام والسكون يخيّمان على المكان.

ضيغطت الحارسة على زرّ الاتصال الداخلي عند البوابة، ولكن ما من مجيب. أدخلت الرمز المعطّل من أجل فتح البوابة، ثمّ دخلت عبرها. تركت محرّك السيّارة شغّالاً، وكذلك ضوء الإنذار في الأعلى، ثمّ توجّهت إلى الباب الأمامي ورنّت الجرس. لم يجب أحد. ولم ترَ أضواء أو تسمع أيّ حركة.

تابعت الإجراءات على مضض، فأضاءت مصباحها، وبدأت جولتها حول المنزل للتحقق من عدم وجود آثار كسر أو خلع على الأبواب والنوافذ. وحين انعطفت عند الزاوية، مرت سيّارة ليموزين طويلة من أمام المنزل، أبطأت للحظة، قبل أن تتابع طريقها. يا لهم من جيران فضوليين.

أتمــت جولتها حول المكان بحرص شديد، ولكنها لم تجد شيئا غير معتاد. كان المنزل أكبـر ممّا تخيّلت، وحين وصلت إلى الفناء الخلفي، كانت ترتجف من البرد. من الواضح أنّ المنزل خال.

اتّـصًلت بالمركـز عبر الجهاز اللاسلكي وقالت: "أنا في كالوراما هايتس. المنزل خال. لا آثار لوجود مشاكل. أنهيت جولتي حول المنزل. لا دليل على وجود دخيل. إنذار كاذبً".

أتاها الردّ: "جيّد جداً. طابت ليلتك".

أرجعت الحارسة الجهاز اللاسلكي إلى حزامها، وبدأت تعود أدراجها متلهفة إلى دفء السيارة. ولكنفها في أثناء ذلك، رأت شيئاً لم تلاحظه من قبل؛ بقعة صغيرة من الضرء الأزرق في نهاية المنزل.

توجّهت نحوها مستغربة، ثمّ رأت مصدرها؛ كانت تتسلّل من نافذة منخفضة، البر المنزل على ما يبدو. كان زجاج النافذة قد عُتّم بواسطة طلاء أكمد من الداخل. غرف التحميض الأفلام، ربّما؟ وبدا الوميض الأزرق من خلال بقعة صغيرة في الزجاج بدأ الطرء الأسود يقشّر عنها.

انحنت وحاولت النظر عبرها، ولكنّها لم تر الكثير. نقرت على الزجاج، متسائلة ما إذا كان أحدهم يعمل في الأسفل.

هتفت: "مرحباً!".

لـم يجب أحد. ولكن، حين نقرت على النافذة، انفصلت فجأة رقاقة من الطلاء وسقطت متيحة لها رؤية كاملة. مالت إلى النافذة، وضغطت وجهها على الزجاج لتفقّد القبو. تمن على الفور لو أنها لم تفعل.

ما هذا بحقّ الله؟!

شَـلُها المنظر، فظلَـت في مكانها لبعض الوقت تحدّق إليه برعب. أخيراً، مدّت يا ١٥٠ المرتجفة إلى حزامها لسحب الجهاز اللاسلكي.

ولكنها لم تجده.

سُمع أزيز طلقتين من سلاح تايزر، استقرتنا في عنقها، وشعرت بألم حارق في جسده المسلبت عسضلاتها، وسقطت إلى الأمام من دون أن تتمكّن حتّى من إغلاق عينيها قبل أر، يرتطم وجهها بالأرض الباردة.

### الفحل 61

لـم تكـن هذه هي الليلة الأولى التي تُعصب فيها عينا وارن بيلامي. فشأنه شأن جميع إخوانه الماسونيين، تم عصب عينيه في أثناء ارتقائه الدرجات الماسونية. ولكن هذا الأمر تم حينها بين أصدقاء موثوقين. أمّا الليلة، فكان الأمر يختلف. إذ قيدته تلك العصبة من الرجال القساة، ووضعوا كيساً على رأسه، وراحوا يقتادونه بين صفوف الكتب.

كان العملاء قد هددوا بيلامي جسدياً، طالبين معرفة مكان روبرت لانغدون. وبما أنّ بيلامي يعرف أنّ جسده المتقدّم في السنّ لن يتحمل عقاباً عنيفاً، أخبرهم بسرعة بكذبته.

قـال لهـم لاهثاً: "لم يلحق بي لانغدون إلى هنا! قلت له أن يذهب ويختبئ على الشرفة خلف تمثال موسى، ولكنني لا أعرف مكانه الآن!" بدا أنّ القصّة أقنعتهم، لأنّ اثنين من الرجال اندفعا يجريان إلى الأعلى. والآن، كان الرجلان الآخران يقتادانه بصمت بين صفوف الكتب.

كان عرزاء بيلامي الوحيد هو معرفته أنّ لانغدون وكاثرين يأخذان الهرم إلى مكان آمن. قريباً، سيتصل بلانغدون رجل يقدّم إليهما ملجاً. ثق به. كان الرجل الذي اتصل به بيلامي يعرف الكثير عن الهرم الماسوني وسرّه، أي مكان السلّم اللولبي المخبّأ الذي يؤدّي إلى باطن الأرض، ومخبأ الحكمة القديمة المدفونة هناك منذ زمن بعيد. كان بيلامي قد نجح في الاتصال بالرجل وهم يهربون من قاعة المطالعة، وتأكّد أنّ رسالته القصيرة ستُفهم بشكل صحيح.

راح يسير الآن في ظلام دامس، ويتخيّل الهرم الحجري وحجر القمّة الذهبي الموجودين في حقيبة لانغدون. مرّت سنوات عديدة منذ أن تواجدت هاتان القطعتان في مكان واحد.

لـن ينسى بيلامي تلك الليلة المؤلمة. الليلة التي جرّت خلفها ليالي بائسة عديدة، بالنسبة السي بيتر. كان بيلامي قد دُعي إلى منزل آل سولومون في بوتوماك لحضور حفل ذكرى ميلاد زاكاري سولومون الثامنة عشرة. وعلى الرغم من كون زاكاري ابناً متمرداً، إلاّ أنه كان من عائلة سولومون، ووفقاً للتقليد العائلي، ينبغي له أن يتلقى ميراثه في تلك الليلة. كان بيلامي أحد أعز أصدقاء بيتر كما أنه أخ ماسوني موثوق، ولذلك، طلب منه الحضور كشاهد. ولكن لم يكن مطلوباً من بيلامي أن يشهد على انتقال المال وحسب. كان ثمة أمر أهم بكثير من المال على المحك الليلة. وصل بيلامي باكراً، وانتظر كما طلب منه في مكتب بيتر الخاص. كانت تفوح في الغرفة القديمة الرائعة رائحة الجلد، والحطب، والشاي. كان وارن جالساً حين دخيل بيتر ومعه زاكاري إلى الغرفة. قطب الشاب الهزيل جبينه حين رأى بيلامي، ثمّ سأله: "ماذا تفعل هنا؟".

أجاب بيلامي: "أنا هنا بصفتي شاهداً. كلّ عام وأنت بخير، زاكاري".

تمتم الشاب شاكراً، وأشاح بنظره.

قال بيتر: "اجلس، يا زاك".

جلس زاكاري على المقعد المواجه لمكتب أبيه الخشبي الضخم. أقفل سولومون باب المكتب، بينما جلس بيلامي جانباً.

تحدّث سولومون مع زاكاري بنبرة جادة وقال: "هل تعرف سبب وجودك هنا؟".

أجاب زاكارى: "أظن ذلك".

تـنهد سولومون وقال: "أعلم أنّنا لم نر بعضنا أنا وأنت منذ مدّة. لقد بذلت جهدي لأكون أبا صالحاً وأُعدَّك لهذه اللحظة".

لم يقل زاكاري شيئاً.

"كما تعلم، يحصل جميع أبناء سولومون عند بلوغهم سنّ الرشد على حقّهم بالولادة حصّة من ثروة آل سولومون. والهدف منها هو أن تكون بنرة... بذرة تنميها أنت وتستخدمها للمساعدة على تنمية الجنس البشري".

توجّه سُولومون إلى خزنة في الجدار، فتحها، وأخرج منها ملفًا أسود كبيراً. قال: "بني، يحتوي هذا الملف على كلّ ما تحتاج إليه لنقل إرثك المالي إلى اسمك". وضعه على المكتب. ثـم أضاف: "الهدف منه هو أن تستخدم هذا المال لبناء حياة قائمة على الإنتاجية والازدهار وفعل الخير".

مدّ زاكاري يده إلى الملفّ قائلاً: "شكراً".

قال أبوه وهو يضع يده على الملف: "انتظر، ثمّة أمر آخر أودّ شرحه لك".

رمي زاكاري والده بنظرة مشاكسة، وأرجع يده.

"ثمّــة نواحٍ في ميراث آل سولومون لا تعرفها بعد". حدّق إلى عيني ابنه، وتابع قادُلاً "أنتَ ابنى البكر، يا زاكاري. وهذا يعني أنّ لديك خياراً".

جلس الشاب حائراً.

"إنّه خيار من شأنه أن يحدد اتّجاه مستقبك، ولذلك أريدك أن تفكّر جيّداً".

"عن أيّ خيار تتحدّث؟".

أخذ الأب نفساً عميقاً وأجاب: "إنه الخيار ... بين الثروة والحكمة".

نظر إليه زاكاري من دون أن يفهم: "الثروة والحكمة؟ لا أفهم".

وقف سولومون وتوجّه من جديد إلى الخزنة، ثمّ أخرج منها هرماً حجرياً ثقيلاً نُقشت عليه رموز ماسونية. وضع بيتر الهرم على المكتب بقرب الملف وقال: "لقد صنع هذا الهرم منذ زمن طويل، وائتمنت عليه أسرتنا لأجيال".

لم تبدُ على زاكاري الحماسة الشديدة.

"يا بني، هذا الهرم هو عبارة عن خريطة، خريطة تكشف موقع أعظم الأسرار الضائعة الحدى الجنس البشري. وقد وُضعت هذه الخريطة لتتم إعادة اكتشاف الكنز يوماً ما". وامتلأ

صوت بيتر بالفخر وهو يقول: "والليلة، وبحسب التقاليد، يمكنني أن أقدّمها إليك... تحت بعض الشروط".

رمق زاكاري الهرم بتشكُّك، ثمّ سأله قائلاً: "وما هو هذا الكنز؟".

لاحظ بيلامي أنّ بيتر لم يكن يأمل سماع هذا السؤال الفظّ. مع ذلك، ظلّ مسيطراً على أعصابه.

"زاكاري، من الصعب أن أشرح لك هذا الموضوع بإيجاز. ولكن هذا الكنز... في جوهره... هو ما نسميه الأسرار القديمة".

ضحك زاكاري، وبدا أنَّه ظنَّ والده يمزح.

رأى بيلامي الحزن يطغى على نظرات بيتر.

"يـصعب علـي وصف ذلك، زاك. تقضي العادة، عند بلوغ شاب من عائلة سولومون الثامنة عشرة من عمره، أن يتابع تعليمه العالي في-".

ردّ زاكاري بعنف: "قلت لك! أنا لست مهتماً بالجامعة!".

قــال والــده بصوت هادئ: "لم أكن أعني الجامعة. أنا أتحدّث عن الجمعية الماسونية، أتحــدّث عـن تعلّم الأسرار القديمة للعلم البشري. إن كنت تنوي الانضمام إليّ بين صفوفهم، فستحصل على التعليم الضروري لفهم أهمية قرارك الليلة".

نظر زاكاري إلى الأعلى بسأم وقال: "وقر علي محاضرة ماسونية أخرى. أعرف أنني أوّل شاب من آل سولومون يرفض الانضمام إلى الأخوية. ولكن ماذا في ذلك؟ ألا تفهم؟ أنا لست مهتماً بارتداء الملابس الأنيقة ومسامرة عصبة من العجائز!".

النزم الأب الصمت لوقت طويل، ولاحظ بيلامي الخطوط الدقيقة التي بدأت تظهر حول عينى بيتر، على الرغم من شبابه.

أخيراً قال بيتر: "بلى، أنا أفهم، لقد اختلف الزمن الآن. أفهم أنّ الماسونية تبدو غريبة بالنسبة الله على الأرجح، أو ربّما مملّة حتّى. ولكنّني أريدك أن تعرف أنّ هذا الباب سيبقى مفتوحاً لك دائماً إن غيّرت رأيك".

تمتم زاكاري: "لا تتوقّع الكثير".

قال بيتر بصوت لاذع وهو يقف: "كفى! أفهم أنّ الحياة بالنسبة اليك كانت صراعاً، ولكنّني لسست مرشدك الوحديد. ثمّة رجال طيبون بانتظارك، رجال سيرحبون بك داخل الأوساط الماسونية، ويظهرون لك قدراتك الحقيقية".

ضحك زاكاري، ونظر إلى بيلامي قائلاً: "ألهذا السبب أنت هنا، سيّد بيلامي؟ كي تتمكّنا أنتما الماسونيّان من التآمر على؟".

لـم يقـل بيلامـي شيئاً، بل نظر إلى بيتر سولومون باحترام، مذكّراً الشاب بمن يملك السلطة في هذه الغرفة.

التفت زاكاري إلى والده.

قال بيتر: "زاك، لن نصل إلى شيء... دعني أقول لك فقط التالي. سواء أفهمت المسؤولية التي تُعرض عليك الليلة أم لم تفهم، فإنّ تقديمها إليك هو واجب في عائلتي". أشر إلى الهرم ثمّ أضاف: "إنّ حماية هذا الهرم هي شرف عظيم، وأنا أحثّك على التفكير في هذا الفرصة لبضعة أيّام قبل أن تأخذ قرارك".

قال زاكاري: "فرصة؟ أن أحتضن صخرة؟".

قال بيتر متنهداً: "ثمة أسرار عظيمة في العالم، يا زاك، أسرار تتجاوز أكثر تخيّلان جموحاً. وهذا الهرم يحمي تلك الأسرار. والأهم أنّه سيأتي وقت، خلال حياتك على الأرجح يستم فيه أخيراً تفكيك شيفرة هذا الهرم وإخراج أسراره إلى النور. وستكون تلك لحظة تحول بسشري عظيم... ولديك فرصة لتأدية دور فيها. أريدك أن تفكّر جيّداً. الثروة هي أمر عادب، ولكن الحكمة نادرة". أشار إلى الملف ومن ثمّ إلى الهرم، وأضاف: "أرجو أن تتذكّر أنّ الثرو من دون حكمة غالباً ما تنتهي بكارثة".

بدا وكأنّ زاكاري يظنّ والده مجنوناً. قال: "قل ما تريد يا أبي، ولكنّني لن أتخلّى عَنْ ميراثي من أجل هذا". وأشار إلى الهرم.

صرخ زاكاري: "ربّاه، أبي! أنت لا تستسلم، أليس كذلك؟ ألا ترى أنّني لا آبه لا بالماسونيين، ولا بالأهرام الحجرية أو الأسرار القديمة؟" مدّ يده، وتناول الملف الأسود، شمّ لوح بسه في وجه أبيه قائلاً: "هذا هو حقّي بالولادة! الحقّ نفسه الذي ناله رجال سولومون قبلي! لا أصدق أنّك تحاول خداعي بقصص سخيفة عن خرائط كنز قديم لحرماني من إرثي!" وضع الملف تحت إبطه، ومشى أمام بيلامي إلى باب شرفه المكتب.

ركـض أبوه خلفه وهو يخرج إلى الفناء المظلم: "زاكاري، انتظر! افعل ما تشاء، ولكن لا تحدّث أحداً عن الهرم الذي رأيته!" وأضاف بنبرة حادة: "أبداً!".

ولكنّ زاكاري تجاهله، واختفى في ظلام الليل.

كانت عينا سولومون الرماديتان تفيضان ألماً وحزناً حين عاد إلى المكتب، وتهاوى متعباً على مقعده الجلدي. بعد صمت طويل، نظر إلى بيلامي ورسم على وجهه ابتسامة كئيبة. قال: "تمّ الأمر بشكل حسن".

تنهد بيلامي، وهو يشعر بألم سولومون. قال: "بيتر، لا أريد إيذاء مشاعرك... ولكن... هل تثق به؟".

حدّق سولومون إلى الفراغ بصمت.

ألحّ بيلامي قائلاً: "أعنى... عدم قول شيء عن الهرم؟".

ظلّ وجه سولومون خالياً من أي تعبير: "حقًّا، لا أعرف ما أقول، يا وارن. لم أعد واثقاً من أننى أعرفه".

وقف بيلامي، وراح يذرع المكتب ببطء ذهاباً وإياباً، ثمّ قال: "بيتر، لقد اتبعت واجباتك العائلية، ولكن، نظراً إلى ما حدث الآن، أظنّ أنّ علينا أخذ الحيطة. سأرجع إليك حجر القمّة لتجد له مخباً آخر. ينبغى أن يحتفظ به شخص غيري".

سأله سولومون: "لماذا؟".

"إن أخبر زاكاري أحداً عن الهرم... وذكر وجودي هنا الليلة...".

"هـو لا يعرف ثبيئاً عن حجر القمة، كما أنه يفتقد إلى النضج الكافي ليدرك أنه ثمّة أيّ معنـى للهرم. لسنا بحاجة إلى إيجاد مخبأ جديد. سأبقي الهرم في الخزنة، وتحتفظ أنت بحجر القمّة لديك، أيًّا يكن المكان الذي تخبّئه فيه، تماماً كما فعلنا دوماً".

ولكن بعد ستّ سنوات، في ليلة العيد، ولم تكن العائلة حينها قد تعافت تماماً من حادثة مقتل زاكاري، اقتحم رجل ضخم منزل آل سولومون، وادّعى أنّه هو من قتل زاكاري في السجن. أتى الدخيل من أجل الهرم، ولكنّه لم يأخذ معه سوى حياة إيزابيل سولومون.

بعــد أيام من الحادثة، استدعى بيتر صديقه بيلامي إلى مكتبه. أقفل الباب وأخرج الهرم من الخزنة، ثمّ وضعه على المكتب بينهما وقال: "كان يجدر بي أن أصغي إليك".

أدرك بيلامي أنّ بيتر يشعر بالذنب حيال الموضوع. قال له: "ما كان ذلك ليغيّر شيئاً". تنهّد سولومون متعباً وقال: "هل أحضرت حجر القمّة؟".

أخرج بيلامي علبة مكعبة صغيرة من جيبه. كان الورق البنّي الباهت مربوطاً بخيط من القـنّب، ومختوماً بشمع يحمل دمغة خاتم سولومون. وضع بيلامي العلبة على المكتب، وهو يدرك أنّ جـزءَي الهـرم الماسوني هما أكثر قرباً الليلة ممّا ينبغي. قال لبيتر: "اعثر على شخص آخر يحتفظ بها، ولا تخبرني بهويّته".

هز سولومون رأسه موافقاً.

قال بيلامي: "وأعرف مكاناً أخبى فيه الهرم". كان قد تحدّث مع سولومون عن القبو السفلي في مبنى الكابيتول. "ما من مكان في واشنطن أكثر أماناً منه".

وتذكّر بيلامي أنّ سولومون أعجب بالفكرة على الفور، لأنّ المكان بدا مناسباً من الناحية الرمزية لإخفاء الهرم في قلب البلاد الرمزي. يومئذ فكّر بيلامي، لبّه فرد نموذجي من آل سولومون، مثالي حتّى في الأزمات.

والـــيوم، بعد عشر سنوات، أدرك بيلامي وهو يُجَرّ عبر مكتبة الكونغرس أنّ الأزمة لم توشــك على النهاية. عرف أيضاً لدى من خبّاً سولومون حجر القمّة... وأخذ يدعو الله ليكون روبرت لانغدون على قدر المسؤولية التي أوكلت إليه.

## الفحل 52)

أنا تحت الشارع الثاني.

أبقى لانغدون عينيه مغلقتين، بينما واصل الحزام الناقل طريقه في الظلام نحو مبني آدامز. بذل جهده كي لا يتخيّل أطنان التراب فوقه والأنبوب الضيّق الذي ينتقل عبره. كان يسمع كاثرين تتنفس على بعد بضع ياردات أمامه، ولكنّها لم تقل شيئاً حتّى الآن.

انها في حالة صدمة. لم يكن لانغدون يرغب في إخبارها عن يد شقيقها المبتورة. عليك، فعل ذلك، روبرت. يجب أن تعلم.

قال أخيراً من دون أن يفتح عينيه: "كاثرين؟ هل أنت بخير؟".

أجابته بصوت مرتجف: "روبرت، هذا الهرم الذي تحمله هو لبيتر، أليس كذلك؟".

أجاب لانغدون: "أجل".

قالت بعد صمت طويل: "أظنّ ... أنّ هذا الهرم هو سبب مقتل أمّي".

كان لانغدون يعرف أنّ إيزابيل سولومون قُتلت قبل عشر سنوات، ولكنّه لا يعرف التفاصيل، ولم يذكر بيتر شيئاً أبداً عن الهرم. فسألها: "عمّ تتحدّثين؟".

روت لــه كاشرين بغـصنة أحـداث تلك الليلة المروّعة، وكيف اقتحم الرجل الموشوم منزلهم. قالت: "حدث ذلك منذ زمن بعيد، ولكنني لن أنسى أبداً أنّه طلب هرماً. قال إنّه سمع عن الهرم في السجن من ابن أخي، زاكاري... قبل أن يقتله".

أصفى إليها لانغدون باستغراب. كانت مأساة عائلة سولومون تفوق الخيال. تابعد كاثرين سرد قصتها، وأخبرت لانغدون أنها ظنّت الدخيل قُثل تلك الليلة... إلى أن عاد للظهور اليوم، مدّعياً أنّه طبيب بيتر النفسي، واستدرج كاثرين إلى منزله. قالت بعصبية: "لقد عرف أموراً خاصة عن شقيقي، وموت أمّي، وحتّى عن عملي، أموراً لا يمكن أن يعرفها إلا من أخبي. لنذك وثقت به... وهكذا دخل مركز الدعم التابع للمتحف السميشوني". أخذت كاثرين نفساً عميقاً، ثمّ قالت للانغدون أنها واثقة تقريباً من أنّ الرجل دمّر مختبرها الليلة.

أصعى إليها لانغدون مصدوماً. غرق الاثنان في الصمت لبضع لحظات، وأدرك لانغدون أنّ من واجبه إخبار كاثرين ببقية الأنباء الفظيعة لهذه الليلة. بدأ يروي ببطء ولطف قدر الإمكان كيف ائتمنه شقيقها على العلبة الصغيرة قبل سنوات، وكيف استدرج من أجل إحضارها إلى واشنطن الليلة، وكيف تم العثور على يد أخيها في الروتوندا في مبنى الكابيتول.

كان ردّ فعل كاثرين الأوّل هو الصمت التامّ.

أدرك لانغدون أنّها مضطربة جداً، وتمنّى لو يستطيع مدّ يده لمواساتها، ولكنّ وضعيّته لـم تـسمح له بذلك، همس قائلاً: "بيتر بخير، إنّه حي وسنستعيده". حاول منحها أملاً وقال: "كاثرين، وعنني الخاطف أن يعيد أخاك حيًّا... إن فككت له شيفرة الهرم".

ظلّت كاثرين صامتة.

تابع لانغدون الكلام، وأخبرها بأمر الهرم الحجري، والشيفرة الماسونية، وحجر القمة المحفوظ في عليبة مختومة، وبالطبع ادّعاءات بيلامي أنّ هذا الهرم هو في الواقع هرم الأسطورة الماسونية... خريطة تكشف مخبأ سلّم لولبي طويل يؤدّي إلى موقع في باطن الأرض... على بعد مئات الأقدام، دُفن فيه كنز سرّي قديم، في واشنطن، منذ زمن بعيد.

أخيراً، قالت كاثرين بصوت خال من أيّ انفعال: "روبرت، افتح عينيك".

أفتح عيني؟ لم يكن لانغدون يرغب في رؤية ولو لمحة واحدة من هذا المكان الضيّق. حثّته كاثرين قائلةً: "روبرت! افتح عينيك! لقد وصلنا!".

فتح لانغدون عينيه، وخرج جسده من فُتحة مشابهة لتلك التي دخل فيها عند الطرف الآخر. كانت كاثرين تنزل عن الحزام الناقل. تناولت حقيبته بينما أنزل هو ساقيه، وقفز على الأرض المكسوة بالبلاط في الوقت المناسب، قبل أن يلتف الحزام في الاتجاه المعاكس. كانت الحجرة التي وصلا إليها هي حجرة تداول شبيهة جداً بتلك التي أتيا منها في المبنى الآخر. وكان ثمة لافتة صغيرة كتب عليها مبنى آدامز: غرفة التداول رقم 3.

شــعر النغدون وكأنّه خرج للتو من قناة تحت الأرض. وكأنني ولدت من جديد. التفت على الفور إلى كاثرين وسألها: "هل أنت بخير؟".

أدرك لدى رؤية عينيها الحمراوين أنها كانت تبكي، ولكنها هزت رأسها بتصميم. تناولت حقيبة لانغدون، وحملتها من دون أن تجيب، ثمّ سارت بها نحو مكتب غير مرتب. أضاءت مصباح هالوجين، ثمّ فتحت الحقيبة، وحدّقت إلى ما فيها.

بدا هرم الغرانيت داكنا تحت الضوء الساطع. مررت كاثرين أصابعها على الشيفرة الماسونية المنقوشة على جانبه، وشعر لانغدون بالانفعال الذي يعصف في داخلها. ببطء، مدّت يدها إلى داخل الحقيبة، وأخرجت منها العلبة المكعّبة. حملتها تحت الضوء، وتفحّصتها عن كثب.

قــال لانغدون بهدوء: "كما ترين، يحمل الشمع الختم الموجود على خاتم بيتر الماسوني. قال لي إنّ هذا الخاتم استُعمل لختم العلبة قبل أكثر من قرن من الزمن".

لم تقل كاثرين شيئا.

"حين ائتمنني شقيقك على العلبة، قال لي إنها ستمنحني القوة لابتكار النظام من الفوضى. لا أعرف بالضبط معنى ذلك، ولكنني أفترض أنّ حجر القمة يكشف أمراً هاماً، لأنّ بيتر أصر على عدم وضعه بين أيد غير مناسبة. وقال لي السيّد بيلامي للتو الشيء نفسه، وحثنى على إخفاء الهرم وعدم السماح لأحد بفتح العلبة".

التفتت إليه كاثرين وبدا عليها الغضب: "قال لك بيلامي ألاّ تفتح العلبة؟".

"أجل، أصر على ذلك".

لم تصدّق كاثرين: "ولكنّك تقول إنّ هذا الحجر هو الطريقة الوحيدة لتفكيك شيفرة الهرم، صحيح؟".

"نعم، على الأرجح".

علا صوت كاثرين وهي تضيف: "وتقول إنّ تفكيك شيفرة الهرم هو ما طُلب منك. إنّ الطريقة الوحية الاستعادة بيتر، أليس كذلك؟".

هز ّ لانغدون رأسه موافقاً.

"إذاً، لماذا لا نفتح العلبة ونفكُّك هذا الشيء حالاً؟!".

لم يعرف لانغدون بما يجيب. قال: "كاثرين، ذاك كان رأيي أنا أيضاً، ولكنّ بيلامي قال، ليي إنّ الحفاظ على سرّ هذا الهرم هو أكثر أهمية من أيّ شيء آخر... بما في ذلك حياة أخبك".

قست ملامح كاثرين الجذّابة، وأرجعت خصلة من شعرها خلف أذنها. حين تكلّمت، كار، صوتها ينم عن التصميم: "أيًّا يكن هذا الهرم الحجري، فقد كلّفني عائلتي بأكملها. أولاً ابر، أخيى، زاكساري، ومن ثمّ والدتي، والآن شقيقي، ولو لم تتّصل بي الليلة يا روبرن، لتحذيري...".

وجد لانغدون نفسه ضائعاً بين منطق كاثرين والمحاح بيلامي الشديد.

قالت: "قد أكون عالمة، ولكنني أتحدّر من أسرة ماسونية معروفة. صدّقني، لقد سمعن، جميع القصص عن الهرم الماسوني ووعده بكنز عظيم ينير البشرية. وبصراحة، يصعب علي أن أصدتق وجود شيء كهذا. ولكن، إن كان موجوداً بالفعل... ربّما حان الوقت لكشفه أدخلت كاثرين إصبعها تحت خيط القنب القديم المعقود حول العلبة.

قفز لانغدون هاتفاً: "كاثرين، لا! انتظرى!".

تـوقّفت كاثرين، ولكنّ إصبعها ظلّ تحت الخيط. قالت: "روبرت، لن أدع شقيقي يموت الأجـل هذا. أيًّا يكن ما في هذا الحجر... أيًّا تكن الكنوز الضائعة التي سيكشفها هذا النقش... فإنّ هذه الأسرار تنتهي الليلة".

هنا، دفعت كاثرين بتحدِّ الخيط وتفتّت ختم الشمع الهشّ.

## الغطل 63

في منطقة هادئة غرب إيمباسي رو في واشنطن، ثمة حديقة مسورة على طراز القرون الوسطى، يُقال إنّ ورودها تتفتّح من نباتات ترجع إلى القرن الثاني عشر. وكوخ كاردروك، المعروف بمنزل الظلال، يقع وسط ممرّات متعرّجة، استُخرجت أحجارها من مقلع جورج واشنطن الخاص.

اخترق صمت الحديقة الليلة شابُّ اندفع من البوابة الخشبية وهو يهتف.

نادى محاولاً الرؤية في ضوء القمر: "مرحباً، هل أنت هنا؟".

كان الصوت الذي أجابه ضعيفاً وبالكاد مسموعاً: "أنا على الشرفة... أتنشّق بعض الهواء".

وجد الشاب سيّده العجوز جالساً على مقعد خشبي، وقد غطّى نفسه ببطانية. كان العجوز قصيراً، ودقيق الملامح، أحنت السنين ظهره، وحرمته من بصره، ولكنّ روحه ظلّت قوية.

قال له الشاب لاهثاً: "تلقيت للتوّ... اتّصالاً من صديقك... وارن بيلامي".

تنبّه العجوز وسأله: "آه، حقّا؟ بخصوص ماذا؟".

"لم يقل، ولكنّه بدا على عجلة من أمره. قال لي إنّه ترك لك رسالة على المجيب الآلي، ويريدك أن تصغي إليها على الفور".

"أهذا كلّ ما قاله؟".

"ليس تماماً". صمت الشاب ثمّ أضاف: "فقد طلب منّي أن أطرح عليك سؤالاً"، سؤالاً غربياً جدًا، "قال إنّه يريد جواباً على الفور".

مال العجوز نحوه وسأله: "أيّ سؤال؟".

حين طرح عليه الشابّ سؤال السيّد بيلامي، تجهّم وجهه إلى حدّ بدا واضحاً حتّى في ضوء القمر. ألقى على الفور البطانية عن جسده، وبدأ يجاهد ليقف على قدميه.

"أرجوك، ساعدني على الدخول حالا".

### الفحل 64

قالت كاثرين سولومون في سرّها، لا أسرار بعد الآن.

كان ختم الشمع الذي ظلّ على حاله لأجيال، منثوراً أمامها على الطاولة. أنهت نزع الورق البنّي الباهت عن علبة أخيها الثمينة. وقف لانغدون على مقربة منها، وبدا غير مرتاع على الإطلاق.

أخرجت كاثرين من تحت الورق صندوقاً صغيراً مصنوعاً من الحجر الرمادي. كان الصندوق يشبه مكعباً مصقولاً من الغرانيت، ولم يكن يحتوي على مفاصل أو قفل، كما لم يبا. أنّ ثمة إمكانية لفتحه. فذكر كاثرين بصناديق الألغاز الصينية.

قالت وهي تمرّر أصابعها على حوافه: "يبدو وكأنّه كتلة متماسكة. هل أنت واثق أنّه بدا مجوّفاً في صورة الأشعّة السينية؟ ويحتوي على حجر القمّة؟".

قال لانغدون وهو يقترب من كاثرين ويحدّق إلى الصندوق الغريب: "أجل". أخذ يتفحّص الصندوق هو وكاثرين من زوايا مختلفة، في محاولة لفتحه.

قالت كاثرين حين عثرت بظفرها على شقّ مخبّاً على طول أحد أطراف الصندوق العلوية: "وجدته". وضعت الصندوق على الطاولة، وفتحت الغطاء بحذر، فارتفع بسلاسة، وكأنّه غطاء علية مجوهرات أنيقة.

حين انفتح الغطاء، شهق كلّ من لانغدون وكاثرين. بدا قلب الصندوق وكأنّه يتوهّج. كان داخله يلمع على نحو غير طبيعي. لم يسبق لكاثرين أن رأت قطعة ذهب بهذا الحجم، واستغرقت بعض الوقت لتدرك أنّ المعدن الثمين كان يعكس بكلّ بساطة ضوء المصباح.

همست قائلةً: "إنّه مذهل". فعلى الرغم من بقاء تلك القطعة في صندوق حجري لأكثر مسن قرن مسن الزمن، لم يبهت لونها ولم يتغيّر على الإطلاق. الذهب يقاوم قوانين التحلّل الحتمية؛ وهذا أحد أسباب اعتباره معدناً عجيباً لدى القدماء. تسارع نبض كاثرين وهي تنحني إلى الأمام لتأمّل حجر القمّة الذهبي الصغير. "ثمّة نقش عليه".

اقترب منها لانغدون، فتلامست كتفاهما. لمعت عيناه الزرقاوان فضولاً. كان قد أخبر كاشرين عن العادة اليونانية القديمة لصنع الشيفرات المجزّأة، وكيف أنّ حجر الزاوية هذا، المفصول منذ زمن بعيد عن الهرم، يحمل سرّ تفكيك شيفرة الهرم. كما أخبرها عن المزاعم التي مفادها أنّ هذا النقش يولّد النظام من الفوضى.

حملت كاثرين الصندوق الصغير نحو الضوء وحدّقت إلى الحجر.

على الرغم من صغر حجمه، كان النقش واضحاً، عبارة عن نصّ صغير منقوش بعناية على سطح إحدى جهاته. قرأت كاثرين الكلمات الأربع البسيطة.

ثمّ أعادت قراءتها.

قالت: "كلاً! هذا غير معقول!".

في السشارع، كانت المديرة ساتو تسير بسرعة على الطريق خارج مبنى الكابيتول، مستجهة إلى المكان المتفق عليه في الشارع الأول. كانت الأنباء التي وردتها من الفريق الميداني غير مقبولة. لم يتم إيجاد لانغدون، أو الهرم، أو حجر القمة. كان بيلامي قيد الاعتقال، ولكنه لا يقول الحقيقة، حتى الآن على الأقل.

سأجعله يتحدّث.

نظرت خلف كتفها إلى أحدث مشاهد واشنطن؛ قبة الكابيتول المبنية فوق مركز الزوار الجديد. فالقبة المضاءة شددت على دلالات الأشياء الموجودة على المحك الليلة. أينا نمر في أوقات عصيية.

شعرت ساتو بالراحة حين سمعت رنين هاتفها المحمول، ورأت رقم المحلّلة على الشاشة. أجابت: "نو لا، ماذا وجدت؟".

أخبرتها نولا كاي بالأنباء السيئة. كانت صورة الأشعّة للنقش باهتة جداً بحيث تتعذّر قراءتها، ولم تساعد وسائل تحسين الصورة.

تَبًا. عضت ساتو شفتها: "ماذا عن شبكة الأحرف الستّة عشر؟".

أجابت نولا: "لا أزال أحاول، ولكنني لم أجد حتى الآن مخطّط تشفير ثانوياً يمكن تطبيقه لتفكيكها. جعلت أحد الكمبيوترات يعيد ترتيب الأحرف بجميع الإمكانيات المحتملة بحثاً عن كلمة مفهومة، ولكن ثمّة أكثر من عشرين ترليون احتمال".

"واصلي العمل، وابقي على اتصال". ثمّ أغلقت ساتو الخطّ متجهّمة.

كانت أمالها بتفكيك شيفرة الهرم بواسطة صورة فوتوغرافية وصورة أشعة سينية تتبخر بسرعة. أريد ذلك الهرم وحجر الزاوية... الوقت يداهمني.

وصلت ساتو إلى الشارع الأول في الوقت نفسه الذي هدرت فيه سيّارة إسكالاد رباعيّة الدفع سوداء، ذات نوافذ داكنة، وتوقّفت أمامها في المكان المتّفق عليه. نزل منها أحد العملاء. سألته ساتو: "هل لدبك أخبار عن لانغدون؟".

قــال الــرجل من دون أيّ انفعال: "آمالنا كبيرة، فقد وصل الدعم. تمّت محاصرة جميع مخارج المكتبة، حتّى إنّنا طلبنا دعماً جويًّا. سنطلق عليه قنابل مسيلة للدموع، ولن يتمكّن من الفرار ".

"وماذا عن بيلامي؟".

"إنَّه مقيّد في المقعد الخلفي".

ُ جَيدٍ. كانت لا تزال تشعر بالألم في كتفها.

أعطى العميل ساتو كيساً بالستيكياً يحتوي على هاتف خلوي، ومفاتيح، ومحفظة. قال المقتنيات بيلامي".

"أهذا كلّ شيء؟".

"أجل، سيّدتي. لا بدّ من أنّ الهرم والعلبة لا يزالان مع لانغدون".

"حسناً، بيلامي يعرف الكثير ولا يتكلّم. أريد استجوابه شخصياً".

"أجل، سيدتى. إذاً، هل نتوجه إلى لانغلى؟".

أخذت ساتو نفساً عميقاً، وراحت تمشي بعض الوقت قرب السيّارة. كان ثمّة قوانير، صارمة مفروضة على طريقة استجواب المدنيين الأميركيين. واستجواب بيلامي لم يكن أمرا مشروعاً على الإطلاق، ما لم يتمّ تسجيله في لانغلي أمام شهود، ومحامين، وغيرهم، وغيرهم... فأجابت: "ليس إلى لانغلي"، وحاولت التفكير في مكان آخر أقرب. وأكثر خصوصية.

لم يقل العميل شيئاً، بل وقف صامتاً قرب السيّارة، ينتظر الأوامر.

أشعلت ساتو سيجارة، وسحبت نفساً عميقاً، ثمّ حدّقت إلى الكيس الذي يحتوي على مقتنيات بيلامي. كانت حلقة مفاتيحه تضمّ كما لاحظت قطعة إلكترونية مزخرفة بأربعة أحرف؛ USBG. تعرف ساتو بالطبع المبنى الحكومي الذي تفتحه هذه القطعة. كان المبني قريباً جداً، وعند هذه الساعة من المساء، شديد الخصوصية.

ابتسمت وهي تضع المفاتيح في جيبها. ممتاز.

حين أخبرت العميل عن المكان الذي تريد أخذ بيلامي إليه، توقّعت أن ترى على وجهه أمارات الاستغراب، ولكنته هز رأسه ببساطة، ثمّ فتح لها باب السيّارة، ولم تُظهر نظرنه الباردة شيئاً.

كم تحبّ ساتو المحترفين!

وقف لانغدون في قبو مبنى آدامز، ونظر باستغراب إلى الكلمات المنقوشة بعناية على سطح حجر القمة الذهبي.

أهذا كلُّ شيء؟

في جواره، حملت كاثرين الحجر تحت الضوء، وهزّت رأسها. أصرّت قائلةً: "لا بدّ من وجود المزيد"، وبدت وكأنّها ضحية خدعة ما. أضافت: "أهذا ما كان أخي يحتفظ به كلّ تلك السنوات؟".

أقر لانغدون أنّ أمله قد خاب. فاستناداً إلى بيتر وبيلامي، يُفترض بحجر القمّة هذا أن يساعد على تفكيك شيفرة الهرم. وفي ضوء ما قالاه، توقّع شيئاً أكثر تنويراً ومساعدة. ولكنّ هذا بديهي وبلا فائدة. قرأ من جديد الكلمات الأربع المنقوشة بدقّة على سطح حجر القمّة.

#### The

#### secret hides

#### within The Order

السرّ بكمن في التنظيم؟

للوهلة الأولى بدا معنى النقش بديهياً؛ إنّ الأحرف الموجودة على الهرم غير منظّمة والسسر يكمن في إيجاد الترتيب الصحيح. ولكن، إضافة إلى كون هذه القراءة بديهية، إلاّ أنّها بدت غير منطقية لسبب آخر. قال لانغدون: "كلمة التنظيم مكتوبة بحرفين استهلاليّين كبيرين". هزّت كاثرين رأسها قائلةً: "لاحظت ذلك".

السرّ يكمن في التنظيم. لم يستطع النغدون أن يفكّر سوى في معنى منطقي واحد. قال: "لا بدّ من أنّ كلمة التنظيم تشير إلى التنظيم الماسوني".

"روبرت، ألم يقل أخي أنّ حجر القمّة هذا سيعطيك القدرة على رؤية *النظام حيث لا* يرى الآخرون سوى *الفوضى؟*".

هزّ رأسه محبطاً. للمرّة الثانية الليلة، يشعر روبرت لانغدون أنّه غير جدير.

## الفطل 65

ما إن تخلّص مالأخ من الزائرة غير المتوقّعة، الحارسة التي أرسلتها شركة الأمن، حتّى قام بإصلاح طلاء النافذة التي رأت من خلالها مكان عمله.

والآن، صيعد من ضباب القبو الأزرق، وخرج عبر باب خفي في غرفة المعيشة. حين وقف في داخلها، راح يتأمّل لوحة سيّدات الحسن الثلاث الرائعة، ويتلذّذ بروائح وأصوات منزله المألوفة.

قريباً، سأرحل الي الأبد. كان مالأخ يعرف أنه لن يتمكن من العودة إلى هذا المكان بعد هذه الليلة. ابتسم و هو يفكر، بعد هذه الليلة، لن أعود بحاجة الي هذا المكان.

تـساءل ما إذا كان روبرت لانغدون قد فهم قوة الهرم الحقيقية... أو أهمية الدور الذي الخـتاره لـه القدر. تحقق من ورود رسائل إلى هاتفه وقال في نفسه، لم يتصل لانغدون بعد. كانت الساعة تشير إلى 10:02 مساءً. أمامه أقل من ساعتين.

صعد مالأخ إلى حمّامه المكسو بالرخام الإيطالي، وشغّل السخّان البخاري. راح ينزح ملابسه، متلهّفاً ليباشر طقوس الاستحمام.

شرب كأسين من الماء لتهدئة معدته الخاوية، ثمّ توجّه إلى المرآة الكبيرة، وراح يستفحّص جسده العاري. كان صيامه ليومين قد أبرز جهازه العضلي، ولم يتمكّن من تجاهل الرجل الذي أصبح عليه. بحلول الفجر، سأصبح أكثر من هذا بكثير.

## الغطل 66

قــال لانغدون لكاثرين: "علينا الخروج من هنا. إنّها مسألة وقت قبل أن يكتشفوا أمرنا". وتمنّى أن يكون بيلامي قد أفلح في الهرب.

كانت كاثرين لا ترال شاردة بحجر القمة الذهبي، وبدت غير مصدّقة أنّ النقش لم يساعدهما إطلاقاً. كانت قد أخرجت الحجر من الصندوق، وتفحّصت جميع جوانبه، وبدأت تعبده الآن بحذر إلى مكانه.

فكر النغدون، السر يكمن في التنظيم. يا لها من مساعدة قيمة!

راح يتساءل ما إذا كان بيتر قد حصل على معلومات غير صحيحة بخصوص محتوى السصندوق. فقد صنع الهرم وحجر القمة قبل زمن طويل من ولادة بيتر، وكان ببساطة ينفذ طلب أجداده حين احتفظ بسر ليس أقل عموضاً بالنسبة إليه مما هو بالنسبة إلى لانغدون وكاثرين على الأرجح.

تساءل لانغدون، ماذا توقعت؟ فكلّما عرف المزيد عن أسطورة الهرم الماسوني، بدت له أقل عقلانية. أنا أبحث عن سلّم لولبي سرّي مغطّى بحجر كبير؟ شعر لانغدون أنّه يطارد أشباحاً. مع ذلك، بدا أنّ تفكيك شيفرة هذا الهرم هو الفرصة الوحيدة لإنقاذ ببتر.

"روبرت، هل يعني لك العام 1514 شيئاً؟".

ألف وخمسمئة وأربعة عشرة؟ بدا التاريخ غير مطابق لشيء معين. هز كتفيه مجيباً: "كلاّ. لماذا؟".

أعطيته كاثرين الصندوق الحجري قائلة: "انظر. ثمّة تاريخ على الصندوق. انظر إليه في الضوء".

جلس لانغدون إلى الطاولة، وراح يتفحص الصندوق المكعّب تحت الضوء. وضعت كاثرين يدا ناعمة على كتفه، وانحنت لتشير إلى النص الصغير القصير الذي وجدته منقوشاً على الصندوق، قرب الزاوية السفلية لأحد جوانبه.

قالت مشيرة إليه: "ألف وخمسمئة وأربعة عشرة بعد الميلاد".

كانت على حقّ، فالنقش يحمل الرقم 1514، يتبعه الحرفان .A.D، مكتوبين بشكل غير اعتيادي.

### 

قالت كاثرين بصوت بدا فيه فجأة شيء من الأمل: "قد يكون هذا التاريخ هو الحلقة المفقودة. فالصندوق يبدو شبيها جداً بحجر زاوية ماسوني، لذا ربّما يشير إلى حجر زاويا فعلى؟ ربّما إلى مبنى أنشئ عام 1514 بعد الميلاد؟".

بالكاد كان لانغدون يسمع.

.1514 A.D ليس تاريخاً

فالرمز (전)، كما كان سيدرك أيّ طالب يدرس فنّ القرون الوسطى، كان توقيعاً رمزياً معروفاً جداً، رمزاً يُستعمل مكان التوقيع. فكثير من الفلاسفة، والفنانين، والكتّاب الأوائل، وقعوا أعمالهم برمز خاصّ بهم عوضاً عن اسمهم. كانت هذه الممارسة تضفي غموضاً على عملهم، وتحميهم من الملاحقة إن اعتبرت كتاباتهم أو أعمالهم الفنية مخالفة.

وفي حالة هذا التوقيع الرمزي، لم يكن الحرفان .A.D اختصاراً لعبارة Anno Domini (بعد الميلاد)... بل كانا حرفين ألمانيين يشيران إلى كلمتين مختلفتين تماماً.

على الفور، بدأت الصورة تتضح للانغدون. وخلال ثوان، أصبح واثقا أنّه عرف تماه أ كيف ية تفكيك شيفرة الهرم. قال لكاثرين وهو يعيد الحجر إلى الحقيبة: "كاثرين، لقد وجدتها. هذا كلّ ما نحتاج إليه. فلنذهب، سأشرح لك في الطريق".

بدت كاثرين مذهولة. سألته: "التاريخ يعني لك شيئاً بالفعل؟".

غمرها لانغدون وهو يتوجّه إلى الباب: ".A.D ليس تاريخا يا كاثرين، بل هو اسم شخص".

### الفحل 67

غرب إيمباسي رو، عاد الهدوء ثانيةً إلى الحديقة المسورة، بورودها العائدة إلى القرن الثاني عشر المحيطة بمنزل الظلال. عند الطرف الآخر من أحد الطرقات المؤدية إلى البيت، كان الشاب يساعد سيده على عبور حديقة واسعة.

منذ متى يسمح لى أن أساعده؟

عادةً، يرفض العجوز الأعمى المساعدة، ويفضل الاعتماد على ذاكرته وحدها عند الستجول في أملاكه. ولكنّه الليلة كان مستعجلاً على ما يبدو للدخول وإعادة الاتصال بوارن بيلامي.

قـال العجـوز حين دخل المبنى الذي يحتوي على مكتبه الخاص: "شكراً لك، أستطيع المتابعة بمفردى".

"سيدى، يسرتني البقاء لمساعدتك-".

أجـاب وهـو يترك ذراع الشاب ويسرع إلى داخل المنزل المظلم: "هذا كلّ شيء لهذه الليلة، لم أعد أحتاج إلى شيء، طابت ليلتك".

خرج الشاب من المبنى، وعاد أدراجه عبر الحديقة إلى مسكنه المتواضع القائم على أملك سيّده. حين دخل شقّته، بدأ الفضول يتآكله. بدا واضحاً أنّ العجوز انزعج من السؤال الذي طرحه عليه السيّد بيلامي... مع أنّ السؤال بدا غريباً وبلا معنى تقريباً.

أما من مساعدة لابن الأرملة؟

من المستحيل أنّ يتخيّل معنى هذا السؤال. فدفعه الفضول والحيرة إلى الكمبيوتر، وقام بطباعة بحث عن هذه الجملة تحديداً.

فوجئ كثيراً حين ظهرت صفحات وصفحات من المراجع التي تذكر جميعها هذا السؤال بالضبط. قرأ المعلومات باستغراب تامّ. يبدو أنّ وارن بيلامي ليس الشخص الأول في التاريخ الدي يطرح هذا السؤال الغريب. إذ إنّ هذه الكلمات نفسها نطق بها قبل قرون من الزمن... الملك سليمان في أثناء حزنه على صديق تعرّض للقتل. ولا يزال السؤال يُطرح اليوم من قبل الماسونيين الدين يستعملونه كنداء مشفّر للمساعدة. يبدو أنّ وارن بيلامي كان يرسل نداء استغاثة إلى صديق ماسوني.

# الغدل 68

### ألبرخت دورير؟

كانت كاثرين تحاول جمع أجزاء الصورة، وهي تسرع مع لانغدون عبر قبو مبنى آدامز. أ.د. تعني ألبرخت دورير؟ كان النحات والرسام الألماني الشهير الذي عاش في القرن السادس عشر أحد الفنانين المفضلين لدى أخيها، وكانت كاثرين مطلعة بعض الشيء على أعماله. مع ذلك، لم تفهم كيف يكن لدورير أن يساعدهما في هذه المسألة، لا سيّما وأنه مات منذ أكثر من أربعمئة عام.

كان لانغدون يتحدّث وهما يتبعان إشارات الخروج المضاءة. قال لها: "أعمال دورير كاملة على الصعيد الرمزي. كان من أهم عقول عصر النهضة؛ فنّاناً، وفيلسوفاً، وخيميائيًا، وطالباً لمدى الحياة في مجال الأسرار القديمة. وحتّى يومنا هذا، لا أحد يفهم تماماً الرسائل المخبّأة في فنّ دورير".

أجابت: "قد يكون هذا صحيحاً، ولكن كيف تفسّر لنا: 1514 ألبرخت دورير كيفية تفكيك شيفرة الهرم؟".

وصلا إلى باب مقفل، فاستعمل لانغدون بطاقة بيلامي لفتحه.

قال وهما يصعدان السلالم بسرعة: "الرقم 1514 يشير إلى لوحة معيّنة من لوحات دورير". وصلا إلى اليسار. "من هنا"، وأسرعا مجدداً. "في الواقع، موّه ألبرخت دورير الرقم 1514 في أكثر أعماله الفنية غموضاً - ميلينكوليا 1 - التي أتمّها سنة 1514. وهي تُعتبر بذرة النهضة في شمال أوروبا".

كان بيتر قد أراها مرة لوحة ميلينكوليا 1 في كتاب قديم عن الباطنية القديمة، ولكنها لا تذكر أنها رأت فيها الرقم 1514 المموه.

قال لانغدون بصوت ينم عن الحماسة: "كما تعلمين، تصور لوحة ميلينكوليا 1 نضال الجنس البشري لفهم الأسرار القديمة. ورمزيتها معقدة إلى حدّ أنّ أعمال ليوناردو دافينشي تبدو أمامها جليّة".

وقفت كاثرين ونظرت إلى لانغدون قائلة: "روبرت، ميلينكوليا 1 هي هنا في واشنطن. إنّها معلّقة في المتحف الوطني".

قال مبتسماً: "أجل، ولديّ إحساس أنّ الأمر ليس مصادفة. الصالة مقفلة في هذه الساعة، ولكنّني أعرف القيّم و-".

"انــسَ الأمر، روبرت. أعرف ما يحدث حين تذهب إلى المتاحف". توجّهت كاثرين إلى كوّة مجاورة فيها مكتب وكمبيوتر.

تبعها لانغدون، من دون أن يبدو مسروراً بذلك.

"فلنفعل ذلك بالطريقة الأسهل". يبدو أنّ البروفيسور لانغدون، الخبير بالفنّ، يعاني من مشكلة أخلاقية في استعمال الإنترنت، حين تكون التحفة الأصلية في الجوار. وقفت كاثرين خلف المكتب وشغّلت الجهاز. حين أصبح جاهزاً أخيراً، أدركت وجود مشكلة أخرى. "لا توجد أيقونة لمتصفّح الإنترنت".

أشار النغدون إلى أيقونة على سطح المكتب قائلاً: "إنها شبكة داخلية في المكتبة. جربي هذه".

نقرت كاثرين على أيقونة كُتب تحتها مجموعات رقمية.

ظهرت شاشة جديدة، فأشار لانغدون إلى أيقونة أخرى. نقرت كاثرين عليها: مجموعة صور الفنون الجميلة. تجددت الشاشة. صور فنون جميلة: بحث.

"اطبعي اسم ألبرخت دورير".

أدخلت كاثرين الاسم، ثمّ نقرت على مفتاح البحث. خلال ثوان، بدأت الشاشة تعرض سلسلة من الصور الصغيرة. بدت جميع الصور متشابهة الطراز، عبارة عن صور بالأبيض والأسود لرسم دقيق. من الواضح أنّ دورير رسم عشرات اللوحات المتشابهة.

تفحصت كاثرين لائحة أعماله بحسب الترتيب الأبجدي.

آدم وحواء خيانة المسيح فرسان سفر الرؤيا الأربعة الآلام العظيمة العشاء الأخير

تذكّــرت كاثرين، وهي تقرأ العناوين الإنجيلية، أنّ دورير مارس شيئاً يدعى المسيحية الباطنية، وكانت عبارة عن مزيج من المسيحية الأولى والخيمياء وعلم الفلك والعلم.

العلم...

عادت إلى ذهنها صورة مختبرها الذي كانت النيران تلتهمه. لم تستطع التفكير في نتائج ذاك الحادث على المدى البعيد لأنّ ذهنها تحوّل الآن إلى مساعدتها، تريش. أتمنّى أن تكون قد نجت.

كان لانغدون يقول شيئاً عن نسخة العشاء الأخير لدورير، ولكن كاثرين بالكاد سمعته. فقد رأت للتو رابط ميلينكوليا 1.

نقرت الفأرة، فتجتدت الصفحة بمعلومات عامة.

### ميلينكوليا 1، 1514

ألبرخت دورير (رسم على ورق مدموغ) مجموعة روزنفالد المتحف الوطني للفنون العاصمة واشنطن

حين مررت الصفحة إلى الأسفل، ظهرت صورة رقمية عالية الدقّة لتحفة دورير. حدّقت إليها كاثرين مذهولة، وقد نسيت مدى غرابتها.

ضحك النغدون وقد فهم ما يدور في خلدها: "كما قلت، إنها رمزية".

كانت مياينكوليا 1 عبارة عن صورة لشخص ذي جناحين ضخمين، يجلس مفكّراً أمام مبني حجري، محاطاً بمجموعة غريبة وغير منسجمة من الأشياء التي لا تخطر على البال؛ ميزان، كلب هزيل، أدوات نجّار، ساعة رماية، أشكال هندسية مختلفة، جرس معلّق، نصل، سلم.

تذكّرت كاثرين ما أخبرها به شقيقها، أنّ الشخص ذا الجناحين يمثّل "العبقرية البشرية"، ومفكّر عظيم يضع يده على ذقنه ويبدو محبطاً لعجزه عن بلوغ التنوير. العبقري محادل بجميع رموز الفكر البشري، أغراض تمثّل العلوم، والرياضيات، والفلسفة، والطبيعة، وعام الهندسة، وحتّى السنجارة. مع ذلك، لا يزال عاجزاً عن تسلّق السلّم لبلوغ الاستنارة. حتّر العباقرة يواجهون صعوبة في فهم الأسرار القديمة.

قــال لانغــدون: "رمــزياً، تمثّل هذه اللوحة محاولات الجنس البشري الفاشلة لتحويل الفكر البشري إلى قوّة خارقة. وبتعبير خيميائي، فإنّها تمثّل عجزنا عن تحويل الرصاص إلى ذهب".

وافقته كاثرين قائلةً: "ليست رسالة مشجّعة في الواقع. إذاً، هل تساعدنا؟" فهي لم ترَ الرقم 1514 المموّه الذي تحدّث عنه لانغدون.

قــال لانغدون وهو يبتسم: "النظام من الفوضى، تماماً كما وعد أخوك". بحث في جيبه وأخــرج شــبكة الأحرف التي نسخها عن الشيفرة الماسونية. فتح الورقة على المكتب قائلاً: "الآن، تبدو هذه الشبكة بلا معنى".

S O E U

A T U N

C S A S

V U N J

تأمّلت كاثرين الشبكة. بلا معنى من دون شك.

"ولكن دورير سيحولها".

"وكيف له ذلك؟".

"الخيمياء اللغوية". أشار إلى شاشة الكمبيوتر وأضاف: "انظري جيّداً. تخبّئ هذه التحفة الفنية ما سيكشف غموض الأحرف الستّة عشر". صمت قليلاً ثمّ قال: "هل ترينها؟ ابحثي عن الرقم 1514".

لَــم تكن كاثرين في مزاج للعب دور الطالبة والأستاذ، فقالت: "روبرت، لا أرى شيئًا، هناك جُرم سماوي، سلّم، سكين، مجسّم متعدّد الأسطح، ميزان؟ أنا أستسلم".

"انظري! هناك في الخلفية. ثمّة نقش في المبنى خلف الرجل؟ تحت الجرس؟ رسم دورير مربّعاً مليئاً بالأرقام".

رأت كاثرين المربّع الذي يحتوي على الأرقام، ومن بينها 1514.

"كاثرين، هذا المربّع يحمل سرّ تفكيك شيفرة الهرم!".

نظرت إليه باستغراب،

قال النغدون مبتسماً: "هذا ليس مربّعاً عادياً. هذا، يا آنسة سولومون، مربّع عجيب".

الِي أين يأخذونني؟

كان بيلامي لا يزال معصوب العينين في المقعد الخلفي للسيّارة. بعد توقّف قصير في مكان ما قريباً من مكتبة الكونغرس، تابعت السيّارة رحلتها... ولكن لدقيقة واحدة فقط. والآن، توقّفت مجدداً، بعد أن سارت لمسافة عدّة مبان.

سمع بيلامي أصواتاً منخفضة تتحدّث.

كان أحدهم يقول بصوت آمر: "آسف... غير ممكن... المكان مقفل في هذا الوقت..." أجاب سائق السيّارة بالنبرة الآمرة نفسها: "إنّنا نجري تحقيقاً للسي آي أيه... قضية أهن

اجاب سابق السيارة بالنبرة الامرة تفسها: "إنا تجري تحقيقا تسني اي ايد... قطيب الله و طني...". يبدو أنّ كلامه وهويّته كانا مقنعين، لأنّ نبرة الرجل تغيّرت على الفور.

"أجل، بالطبع... مدخل الخدمة...". سُمع صرير عال صادر على ما يبدو عن باب موقف للسيّارات. أضاف المتحدّث في أثناء ذلك: "هل أرافقكم؟ عند الدخول، لن تتمكّنوا من-". "كلّ، لدينا المفاتيح".

إن كان الحارس قد فوجئ، فقد فات الأوان، إذ إن السيّارة بدأت تسير مجدّداً. وبعد أن اجتازت حوالي ستين ياردة، توقّفت. أُغلق الباب الثقيل خلفهم مجدّداً.

تبع ذلك الصمت التام.

أدرك بيلامي أنه كان يرتجف.

فُتح الباب الخلفي للسيّارة محدثاً صوتاً. شعر بيلامي بألم حادّ في كتفيه حين شدّه أحدهم من ذراعيه، ثمّ رفعه ليقف على قدميه. من دون أيّ كلمة، اقتيد عنوة على رصيف عريض. كان ثمّة رائحة تراب غريبة لم يتمكّن من تحديدها. سمع خطوات شخص يسير معهما، ولكن أيًا يكن هو، لم يتحدّث بعد.

توقّفوا أمام باب، وسمع بيلامي رنّة إلكترونية ثمّ فُتح الباب. دُفع بيلامي عبر عدد من الأروقة، ولاحظ أنّ الهواء أصبح أكثر دفئاً ورطوبة. حوض سباحة داخلي، ربّما؟ كلّا. لم تكن رائحة الهواء تحتوي على الكلورين... بل كانت ترابية وأكثر بدائية.

أين نحن بحق الله?! عرف بيلامي أنه لا يمكن أن يفصله عن مبنى الكابيتول أكثر من مبنى أو مبنيين. توقف مجدداً، وسمع مجدداً رنة إلكترونية لباب موصود. فُتح هذا الأخير مصدراً هسهسة. دُفع إلى الداخل، وداعبت أنفه رائحة لا يمكن أن يخطئها.

أدرك بيلامي الآن أين هو. ربّاه! غالباً ما أتى إلى هنا، ولكن ليس عبر مدخل الخدمة. لــم يكن هذا المبنى الزجاجي الرائع يبعد عن مبنى الكابيتول سوى ثلاثمئة ياردة، وهو يشكّل تقنياً جزءاً من مجمّع الكابيتول. أنا مدير هذا المكان! وأدرك بيلامي أنّهم استعملوا مفتاحه للدخول.

دفعته ذراعان قويتان عبر الباب ليدخل في ممر متعرّج مألوف. كان دفء ورطوبة هذا المكان يشعرانه عادةً بالراحة. أمّا الليلة، فكان يتصبّب عرقاً.

ما الذي نفعله هنا؟!

أُوقَف بيلامي فجأة، وأجلس على مقعد. فك الرجل مفتول العضلات الأصفاد من يديه، ليعيد تثبيتها بالمقعد خلف ظهره.

سأله بيلامي، وقلبه يخفق بجنون: "ماذا تريد منّى؟".

ولكن الرد الوحيد الذي أتاه كان صوت خطواته وهو يخرج مغلقاً الباب الزجاجي خلفه. بعد ذلك حل الصمت.

الصمت التامّ.

هــل سأترك هنا؟ راح العرق يتصبّب منه بغزارة أكبر وهو يجاهد لتحرير يديه. حتّى النّني عاجز عن فك العصابة عن عيني.

صرخ قائلاً: "النجدة! هل من أحد هنا!".

عــرف بيلامي، حتى وهو يصرخ مذعوراً، أنّ أحداً لن يسمعه. فهذه الغرفة الزجاجية الكبيرة، المعروفة بالأدغال، كانت تُعزل تماماً عند إغلاق الباب.

قال في سرّه، تُركتُ في الأدغال. لن يعثر عليّ أحد حتى الصباح.

ثمّ بلغ الصوت مسمعه.

بالكاد كان مسموعاً، ولكنه أرعب بيلامي أكثر من أيّ صوت سمعه في حياته. ثمّة من يتنفس. أنه قريب جداً.

لم يكن بمفرده على المقعد.

على فجأة صوت احتكاك عود كبريت على مقربة من وجهه، إلى حد أنّه شعر بحرارة النار. تراجع بيلامي، وراح يصارع لفك قيوده.

ثم، ومن دون تحذير، امتدت يد إلى وجهه، ونزعت العصابة عن عينيه.

انعكست الشعلة في عيني إينوي ساتو السوداوين وهي تشعل السيجارة المتدلية من شفتيها، على بعد إنشات فقط من وجه بيلامي.

قالت ساتو وهي تهز العود لإطفائه: "إذاً، سيد بيلامي، من أين نبدأ؟".

## الغدل 70

مــربّع عجــيب. هزّت كاثرين رأسها وهي تتأمّل المربّع المملوء بالأرقام في لوحة دورير. كان معظم الناس ليظنّوا أنّ لانغدون فقد عقله، ولكنّ كاثرين أدركت على الفور أنّه محقّ.

فعبارة مربع عجيب ليست سوى تعبير رياضي يُطلق على شبكة من الأعداد المردّة بحيث يكون جمع الصفوف والأعمدة والخطوط المنحرفة يساوي العدد نفسه. ابتكر هذا المربّع قبل آلاف السنين من قبل علماء الرياضيات في مصر والهند، وكان يُعتقد حينها أن المربّعات العجيبة تشتمل على قوى خارقة. وقد قرأت كاثرين أنّ الهنود لا يزالون حتى اليوم يرسمون مربّعات عجيبة ذات صفوف مؤلّفة من ثلاث خانات تدعى كوبيرا كولام على مذابح بوجا(\*). غير أنّ الإنسان المعاصر، أدرج المربّعات العجيبة في فئة التسلية الرياضية، ولا يزال بعض الناس يجدون متعة في سعيهم إلى اكتشاف ترتيب عجيب للأرقام. سودوكو العباقرة.

حللت كاثرين على الفور مربّع دورير، فجمعت أرقام عدد من الصفوف والأعمدة.

| 16 | 3  | 2  | 13 |
|----|----|----|----|
| 5  | 10 | 11 | 8  |
| 9  | 6  | 7  | 12 |
| 4  | 15 | 14 | 1  |

قالت: "أربعة وثلاثون. مجموع كلّ اتّجاه هو أربعة وثلاثون".

قال لانغدون: "بالضبط. ولكن هل تعلمين أنّ سبب شهرة هذا المربّع العجيب هو أن دورير حقّق فيه المستحيل كما يبدو؟" وأظهر لكاثرين بسرعة كيف أنّه - إضافة إلى جعل مجموع الصفوف والأعمدة والخطوط المنحرفة يساوي أربعة وثلاثين- وجد دورير أيضاً طريقة لجعل مجموع الخانات الأربع الوسطى المتقابلة في الأطراف الخارجية، والخانات الأربع الوسطى في الداخل، وحتى زوايا المربّع الأربع تساوي ذاك العدد. "ولكنّ الأروع هو تمكّن دورير من وضع العددين 14 و15 معاً في الصف السفلي، إشارة إلى السنة التي أتمّ فيها تلك التحفة التي لا تصدّق!".

ر اقبت كاثرين الأرقام، متعجبة.

<sup>(\*)</sup> بوجا: طقوس عبادة لدى الهندوس.

ازدادت الحماسة في نبرة لانغدون: "والغريب هو أنّ ميلينكوليا 1 تمثّل المرة الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مربّع عجيب في الفنّ الأوروبي. إذ يظنّ بعض المؤرّخين أنّ المربّع كان وسيلة مشفّرة استخدمها دورير للإشارة إلى أنّ الأسرار القديمة انتقلت إلى خارج المدارس السرّية المصرية، وأصبحت بين أيدي الجمعيات السرّية الأوروبية". صمت قليلاً ثمّ أضاف: "وهذا يعيدنا إلى... هذه".

وأشار إلى الورقة التي كُتبت عليها شبكة الأرقام المنسوخة عن الهرم الحجري.

E U S 0 U N T Α  $\mathbf{C}$ S Α S U N  $\mathbf{V}$ J

سألها لانغدون: "أفترض أنّ المخطّط يبدو مألوفاً الآن؟".

"مربّع من ست عشرة خانة".

نتاول لانغدون قلماً، وبدأ ينقل بحذر أرقام المربّع المعجيب في لوحة دورير على الورقة، قرب مربّع الأحرف مباشرة. لاحظت كاثرين كم سيكون ذلك سهلاً. توقّف، والقام في يده، وبدا متردّداً بعد كلّ تلك الحماسة.

"روبرث؟".

"روبرت، إن كنت لا تريد تفكيك هذه الشيفرة، فأنا سأفعل". ومدّت يدها لأخذ القلم. لاحظ لانغدون أنّ شيئاً لن يردعها، فهزّ رأسه وأعاد انتباهه إلى الهرم. طابق بحذر المربّع العجيب مع شبكة أحرف الهرم، وأعطى كلّ حرف رقماً. ثمّ وضع شبكة جديدة، وأدخل فيها الأحرف الماسونية بالنظام الجديد بحسب شبكة دورير العجيبة.

حسناً، أنهي لانغدون عمله، حدّق الاثنان إلى النتيجة.

 J
 E
 O
 V

 A
 S
 A
 N

 C
 T
 U
 S

 U
 N
 U
 S

شعرت كاثرين بالتشوّش على الفور. "لا تزال مبهمة".

لـزم لانغدون الصمت طويلاً، ثمّ قال: "في الواقع، كاثرين، هي ليست مبهمة". ولمعت عيناه مجدداً لهول الاكتشاف. "إنّها... لاتينية".

في ممر طويل مظلم، مشى الرجل العجوز الأعمى مسرعاً قدر الإمكان نحو مكتبه حين وصل أخيراً، تهاوى على كرسي المكتب ليريح عظامه المتعبة. كان المجيب الآلي يرن. فضغط على الزر وأصغى. تناهى إلى مسمعه صوت صديقه وأخيه الماسوني هامساً: 'أذ وارن بيلامى، لدى أنباء مزعجة...".

عادت عينا كاثرين سولومون إلى شبكة الأحرف، وتفحصت النص مجدداً. بدت اله بالفعل كلمة لاتينية. جيوفا.

J E O V
A S A N

C T U S

UNUS

لــم تدرس كاثرين اللاتينية، ولكنّ هذه الكلمة كانت مألوفة بالنسبة إليها، بسبب قراء في النصوص العبرية القديمة. جيوفا. جيهوفا. وبينما واصلت القراءة، وكأنّها تقرأ كتاباً، فوجات أنّها تستطيع قراءة نصّ الهرم بأكلمه.

**جيوفا** سانكتوس أونوس.

عرفت المعنى على الفور. كانت هذه الجملة شائعة في ترجمات الكتاب العبري. ففي الستوراة، يُعرف الله لدى العبريين بأسماء عديدة، مثل جيوفا، جيهوفا، جيشوا، يهوا، المصدر، إيلوهيم. ولكن الترجمات الرومانية استعملت تعبيراً لاتينياً واحداً: جيوفا سانكتوس أونوس.

همـست تحدّث نفسها: "ربّ حقيقي واحد؟" بالطبع، لا يبدو أنّ الجملة ستساعدهما على إيجاد أخيها. "أهذه هي رسالة الهرم السرية؟ ظننتها خريطة".

بدا لانغدون حائراً هو الآخر، وتبخّرت الحماسة التي كانت تملأ عينيه. "إنّ طريقة تفكيك الشيفرة صحيحة ولكن...".

"الرجل الذي اختطف أخي يريد أن يعرف موقعاً". أبعدت شعرها إلى خلف أذنها وأضافت: "ما وجدناه لن يسرّه كثيراً".

قــال لانغدون متنهداً: "كاثرين، كنت أخشى ذلك. كنت أشعر طيلة الليل أننا نتعامل مع مجمــوعة من الأساطير والتعابير المجازية على أنها حقيقة. ربّما يشير هذا النقش إلى موقع مجازي؛ يظهر لنا أنّ قدرة الإنسان الحقيقية لا يمكن بلوغها إلاّ من خلال الإيمان بربّ حقيقي واحد".

أجابت كاثرين وفكّاها مشدودان من الغضب: "ولكن لا معنى لهذا! لقد احتفظت عائلتي بهذا الهرم لأجيال! أهذا هو السرّ؟ والسي آي أيه تعتبره قضية أمن وطني؟ إمّا أنّهم يكذبون أو أنّه فاتنا شيء ما!".

هز ّ لانغدون كتفيه بلا جواب.

في تلك اللحظة، رنّ هاتفه.

في مكتب يغص بالكتب القديمة، جلس الرجل الأحدب أمام مكتبه ممسكاً سمّاعة الهاتف بيد شوّهها التهاب المفاصل.

رنّ الهاتف مرّات عدّة.

أخيراً، أجاب صوت متردّد: "ألو؟" كان الصوت عميقاً ولكنَّه غير واثق.

همس العجوز: "قيل لى إنَّك بحاجة إلى مخبأ".

بدا وكأنّ المتحدّث من الطرف الآخر أجفل، إذ أجاب: "من معي؟ هل اتّصل بك وارن بيل-".

قاطعه العجوز قائلاً: "لا تذكر أسماء، من فضلك. أخبرني، هل تمكّنت من حماية الخريطة التي ائتُمنت عليها؟".

بعد قليل من الصمت أجاب: "أجل... ولكن لا أظن أنها ذات أهمية، فهي لا توحي بالكثير. إن كانت خريطة ببدو أنها مجازية أكثر -".

"كللّ، الخريطة حقيقية تماماً، أؤكّد لك ذلك. وهي تشير إلى موقع حقيقي جداً. عليك حمايتها، فالأمر في غاية الأهمية. أنت ملاحق، ولكن إن تمكّنت من المجيء إلى مكاني، سأؤمّن لك مخبأً... وأعطيك أجوبة".

بدا التردد بوضوح على الشاب.

قال العجوز وهو يختار كلماته بعناية: "يا صديقي، ثمّة مخبأ في روما، جنوب التايبر، يحتوي على عشرة أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء، والآخر بوجه أب لوقس الأسمر. هل عرفت مكانى؟".

بعد صمت طويل، أجاب الرجل: "أجل، عرفت".

ابتسم العجوز، هذا ما ظننت، بروفيسور. اتعالَ حالاً. وتأكّد أنّك غير مراقب".

## الفحل 17

وقف مالأخ عارياً في دفء حمّامه البخاري. شعر بالنقاء من جديد بعد أن أزال عن جسده رائحة الإيثانول. مع اختراق البخار المعطّر بالأوكالبتوس بشرته، شعر أنّ مسامه تتفنّح للحرارة. بعدها بدأ طقوس الاستحمام.

أوّلاً، فرك جسده ورأسه بمستحضر كيميائي مزيل للشعر، للتخلّص من أيّ آثار لشهر الجسد. فأسياد جزر إلياديس السبعة كانوا بلا شعر. بعدها دلّك جلده الطريّ بزيت الأبراميلين. فالأبراميلين هو زيت ماغي العظيم. بعد ذلك، وجّه مبدّل حرارة الماء إلى اليسار، ووقف تحت الماء قارس البرودة لدقيقة كاملة من أجل إغلاق مسامه وحبس الحراء والطاقة في جسده. كان الماء البارد يذكّره بالنهر الجليدي الذي بدأ تحوّله فيه. حين خرج من تحت الماء، كان يرتجف. ولكن في غضون ثوان، انبعثت الحرارة من داخل جسده ودفّاته شعر أنّ أحشاءه كالفرن. وقف عارياً أمام المرآة وتأمّل شكله... قد تكون تلك هي المرّ الأخيرة التي ينظر فيها إلى نفسه كإنسان عادي.

كانت قدماه وعقباه موشومة مثل صقر. ساقاه كانتا كعمودي الحكمة القديمين؛ بواز وجاشين. أمّا وركاه وبطنه فوشم عليها قناطر القوّة الخفية. تحت القناطر، تدلّى عضوه الذنر يحمل أوشام رموز قدره. في حياة أخرى، كان مصدر متعته الحسيّة. ولكنه لم يعد كذلك.

لقد طهرت جسدي.

على غرار كهنة كاثاروي المخصيين، قام مالأخ باستئصال خصيتيه. ضحى بقدرته الجسدية من أجل قدرة أكثر قيمة. فبعد أن تخلص من نواقص جنسه وإغراء الجنس المادي، أصبح مثل أورانوس، أتيس، سبوروس والمخصيين العظماء في أسطورة أرثوريان. كل تحوّل روحاني يسبقه تحوّل جسدي. ذاك كان درس العظماء...

على أن أنزع عنى جلد الرجل الذي أرتديه.

نظر مالأخ إلى الأعلى، فوق طائر الفينيق ذي الرأسين الموشوم على صدره، وفوق مجموعة الطلاسم القديمة التي تزيّن وجهه، إلى أن وصل إلى أعلى رأسه. أحنى رأسه نحو المرآة، وبالكاد كان قادراً على رؤية الدائرة الخالية التي تنتظر وشمها. كان موقعها في الجسد مبجّلاً. تُعرف هذه المنطقة باليافوخ، وهي الجزء من الجمجمة الذي يبقى مفتوحاً عند الولادة. نافذة إلى الدماغ. ومع أنّ هذا الباب الفيزيولوجي ينغلق خلال أشهر، إلا أنّه يبقى أثراً رمزياً للعلاقة المفقودة بين العالمين الداخلي والخارجي.

تأمّل مالأخ تلك البقعة الخالية، التي كانت محاطة بدائرة تشبه التاج على شكل أوروبوروس، وهي عبارة عن أفعى باطنية تلتهم ذيلها. بدا وكأنّ الجلد الخالي يحدّق إليه هو الآخر... ويلمع بالوعود.

قريباً، سيكتشف روبرت لانغدون الكنز العظيم الذي يريده مالأخ. وما إن يصبح بين يديه، حتّى يملأ الفراغ الباقي على أعلى رأسه، ويصبح أخيراً مستعدًا لتحوّله النهائي.

سلر مالأخ في غرفة نومه، وتناول من الدرج السفلي شريطاً طويلاً من الحرير الأبيض. وكما فعل مرّات عديدة من قبل، لقه حول وركيه، ثمّ نزل السلّم. كان الكمبيوتر في مكتبه قد تلقّى رسالة إلكترونية.

كانت الرسالة من معاونه:

ما تريده أصبح في متناولنا. سأتصل بك خلال ساعة. صبراً.

ابتسم مالأخ. حان الوقت للبدء بالاستعدادات الأخيرة.

### الفحل 72

كان عميل السي آي أيه الميداني في مزاج سيئ حين نزل من شرفة قاعة المطالعة. اند كنب بيلامي علينا. لم ير العميل آثاراً حرارية في الأعلى قرب تمثال موسى، أو في ي مكان آخر على الشرفة.

أين هرب لانغدون؟

عاد العميل أدراجه إلى المكان الوحيد الذي عثر فيه على آثار حرارية؛ حجرة تداول الكتب. نزل السلّم مجدداً، تحت المنضدة مثمّنة الأضلاع. كان صوت الأحزمة الناقلة مثر للأعصاب. وضعع منظاره الحراري، وراح يتفحّص الغرفة. لا شيء. نظر إلى صفوف الكتب، وكان الباب المخلوع لا يزال يبدو أحمر من أثر الانفجار. في ما عدا ذلك، لم ير - تتًا!

أُجفُ ل العميل، وقفز إلى الخلف حين ظهر وميض غير متوقّع في حقل رؤيته. فهثل، شبحين، خرجت آثار متوهّجة لجسدين بشريين من الجدار على الحزام الناقل. آثار حرارية وقيف العميل مذهولاً، وراح يراقب الشبحين وهما يعبران الغرفة على الحزام، ثمّ

وقيف العميل مدهيولا، وراح يراقب السبحين وهما يعبران العرفة على الحرام، لم يختفيان في فجوة ضيقة في الجدار. خرجا على الحزام الناقل؟ هذا جنون.

أدرك العميل الميداني أنّ روبرت النغدون هرب منهم عبر فجوة في الجدار، ليس هذا فحسب، بل ثمّة مشكلة أخرى. النغدون ليس بمفرده؟

كسان علسى وشك استخدام الجهاز اللاسلكي للاتصال بقائد الفريق، إلا أنّ هذا الأذير تحدث السيه عبره قائلاً: "إلى جميع العناصر، عثرنا على فولفو متروكة في الساحة أمام المكتبة، مسجّلة باسم امرأة تدعى كاثرين سولومون. قال شاهد إنّها دخلت المكتبة منذ وقت طويل. نشتبه في أنّها مع روبرت لانغدون. أمرت المديرة ساتو إيجادهما على الفور".

هـ تف العمـ يل الميداني من غرفة التداول: "عثرت على آثار حرارية لكليهما!" وشرح الوضع.

أجاب قائد الفريق: "تبًّا! إلى أين يتَّجه الحزام؟".

كــان العميل الميداني قد بدأ بمراجعة المخطّط المعلّق على لوح المنشورات في الغرفة، فأجاب: "مبنى آدامز، على بعد مبنى واحد من هنا".

"إلى جميع العناصر، توجّهوا إلى مبنى آدامز فوراً!".

## الغدل 73

مخبأ. لجابات.

ترددت الكلمات في رأس لانغدون بينما كان هو وكاثرين يخرجان من باب جانبي من مبنى آدامر إلى هواء الليل البارد. كان المتصل الغامض قد أعطى عنوانه بشكل رمزي، ولكن لانغدون فهم. أمّا ردّ فعل كاثرين إزاء ذلك فكان متفائلاً على نحو يثير الاستغراب: وهل من مكان أفضل لإيجاد ربّ حقيقي واحد؟

والسؤال الآن هو كيفية الوصول إلى هناك.

وقف لانغدون، ثمّ راح يدور في مكانه محاولاً استيعاب ما حوله. كان الليل حالكاً، ولكنّ الطقس صحا لحسن الحظّ. كانا يقفان في باحة صغيرة. بدت قبّة الكابيتول بعيدة عنهما السي حدِّ غريب، ولاحظ أنّها المرّة الأولى التي يخرج فيها إلى الهواء الطلق منذ وصوله إلى الكابيتول قبل بضع ساعات.

لإلقاء محاضرة.

قالت كاثرين مشيرة إلى مبنى جيفرسون: "روبرت، انظر".

فوجئ لانغدون حين أدرك المسافة التي عبراها تحت الأرض على متن الحزام الناقل، وسرعان ما تنبّه إلى ما يجري. كان مبنى جيفرسون يعجّ بالحركة؛ شاحنات وسيّارات تدخل، ورجال يصرخون. أهذا ضوء كشّاف؟

أمسك النغدون بيد كاثرين وقال: "هيّا بنا".

راحا يجريان عبر الباحة باتجاه الشمال الشرقي، واختفيا بسرعة عن الأنظار خلف مبنى فخم على شكل U، أدرك لانغدون أنّه مكتبة فولغر شكسبير. بدا هذا المبنى ملائماً لاختبائهما الليلة، إذ إنّه يحتوي على المخطوطة اللاتينية الأصلية لكتاب فرانسيس بايكون، أتلانتيس الجديدة، وهي رؤية خيالية يُزعم أنّ الأميركيين الأوائل استخدموها لبناء عالم جديد، مرتكزين على المعرفة القديمة. ولكنّ لانغدون لم يتوقّف هنا.

نحن بحاجة اللي سيّارة أجرة. وصلا إلى زاوية الشارع السادس وشارع إيست كابيتول. كانت حركة السير خفيفة، فشعر لانغدون أنهما لن يجدا سيّارة أجرة بسهولة. أسرع هو وكاثرين شمالاً في الشارع الثالث، محاولين الابتعاد عن مكتبة الكونغرس. وبعد أن تجاوزا مبني كاملاً، توقف لانغدون أخيراً لدى رؤية سيّارة أجرة تنعطف عند الزاوية. أشار إلى السائق، فتوقّف أمامهما.

تعالىي صـوت موسيقى شرقية من المذياع، وابتسم لهما السائق العربي الشاب ابتسمة ودودة. سألهما وهما يستقلان السيّارة: "إلى أين؟".

"تريد الذهاب إلى-".

قاطعته كاشرين: "الـشمال الـشرقي!" وأشارت إلى الشارع الثالث بعيداً عن مبنى جيفرسون. "خذنا باتجاه محطّة يونيون ستايشن، ثمّ انعطف يساراً عبر جادة ماساشوستيس. سنخبرك أين تتوقّف".

هزّ السائق كتفيه، ثمّ أغلق الفاصل الزجاجي وأعاد تشغيل الموسيقى.

ألقت كاثرين نظرة لوم على لانغدون وكأنّها تقول: "لا تترك آثاراً خلفك". ثمّ أشارت من النافذة، لافتة انتباه لانغدون إلى مروحيّة سوداء منخفضة تقترب من المنطقة. تتبًا من الواضح أنّ ساتو جادة فعلاً في استعادة هرم سولومون.

راقبا مروحيّة تحطّ بين مبنيّي جيفرسون وآدامز، ثمّ التفتت إليه كاثرين، وبدا عليها الفي متزايد: "هل لي بهاتفك للحظة؟".

أعطاها إيّاه لانغدون.

قالت وهي تفتح نافذتها: "قال لي بيتر إنّك تتمتّع بذاكرة تخيّلية قويّة وتتذكّر جميع أرقاء الهواتف التي طلبتها".

"هذا صحيح، ولكن-".

قذفت كاثرين الهاتف من النافذة. استدار لانغدون في مقعده وراقب هاتفه وهو يدور في الهواء ثمّ يتطاير أجزاءً على الرصيف خلفهما.

الم فعلت ذلك؟".

قالت كاتسرين بجدّية: "لم نعد بحاجة إليه. هذا الهرم هو أملنا الوحيد في إيجاد شقيقي، ولا أنوي السماح للسي آي أيه بالاستيلاء عليه".

في المقعد الأمامي، كان عمر أميرانا يهزّ رأسه ويدندن مع الموسيقى. كانت الحركة بطيئة الليلة، وشعر بالسرور لأنّه عثر على راكبين أخيراً. كان يعبر ستانتون بارك، حين علا صوت جهاز الاتصال التابع للشركة.

"إلى جميع السيّارات في منطقة ناشونال مول. تلقينا للتو بلاغاً من السلطات الحكومية بخصوص هاربَين في منطقة مبنى آدامز..."، أصغى عمر باستغراب بينما راح الموظف يصف بالضبط الشخصين اللذين استقلا سيّارته. استرق نظرة إلى الخلف عبر المرآة. أقر أنّ السّاب الطويل يبدو مألوفاً بالفعل. هل رأيته في برنامج أكثر المطلوبين في أميركا تناول عمر جهاز اللاسلكي، وتحدّث عبره بهدوء: "معك السيّارة 134. الشخصان اللذان تسأل عنهما موجودان في سيّارتي... الآن".

بدأ الموظّف يشرح على الفور لعمر ما عليه فعله. شعر عمر بيديه ترتجفان وهو يطلب الرقم الذي أعطاه ايّاه. كان الصوت الذي أجابه حازماً وعملياً، وكأنّه صوت جندي.

"معك العميل تورنر سيمكينز، من الفريق الميداني التابع للسي آي أيه، من معي؟". أجاب عمر: "أنا... سائق الأجرة. طُلب منى الاتصال بخصوص-".

"هل الهاربان في سيارتك حالياً؟ أجب بنعم أو لا".

اتعم".

"هل يمكنهما سماع هذا الحديث؟ نعم أم لا؟".

"لا. فالحاجز -".

"إلى أين تأخذهما؟".

"إلى الشمال الشرقى عبر جادة ماساشوستيس".

"هل من مكان محدّد؟".

الم يقولا شيئاً".

تردد العميل، ثمّ سأله: "هل يحمل الرجل حقيبة جلدية؟".

نظر عمر عبر المرآة، وانسعت عيناه رعباً. أجاب: "أجل! هل تحتوي الحقيبة على متفجرات أو أيّ شيء من-".

قال العميل: "اسمع جيداً. أنت لست في خطر ما دمت تنفُّذ الأوامر. أهذا واضح؟".

تعم، سیّدی".

"ما اسمك؟".

أجاب: "عمر". وبدأ العرق يتصبّب منه.

قال الرجل بهدوء: "اسمع يا عمر، أنت تبلي بلاءً حسناً. أريدك أن تقود السيّارة ببطء قدر الإمكان بينما أحضر فريقي لملاقاتك. مفهوم؟".

"حاضر، سيّدي".

"هل سيّارتك مجهّزة بنظام اتصال داخلي لكي تتمكّن من التحدّث معهما؟".

"أجل، سيّدي".

"ممتاز. إليك ما يجب فعله".

## الغطل 74

يُعتبر الجزء المعروف بالأدغال مركز الحديقة النباتية الأميركية (USBG)، التي أَمَّ مستحف أميركي الحسيّ، وتقع بمحاذاة مبنى الكابيتول الأميركي. هي عملياً عبارة عن غاب استوائية، تقع في بيت زجاجي شاهق الارتفاع، وتتبت فيها أشجار الكاوتشوك الباسقة والتين، وتضمّ طريقاً ضيّقاً مظلّلاً للسيّاح الراغبين بالتجول في أرجائها.

عادةً، كان بيلامي يشعر بالراحة بين الروائح الترابية للأدغال، وضوء الشمس المتسلّا, عبر الضباب المنبعث من الأنابيب البخارية في السقف الزجاجي. أمّا الليلة، فبدت الأدخال مرعبة بالنسبة إليه، في هذا الظلام الذي لا يضيئه سوى نور القمر. أخذ العرق يتصبّب، نه بغزارة وهو يتلوّى، محاولاً التخلّص من القيود التي تكبّل ذراعيه وتشدّهما خلفه.

راحت المديرة ساتو تسير أمامه وهي تنفخ دخان سيجارتها بهدوء، وبدت وكأنها تمارس إرهاباً بيئياً في هذا المكان ذي المناخ المضبوط بعناية. بدا وجهها شيطانياً تقريباً في ضوء القمر الضبابي الذي تسلّل من السقف الزجاجي.

تابعت تحقيقها قائلةً: "إذاً، حين وصلت إلى الكابيتول الليلة، واكتشفت أنني كنت هناك... اتخذت قراراً. وعوضاً عن إعلامي بوجودك، نزلت بهدوء إلى الطابق SBB، ثم غامرت بنفسك، وتهجّمت على الرئيس أندرسون وعليّ، كما ساعدت لانغدون على الهرب ومع الهرم وحجر القمّة". فركت كتفها مضيفة: "يا له من خيار موفّق".

قال بيلامي في سرّه، خيار أكرّره لو تسنّى لي ذلك. سألها غاضباً: "أين بيتر؟". أجابته: "ومن أين لي أن أعرف".

ردّ عليها بيلامي، من دون أن يحاول إخفاء شكوكه في أنّها خلف كلّ ما يجري: "ببدو أنّسك تعرفين كلّ شيء آخر! عرفت كيف تذهبين إلى مبنى الكابيتول، وعرفت كيف تجدين روبرت لانغدون، حتّى إنّك عرفت كيف تطلبين صورة الأشعّة السينية لحقيبة لانغدون لإيجاد حجر القمّة. من الواضح أنّ ثمّة من يزوّدك بكثير من المعلومات من الداخل".

ضحكت ساتو ببرود، واقتربت منه قائلةً: "سيّد بيلامي، ألهذا السبب تهجّمت عليّ؟ أتظن أنّني العدوّ؟ أتظن أنّني أحاول سرقة هرمك الصغير؟" أخذت ساتو نفساً من سيجارتها، ونفخت الدخان من أنفها. "أصغ إليّ. لا أحد يفهم أكثر منّي أهمية حفظ الأسرار. أنا أعتقد، مثلك تماماً، أنّ ثمّة معلومات يجب عدم نشرها لعامّة الناس. ولكن، ثمّة الليلة قوى تتدّخل، وأخشى أنّك لم تفهم ذلك بعد. الرجل الذي اختطف بيتر سولومون يملك قوة عظيمة... قوة لم تدركها بعد على ما يبدو. صدّقنى، إنّه أشبه بقنبلة موقوتة

متنقلة... قادر على تفجير سلسلة من الأحداث التي ستغيّر على نحو عميق العالم الذي نعرفه".

تلوى بيلامي على المقعد، وآلمته ذراعاه المقيّدتان. قال: "لا أفهم".

"لا داعٍ لأن تفهم، ما أريده هو أن تطيع. حالياً، فإن أملي الوحيد لتجنّب كارثة كبيرة هو الستعامل مع هذا الرجل... وإعطاؤه ما يطلب بالضبط. وهذا يعني أن تتصل بالسيّد لانغدون وتطلب منه العدودة، ومعه الهرم وحجر القمّة. وما إن يصبح لانغدون عندي، حتّى يفكّك شيفرة الهرم، ويعطيني المعلومات التي يريدها ذلك الرجل، ليحصل على مبتغاه".

موقع السلّم اللولبي الذي يؤدّي الله الأسرار القديمة؟ "لا أستطيع ذلك. لقد أخذت عهداً بحفظ السرّ".

انفجرت ساتو قائلةً: "لا آبه البتّة بما تعهدت به، سأرميك في السجن-".

قال بيلامي متحدياً إيّاها: "هدديني قدر ما تشائين، لن أتعاون معك".

أخذت ساتو نفساً عميقاً، وتحدّثت بصوت هامس ومخيف: "سيّد بيلامي، أنت لا تملك فكرة عمّا يجرى الليلة، أليس كذلك؟".

تواصل صمتهما لبضع ثوان في جو من التوتر، خرقه أخيراً رنين هاتف ساتو. فأدخلت يسدها في جيبها، وانتشلته بسرعة. أجابت: "تحدّث إليّ". أصغت إلى الردّ ثمّ قالت: "وأين هي سيارتهما الآن؟ كم من الوقت؟ حسناً، جيّد. أحضرهما إلى الحديقة النباتية الأميركية، مدخل الخدمة. واحرص على أن تحضر لي ذاك الهرم اللعين مع حجر القمّة".

أغلق ت ساتو الخطّ، واستدارت إلى بيلامي وهي تبتسم باعتداد: "حسناً... يبدو أنني لم أعد بحاجة إليك".

## الغدل 75

جيوفا سانكتوس أونوس؟ السرّ يكمن في التنظيم؟

كان المتصل الغامض قد وعدهما بإعطائهما أجوبة إن قابلاه في مكان معين. ملجاً في روما، شمال التايير. كان لانغدون يعرف أنّ الأميركيين الأوائل غيروا اسم مدينتهم من روك الجديدة إلى واشنطن في بداية تاريخها، ولكنّ آثار حلمهم الأصلي ظلّت موجودة. فقد تنفقت مياه التايير في بوتوماك، واجتمع الشيوخ تحت نسخة عن قبة سان بيتر، وراقب فولكن ومينيرفا شعلة الروتوندا التي انطفات منذ زمن بعيد.

يبدو أنّ الأجوبة التي يبحث عنها لانغدون وكاثرين تنتظرهما على بعد بضعة أميال فقط. شمال غرب جادة ماساشوستيس. كان مقصدهما ملجأً بالفعل... شمال خليج التايير أي واشنطن. تمنّى لانغدون لو أنّ السائق يسرع.

استقامت كاثرين في مقعدها، وكأنّها أدركت أمراً للتوّ. استدارت نحوه بوجه شادب وقالت: "يا الله، روبرت!" تردّدت للحظة ثمّ قالت بإصرار: "إنّنا نسلك اتّجاهاً غير صحيح".

رد لانغدون: "كلّم، إنّنا على الطريق الصحيح. فهو يقع في الشمال الغربي في جده ماساشو -".

"كلاً! أعني أننا ذاهبان إلى المكان غير الصحيح!".

شـعر لانغـدون بالإرباك. كان قد سبق وأخبر كاثرين كيف عرف ما هو المكان الذي ذكره المتصل الغامض. يحتوي على عشرة أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء، والآخر بـوجه أب لـوقس الأسـمر. ثمّة بناء واحد على وجه الأرض يمكن أن يوصف هكذا. وهو المبنى المتوجّهان إليه.

"كاثرين، أنا واثق أنّ المكان صحيح".

هـــتفت: "كـــلاً! لم يعد علينا الذهاب إلى هناك. لقد فككت شيفرة الهرم وحجر الزاوية! أعرف ما يعنى كلّ ذلك!".

بدا الذهول على وجه لانغدون وسألها: "هل فهمتها؟".

"أجل! علينا الذهاب إلى ساحة فريدوم بلاز ا عوضاً عن ذلك!".

شعر النغدون الآن أنه ضائع تماماً. صحيح أنّ فريدوم بالزا قريبة، ولكنّه لم يفهم صلتها بالموضوع.

قالت كاثرين: "جيوفا سانكتوس أونوس! الربّ الحقيقي الواحد لدى العبريين، والرمز المبجل لديهم هو النجمة اليهودية، خاتم سليمان، الذي يشكّل أيضاً رمزاً مهمًّا لدى الماسونيين!" أخرجت دو لاراً من جيبها وقالت: "أعطني قلمك".

أخرج لانغدون قلماً من جيبه حائراً.

ف تحت الورقة النقدية على فخذها، وتناولت القلم قائلة: "انظر". وأشارت إلى الختم الأعظم على الجهة الذلفية. "إن وضعنا خاتم سليمان على الختم الأعظم للولايات المتحدة..." ورسمت رمز نجمة يهودية فوق الهرم تماماً. "انظر علام تحصل!".

نظر النغدون إلى الورقة النقدية، ومن ثمّ إلى كاثرين، وكأنَّها فقدت عقلها.

"روبرت، انظر جيّداً! ألا ترى ما أشير إليه؟".

نظر إلى الرسم مجدّداً.



إلى ماذا تريد الوصول بالضبط؟ كان لانغدون قد رأى هذه الصورة من قبل. فهي شائعة بين أصحاب نظرية المؤامرة ويعتبرونها "دليلاً" على أنّ الماسونيين كانوا يملكون نفوذاً سرياً على الولايات المتحدة في بداياتها. فحين تُطابَق النجمة ذات الزوايا الستّ على الختم الأعظم للولايات المتحدة، تقع زاوية النجمة العليا فوق العين الماسونية تماماً... والغريب أنّ الزوايا الأخرى تشير بوضوح إلى الأحرف التالية: M-A-S-O-N.

"كاثرين، هذه مجرد مصادفة، كما أنني لم أفهم بعد ما علاقتها بساحة فريدوم بلازا".

قالت وقد بدا عليها الغضب: "انظر مجدّداً! أنت لا تنظر إلى حيث أشير! هنا، ألا تراها؟".

عندها فقط، رآها لانغدون.

وقف قائد العمليات الميدانية التابع للسي آي أيه، تورنر سيمكينز، خارج مبنى آدامز، وضغط هاتف الخلوي على أذنه بشدة، محاولاً سماع ما يجري في المقعد الخلفي التاكسي حدث أمر ما للتو. كان فريقه على وشك أن يستقل مروحية من نوع سيكورسكي 60-HI للتوجه إلى الشمال الغربي وإقامة حاجز في الطريق، ولكن يبدو أنّ الوضع تغيّر فجأة.

قبل لحظات، بدأت كاثرين سولومون تصر على أنهما يسلكان اتجاها غير صحيح، وبدا شرحها حول ورقة دولار نقدية ونجوم يهودية غير مفهوم بالنسبة إلى قائد الفريق، أو إلي لانغدون، في البداية على الأقلّ. أمّا الآن، فيبدو أنّ لانغدون فهم ما تعنيه.

هتف هذا الأخير قائلاً: "ربّاه، أنت على حقّ! لم أرها من قبل!".

ســمع ســيمكينز فجــأة طرقاً على الزجاج الفاصل بينهما وبين السائق، قبل أن يُفتح. صرخت كاثرين قائلةً للسائق: "تغيّرت الخطّة، خذنا إلى فريدوم بلازا!".

بدا التوتر على السائق الذي أجاب: "فريدوم بلازا! ليس إلى الشمال الغربي في ماساشو سنيس؟".

صرخت كاثرين: "كلاً! فريدوم بلازا! انعطف يساراً من هنا! هنا! هنا!".

سمع العميل سيمكينز صوت الفرامل في أثناء انعطاف السيّارة. عادت كاثرين تتحدّن، بحماسة إلى الانغدون، وتقول شيئاً عن القالب البرونزي الشهير للختم الأعظم المضمّن في أرض الساحة.

قاطعها السائق بصوت مشوب بالتوتّر: "سيّدتي، فقط للتأكيد. نحن نتوجّه إلى فريدوم بلازا، عند تقاطع شارعَى بنسلفانيا والشارع الثالث عشر؟".

أجابت كاثرين: "أجل! أسرع!".

"إنّها قريبة جداً. نحتاج إلى دقيقتين".

ابتسم سيمكينز. أحسنت يا عمر. وبينما توجّه إلى المروحيّة المنتظرة، صرخ لفريقه: "عثرنا عليهما! توجّهوا إلى فريدوم بلازا".

## الغطل 76

فريدوم بلازا هي خريطة. تقع الساحة عند نقطة التقاء جادة بنسلفانيا والشارع الثالث عسر، وهي عبارة عن مسطّح حجري يصور شوارع واشنطن كما تخيلها في الأساس بيار لانفان. وتُعتبر الساحة معلماً سياحياً شائعاً، ليس بسبب الخريطة العملاقة التي يتسلّى الناس بالسير عليها، بل لأنّ مارتن لوثر كينغ الأصغر، الذي سُمّيت فريدوم بلازا (ساحة الحرية) من أجله، كتب معظم خطابه "لديّ حلم" قرب فندق ويلارد.

كان سائق السيارة عمر أميرانا يُوصل السيّاح إلى فريدوم بلازا دائماً، ولكنّ هذين السراكبين لم يكونا سائحين عاديين على ما يبدو. السيّ آي أيه تطاردهما؟ بالكاد توقّفت السيّارة، حتّى قفز منها الرجل والمرأة.

قال الرجل الذي يرتدي معطفاً من التويد: "انتظر هنا! سنعود حالاً!".

راقب عمر الرجل والمرأة وهما يندفعان نحو الخريطة الهائلة، ويشيران بأيديهما ويصرخان وهما يتفحّصان هندسة الشوارع المتقاطعة. تناول عمر هاتفه عن لوح القياس.

"سيّدي، أما زلت على الخطَّ؟".

صرخ الرجل بصوت يكاد لا يُسمع عبر الهدير الآتي من الطرف الآخر: "أجل، عمر. أين هما الآن؟".

"في الخارج، على الخريطة. يبدو أنَّهما يبحثان عن شيء ما".

صرخ العميل: "لا تدعهما يغيبان عن نظرك، أنا على وشك الوصول".

شاهد عمر الهاربين وهما يعثران بسرعة على الختم الأعظم الشهير في الساحة؛ إحدى أكبر الميداليات البرونزية التي سُبكت حتّى الآن. وقفا فوقه للحظة ثمّ بدأا يشيران بسرعة إلى الجنوب الغربي. بعدها، أخذ الرجل يجري عائداً إلى السيّارة. فأعاد عمر الهاتف بسرعة إلى مكانه فور وصول الرجل وهو يلهث.

سأله: "في أيّ اتّجاه تقع ألكسندريا، فيرجينيا؟".

"ألك سندريا؟" أشار عمر إلى الجنوب الغربي، في الاتّجاه نفسه الذي أشار إليه الرجل والمرأة منذ قليل.

همس الرجل: "عرفت ذلك!" استدار وصرخ للمرأة: "أنت على حقّ! ألكسندريا!".

أشــارت المــرأة إلى إشارة مترو في الجوار. "الخطّ الأزرق يتوجّه مباشرة إلى هناك. علينا الذهاب إلى محطّة شارع كينغ!".

شعر عمر بالذعر. آه، كلًا.

الـــتفت الرجل إلى عمر، وأعطاه مبلغاً زائداً من المال، ثمّ قال: "شكراً، لقد وصلنا". ذمّ تناول حقيبته الجلدية وابتعد راكضاً.

"انتظرا! يمكننى أن أقلَّكما! أنا أذهب إلى هناك دائماً!".

ولكن، كنان الأوان قد فات. إذ ابتعد الرجل والمرأة عبر الساحة، واختفيا عبر السلم المؤدّي إلى محطّة مترو سنتر.

تناول عمر هاتفه وقال: "سيّدي! لقد توجّها إلى المترو، ولم أستطع إيقافهما! سيستقلار الخطّ الأزرق إلى ألكسندريا!".

صرخ العميل: "ابق مكانك! سأصل خلال خمس عشرة ثانية!".

نظر عمر إلى مجموعة الأوراق النقدية التي أعطاه إيّاها الرجل. كانت الورق الموضوعة في أعلاها هي نفسها التي كانا يكتبان عليها، إذ رأى نجمة يهودية مرسومة فوق الهرم الأعظم للولايات المتّحدة. وكانت زوايا النجمة تشير بالفعل إلى أحرف يمكن جمعها في كلمة MASON (ماسوني).

فجاة، شـعر عمر بارتجاج عنيف حوله، وكأن جراراً على وشك الاصطدام بسيارته. نظر حوله، ولكن الشارع كان خالياً. ازداد الضجيج، وحطّت فجأة مروحية سوداء من سماء الليل وسط خريطة الساحة.

نــزلت من المروحيّة مجموعة من الرجال الذين يرتدون ملابس سوداء. راح معظمهم يجــري نحــو محطّة المترو، بينما توجّه أحدهم إلى سيّارة عمر. فتح الباب المقابل له وسأله قائلاً: "عمر؟ أهذا أنت؟".

هز عمر رأسه، غير قادر على الكلام.

سأله العميل: "هل قالا إلى أين يتوجّهان؟".

أجاب عمر: "إلى ألكسندريا! محطّة شارع كينع. عرضت أن أقلّهما، ولكن-".

"هل قالا أيّ مكان سيقصدان بالضبط في ألكسندريا؟".

"كلاً! نظرا إلى ميدالية الختم الأعظم في الساحة، ثمّ سألا عن ألكسندريا ودفعا لي هذا". وأعطى العميل ورقة الدولار النقدية برسمها الغريب. تفحّص العميل الورقة، وفي أثناء ذلك، جميع عمر الخيوط ببعضها. الماسونيون! ألكسندريا! فأحد أشهر المباني الماسونية في أميركا يقع في ألكسندريا. هكذا فضح وجهتهما مجدداً، إذ قال: "فهمت! النصب جورج واشنطن الماسوني! يقع مباشرة مقابل محطّة شارع كينغ!".

قَــال العميل الذي بدا أنّه توصل هو أيضاً إلى الاستنتاج نفسه: "هذا صحيح". في الوقت نفسه، هرول بقية العملاء عائدين من المحطّة.

صرخ أحدهم: "لم نجدهما! فقد انطلق المترو للتو! ليسا في الأسفل!".

نظر العميل سيمكينز إلى ساعته، والنفت إلى عمر قائلاً: "كم يستغرق المترو إلى الكسندريا؟".

"عشر دقائق على الأقلّ. وربّما أكثر".

"عمر، لقد قمت بعمل ممتاز. شكراً لك".

"عفواً. ولكن، ما الذي يجري؟!".

إلاّ أنّ العمــيل ســيمكينز كان قد انطلق عائداً إلى المروحية وهو يصرخ قائلاً: "محطّة شارع كينغ! سنصل إلى هناك قبلهما!".

جلس عمر حائراً وراح يراقب الطائر الأسود الضخم وهو يُقلع. استدارت المروحيّة إلى الجنوب عبر جادة بنسلفانيا، ثمّ انطلقت في سماء الليل.

تحــت قدمــي السائق، كان قطار المترو ينطلق بسرعة مبتعداً عن فريدوم بلازا. على متنه، جلس روبرت لانغدون وكاثرين سولومون وهما يلهثان، ولم يتبادلا الكلام.

# الغدل 77

تعود إليه الذكريات دائماً بالطريقة نفسها.

كان يسقط... يهبط إلى الخلف فوق نهر مكسو بالجليد، في قعر واد سحيق. فوقه، كانت عينا بيتر سولومون الرماديتان القاسيتان تحدّقان إليه من فوق فوهة مسدسه. أخذ العالم يتراجع في أثناء سقوطه، وكل شيء يختفي، بينما تغلّفه غيمة الضباب الناتجة عن الشلال المتدفّق من الأعلى.

للحظة، غطّى البياض كلّ شيء، وكأنّه في الفردوس.

بعدها، ارتطم بالجليد.

برد. ظلام. ألم.

راح يتدررج... تجررة قوة عنيفة، تدفعه بلا هوادة بين الصخور في فراغ قارس البرودة. كانت رئتاه تتوقان إلى الهواء، ولكن عضلات صدره تقلصت بشدة في البرد، إلى حدّ أنه عجز حتى عن تنشق الهواء.

أنا تحت الجليد.

كان الجايد قرب الشلال رقيقاً بسبب المياه الهائجة، وقد سقط أندروس فوقه مباشر، والآن، راح تيّار الماء يجرفه إلى الأسفل، فعلق تحت سقف شفّاف. راح يدفع الجهة الداخلبة من الجليد، محاولاً كسره، ولكنّه لم يكن يملك أداة تساعده على ذلك. أخذ ألم الرصاصة الذي اخترقت كتفه يزول، وكذلك ألم طلقة بندقية الصيد. فكلاهما توقّفا نتيجة الخدر الذي بدأ يغزء جسمه.

ازداد تـيار الماء سرعة، وقذفه حول منعطف في النهر. استغاث جسده طلباً للأوكسيجين، وفجاة، علق بين الأغصان، عند شجرة سقطت في النهر. فكر! تشبّث بالغصن بقوّة، وحاول السباحة نحو السطح، ثمّ عثر على الفُتحة التي نتجت عن سقوط الغصن فوق الجليد. وجدت أصابعه فُسحة صغيرة من المياه المفتوحة حول أحد الأغصان، فأخذ يشدّ بأطرافها محاولاً توسيعها. شدّ عدّة مرّات، إلى أن اتسعت الفُتحة، وأصبحت بعرض بضعة إنشات.

اتكا على الغصن، ثمّ أرجع رأسه إلى الخلف، وضغط فمه عبر الفُتحة الصغيرة. بدا هواء الشتاء الذي تدفّق في رئتيه دافئاً. كما أنّ الدفعة المفاجئة من الأوكسيجين منحته الأمل. فشبّت قدميه على جذع الشجرة، وضغط ظهره وكتفيه بقوة إلى الأعلى. كان الجليد المحيط بالشجرة قد أصبح هشًا بسبب الثقوب والكسور التي أحدثتها الأغصان، فثبّت ساقيه القويتين على الجددع، واخترق الجليد برأسه وكتفيه، ليخرج إلى هواء الليل. تدفّق الهواء في رئتيه.

كان الجزء الأكبر من جسده لا يزال مغموراً بالمياه، فجاهد بيأس إلى الأعلى، يسبح بساقيه وذراعيه، إلى أن خرج من النهر، وتمدد لاهثاً على الجليد.

نـزع أنـدروس قناع التزلّج المبلّل عن وجهه، ووضعه في جيبه، ثمّ نظر إلى الأعلى بحثاً عن بيتر سولومون. ولكنّ انعطاف النهر حجب الرؤية. أخذ صدره يؤلمه مجدّداً. بهدوء، جرّ غصناً صغيراً فوق فُتحة الجليد لإخفائها. بحلول الصباح، ستتجمّد من جديد.

أخذ أندروس يسير في الغابة، ولكن الثلج بدأ يتساقط. لا يدري كم ركض حين خرج من الغابة، ليجد نفسه على جسر قرب طريق عام صغير. كان يهذي، ويعاني من انخفاض شديد في الحرارة. حين اقتربت أضواء سيّارة من بعيد، كان الثلج يتساقط بشدّة أكبر. لوّح أندروس بقوّة، فتوقّفت الشاحنة على الفور. كانت تحمل لائحة تابعة لولاية فيرمونت. خرج منها رجل عجوز يرتدى قميصاً أحمر مزركشاً بالمربّعات.

سار أندروس نحوه مترنّحاً، وهو يضغط على صدره الدامي. "صيّاد... أصابني بطلق نارى! أنا بحاجة إلى... مستشفى!".

ساعد العجوز أندروس بلا تردد على الصعود إلى الشاحنة، وشغّل جهاز التدفئة. "أين يقع أقرب مستشفى؟!".

لـم يكـن أندروس يعرف، ولكنه أشار إلى الجنوب. "المخرج التالي". نحن لسنا ذاهبين الله مستشفى.

أُبلَــغ في اليوم التالي عن فقدان الرجل العجوز من فيرمونت، ولكن أحداً لم يعرف أين اختفى خلال رحلته في تلك العاصفة الثلجية. كما أنّ أحداً لم يربط اختفاءه بالخبر الآخر الذي تصدر عناوين نشرات الأنباء في اليوم التالي، ألا وهو مقتل إيزابيل سولومون.

حين استفاق أندروس، كان متمدداً في غرفة مهجورة في أحد الفنادق الرخيصة التي تُقفل في فصل الثلوج. يذكر أنه اقتحمها، وضمد جراحه بخرَق الملاءات الممزقة، ثمّ لجأ إلى سرير قديم تحت كومة من البطانيات البالية. كان يتضور جوعاً.

سار يعرج إلى الحمّام، ورأى كومة خردق الصيد المكسوّ بالدماء في المغسلة. تذكّر أنّه أخرجها من صدره. نظر إلى المرآة المتسخة، وبدأ ينزع الضمادات الملوّثة بالدماء لتفقّد الضرر. عضلات صدره وبطنه القوية منعت طلقة بندقية الصيد من الدخول عميقاً في جسده. ولكن جسمه الذي كان كاملاً، بدا الآن مليئاً بالجروح. فالرصاصة اليتيمة التي أطلقها بيتر سولومون اخترقت كتفه، وخلّفت فجوة دامية.

وما زاد الأمور سوءاً، أنّ أندروس فشل في الحصول على مبتغاه. الهرم. احتجت معدته، فخرج إلى الشاحنة، آملاً في إيجاد بعض الطعام. كانت الشاحنة مكسوّة بطبقة سميكة من التلوج، فتساءل أنسدروس كم مضى عليه نائماً في هذا الفندق القديم. الحمد لله أنني الستيقظت. لم يجد أندروس أيّ طعام في المقعد الأمامي، ولكنّه عثر على بعض مسكّنات ألم المفاصل. فتناول حفنة منها مع بضع قبضات من الثلج.

أحتاج إلى الطعام.

بعد بضع ساعات، خرجت شاحنة من خلف الفندق القديم لا تشبه على الإطلاق الشاحذة التي وصلت إليه قبل يومين. إذ فُقدت منها كلّ القطع التي تشير إلى مصدرها، كما استبدلات الله وائح التي كتب عليها فيرمونت بلوائح أخرى من شاحنة قديمة، وجدها أندروس مركونة قرب مكب المنفايات التابع للفندق. هناك، ألقى أندروس جميع الملاءات الدامية، وخردن الصيد، فضلاً عن الأدلة الأخرى على دخوله الفندق.

لم يتخلَّ أندروس عن الهرم، ولكنّ الوقت لم يعد مناسباً. كان يحتاج إلى الاختباء والمشفاء وقبل كلّ شيء، الطعام. وجد مطعماً في طريقه، فتوقّف عنده وسدّ رمقه بالبيض ، واللحم، فضلاً عن ثلاث كؤوس من عصير البرتقال. حين انتهى، طلب مزيداً من الطعام لأخذه معه. على الطريق، أصغى أندروس إلى مذياع الشاحنة. لم يكن قد شاهد التلفاز أو قرأ الجرائد منذ الحادث، وحين سمع أخيراً الأخبار المحلّية فوجئ كثيراً.

قال المذيع: "يتابع محققو الأف بي آي بحثهم عن دخيل مسلّح قتل إيزابيل سولومون في منزلها في بوتوماك قبل يومين. يُعتقد أنّ القاتل سقط في الجليد وجرفه النهر إلى البحر".

تصلّب أندروس من وقع المفاجأة، اليزابيل سولومون ماتت؟ تابع القيادة صامتاً وأصغى التقرير بأكمله.

حان الوقت للابتعاد عن هذا المكان.

تطلل الشقة الواقعة في أبر ويست سايد على مناظر رائعة لسنترال بارك. وقع اختيار أندروس عليها لأن البحر الأخضر الممتد خارج النافذة يذكره بمنظر بالأدرياتيك. كان يعرف أن عليه أن يكون مسروراً لأنه لا يزال على قيد الحياة، ولكنه لم يكن كذلك. فإحساس الفراغ لم يبارحه، وظلّت ذكرى إخفاقه في سرقة هرم بيتر سولومون تلاحقه.

أمضى أندروس ساعات طويلة يجري أبحاثاً حول أسطورة الهرم الماسوني، ومع أن أحداً لا يؤكد أو ينفي أن الهرم حقيقي، إلا أن الجميع متّفقون على وعده الشهير بالحكمة والقوّة. قال أندروس في نفسه، الهرم الماسوني حقيقي، فمعلوماتي الداخلية لا يمكن نفيها.

لقد وضع القدر الهرم في متناول أندروس، وتجاهله هو كمن يملك ورقة ياناصيب رابحة و لا يصرفها أبداً. أنا الرجل الوحيد غير الماسوني على وجه الأرض الذي يعلم أنّ الهرم حقيقي... كما يعلم هوية الرجل الذي يحرسه.

مرت أشهر، ومع أنّ جسد أندروس قد شفي، إلا أنّه لم يعد ذاك الرجل المزهو بنفسه الدي كان عليه في اليونان. فقد توقّف عن ممارسة التمارين الرياضية، ولم يعد يتأمّل نفسه عارياً أمام المرآة. أحس أن علامات التقدّم في السنّ بدأت تظهر على جسده. فبشرته التي كانت كاملة في ما مضى، أصبحت الأن مليئة بالندوب، وهذا ما زاد من كآبته. واصل

استعمال المسكنات التي ساعدته خلال فترة شفائه، وشعر أنه يغرق مجدّداً في نمط الحياة الذي قاده إلى سجن سوغانليك. لم يأبه بذلك. الجسد يطلب ما يحتاج اليه.

في إحدى الليالي، كان في قرية غرينويتش، يشتري المخدرات من رجل وشم ساعده بخطً طويل ناتئ على شكل برق. سأله أندروس عن ذلك، فقال له إنّ الوشم يغطّي ندبة طويلة خلّفها حادث سيّارة في ذراعه. قال التاجر: "كانت رؤية الندبة كلّ يوم تذكّرني بالحادث، فوشمتها برمز قوّة شخصى. هكذا، استعدت السيطرة".

تلك الليلة، كانت معنويات أندروس عالية إثر جرعة حديثة من المخدّرات، فدخل دار وشم محلّية وخلع قميصه، ثمّ أعلن قائلاً: "أريد إخفاء هذه الندوب". أريد استعادة السيطرة.

نظر فنَّان الوشم إلى صدره ثمّ قال: "إخفاءها؟ بماذا؟".

"بأوشام".

"أجل... أعنى أوشام مانا؟".

هز أندروس كتفيه بلا اكتراث. فكل ما يريده هو إخفاء تلك العلامات القبيحة التي تذكره بالماضى. "لا أدري، الخيار لك".

هَــز الفــنان رأســه، ثمّ أعطى أندروس كتيباً عن عادة الوشم القديمة، وقال: "عد حين تصبح جاهزاً".

اكتشف أندروس أنّ مكتبة نيويورك العامّة تحتوي على مجموعة من ثلاثة وخمسين كتاباً عن الوشم. وفي غضون بضعة أسابيع، قرأها كلّها. وبعد أن تجدّ شغفه بالقراءة، بدأ ينقل رزماً كاملة من الكتب بين المكتبة ومنزله، ليقرأها بنهم أمام النافذة الكبيرة المطلّة على سنترال بارك.

ف تحت تلك الكتب عن الوشم أمام أندروس باباً إلى عالم غريب لم يعرف بوجوده من قبل؛ عالم من الرموز، والباطنية، والأساطير، وفنون السحر. وكلّما قرأ أكثر، أدرك كم كان جاهلاً في هذا المجال. فبدأ يدون ملاحظات عن أفكاره، ورسوماته، وأحلامه الغريبة. وحين للم يعد يجد ما يريده في المكتبة، دفع لتجّار الكتب النادرة من أجل شراء بعض من أكثر النصوص باطنية في العالم.

ثم اكتشف كتب ألايستر كرولي، وهو باطني كثير الرؤى، عاش في أوائل القرن العشرين، واعتبرته الكنيسة "أكثر الناس شرًا على وجه الأرض". العقول العظيمة غالبًا ما تخيف العقول الضعيفة. قرأ أندروس عن قوة الطقوس والتعاويذ، وتعلّم أنّه إن تم لفظ الطلاسم كما يجب، فإنّها تفتح أبواباً إلى عوالم أخرى. ثمّة عالم غامض خلف هذا العالم... عالم يمكنني أن أستمد منه القوة. ومع أنّ أندروس تاق إلى امتلاك تلك القوة، إلا أنّه أدرك وجود قوانين ومهام ينبغي إتمامها أولاً.

كن ممجّداً، هذا ما يوصى به كرولي.

فمنذ فجر التاريخ، كان تقديم القرابين هو القانون السائد على وجه الأرض. من العبريين الأوائل الذين قدّموا قرابين محروقة في الهيكل، إلى أبناء حضارة المايا الذين نبحوا قرابين بسرية فوق أهرامات تشيتشين إيتزا، وغيرها من الديانات على وجه الأرض، فهم القدما، أهمية القربان. إنّه الطقس الأساسي الذي يتقرّب البشر بواسطته من الله.

ومع أنّ الناس جميعهم تخلّوا عن هذا الطقس منذ عهود من الزمن، إلا أنّ قوته لم تتغيّر. وبعض من الباطنيين المعاصرين، بمن فيهم ألايستر كرولي، مارسوا هذا الفنّ وظلّوا يحسنونه مع الوقت، ويحولون أنفسهم تدريجياً إلى شيء أفضل. تاق أندروس إلى تحويل نفسه مثلهم. ولكنّه عرف أنّ عليه عبور جسر خطير في سبيل ذلك.

الدم هو كلّ ما يفصل بين النور والظلام.

في إحدى الليالي، دخل غراب عبر نافذة الحمّام إلى شقّة أندروس وعلق فيها. راقب، أندروس الطائر وهو يرفرف في المكان لبعض الوقت، ثمّ يتوقّف أخيراً بعد أن أدرك عجزعن الهرب. كان أندروس قد تعلّم الكثير ليدرك أنّها إشارة. أنا أدفع للتحرّك.

التقط الطائر بإحدى يديه، ثمّ وقف أمام مذبح مؤقّت في مطبخه، ورفع سكيناً حادّة، قبل، أن ينطق بصوت عال بالتعويذة التي حفظها عن ظهر قلب.

"كامــياش، اپومياهي، إميال، ماكبال، اپمويي، زازيان... أناشد جميع الملائكة المذكور، في كتاب Assamaian، مساعدتي في هذه العملية بقوّة الربّ الحقيقي الواحد".

خفض أندروس السكين وشق بحذر شرياناً كبيراً في الجناح الأيمن للطائر المذعور. بدأ الغراب ينزف. وبينما راقب أندروس الدم الأحمر وهو يسيل في كأس معدنية وضعها تحته، شعر برعشة غير متوقّعة في الهواء. مع ذلك، تابع ما يقوم به.

أدوناي، أراثرون، أشاي، الوهيم، الوهي، اليون، أشر إهايه، شاداي العظيم... كن مساعدي، بحيث يكون لهذا الدم القوّة والفاعلية في كلّ ما أتمنّاه، وفي كلّ ما أطلبه".

تلك الليلة، حلم بالطيور... بطائر فينيق عملاق يرتفع من النار. في اليوم التالي، استيقظ بطاقة لم يشعر بها منذ طفولته. فخرج يجري في الحديقة، أسرع وأبعد ممّا تخيّل أنّ قدرته تسمح له. وحين لم يعد قادراً على الجري، توقّف وراح يمارس التمارين الرياضية. كرّرها طويلاً، ولكنّ طاقته لم تضعف.

تلك الليلة، حلم مجددا بطائر الفينيق.

عاد الخريف إلى سنترال بارك، وأخذت الحيوانات البرية تبحث عن طعامها لفصل المشتاء. كان أندروس يكره البرد، ولكن الفخاخ التي نصبها بحذر كانت تعجّ بالجرذان والسناجب. فوضع الحيوانات في حقيبة وأخذها إلى منزله، ليمارس طقوساً أكثر تعقيداً.

إمانوال، ماسياش، يود، هي، فود... أرجو أن تجدني جدير أ.

كانت طقوس الدم تمنحه الحيوية. أخذ أندروس يشعر أنّه أكثر شباباً يوماً بعد يوم. واصل القراءة ليل نهار؛ فقرأ نصوصاً باطنية قديمة، وقصائد ملحمية من القرون الوسطى، وكتب الفلاسفة الأوائل. وكلّما تعلّم أكثر عن الطبيعة الحقيقية للأشياء، أدرك أنّه لم يعد ثمّة أمل للجنس البشرى. أنهم عميان... يسيرون على غير هدى في عالم لن يفهموه أبداً.

كان أندروس لا يُزال إنساناً، ولكنّه شعر أنّه يتحوّل إلّى شيء آخر. شيء أعظم. فقد استفاق جسده الضخم من سباته، وأصبح أكثر قوّة من ذي قبل. أخيراً، فهم هدفه الحقيقي. جسدي ليس سوى سفينة لكنز أكثر قوّة... ألا وهو عقلي.

عرف أندروس أنّه لم يدرك بعد قدرته الحقيقية، فغاص أكثر. ما هو قدري؟ جميع الكتب القديمة تدور حول الخير والشرّ... وحول حاجة الإنسان إلى الاختيار بينهما. أنا قمت باختياري منذ زمن بعيد. عرف ذلك ولم يشعر بأيّ ندم. ليس الشرّ سوى قانون طبيعي الظالم يتبع النور، والشرّ يتبع النظام. الإنتروبيا أساسية. فكلّ شيء يتحلّل. قطعة الكريستال كاملة التكوين تتحوّل لاحقاً إلى جزيئات عشوائية من الغبار.

ثمّـة مـن بينــي... وثمّة من بيمر. ولم يتجلّ لأندروس قدره إلاَّ حين قرأ كتاب جون ميلتون، وعرف عن الملاك الشجاع المدعو مولوخ.

كان مولوخ يسير على الأرض وكأنه كائن خارق. ثمّ عرف أندروس لاحقاً أنّ اسم الملك يُترجم إلى اللغة القديمة باسم مالأخ.

وهذا ما سأكون عليه.

وعلى غرار جميع التحولات العظيمة، سيبدأ هذا التحول بقربان... ولكن ليس قرباناً من الجرذان ولا الطيور. كلاً، يحتاج هذا التحول إلى قربان حقيقي.

ثمة قربان واحد جدير بالتقديم.

فجاة، شـعر بوضوح لم يسبق أن اختبره في حياته. فقد تجلّى له قدره بأكمله. أمضى ثلاثة أيام يرسم على ورقة ضخمة. حين انتهى، أصبح لديه مخطّط لما سيصبح عليه.

علَّق الرسم ذا الحجم الطبيعي على الجدار وحدّق إليه وكأنَّه مرآة.

أنا تحفة فنية.

في اليوم التالي، أخذ الرسم إلى دار الوشم. لقد أصبح جاهزاً.

## الغطل 78'

يقع نُصب جورج واشنطن الماسوني على تلّة شاتير هيل في الكسندريا، فيرجينيا. يتألّف من ثلاثة طوابق مختلفة من حيث التعقيد الهندسي المتصاعد من الأسفل إلى الأعلى؛ دُوري، أيوني، وكورنثي، فيستكل البناء بذلك رمزاً ملموساً لارتقاء الإنسان الفكري. هذا البرج الشاهق المستوحى من المنارة القديمة في الإسكندرية في مصر، متوج بهرم مصري ذي قمة على شكل شعلة.

فسي الردهة الرخامية الخلابة، ثمّة تمثال برونزي ضخم لجورج واشنطن بالزّي الماسوني، الكامل، مع الرافعة الفعلية التي استعملها لوضع حجر أساس مبنى الكابيتول. وتعلو الردهة، تسعة طوابق مختلفة تحمل أسماء مثل: المغارة، حجرة القبو، وكنيسة فرسان المعرض. ومن بين الكنوز المودعة فيها، ثمّة أكثر من عشرين ألف كتاب من المخطوطات الماسونية، وتقليد، مذهل لتابوت العهد، وحتى نموذج مصغر لغرفة العرش في هيكل الملك سليمان.

نظر عميل السي آي أيه سيمكينز إلى ساعته، بينما حلّقت المروحيّة على علوّ منخفض، فوق نهر بوتوماك. بقيت ستّ نقائق لوصول قطار هما. تنهد وحدّق من النافذة إلى النصب، الماسوني في الأفق. لا بدّ له من الإقرار أنّ ذاك البرج اللامع لم يكن أقلّ جمالاً من أيّ بنا، آخر في ناشونال مول. لم يسبق أن دخل سيمكينز النصب أبداً، والليلة لن تكون مختلفة. إن سرارت الأمور بحسب الخطّة، فلن يتمكّن روبرت لانغدون وكاثرين سولومون من الخروج من محطّة المترو.

هتف سيمكينز للطيّار مشيراً إلى محطّة شارع كينغ، مقابل النُصب: "هناك!". مالت الطائرة جانبياً، ثمّ حطّت على منطقة مكسوّة بالأعشاب أسفل شاتير هيل.

نظر المشاة إلى الأعلى مستغربين، بينما خرج سيمكينز وفريقه من المروحية، واندفعوا يجرون عبر المشارع نحو محطة شارع كينغ. في أثناء نزولهم السلالم، ابتعد عدد من المسافرين مفسحين لهم الطريق، واستندوا إلى الجدران، بينما اندفعت أمامهم كتيبة من الرجال المسلّحين الذين يرتدون الملابس السوداء.

كانت محطّة شارع كينغ أكبر ممّا توقّع سيمكينز، ويبدو أنّها تعمل على عدّة خطوط؛ الأزرق، والأصفر، وأمتراك. أسرع إلى خريطة المترو المعلّقة على الجدار، ووجد فريدوم بلازا والخطّ المباشر إلى هذا المكان.

هــتف ســيمكينز: "الخــط الأزرق، منصة المسافرين جنوباً! توجّهوا إلى هناك وأخلوا المكان!" فاندفع فريقه على الفور.

ذهب سيمكينز إلى حجرة التذاكر، وأخرج بطاقته، ثمّ صرخ للمرأة الجالسة في الداخل: "القطار التالي من مترو سنتر، متى يصل؟!".

بدا الذعر على المرأة وأجابت: "لست أكيدة. يصل قطار الخطّ الأزرق كلّ إحدى عشرة دقيقة. ما من برنامج محدد".

"كم مضى على وصول آخر قطار؟".

"خمس أو ست دقائق، ربّما. ليس أكثر ".

حسب تورنر الوقت. ممتاز. لا بد من أن يكون لانغدون في القطار التالي.

في قطار المترو السريع، تملمات كاثرين سولومون منزعجة على الكرسي البلاستيكي القاسي. كانت الأضواء الساطعة فوقها تؤلم عينيها، ولكنّها قاومت بشدة رغبتها في إغلاقهما ولي ولي الثانية واحدة. جلس لانغدون قربها في المقصورة الخالية، وحدّق شارداً إلى الحقيبة الجلدية عند قدميه. بدا الثقل على جفنيه هو الآخر، وكأنّ الاهتزاز المنتظم للمقصورة يفعل فيه فعل المنوّم.

تخيّلت كاثرين محتويات حقيبة لانغدون. لماذا تريد السي آي أيه هذا الهرم؟ قال بيلامي إنّ ساتو تسعى وراء الهرم لأنّها تعرف ربّما قوّته الحقيقية. ولكن حتّى وإن كان يكشف فعلاً مخبأ الأسرار القديمة، فمن الصعب على كاثرين أن تصدّق أنّ وعده بمنح حكمة باطنية قديمة يثير اهتمام السي آي أيه.

شمّ تذكّرت أنّه تم ضيط وكاله الاستخبارات عدّة مرّات وهي تستعمل برامج باراسايكولوجية أو سايكولوجية شبيهة بالسحر القديم والباطنية. وفي عام 1995، كشفت فصيحة "ستار غايت/سكانيت" تكنولوجيا سريّة لدى السي آي أيه تدعى الرؤية عن بعد، وهي نوع من الانتقال العقلي التخاطري يمكّن "الرائي" من نقل عينه العقلية إلى أيّ مكان على وجه الأرض والتجسس عليه، من دون أن يكون حاضراً جسدياً. بالطبع، لم تكن هذه التكنولوجيا جديدة. فالباطنيون يسمّونها الإسقاط النجمي، وممارسو اليوغا يسمّونها تجربة الخروج من الجسد. لسوء الحطّ، يسمّيها دافعو الضرائب الأميركيون المذعورون أمراً منافياً للعقل، فتم إيطال البرنامج، علناً على الأقلّ.

ومن المثير للسخرية أنّ كاثرين رأت علاقات ملحوظة بين برامج السي آي أيه الفاشلة واكتشافاتها في العلوم العقلية.

كانت منتلهّفة للاتّصال بالشرطة، ومعرفة ما إذا كانوا قد وجدوا شيئاً في كالوراما هايتس، ولكنّهما أصبحا بلا هاتف، والاتّصال بالسلطات قد يكون خطأً على أيّ حال. فهي لا تدرى مدى امتداد نفوذ ساتو.

صبراً، كاثرين. في غضون دقائق، سيكونان في مخبأ آمن، وينز لان ضيفين عند رجل أكد لهما أنّه سيعطيهما أجوبة. تمنّت كاثرين أن تساعدها تلك الأجوبة على العثور على شقيقها.

همست وهي تنظر إلى خريطة المترو: "روبرت؟ علينا النزول في المحطَّة التالية".

استفاق لانغدون ببطء من حلم اليقظة وأجاب: "صحيح، شكراً". وبينما توجّه القطار نحو المحطّـة، تناول حقيبته وألقى على كاثرين نظرة مترددة، ثمّ قال: "فلنأمل الوصول من دون مشاكل".

حين نرل تورنر سيمكينز للانضمام إلى رجاله، كانت منصنة مترو الأنفاق قد أخليت، بالكامل، وكانت عناصر الفريق تتوزع وتتخذ مواقعها خلف الأعمدة الموزعة على طول، المنصنة. ترددت أصداء ضجة بعيدة في النفق عند الطرف الآخر للمنصنة، ومع ارتفاع الصوت، شعر سيمكينز بهبة من الهواء الدافئ حوله.

لن تهرب منى، سيد لانغدون.

الـ تفت سيمكينز إلى العميلين اللذين طلب منهما الانضمام إليه على المنصنة. قال لهما: "أخرجا البطاقات وأشهرا السلاح. هذه القطارات آلية، ولكن في كلّ منها محصل تذاكر يفتح الأبواب. اعثرا عليه".

ظهر نور المصابيح الأمامية في النفق، وارتفع صوت المكابح في المكان. حين دخل، القطار المحطّة، وبدأ يخفّف من سرعته، مال سيمكينز والعميلان نحوه، وراحوا يلوّحون ببطاقات السي آي أيه، ويحاولون لفت نظر محصل التذاكر قبل أن يفتح الأبواب.

كان القطار يقترب بسرعة. وفي المقصورة الثالثة، رأى سيمكينز أخيراً وجه محصل التذاكر المفاجأ الذي يحاول على ما يبدو فهم السبب الذي يجعل ثلاثة رجال بالملابس السوداء يلوحون ببطاقاتهم إليه. اندفع سيمكينز نحو القطار الذي كان يوشك الآن على التوقف.

هتف وهو يُحمل بطاقته: "السي آي أيه! لا تفتح الأبواب!" حين مرّ القطار ببطء أمامه، توجّه نحو مقصورة محصل التذاكر، وصرخ له قائلاً: "لا تفتح الأبواب! هل فهمت؟! لا تفتح الأبواب!".

توقّف القطار تماماً، وراح محصل التذاكر يهزّ رأسه تكراراً، والاستغراب يملأ عينيه. سألهم عبر نافذته الجانبية: "ما الخطب؟".

قال سيمكينز: "لا تدع هذا القطار يتحرك، ولا تفتح الأبواب".

"هل يمكنك إدخالنا إلى المقصورة الأولى؟".

هز محصل التذاكر رأسه. بدا عليه الخوف، فخرج من القطار، وأغلق الباب خلفه. اقتاد سيمكينز ورجليه إلى المقصورة الأولى، وفتح الباب بيده.

قال سيمكينز وهو يسحب سلاحه من حزامه: "أغلقه خلفنا". دخل سيمكينز ورجُلاه بسرعة إلى المقصورة الأولى ساطعة الإضاءة، وأقفل محصل التذاكر الباب خلفهم.

لَـمُ يكـن فـي المقصورة الأولى أكثر من أربعة ركّاب؛ ثلاثة صبية مراهقين وامرأة عجـوز. بـدوا جميعاً متفاجئين لرؤية الرجال الثلاثة المسلّحين يدخلون عليهم، رفع سيمكينز بطاقته قائلاً: "كلّ شيء على ما يرام، فقط الزموا أماكنكم".

بدأ سيمكينز ورجلاه عملية المسح متحرّكين نحو آخر القطار مقصورة تلو الأخرى، "وكأنّهم يعصرون معجون الأسنان"، كما قيل لهم في أثناء التدريب. لم يكن القطار يضمّ سوى بسضعة ركّاب، وحين وصلوا إلى منتصف الطريق، لم يكونوا قد عثروا بعد على أحد بمواصفات روبرت لانغدون وكاثرين سولومون. مع ذلك، ظلّ سيمكينز واثقاً من نفسه. فما من مكان على الإطلاق ليختبئا فيه على متن مترو أنفاق. لا حمّامات، ولا مستودعات، ولا مضارج أخرى. وحتّى لو اكتشفا أمرهم وهربا إلى الجزء الخلفي من القطار، لن يتمكّنا من الخروج. فخلع الباب كان أمراً مستحيلاً تقريباً، ورجال سيمكينز يراقبون المنصة من جانبي القطار على أي حال.

صبرا.

ولكن حين وصل سيمكينز إلى المقصورة ما قبل الأخيرة، بدأ يتوتّر. لم تكن تلك المقصورة تضمّ إلاّ راكباً واحداً؛ رجلاً صينيًا. اجتازها سيمكينز ورجلاه وهم يبحثون عن أيّ مخبأ ممكن. ولكن عبثاً.

قــال ســيمكينز وهو يرفع سلاحه: "المقصورة الأخيرة". واجتاز الثلاثة عتبة آخر جزء من القطار. حين دخلوا المقصورة الأخيرة، وقفوا على الفور مذهولين.

ما هذا؟! اندفع سيمكينز إلى آخر المقصورة الخالية، وبحث خلف جميع المقاعد. استدار نحو رجليه ودمه يغلى غضباً: "إلى أين ذهباً بحقّ الله؟!".

## الغدل 79'

على بعد ثمانية أميال شمال ألكسندريا، فيرجينيا، سار روبرت لانغدون وكاثرير, سولومون فوق بساط من العشب المكسو بالجليد.

قال لانغدون: "يجدر بك أن تكوني ممثّلة". كان لا يزال معجباً بسرعة بديهة كاثرير، ومواهبها بالارتجال.

ابتسمت له قائلةً: "لم تكن سيِّئاً أنت الآخر".

في البداية، أربك لانغدون أمام تصرف كاثرين الغريب في سيّارة الأجرة. فمن دون أيّ إنذار، طلبت فجأة الذهاب إلى فريدوم بلازا، استناداً إلى فكرة خطرت لها عن النجمة اليهودية والخيتم الأعظم للولايات المتّحدة. ثمّ رسمت صورة معروفة جداً لدى نظرية المؤامرة على ورقة دولار نقدية، وأصرت أن ينظر لانغدون إلى حيث تشير.

أخيراً، أدرك لانغدون أنّ كاثرين لم تكن تشير إلى الدولار، بلى إلى زرّ صغير مضاء على الجهة الخلفية لمقعد السائق. كان الزرّ مكسوًّا بالسخام بحيث لم يلاحظه من قبل. ولكن عندما انحنى إلى الأمام، رأى أنه كان مضاء ويتوهج بنور أحمر. كما رأى أيضاً الكلمتين الداهتين تحت الزرّ مباشرة:

الأتصال الداخلي

نظر الانغدون مذهولاً إلى كاثرين، التي كانت عيناها الخائفتان تحثّانه على النظر إلى المقعد الأمامي. فعل ما تريد، واسترق نظرة من خلال الفاصل الزجاجي. كان هاتف السائن الخلوي موضوعاً على لوحة السيّارة، مفتوحاً ومضاء، وموجّها إلى مكبّر الصوت الداخلي. على الفور، فهم النغدون سبب تصرّف كاثرين.

أنهم يعلمون بوجودنا في هذه السيّارة... ويصنغون الي ما نقول.

لم يعلم لانغدون كم يملك هو وكاثرين من الوقت قبل أن يتم إيقاف السيّارة ومحاصرتها، ولكنّه أدرك أنّ عليهما التصرّف بسرعة. اشترك على الفور في التمثيلية، وقد عرف أنّ رغبة كاثرين بالذهاب إلى فريدوم بلازا لا علاقة لها بالهرم، بل لأنّ فيها محطّة مترو أنفاق كبيرة؛ مترو سنتر. ومنها يمكنهما أن يستقلا إما الخطّ الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي، إلى أيّ من الاتّحاهات الستّة المختلفة.

ترجّلا من التاكسي في فريدوم بلازا، وبدأ لانغدون يرتجل هو الآخر، تاركاً وراءه أثراً من يرتجل هو الآخر، تاركاً وراءه أثراً من يقل أن يسرع هو وكاثرين إلى المحطّة، ويتجاوزا منصّة الخطّ الأزرق، متّجهين إلى الخطّ الأحمر، ومنه استقلاّ قطاراً بالاتّجاه المعاكس.

تجاوزا سبت محطّات بالاتّجاه الجنوبي نحو تينليتاون، ثمّ خرجا بمفردهما إلى حيّ هادئ. كان البناء الذي يقصدانه هو الأعلى على امتداد أميال، ومرئيًا بوضوح في الأفق، بعد جادة ماساشوستيس مباشرة، في مساحة واسعة مكسوة بالعشب الذي تمّ جزّه بعناية.

بعد أن هربا "بعيداً عن الأعين"، على حدّ قول كاثرين، أخذا يسيران فوق العشب السرطب. إلى يمينهما، كان ثمّة حديقة من طراز القرون الوسطى، تشتهر بورودها القديمة وبكوخ يدعى منزل الظلال. عبرا الحديقة مباشرة إلى المبنى الرائع الذي دعيا إليه. يحتوي على عشرة أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء، والآخر بوجه أب لوقس الأسمر.

قالت كاثرين وهي تحدّق إلى الأبراج المضيئة: "لم يسبق لي المجيء إلى هنا ليلا. يا له من مشهد رائع".

وافقها لانغدون، إذ إنه نسي مدى جمال هذا المكان. تتربّع التحفة الهندسية النيو -قوطية في الطرف الشمالي لإمباسي رو. لم يأت إلى هنا منذ سنوات، منذ أن كتب مقالاً عنها لمجلّة أطفال، على أمل إثارة بعض الحماسة بين الشباب الأميركيين لزيارة هذا المعلم الرائع. ومقاله السني حمل عنوان موسى، صخور من القمر، وحرّ النجوم، شكّل جزءاً من الأدب السياحي لسنوات.

فكر النغدون، كاتدرائية واشنطن الوطنية، وشعر بلهفة غير متوقّعة لمجيئه إليها بعد كلّ الأعوام. أيّ مكان أفضل للسؤال عن ربّ حقيقي واحد؟

ســـألته كاثرين وهي تحدّق إلى برجي الجرس التوأمين: "هل تضم هذه الكاتدرائية فعلًا عشرة أحجار من جبل سيناء؟".

هــز لانغــدون رأسه مجيباً: "بقرب المذبح الرئيس. إنّها ترمز إلى الوصايا العشر التي تسلّمها موسى على جبل سيناء.

"وهل فيها صخرة من القمر؟".

صــخرة من السماء. "أجل، فإحدى النوافذ الملوّنة تسمّى نافذة الفضاء، وفيها كسرة من صخرة من القمر".

التفتت إليه كاثرين، وعيناها الجميلتان تلمعان بتشكّك، وسألته: "حسناً، ولكن لا يمكنك أن تكون جادًا بخصوص الأمر الأخير. تمثال... لدارث فايدر؟".

ضحك لانغدون قائلاً: "الأب الأسمر للوك سكايواكر؟ بلى بالتأكيد. إذ يحتل فايدر إحدى أكشر الله وحات الخيالية شعبية في الكاتدرائية الوطنية". وأشار إلى نقطة عالية في الأبراج الغربية. "من الصعب رؤيته في الليل، ولكنّه هناك".

"وماذا يفعل دارث فايدر في كاتدرائية واشنطن الوطنية، بالله عليك؟".

"مسابقة للأطفال لنحت تمثال قبيح يصور وجه الشيطان. كان دارث هو الفائز".

وصلا إلى السلّم الكبير للمدخل الرئيس، والذي تعلوه قنطرة على ارتفاع ثمانين قدماً تحـت نافذة خلاّبة محاطة بالورود. حين بدأا بصعود السلّم، تحوّل فكر لانغدون إلى الرجل

الغريب الغامض الذي اتصل به. لا تذكر أسماء من فضلك... أخبرني، هل تمكّنت من حمابة الخريب الغامض الذي التمنت عليها؟ شعر النغدون بالألم في كتفه بسبب ثقل الهرم الحجري، وتال إلى إنزاله. مخبأ وأجوبة.

حين اقتربا من أعلى السلّم، ظهر أمامهما باب خشبي كبير. سألته كاثرين: "هل نطرن على الباب؟".

كان لانغدون يفكّر في الأمر نفسه، ولكنّ الباب بدأ يُفتح مصدراً صريراً.

ســـأل أحدهم بصوت ضعيف: "من عند الباب؟" وظهر رجل عجوز في المدخل، يرتدي ثوب كاهن ويحدّق إليهما بشرود. كانت عيناه المصابتان بإعتام العدسة كامدتين وبيضاوين.

أجاب: "اسمي روبرت النغدون. أنا وكاثرين سولومون نبحث عن مخبأ".

تنهد الرجل الأعمى مرتاحاً وقال: "الحمد شه. كنت بانتظار كما".

شعر وارن بيلامي ببارقة أمل مفاجئة.

في الأدغال، كانت المديرة ساتو قد تلقّت للتو اتصالاً من عميل ميداني، وراحت تصرخ على الفور: "حسناً، من الأفضل لك إيجادهما. الوقت يداهمنا!" أقفات الخطّ وبدأت تذرع المكان ذهاباً وإياباً وكأنّها تفكّر في خطوتها التالية.

كان بيلامي يملك فكرة جيدة، ولكنّه هز رأسه نافياً وأجاب: "لا".

ظلَـت نظرات ساتو الخارقة مركزة عليه وأضافت: "لسوء الحظّ، يقوم جزء من عملي على معرفة متى يكذب الناس".

أشاح بيلامي نظره عنها وقال: "آسف، لا أستطيع مساعدتك".

قالت ساتو: "حضرة المهندس بيلامي، هذا المساء، بعد الساعة السابعة مباشرة، كنت تتناول العشاء في مطعم خارج المدينة، حين تلقيت اتصالاً من رجل أخبرك أنه قام باختطاف بيتر سولومون".

شعر بيلامي بالقشعريرة على الفور، والتفت إليها. كيف تمكّنت من معرفة ذلك؟!

تابعت سَاتو: "قال لك الرجل إنه أرسل روبرت لانغدون الى مبنى الكابيتول وكلّفه بمهمّة... مهمّة تحتاج إلى مساعدتك. وحذّرك من أنه في حال فشل لانغدون في إتمامها، سيكون مصير صديقك بيتر سولومون الموت. رُحت تتصل مذعوراً بأرقام بيتر، ولكنّك أخفقت في التحدّث معه. فما كان منك سوى أن ذهبت مسرعاً إلى الكابيتول".

لم يفهم بيلامي كيف عرفت ساتو باتصاله.

واصلت ساتو قصتها من خلف دخان سيجارتها: "وفي أثناء هروبك من الكابيتول، بعثت برسالة هاتفية إلى خاطف سولومون، تؤكّد له فيها أنّك نجحت أنت والانغدون في الحصول على الهرم الماسوني".

تساءل بيلامي، كيف تحصل على معلوماتها؟ حتى لانغدون لم يعرف أنني أرسلت تلك الرسالة. فبعد عبور النفق إلى مكتبة الكونغرس مباشرة، دخل بيلامي الغرفة الكهربائية لإنارة المكان. هانك، قرر إرسال رسالة سريعة إلى خاطف سولومون، لإخباره بتورط ساتو في المسألة، ولكنّه أكّد له أنّه تمكّن هو ولانغدون من الحصول على الهرم الماسوني، وسيتعاون

مع مطالبه. كانت كذبة بالطبع، ولكنّ بيلامي أمل أن يساهم ذلك في كسب الوقت، من أجل إنقاذ بيتر سولومون والهرم على حدّ سواء.

سألها بيلامي: "من أخبرك بأمر الرسالة؟".

وضعت ساتو هاتف بيلامي على المقعد قربه قائلةً: "لم يكن الأمر صعباً".

تذكّر بيلامي أنّ العملاء الذين اعتقلوه أخذوا منه هاتفه ومفاتيحه.

قالت ساتو: "أمّا بالنسبة إلى بقية معلوماتي الداخلية، فإنّ القانون يعطيني الحقّ بالتنصد على هذا على من أعتبره تهديداً للأمن الوطني. وأنا أعتبر بيتر سولومون تهديداً من هذا النوع، فتصرّفت في الليلة الماضية".

بالكاد كان بيلامي قادراً على استيعاب ما تقول. سألها: "أنت تتنصتين على هاتف بيذر سولومون؟".

"أجـل. هكـذا عــرفت أنّ الخاطــف اتّصل بك في المطعم. وأنت اتّصلت بهاتف بيذر وتركت رسالة تنمّ عن القلق تشرح فيها ما حدث".

أدرك بيلامي أنّها على حقّ.

"والتقطنا أيضاً مخابرة من روبرت لانغدون الذي كان في مبنى الكابيتول، وكان في غاية التشوش حين علم أنّه خُدع للذهاب إلى هناك. فذهبت إلى الكابيتول على الفور، ووصلت قبلك لأنني كنت أقرب. أمّا كيف خطر لي التحقق من صورة الأشعة لحقيبة لانغدون... فعلى ضوء ما عرفته عن تورّط لانغدون في كلّ ذلك، طلبت من فريقي إعادة الاستماع إلى مكالمة مبكرة بين لانغدون وهاتف بيتر سولومون. بدت المكالمة بريئة، مثل فيها الخاطف دور مساعد سولومون، وأقنع لانغدون بالمجيء لإلقاء محاضرة، وإحضار علبة صغيرة ائتما على يتر. وحين لم يخبرني لانغدون بأمر العلبة التي يحملها، طلبت صورة الأشعة السينية لحقيبته".

الم يعد بيلامي قادراً على التفكير. بالطبع كلّ ما تقوله ساتو ممكن، ولكنّ شيئاً ما لا يزال يفوته. فسألها: "ولكن... كيف يمكنك الاعتقاد أنّ بيتر سولومون هو تهديد للأمن الوطني؟".

أجابت بنبرة لاذعة: "صدّقني، بيتر سولومون يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني. وبصراحة، أنت كذلك يا سيّد بيلامي".

أجفل بيلامي، واستقام في جاسته، فاحتكت القيود بشدة بيديه. "أستميحك عذراً؟".

رسمت ابتسامة مصطنعة على شفتيها وأجابت: "أنتم الماسونيون تلعبون لعبة خطرة. أنتم تحتفظون بسر خطير جداً جدًا".

هل تتحنث عن الأسرار القديمة؟

"من الجيّد أنّكم حرصتم دائماً على الحفاظ على أسراركم. ولكن لسوء الحظّ، تصرفتم مؤخراً بتهور. والليلة، فإنّ أكثر أسراركم خطورة أصبح على وشك أن يُكشف للعالم. وما لم نمنع حدوث ذلك، أؤكد لك أنّ النتائج ستكون مأساوية".

حدّق إليها بيلامي مذهولاً.

قالت ساتو: "لو لم تهاجمني، لأدركت أنّنا في خندق واحد".

خندق واحد. خطرت على بال بيلامي فكرة بدت مستحيلة تقريباً. هل ساتو عضو في النجمة الشرقية? كان تنظيم النجمة الشرقية، الذي اعتبر غالباً منظمة شقيقة للماسونيين، يعتنق الفلسفة الباطنية نفسها القائمة على فعل الخير، والحكمة السرية، والانفتاح الروحي. في الخندق نفسه؟ أنا مكبّل! وهي تتنصت على هاتف بيتر!

قالت ساتو: "عليك مساعدتي لإيقاف هذا الرجل. فهو قادر على إحداث زلزال لن تنجو منه هذه البلاد". بدا وجهها صلباً كالحجر وهي تقول ذلك.

"إذاً، لماذا لا تلاحقينه؟".

قالت ساتو غير مصدّقة: "وهل نظن أنني لا أحاول؟ لقد فقدنا أثر هاتف سولومون قبل أن نحدّد مكانه. ويبدو الرقم الآخر رقم هاتف معدًا للاستعمال المؤقّت، أي أن تعقّبه مستحيل تقريباً. كما أخبرتنا شركة الطائرات الخاصّة أنّه تم حجز رحلة لانغدون من قبل مساعد سولومون، وبواسطة هاتف سولومون، وبطاقة ماركيس جيت التي يستخدمها سولومون. لم يترك أثراً مهمًا على أيّ حال. وحتى لو عثرنا على مكانه بالضبط، لا يمكنني المخاطرة بالدخول ومحاولة القبض عليه".

"لماذا؟".

قالت ساتو، وقد بدأ صبرها ينفد: "أفضل عدم كشف السبب، لأنّها معلومات سرّية. وأطلب منك أن تثق بي في هذا الموضوع".

"في الواقع، أنا لا أثق بك".

أصبحت عينا ساتو كالجليد. التفتت فجأة، وصرخت قائلةً: "أيّها العميل هارتمان! الحقيبة، من فضلك".

سمع بيلامي هسهسة الباب الإلكتروني، ودخل عميل إلى الأدغال. كان يحمل حقيبة تيتانيوم ملساء، وضعها على الأرض قرب مديرة مكتب الأمن.

قالت ساتو: "دعنا بمفردنا".

مع خروج العميل، هسهس الباب مجددا، ثمّ غرق المكان بالصمت.

ت ناولت ساتو الحقيبة المعدنية، ووضعتها على حجرها، ثمّ فتحت الأقفال. حوّلت نظرها ببطء إلى بيلامي قائلةً: "لم أكن أرغب في فعل ذلك، ولكنّ الوقت يداهمنا، ولم تترك لى الخيار".

رمق بيلامي الحقيبة الغريبة، واجتاحته موجة من الخوف. هل تنوي تعذيبي؟ صارع أصفاده مجدداً وسألها: "ماذا يوجد في الحقيبة؟!".

ابت سمت ساتو ابتسامة مثيرة للاشمئز از وقالت: "شيء سيقنعك برؤية الأمور من وجهة نظري. أضمن لك ذلك".

### الفحل 18

كان المكان الذي يُمارس فيه مالأخ الفن مخبًّا بعناية. إذ يبدو قبو منزله بالنسبة إلى «ن يدخله طبيعياً جداً، عبارة عن حجرة عادية تحتوي على سخّان، وعلبة صمّامات، وكومة «ز الحطب، ومجموعة من الأغراض المنوّعة. ولكن هذه الحجرة المرئية، لم تكن الجزء الوديد من قبو مالأخ. إذ تمّ بناء جدار يفصلها عن مساحة واسعة مخصّصة لممارساته الخفية.

كان قسم العمل الخاص عبارة عن جناح من الحجرات الصغيرة، لكل منها هدف محدّد وكان مدخل هذا القسم الوحيد هو عبارة عن سلّم شديد الانحدار يتم الوصول إليه من خلال باب سرّى في غرفة المعيشة. وهذا ما يجعل اكتشاف المكان مستحيلاً.

الليلة، ويبنما كان مالأخ ينزل السلم، بدا وكأن النور اللازوردي، الصادر عن الإضدة الخاصة في القبو، يبعث الحياة في الطلاسم والعلامات الموشومة على جلده. سار في الضبد، الأزرق، وتجاوز عدداً من الأبواب المقفلة، متوجّها مباشرة إلى الحجرة الأكبر الواقعة في الخر الممرد. وهي حُجرة مربّعة بطول اثنتي عشرة قدماً. مثل الأبراج الاثني عشر، وساعات السنهار الاثنتي عشرة. كانت تحتل وسط الحجرة طاولة خشبية مربّعة بطول سبع أقدام. من مرجات الهيكل السبع. عُلقت فوق وسط الطاولة مصابيح مضبوطة بعناية، تدور عبر طبف من الألوان المحددة مسبقاً، وتُتم دورتها كلّ ستّ ساعات، بحسب الجدول المبجل للساعت الكوكبية. ساعة يانور زرقاء، وساعة ناسنيا حمراء، وساعة سالام بيضاء.

أمّا الآن، فكانت ساعة كابيرا، أي أنّ ضوء الحجرة كان بلون مائل إلى الأرجواني. بدرُ مالأخ التحضيرات، مرتدياً مجرد إزار حريري ملفوف حول وركيه.

راح يمزج بعناية كيميائيات التبخير التي سيشعلها لاحقاً لتطهير الهواء. ثمّ طوى الرداء الحريري الجديد الذي سيرتديه بدلاً من القماشة. وأخيراً، عقم قارورة ماء لدهن قربانه. حين انتهى، وضع جميع هذه الأغراض على طاولة جانبية.

بعد ذلك، توجه إلى رفّ وأخرج منه صندوقاً عاجياً صغيراً، وضعه على الطاولة الجانبية مع بقية الأغراض. ومع أنّه ليس جاهزاً بعد لاستعماله، إلا أنّه لم يستطع مقاومة رغبته في فتح الغطاء وتأمّل كنزه.

السكين. كان الصندوق العاجي يحتضن في داخله المبطن بالمخمل الأسود السكين القربانية التي احتفظ بها مالأخ لهذه الليلة. كان قد اشتراها بنحو 1.6 مليون دولار من السوق السوداء للأثريات الشرق أوسطية في العام الفائت.

أشهر سكين في التاريخ.

كان هذا النصل الثمين، القديم إلى حدّ يفوق الخيال، مصنوعاً من الحديد، ومثبّتاً بقبضة من العظم. امتلكه عبر العصور عدد لا حصر له من الأشخاص النافذين. ولكنّه اختفى في العقود الأخيرة ضمن مجموعة خاصّة وسرية، وقد فعل مالأخ المستحيل للحصول عليه. على الأرجح، لم تسفك السكين الدم منذ عقود... لا بل ربّما منذ قرون من الزمن. والليلة، سيتذوق هذا النصل من جديد طعم قوة القربان الذي سُن لأجله.

رفع مالأخ السكين بلطف من الصندوق المبطن، ولم النصل بوقار بواسطة قماشة حريرية مبللة بالمياه المطهرة. لقد تطورت مهاراته كثيراً منذ تجاربه البدائية الأولى في نيويورك. فالفن الأسود الذي يمارسه مالأخ كان معروفاً بأسماء عديدة في كثير من اللغات، ولكنة شكل دائماً علماً دقيقاً. كانت هذه التكنولوجيا البدائية تحتوي في الماضي على مفتاح أبواب القوة. ولكنها حُظرت منذ زمن بعيد، على اعتبارها من قبيل السحر. والقلة الذين لا يحزالون يمارسون هذا الفن يُعتبرون مجانين، ولكن مالأخ يعرف جيّداً أن هذا غير صحيح. هذا ليس من عمل أصحاب القدرات الضعيفة. كان الفن الأسود القديم، شأنه شأن العلم الحديث، يشتمل على صيغ محددة، ومكونات خاصة، وتوقيت دقيق.

هـذا الفـن لـيس من قبيل السحر الأسود العاجز الذي غالباً ما يمارس اليوم من دون حماسـة مـن قـبل الفضوليين. هذا الفن هو كالفيزياء النووية، يملك القدرة على تحرير قوة هائلـة. والتحذيرات واضـحة: الممارس غير الماهر معرّض لخطر الاصطدام بتيّار مرتد يدمره.

انتهى مالأخ من تأمّل النصل، وحوّل انتباهه إلى قطعة جلدية سميكة موضوعة على الطاولة أمامه. كان قد صنع هذه القطعة بنفسه من جلد حمل صغير. وكما ينص البروتوكول، كان الحمل لا يزال طاهراً، ولم يبلغ بعد. على مقربة من الجلد، كان ثمّة ريشة للكتابة مأخوذة من ريش غراب، وصحن فضيّي، وثلاث شموع متوّهجة، موزّعة حول وعاء نحاسي يحتوي على إنش واحد من سائل قرمزي كثيف.

كان السائل هو دم بيتر سولومون.

الدم هو صباغ الأبدية.

تناول مالأخ الريشة، ووضع يده اليسرى على قطعة الجلد، ثمّ غمس رأس الريشة بالدم، ورسم بعناية حدود كفّه المفتوحة. حين انتهى، أضاف الرموز الخمسة للأسرار القديمة على رأس كلّ من أصابع الرسم الخمسة.

التاج... رمز الملك الذي سأكون.

النجمة... رمز السماوات التي رسمت قدري.

الشمس... رمز استنارة روحي.

المصباح... رمز النور الضعيف للفهم البشري.

والمفتاح... رمز القطعة الضائعة، ثلك التي سأمتلكها الليلة، أخيراً.

أتــم مــالأخ رسمه الدموي، وحمل قطعة الجلد، يتأمّل عمله بإعجاب في ضوء الشموع الــثلاث. انتظر إلى أن جف الدم، ثمّ ثنى قطعة الجلد السميكة ثلاث مرّات. وبينما راح ينند تعــويذة قديمــة، قــرب الجلد من الشمعة الثالثة، وأضرم فيه النار. وضع الجلد المشتعل في الــصحن الفـضيّي وتركه يحترق. في أثناء ذلك، ذاب الكربون الموجود في الجلد الحيواني، وتحــول إلــي مسحوق من الفحم الأسود. حين انطفأت الشعلة، نفض مالأخ بحذر الرماد في وعاء الدم النحاسي، ثمّ حرّك الخليط بريشة الغراب.

أصبح السائل داكناً أكثر ممّا كان، وأقرب إلى السواد.

حمــُل مــالأخ الــوعاء بكفيه، ورفعه فوق رأسه مقدّماً شكره، ومنشداً ترنيمة الدم لدى القدماء. ثمّ صبّ المزيج القاتم في القارورة الزجاجية وأغلقها. هذا هو الحبر الذي سيزيّن به مالأخ مساحة الجلد غير الموشومة بعد في أعلى رأسه، ويتمّ تحفته.

### الفحل 82

إنّ كاتدرائية واشنطن الوطنية هي سادس أكبر كاتدرائية في العالم، يفوق ارتفاعها ناطحة سحاب مؤلّفة من ثلاثين طابقاً. تزيّن الكاتدرائية أكثر من مئتي نافذة من الزجاج الملوّن، ومصلَصلة مؤلّفة من ثلاثة وخمسين جرساً، وأور عن مؤلّف من 10.647 مزماراً، وهي تشكّل تحفة قوطية تتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصلّ.

ولكنّ الكاتدرائية الهائلة كانت خالية الليلة.

بدا الموقر كولين غالواي، عميد الكاتدرائية، وكأنّه يعيش منذ الأزل. كان أحدب وعجوزاً، يسرتدي ثوباً أسود بسيطاً ويجر قدميه في المقدّمة من دون أن يتفوّه بكلمة. تبعه لانغدون وكاثرين في صمت مطبق عبر ظلام الجناح المركزي لصحن الكاتدرائية الممتدّ على مسافة أربعمئة قدم، والذي كان منحرفاً بعض الشيء إلى اليسار، مولّداً خدعة بصرية ملطفة. حين وصلوا إلى نقطة التقاطع الكبرى، قادهما العميد عبر حجاب رمزي يفصل بين القسم العامّ وحرم الكاتدرائية.

كان هواء المذبح المظلم عابقاً برائحة البخور، لا تضيئه سوى الانعكاسات غير المباشرة للقناطر المزخرفة في الأعلى. ارتفعت أعلام الولايات الخمسين فوق الكورس، الذي كان مزيّناً بحواجز خلفية منقوشة تصور أحداثاً إنجيلية. تابع العميد غالواي طريقه، الذي بدا أنّه يعرفه عن ظهر قلب. للحظة، ظنّ لانغدون أنّهم متوجّهون مباشرة إلى المذبح الأعلى، الدي يصمم الأحجار العشرة من جبل سيناء. ولكنّ العجوز الأعمى انعطف أخيراً، وتلمّس طريقه عبر باب خفيّ يؤدّي إلى ملحق إداري. ساروا في ممر قصير، حتّى وصلوا إلى باب مكتب يحمل لائحة نحاسية كتب عليها:

#### الموقَّر د. كولين غالواي عميد الكاتدرائية

فتح غالبواي الباب وأضاء المصابيح، وبدا معتاداً على تذكّر هذا النوع من الآداب الاجتماعية مع ضيوفه، ثمّ اقتادهما إلى الداخل وأغلق الباب.

كان مكتب العميد صغيراً ولكنّه أنيق، يضمّ رفوفاً عالية من الكتب، ومكتباً، وخزانة مزخرفة بالنقوش، فضلاً عن حمّام خاصّ. عُلقت على الجدران سجّادات تعود إلى القرن السادس عشر ولوحات دينية عدّة. أشار العجوز إلى المقعدين الجلديين المواجهين لمكتبه، فجلس لانغدون مع كاثرين وشعر بالامتنان لتمكّنه أخيراً من وضع حمله الثقيل عن كنفه على الأرض، أمام قدميه.

جلس على المقعد المريح وهو يفكّر، مخبأ وأجوبة.

سار العجوز ببطء حوّل مكتبه، وجلس على مقعده عالي الظهر. ثمّ تنهّد متعباً، وريع رأسه يحدّق باتجاههما بنظرات شاردة عبر عينيه الضبابيتين. حين تحدّث، فوجئا بصوت الواضح والقويّ.

قال العجوز: "أعلم أننا لم نلتق من قبل، ولكن أشعر أنني أعرفكما". تناول منديلاً ومسي فمه. "بروفيسور لانغدون، أنا مطلع على كتاباتك، بما في ذلك المقال الرائع الذي كتبته من رمزية هذه الكاتدرائية. وآنسة سولومون، أنا وشقيقك بيتر أخوان ماسونيان منذ سنو نعددة".

قالت كاثرين: "بيتر واقع في مشكلة خطيرة".

تنهّد العجوز قائلاً: "هذا ما قيل لي، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتكما".

لـم ير َ لانغدون خاتماً ماسونياً في إصبع العميد، ولكنّه يعرف أنّ كثيرا من الماسونيين · لا سيّما رجال الدين، يفضلون عدم الكشف عن انتمائهم إلى المنظّمة.

حين بدأوا يتحدّثون، بدا واضحاً أنّ العميد غالواي يعرف القليل عن أحداث الليلة من خلل رسالة وارن بيلامي الصوتية. وحين أطلعه لانغدون وكاثرين على الباقي، بدا علي مزيد من الاضطراب.

قال العميد: "وهذا الرجل الذي اختطف حبيبنا بيتر، يصر على تفكيك شيفرة الهرم مقال حياة بيتر؟".

أجاب لانغدون: "أجل. فهو يظن أن الهرم خريطة سترشده إلى مخبأ الأسرار القديمة" حـول العمـيد عينيه الكامدتين المخيفتين إلى لانغدون وقال: "أشعر من صوتك أنّك ' تعتقد بهذه الأمور".

لم يسشأ لانغدون إضاعة الوقت في هذا النقاش، فقال: "ما أعتقده ليس مهماً، بل المهم مساعدة بيتر. ولسوء الحظّ، فإنّ شيفرة الهرم التي فكّكناها لا تشير إلى أيّ مكان".

استقام العجوز في جلسته وسأل قائِلاً: "هل فككتما شيفرة الهرم؟".

تدخلت كاثرين الآن، وشرحت أنها على الرغم من تحذيرات بيلامي وطلب أخيها عدم فـتح العلبة، إلا أنها فعلت ذلك لأنها شعرت أن مساعدة أخيها تأتي في المرتبة الأولى، مهما يكن السبيل إلى ذلك. وأخبرت العميد بأمر حجر القمة الذهبي، ومربع ألبرخت دورير العجيب، وكيف أنه ساعد على قراءة شيفرة الهرم الماسوني المؤلفة من ستة عشر حرفا، وترجمتها إلى جملة جيوفا سانكتوس أونوس.

سأله العميد: "أهذا كلُّ ما تقوله؟ ربّ حقيقي واحد؟".

أجاب النغدون: "أجل، سيّدي. يبدو أنّ الهرم هو أقرب إلى خريطة مجازية منه إلى خريطة جغرافية".

رفع العميد يديه قائلاً: "دعنى أتلمسه".

فتح لانغدون حقيبته وأخرج الهرم، ثمّ وضعه بحذر على المكتب، أمام الموقّر مباشرة.

راح لانغدون وكاثرين يراقبان العجوز وهو يتفحّص كلّ إنش من الحجر بيديه الهرمتين؛ الجهة المنقوشة، والقاعدة الملساء، وقمّته المبتورة. حين انتهى، رفع يديه من جديد قائلاً: "وحجر القمّة؟".

أخرج لانغدون الصندوق الحجري الصغير ووضعه على المكتب، ثم فتح الغطاء. أخرج منه حجر القمة، ووضعه بين يدي العجوز الممدودتين. أجرى العميد فحصاً مشابهاً، فتحسس كل إنش منه، وتوقّف عند النقش. واجه على ما يبدو صعوبة في قراءة النص الصغير المنقوش بعناية.

ساعده لانغدون قائلاً: السرّ مخبّاً في التنظيم، وكلمة التنظيم مكتوبة بحرفين استهلاليين كبيرين".

لم يظهر أي تعبير على وجه العجوز وهو يضع حجر الزاوية على قمة الهرم، ويسويه في مكانه، مستعيناً بحاسة اللمس. توقف قليلاً وكأنه يصلّي، ثمّ مرّر كفيه بوقار فوق الهرم الكامل عدة مرّات. بعدها، مدّ يده وبحث عن الصندوق المكعّب، ثمّ تناوله، وراح يتفحّصه بعناية، ويتلمّس بأصابعه جوانبه الداخلية والخارجية.

حين انتهي، وضع الصندوق على الطاولة وأسند ظهره. سألهما، وبدا صوته صارماً فجأة: "إذاً، أخبر انى لماذا أتيتما إلى ؟".

فوجئ لانغدون بالسؤال. فأجاب: "أنينا إليك، سيّدي، لأنّك طلبت ذلك. والسيّد بيلامي قال لنا أن نثق بك".

"ولكنكما لم تثقا به؟".

"عفو أً؟".

حدّقت عينا العميد الضبابيتان إلى لانغدون مباشرة. قال: "كانت العلبة التي تحتوي على حجر القمّة مختومة، وقد طلب منكما السيّد بيلامي عدم فتحها، إلا أنّكما خالفتما أوامره. كما أنّ بيتر سولومون نفسه طلب منك عدم فتحها، ولكنّك فعلت".

تدخلت كاثرين قائلةً: "سيّدي، كنّا نحاول مساعدة أخي. لقد طلب الرجل الذي اختطفه تفكك-".

أعلن العميد قائلاً: "أفهم ذلك، ولكن ماذا حققتما بفتح العلبة، لا شيء. فخاطف بيتر يبحث عن مكان، ولن يرضى بجواب مثل جيوفا سانكتوس أونوس".

قــال لانغدون: "أنا أوافقك، ولكن لسوء الحظ هذا كل ما نقش على الهرم. كما ذكرت، تبدو الخريطة مجازية أكثر منها-".

قاطعه العميد قائلاً: "أنت مخطئ، بروفيسور. الهرم الماسوني هو خريطة حقيقية، تشير السي مكان حقيقية. أنت لا تفهم ذلك لأنك لم تفكك بعد شيفرة الهرم بالكامل، لا من قريب و لا من بعيد".

تبادل لانغدون وكاثرين نظرات الاستغراب.

وضــع العميد من جديد يديه على الهرم وكأنّه يلاطفه. قال: "هذه الخريطة، كما تُظر الأسرار القديمة نفسها، لديها معنىً متعدّد الطبقات. ولا يزال سرّها الحقيقي مخبًّا عنكما".

قــال لانغدون: "حضرة العميد غالواي، لقد فحصنا كلّ إنش من الهرم وحجر القمّة، ولم نجد شيئاً آخر".

"ليس في وضعه الحالي، كلاً. ولكنّ الأشياء تتغيّر ".

"سیّدی؟".

"بروفيسور، كما تعلم، يَعد هذا الهرم بقوة تحولية عجائبية. وكما ورد في الأسطورة، إنّ بإمكانه أن يغيّر شكله... يعدّل شكله الخارجي ليكشف أسراره. فمثل الحجر الشهير الدي حرّر إكسكاليبر من بين يدي الملك آرثر، يمكن للهرم الماسوني أن يغيّر شكله إن شاء ذلك... ويكشف سرّه للجدير به".

بدأ لانغدون يشعر أنّ سنّ العجوز المتقدّمة سلبته بعض قدراته العقلية. سأله قاذلاً "آسف، سيّدي. ولكن هل تعني أنّ هذا الهرم يمكنه الخضوع لتغيّر فيزيائي فعلي؟".

"بروفيــسور، إن أمكننـــي أن أمــــدّ يدي وأغيّر هذا الهرم أمام عينيك، هل ستصدّق ١٠ تراه؟".

لم يعرف النغدون بما يجيب. "أفترض أنّه لن يكون لديّ خيار آخر".

"حُسناً، سافعل ذلك". مسح فمه مجدداً ثمّ أضاف: "دعني أذكرك أنّه في فترة من الفترات، كانت ألمع العقول تعتبر الأرض مسطّحة، وتظنّ أنّها لو كانت مستديرة، لانسكبت السبحار منها بالتأكيد. تخيّل كم كانوا ليسخروا منك لو أنّك أعلنت لهم أنّ الأرض ليست مستديرة فحسب، بل ثمّة قوّة خفية تثبّت كلّ شيء على سطحها!".

قال لانغدون: "ثمّة فرق بين وجود الجانبية... والقدرة على تحويل الأشياء بلمسة من يدك'.

"حقّا؟ أليس من الممكن أننا لا نزال في عصر الظلمات، ولا نزال نسخر من الإشارة السيح قوى باطنية لا نستطيع رؤيتها أو فهمها؟ إن كان التاريخ قد علّمنا شيئاً، فهو أنّ الأفكار الغريبة التي نرفضها اليوم ستكون يوماً ما أهم حقائقنا. أدّعي أنّني أستطيع تحويل هذا الهرم بلمسة من إصبعي، فتتساءل عن مدى سلامتي العقلية. كنت أتوقع أكثر من ذلك من مؤرخ. فالتاريخ حافل بالعقول العظيمة التي ادّعت الشيء نفسه... عقول عظيمة أصرت على امتلاك الإنسان قدرات باطنية لا يدركها".

عرف لانغدون أنّ العميد على حقّ. فالأقوال الهندوسية الشهيرة هي من أعمدة الأسرار القديمة. كما فوق، كذلك تحت... وهذه الرسالة المستمرّة لقدرة الإنسان المخبّأة شكّلت موضوعاً متكرّراً في النصوص القديمة للعديد من الحضارات.

قــال العجوز: "بروفيسور، أنا أدرك أنّك، كأيّ شخص مثقف، تعيش بين عالمين؛ رِجل فـــي العالم الروحاني، وأخرى في العالم الفيزيائي. قلبك يتوق إلى التصديق... ولكنّ عقلك لا

يسمح له بذلك. وكأكاديمي، من الحكمة أن تتعلّم من العقول العظيمة في التاريخ". توقّف، وقح قليلاً، ثمّ أضاف: "إن كانت ذاكرتي لا تخونني، فإنّ أحد أعظم العقول أعلن قائلاً: ما لا يمكننا اختراقه موجود فعلاً. فخلف أسرار الطبيعة، ثمّة شيء خفي، غير ملموس، ولا يمكن شرحه. واحترام هذه القوّة أكثر من أيّ شيء يمكننا فهمه هو ديانتي".

قال لانغدون: "من قال ذلك؟ غاندي؟".

تدخلت كاثرين مجيبة: "كلاً، بل ألبرت أينشتاين".

كانت كاثرين قد قرأت كلّ كلمة كتبها أينشتاين وأذهلها احترامه العميق للباطنية، فضلاً عن توقّعه أنّ موقف العامّة منها سيكون مماثلاً يوماً ما. إذ كتب قائلاً: "ديانة المستقبل ستكون ديانة كونية، ستتجاوز الديانة الشخصية وتتجنّب العقيدة واللاهوت".

بدا أنّ لانغدون يصارع الفكرة. وشعرت كاثرين أنّه يزداد غضباً أمام الكاهن الأسقفي، وتفهّمت ذلك. فقد أتيا إلى هذا المكان لإيجاد أجوبة، ولكنّهما لم يجدا سوى رجل أعمى يدّعي أنّـه قـادر على تحويل الأشياء بلمسة من يديه. مع ذلك، فإنّ شغف العجوز الصريح بالقوى الباطنية ذكر كاثرين بشقيقها.

قالت كاترين: "حضرة الأب غالواي، بيتر في ورطة. السي آي أيه تلاحقنا، ووارن بيلامي أرسلنا إليك لتساعدنا. لا أعلم ما سرّ هذا الهرم أو إلى أين يشير، ولكن إن كان تفكيك الشيفرة يساعد بيتر، علينا فعل ذلك. ربّما كان السيّد بيلامي يفضل التضحية بحياة أخي لإنقاذ هذا الهرم، ولكن عائلتي لم تعرف سوى الألم بسببه. أيًا يكن السرّ الذي يخفيه، يجب أن ينتهى الليلة".

أجاب العجوز بنبرة كئيبة: "أنت محقّة. سينتهي كلّ شيء الليلة، فقد ضمنت ذلك. آنسة سولومون، حين أزلت الختم عن الصندوق، حرّكت سلسلة من الأحداث ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء. ثمّة قوى تتحرّك الليلة لا تفهمينها بعد. ولا عودة إلى الوراء".

حــــدقت كاثـــرين مصعوقة إلى الكاهن. كان في نبرته شيء رؤيوي، وكأنه يتحدّث عن أختام سفر الرؤيا السبعة أو صندوق باندورا.

تدخل لانغدون قائلاً: "مع احترامي، سيّدي، ولكنني لا أفهم كيف يمكن لهرم حجري أن يحرك أيّ شيء على الإطلاق".

"بالطبع لا يمكنك، بروفيسور". اخترقه العجوز بعينيه المطفأتين وأضاف: "فأنت لا تملك بعد عينين كي ترى".

# الغمل 33

في جو الأدغال الرطب، شعر مهندس الكابيتول بالعرق يتصبّب من ظهره. أحس با أم في رسخيه المقيدين، ولكن انتباهه كله كان منصبًا على حقيبة التيتانيوم المشؤومة التي فتحاها ساتو للتو على المقعد بينهما.

كانت ساتو قد قالت له، إنّ محتويات هذه الحقيبة ستقنعك برؤية الأمور من وجهة نظرى. أضمن لك ذلك.

ف تحت المرأة القصيرة، آسيوية الأصل، حقيبتها المعدنية بعيداً عن مرمى نظر بيلام، فل م يتمكّن من رؤية ما فيها، ولكنّ خياله أخذ يعمل بجنون. راحت يداها تعملان في الداخ، وبدأ بيلامي يتوقّع منها إخراج سلسلة من الأدوات الحادة البرّاقة.

فجاة، لمع ضوء داخل الحقيبة، وازداد توهجاً ليضيء وجه ساتو من الأسفل. ظأت يسداها تتحركان في الداخل، وتغيّر لون الضوء. بعد بضع لحظات، أخرجت يديها وأمسكت الحقيبة، ثمّ حوّلتها نحو بيلامي ليتمكن من رؤية داخلها.

وجد بيلامي نفسه يحدّق إلى وميض ما بدا أنّه كمبيوتر محمول فائق التطوّر، ومزرّد بسماعة هاتف، والاقطَين، ولوحة مفاتيح مزدوجة. سرعان ما تحوّلت موجة الراحة الني اجتاحته إلى إرباك.

كانت الشاشة تحمل رمز السي آي أيه والنص التالى:

دخول آمن

المستخدم: إينوي ساتو

درجة الأمان: المستوى 5

تحت إطار الدخول، كان ثمّة أيقونة متحرّكة:

لحظة من فضلك...

جار قراءة ملف...

تحوّل نظر بيلامي إلى ساتو، التي كانت تنظر إلى عينيه. قالت: "لم أشأ أن أريك هذا، ولكنّك لم تترك لي الخيار".

لمعت الشاشة ثانية، فنظر إليها بيلامي بينما كان الملف يُفتَح، وملأت محتوياته الشاشة بأكملها.

كان وجه ساتو كئيباً وهي تجيب: "أنت أخبرني، سيد بيلامي. أنت أخبرني".

حين بدأ مهندس الكابيتول يفهم تماماً عواقب ما يراه، أخذ يشعر أنّ العالم بأكمله يترنّح على حافة الهاوية.

ربّاه... لقد ارتكبت خطأً فظيعاً، فظيعاً جداً!

# الغدل 4 8

شعر العميد غالواي أنّ حياة جديدة تدّب في عروقه.

كجميع بني البشر، علم أنّ الوقت الذي سينزع فيه جسده الفاني قد اقترب، ولكن لير الليلة. فقلبه كان ينبض بقوّة وبسرعة... وبدا عقله متيقظاً. ثمّة عمل ينبغي المامه.

مرر يديه اللتين شوههما التهاب المفاصل على أسطح الهرم الملساء، ولم يصدق ما يشعر به. لم أتخيّل يوماً أنني سأعيش حتى هذه اللحظة. فجزءا الهرم ظلا منفصلين لأجياء وها قد اتّحدا أخيراً. تساءل غالواي ما إذا كان هذا هو الوقت المتوقّع.

من الغريب أن يختار القدر شخصين غير ماسونيين ليجمعا قطعتي الهرم. ولكن، يدء ذلك ملائماً. الأسرار تنتقل من الدوائر الداخلية... الي خارج الظلام... الي النور.

قال وهو يلتفت نحو صوت تنفس لانغدون: "بروفيسور، هل أخبرك بيتر لماذا يريدك أن تخبّئ العلبة الصغيرة؟".

"قال إن أشخاصاً نافذين يريدون سلبه إيّاها".

هز العميد رأسه موافقاً: "أجل، قال لي بيتر الشيء نفسه".

علا صوت كاثرين فجأة إلى يساره: "حقّا؟ هل تحتثتما أنت وأخي عن هذا الهرم؟".

أجاب غالواي: "بالطبع، تحدّثنا أنا وأخوك عن أمور عديدة. فقد كنت في ما مضر المعلّم الأكبر في بيت الهيكل، وكان يزورني أحياناً طلباً للمشورة. ومنذ عام تقريباً، أتى لجيّ وهو يشعر باضطراب عميق. جلس مكانك تماماً، وسألني ما إذا كنت أعتقد بوجود أحاسبس مسبقة خارقة".

شعرت كاثرين بالقلق: "خارقة؟ هل تعني مثل... الرؤى؟".

"ليس بالضبط، بل أعني شيئاً داخليًا أكثر. إذ قال بيتر إنّه كان يشعر بوجود متعاظم لقوّة سوداء في حياته. شعر وكأنّ شيئاً ما يراقبه... وينتظر ... بنيّة إيذائه".

قالت كاثرين: "كان على حقّ بالطبع، نظراً إلى كون الرجل نفسه الذي قتل أمّنا، وابن بيتر، أتى إلى واشنطن، وأصبح أحد إخوان بيتر الماسونيين".

قال لانغدون: "هذا صحيح، ولكنّه لا يفسّر تورّط السي آي أيه".

لم يبدُ أنّ غالواي يوافقه، إذ قال: "أصحاب النفوذ يهتمون دائماً بإمكانية اكتساب نفوذ أعظم".

قال لانغدون: "ولكن... السي آي أيه؟ والأسرار الباطنية؟ ثمّة أمر غير واضح".

قالت كاثرين: "هذا غير صحيح. فالسي آي أيه تسعى دائماً إلى امتلاك التقنيات المتطورة، وكانت تجري دائماً تجارب تعتمد على العلوم الباطنية؛ الإدراك الخارج عن

الحواس، والرؤية عن بعد، والتجريد الحسي، والحالات ذات النشاط العقلي العالي المستحثة بالعقاقير. والهدف منها واحد، ألا وهو كشف قدرات غير معروفة لدى العقل البشري. وإن كنت قد تعلمت شيئاً واحداً من بيتر، فهو أنّ العلم والباطنية هما على علاقة وثيقة، ولا يميّزهما سوى مقاربتنا لهما. أهدافهما متشابهة... ولكنّ الوسائل مختلفة".

قال غالواي: "قال لي بيتر إنّ مجال دراستك هو نوع من العلوم الباطنية الحديثة".

هـزّت كاثـرين رأسها موافقة وأجابت: "العلوم العقلية. وهي تثبت أنّ للإنسان قوى لم نتخـيلها". وأشـارت إلـى نافذة زجاجية ملوّنة، رُسمت عليها الصورة المألوفة للمسيح الذي تخـرج من يديه ورأسه أشعة من الضوء، وقالت: "في الواقع، استعملت جهازاً مزوّداً بشحنة فائقـة البـرودة لتـصوير يدي معالج بالإيمان وهو يعمل. وبدت الصور شبيهة جداً بصورة يسوع على نافذتك الزجاجية... تيّارات من الطاقة تخرج من أنامل المعالج".

فكر غالواي وهو يخفي ابتسامته، العقل المدرَّب جبّداً. كيف تظنّين أنّ يسوع كان يشفي المرضي؟

قالت كاثرين: "أدرك أنّ الطبّ الحديث يسخر من المعالجين والشامان (\*)، ولكنّني رأيت ذلك بامّ عيني. لقد صورّت كامير فتي بوضوح هذا الرجل وهو يرسل حقلاً هائلاً من الطاقة من أنامله... ويغيّر فعلياً التكوين الخلوي للمريض. وإن لم يكن ذلك قوة خارقة، فأنا لا أدري ما هو".

سمح العميد غالواي للابتسامة أن ترتسم على شفتيه. لدى كاثرين الشغف الناري نفسه السذي يمتاز به شقيقها. "قارن بيتر مرة العلماء العقليين بالمستكشفين الأوائل الذين تعرضوا للسخرية لأنهم اعتقدوا بكروية الأرض. وبين ليلة وضحاها، تحوّل أولئك المستكشفون من حمقي إلى أبطال، حين اكتشفوا عوالم غير معروفة ووستعوا أفاق سكّان هذا الكوكب. يظن بيتر أنّك ستكونين مثلهم، لديه آمال كبيرة في عملك. ففي النهاية، كلّ تحوّل فلسفي في التاريخ بدأ بفكرة جريئة واحدة".

كان غالواي يعلم بالطبع أنّ المرء لا يحتاج إلى الذهاب إلى مختبر ليرى أذلّة على هذه الفكرة الجريئة التي تؤكّد امتلاك الإنسان قدرات غير معروفة. فهذه الكاتدرائية نفسها تُقام فيها حلقات صلاة لشفاء المرضى، وقد شهدت بالفعل نتائج عجائبية متكرّرة، وحققت تحوّلات فيزيائية موثّقة طبياً. وليس السؤال هو ما إذا كان الله قد منح الإنسان قوى خارقة أم لا... بل هو بالأحرى كيفية تحرير تلك القوى.

وضع العميد العجوز يديه باحترام حول جوانب الهرم الماسوني، وتحدّث بهدوء شديد: "يا صديقي، أنا لا أعرف بالضبط إلى أين يشير هذا الهرم... ولكنّني أعرف التالي. ثمّة كنز روحاني عظيم مدفون في مكان ما... كنز طال انتظاره في الظلام لأجيال. أظن أنّه محفّز يملك القدرة على تغيير هذا العالم".

<sup>(\*)</sup> الشامان: كاهن ساحر يعمل على معالجة المرض ويحاول كشف المخبأ والسيطرة على الأحداث.

لمـس القمّـة الذهبية للهرم وأضاف: "والآن، بعد اجتماع جزءي هذا الهرم... اقترب الوقت. ولم لا؟ فالوعد بحدوث تنوير تحويلي عظيم متوقّع منذ الأزل".

قــال لانغــدون بنبرة تنمّ عن التحدّي: "حضرة الأب، كلّنا على اطّلاع على رؤيا يودنًا والمعنى الحرفي لسفر الرؤيا، ولكنّ التوقّعات الإنجيلية بالكاد تبدو –".

قال العميد: "آه، حبًّا بالله! أنا أتحدّث هنا عن عقول صافية كتبت بلغة واضحة؛ توقّعات سان أوغوستين، السسير فرانسيس بايكن، نيوتن، أينشتاين، وغيرهم كثير، جميعهم توقّع الحظة تحويلية من التنوير. حتّى المسيح نفسه قال: لا شيء مخبًأ لن يُكشف، وما من سرّ لن يخرج إلى النور".

قال لانغدون: "لا بأس بذلك، فالمعرفة تتوسّع دليلياً. كلّما عرفنا أكثر، ازدادت قدرنا على التعلّم، واتسع أساس معرفتنا على نحو أسرع".

أضافت كاترين: "أجل، هذا ما نراه في العلم دائماً. كلّما اخترعنا تكنولوجيا جديد، تحولت إلى أداة لاختراع تكنولوجيات أكثر حداثة... وهكذا دواليك. لهذا السبب، تطور العم في السنوات الخمس الأخيرة أكثر ممّا فعل في الألفيات الخمس الماضية. نمو دليلي. فاستناداً إلى المبادئ الرياضية، كلما مر الوقت، يصبح القوس الدليلي للتطور عموديًّا تقريباً، ويحدث التطور الجديد بسرعة لا تُصدق".

حلّ الصمت في مكتب العميد وشعر غالواي أنّ ضيفيه لم يفهما بعد كيف يمكن لهذا الهـرم أن يـساعدهما على كشف المزيد. قال في نفسه، لهذا السبب أتى بكما القدر الميّ. ثمّه دور على تأديته.

ظــلّ الموقّر كولين غالواي يؤدّي مع إخوانه الماسونيين دور الحارس. ولكنّ كلّ شيء يتغيّر الآن.

لم أعد حار ساً... أصبحت مرشداً.

قال غالواي و هو يمد يده من فوق مكتبه: "بروفيسور لانغدون؟ خذ بيدي من فضلك".

شعر روبرت لانغدون بالتردد وهو يحدق إلى يد العميد غالواي الممدودة.

هل سنصلّي؟

أطاعــه لانغدون ووضع يده اليمنى في يد العميد الهرمة. أمسكها الرجل العجوز بحزم ولكـنه لـم يـبدأ بالسصلاة، بل أمسك سبّابة لانغدون ووجّهها إلى الأسفل، داخل الصندوق الحجرى الذي كان يحتوي على حجر القمّة.

قال العميد: "لقد أعمتك عيناك. لو رأيت بأصابعك كما أفعل، لأدركت أنّ هذا الصندوق لا يزال لديه أسرار لم يكشفها لك بعد".

مرر الانغدون أنامله حول الصندوق من الداخل، ولكنّه لم يشعر بشيء. كان السطح الداخلي أملس تماماً.

حثّه غالواي قائلاً: "واصل البحث".

أخيراً، شعر لانغدون بشيء، دائرة صغيرة ناتئة، كانت عبارة عن نقطة صغيرة جداً في وسلط قاعدة الصندوق. رفع يده وحدّق إلى الداخل، ولكنّ الدائرة الصغيرة لم تكن مرئية بالعين المجردة. ما هذا؟

سأله غالواى: "هل تعرف هذا الرمز؟".

أجاب لانغدون: "رمز؟ بالكاد أرى شيئاً".

"اضغط عليه".

فعل لانغدون ما طُلب منه، وضغط بإصبعه على النقطة. ماذا يظن أنّه سيحدث؟

قال العميد: "أبق إصبعك في مكانه وأنت تضغط".

نظر لانغدون إلى كاثرين، التي بدت عليها الحيرة وهي تبعد خصلة من شعرها خلف أذنيها.

بعد ثوان، هز العجوز رأسه وقال: "حسناً، ارفع إصبعك. لقد تمت الخيمياء".

الخيماء؟ نرع روبرت لانغدون يده من الصندوق الحجري، وجلس حائراً. لم يتغيّر شيء على الإطلاق، بل ظلّ الصندوق على حاله على سطح المكتب.

قال لانغدون: "لم يحدث شيء".

أجاب العميل: "انظر إلى رأس إصبعك، يجب أن ترى تحوّلاً".

نظر النغدون إلى إصبعه، ولكن التحول الوحيد الذي رآه هو وجود دمغة على جلده أحدثتها الدائرة الناتئة، دائرة صغيرة وفيها نقطة في الوسط.



سأله العميد: "والآن، هل تعرف هذا الرمز؟".

مع أنّ لانغدون عرف الرمز، إلاّ أنّ ما استغربه أكثر كان قدرة العجوز على الإحساس بهذا التفصيل الصغير. يبدو أنّ الرؤية بالأصابع هي مهارة مكتسبة.

قالت كاثرين وهي تجرّ مقعدها إلى جوار لانغدون وتتفحّص إصبعه: "هذا رمز خيميائي. إنّه الرمز القديم للذهب".

ابتسم العميد، وربّت على الصندوق قائلاً: "هذا صحيح. أهنّئك، بروفيسور. لقد حقّقت للتو ما سعى إليه جميع الخيميائيين في التاريخ. أنتجت الذهب من مادّة لا قيمة لها".

عبس لانغدون ولم تبدُ عليه الحماسة. فتلك الخدعة الصغيرة لم تساعد على شيء. قال: "هـذا مثيـر للاهتمام، سيّدي، ولكنّ هذا الرمز، الدائرة مع نقطة في الوسط، له عشرات المعاني. يدعى الدائرة ذات النقطة (Circumpunct)، وهو واحد من أكثر الرموز استعمالاً في التاريخ". سأله العميد، وبدا عليه التشكك: "ما الذي تتحدّث عنه؟".

ذهل الانغدون المعرفة أنّ ماسونياً ليس على اطلاع على الأهمية الروحانية لهذا الرمز. قلل السيدي، للدائرة ذات النقطة معان الا تعدّ والا تحصى. في مصر القديمة، كانت رمزاً الرع، سيّد الشمس، والا يزال علم الفلك الحديث يستعملها كرمز الشمس. وفي الفلسفة الشرقيا، تمثّل إشارة روحانية للعين الثالثة، والوردة الإلهية، ورمز التنوير. واستعملها القبلانيون رمزاً إلى الكيثير، وهو أعلى سيفيروث وأكثر الأسرار سرّية. سماها الباطنيون الأوائل عين الإله، وهلى الكيثير، وهو أعلى سيفيروث على المستخدم، واستخدم، واستخدم، البيات الموادد، وهي الحقيقة الإلهية، والبريسكا سابيينتيا، ووحدة العقى والروح، و-".

انفجر العميد غالواي ضاحكاً وقال: "كفى! شكراً لك، بروفيسور. أنت على حوا، بالطبع".

أدرك لانغدون أنّ العميد مثّل عليه الجهل. كان يعرف كلّ ذلك.

قــال غالــواي، والابتسامة لا تزال تداعب شفتيه: "الدائرة ذات النقطة هي أساساً رماً الأســرار القديمة. لهذا السبب، لا أظنّ أنّ وجودها في هذا الصندوق مجرّد مصادفة. فاستناءاً إلى الأسطورة، إنّ أسرار هذه الخريطة مخبّاة في أصغر التفاصيل".

قالت كاثرين: "عظيم، ولكن حتى وإن كان وجود هذا الرمز مقصوداً، إلا أنه لا يساعدنا على تفكيك الشيفرة، أليس كذلك؟".

"ذكرت سابقاً أنّ ختم الشمع كان يحمل دمغة خاتم بيتر؟".

"هذا صحيح".

"وقلت أنّ الخاتم معك؟".

"أجل". مد لانغدون يده إلى جيبه وأخرج الكيس البلاستيكي، ثم وضعه على المكتب أمم العميد.

تناول غالواي الخاتم وبدأ يتحسسه. قال: "صنع هذا الخاتم الفريد في الوقت نفسه مع الهرم الماسوني. واستناداً إلى التقاليد، يضعه الماسوني المكلّف بحماية الهرم. والليلة، حين تحسست الدائرة ذات النقطة في قعر الصندوق الحجري، أدركت أنّ الخاتم هو في الواقع جزء من الرمز".

"حقاً?".

"أنـــا واثــق من ذلك. بيتر هو صديقي الحميم، وقد وضع هذا الخاتم لسنوات عديدة. أنا أعرفه جيّداً". أعطى لانغدون الخاتم وأضاف: "انظر بنفسك".

ت ناول لانغدون الخاتم وراح يتفحّصه، ممرّراً أصابعه فوق طائر الفينيق ذي الرأسين، والعدد 33، وجملة ORDO AB CHAO، وكذلك جملة كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين. لم يستعر بشيء يساعد على حلّ اللغز. ولكن، حين مرّر أصابعه حول الجهة الخارجية لدائرة الخاتم، توقّف فجأة. قلب الخاتم، وراح يتفحّص أسفله.

قال غالواي: "هل عثرت عليها؟".

أجاب لانغدون: "أظن ذلك، أجل".

جرّت كاثرين مقعدها إلى مسافة أقرب وسألت: "ماذا؟".

أجاب لانغدون وهو يريها الخاتم: "ثمّة إشارة على طوق الخاتم. إنّها صغيرة إلى حدّ تصعب معه ملاحظتها بالعين، ولكن يمكن اكتشافها باللمس. وهي تبدو مثلّمة في الواقع، وكأنّها شقّ دائري صغير".

كانت الإشارة موجودة في وسط أسفل الطوق... وبدت بحجم الدائرة الناتئة في قعر المكعّب.

اقتربت كاثرين، وسألت بصوت ينم عن الحماسة: "أهي بالحجم نفسه؟".

"ثمّـة طريقة واحدة لمعرفة ذلك". أخذ الخاتم وأدخله في الصندوق، ثمّ طابق الدائرتين السعنيرتين. ضغط إلى الأسفل، فانزلقت الدائرة الناتئة بفُتحة الخاتم، وسُمعت تكّة منخفضة ولكنّها واضحة.

أجفلوا جميعاً.

انتظر الانغدون، ولكن لم يحدث شيء.

سأل الكاهن: "ما كان ذلك؟".

أجابت كاثرين: "لا شيء. دخل الخاتم في مكانه... ولكن لم يحدث شيء آخر".

بدا غالواي حائراً: "ألم يحدث تحوّل عظيم؟".

لـم ننـته بعد. أدرك لانغدون ذلك وهو يحدق إلى الرمز المميّز على الخاتم؛ إلى رمز طائر فينيق ذي الرأسين والعدد 33. كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين. عصف ذهنه بأفكار عن بيتاغور، والهندسة المبجلة، والزوايا. وتساءل ما إذا كان للدرجات معنى رياضي.

مدّ يده ببطء، وراح قلبه ينبض بسرعة. أمسك بالخاتم الذي كان مثبتاً في قاعدة المكعّب. ثمّ بدأ يديره ببطء إلى اليمين. كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين.

أدار الخاتم عشر درجات... عشرين درجة... ثلاثين درجة...

ما حدث بعد ذلك، لم يكن في الحسبان.

# الغدل 513

التحوّل.

سمعه العميد غالواي، ولم يحتج إلى رؤيته.

غرق لانغدون وكاثرين الجالسين أمامه في صمت مطبق، يحدّقان بلا شك بذهول إلى المكعّب (الصندوق) الحجري، الذي تحوّل للتو أمام أعينهما.

له يستمكن عالواي من منع نفسه من الابتسام. كان قد توقّع النتيجة، ومع أنّه لا يملك فكرة كيف سيساعد هذا التطور على حلّ لغز الهرم، إلاّ أنّه استمتع بفرصة تلقين عالم رموز من هارفرد شيئاً في مجال اختصاصه.

قال العميد: "بروفيسور، قلّة من الناس يدركون أنّ الماسونيين يبجّلون شكل المكعّب، و الحجر المربّع (ashlar)، كما نسميه، لأنّه صورة ثلاثية الأبعاد لرمز آخر... رمز ذي بعديز،، أقدم بكثير". لم يكن غالواي مضطرًا إلى سؤال البروفيسور ما إذا كان يعرف الرمز القدم الموجود أمامهم على الطاولة. فهو أحد أشهر الرموز في العالم.

احتدمت أفكار روبرت لانغدون وهو يحدّق إلى الصندوق الذي تحوّل أمامه على المكتب. لم تكن لدى فكرة...

قبل لحظات، مدّ يده إلى داخل الصندوق الحجري، وأمسك بالخاتم الماسوني، وأداره بلطف. وحين مرّ بالدرجة ثلاث وثلاثين، تغيّر المكعّب فجأة أمام أعينهم. إذ انفصلت جوانب المكعّب على الفور، وانفتحت المكعّب على الفور، وانفتحت جوانبه إلى الخارج، محدثة صوتاً قوياً على سطح المكتب.

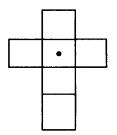

قال لانغدون في نفسه، تحوّل المكعّب إلى صليب. خيمياء رمزية.

نظرت كاثرين حائرة إلى المكعّب المفتوح. سألت قائلة: "الهرم الماسوني مرتبط... بالمسبحية؟".

للحظة، تسماءل لانغدون عن الأمر نفسه. ففي النهاية، كان الصليب المسيحي رمزاً محترماً داخل الأوساط الماسونية، وثمّة بالتأكيد كثير من المسيحيين الماسونيين. ولكنْ، بين الماسونيين أيضاً يهود، ومسلمون، وبوذيون، وهندوس، وأشخاص لا ينتمون إلى ديانة معيّنة. للماسونيين أيضاً يهود، رمز مسيحي بالتحديد بدا حصرياً. ثمّ اتضح له فجأة المعنى الحقيقي لهذا الرمز.

قـــال لانغـــدون وهـــو يقف: "هذا ليس صليباً. فالصليب الذي يحتوي على الدائرة ذات النقطة في وسطه هو رمز ثنائي؛ رمزان مدموجان في رمز واحد".

راقبته كاثرين وهو يذرع أرض الغرفة وسألته: "ماذا تعنى؟".

قال لانغدون: "الصليب لم يكن رمزاً مسيحياً قبل القرن الرابع. فقبل ذلك، استعمله المصريون لتمثيل التقاطع بين بعدين؛ البعد البشري والبعد السماوي. كما فوق، كذلك تحت. كان تصويراً بصرياً لنقطة التقاطع التي يكتسب عندها الإنسان قوى خارقة".

"حسناً".

قال لانغدون: "الدائرة ذات النقطة لها كما نعلم معان عديدة، أكثرها باطنية هو الوردة، رمز الكمال الخيميائي. ولكن، حين توضع الوردة في وسط صليب، ينتج رمز مختلف تماماً؛ صليب الوردة (the Rose Cross)".

انحنى غالواي في مقعده مبتسماً، وقال: "عظيم، عظيم، ها قد بدأت تسير على الطريق الصحيح".

وقفت كاثرين هي الأخرى وسألتهما: "ما الذي يفوتني هنا؟".

قالت كاثرين: "بالطبع، فقد قرأت جميع البيانات الروزيكروشية في بحثي".

قال لانغدون في نفسه، هذا واجب على كلّ عالم. فتنظيم صليب الوردة القديم والباطني كان له تاريخ مبهم ترك أثراً عظيماً في العلم، وكان يشبه إلى حدّ كبير أسطورة الألغاز القديمة... حكماء قدماء يملكون حكمة سرية تناقلوها عبر العصور ولم تمتلكها سوى العقول اللامعة. لذا، ضمّت لائحة أشهر أعضاء الروزيكروشية منارات عصر النهضة الأوروبية: باراسيلسوس، بايكون، فلود، ديكاردت، باسكال، سبينوزا، نيوتن، لايبنيتز.

استناداً إلى العقيدة الروزيكروشية، يستند التنظيم إلى "حقائق سرية من الماضي القديم"، حقائت ينبغي "إخفاؤها عن الإنسان العادي"، وتعد بالدخول إلى "العالم الروحاني". ومع أنّ رمز الجمعية تطوّر على مرّ السنوات وتحوّل إلى وردة متفتّحة على صليب مزخرف، إلا أنّه

بدأ بدائرة ذات نقطة أكثر بساطة، على صليب غير مزخرف؛ أبسط أشكال الوردة على أبسالم أشكال الصليب.

قال غالواي لكاثرين: "غالباً ما كنّا أنا وبيتر نناقش الفلسفة الروزيكروشية".

حين بدأ العميد يشدد على الترابط بين الماسونية والروزيكروشية، عاد انتباه لانغدون السي الفكرة نفسها التي كانت تشغل باله طيلة الوقت. جيوفا سانكتوس أونوس. هذه الجملة مرتبطة بالخيمياء بشكل ما. مع ذلك، لم يتذكّر ما قال له بيتر بالضبط عن تلك الجملة، ولكن لسبب ما، عادت إليه الفكرة عند ذكر الروزيكروشيين. فكر، يا روبرت!

كان غالواي يقول: "يُزعم أنّ مؤسس النتظيم الروزيكروشي كان باطنياً ألمانياً أطان على على على بالنسبة ربّما إلى على نفسه اسم كريستيان روزيكرويتس، وهو اسم مستعار بالطبع، حتى بالنسبة ربّما إلى فرانسيس بايكون، الذي يظنّ بعض المؤرّخين أنّه هو من أسس المجموعة، مع أنّه ما من دليل على -".

أعلىن لانغدون فجاة، وقد فوجئ هو نفسه: "اسم مستعار! بالضبط! جيوفا سانكتوس أونوس، هو اسم مستعار!".

سألته كاثرين: "ما الذي تقوله؟".

تـسارع نـبض لانغـدون وهو يقول: "كنت أحاول طيلة الوقت تذكّر ما قاله بيتر عن جيوفا سانكتوس أونوس وعلاقتها بالخيمياء. وأخيراً تذكرت! هي ليست على علاقة بالخيمياء بقدر ما هي تشير إلى خيميائي! خيميائي مشهور جداً!".

ضحك غالواي قائلاً: "أخيراً، بروفيسور. ذكرت اسمه مرتين وكذلك عبارة اسم مستعار".

حدّق النغدون إلى العجوز، وسأله: "كنت تعلم؟".

"في الواقع، كانت لدي شكوكي حين أخبرتني أن العبارة المنقوشة هي جيوفا سانكتوس أونوس، وأنكما استعملتما في نفكيكها مربع دورير الخيميائي العجيب. ولكن حين وجدت صليب الوردة، تأكّدت من ذلك. كما تعلم على الأرجح، فإن الأوراق الشخصية للعالم المعني تضمنت نسخة مع حواش مفصلة للبيانات الروزيكروشية".

سألتهما كاثرين: "من؟".

أجاب لانغدون: "أحد أعظم علماء العالم! كان خيميائياً، وعضواً في جمعية لندن الملكية، وروزيكروشياً، كما أنه وقع بعضاً من أكثر أوراقه العلمية سرية بالاسم المستعار جيوفا سانكتوس أونوس!".

قالت كاثرين: "ربّ حقيقي واحد! يا لتواضعه!".

صحح غالواي قائلاً: "بل يا لذكائه. فقد وقع اسمه بتلك الطريقة لأنه فهم، كما فهم القدماء، قدراته الخارقة. وكذلك لأنّ الأحرف الستّة عشر في جيوفا سانكتوس أونوس يمكن إعادة ترتيبها لكتابة اسمه باللاتينية، وهكذا فإنّها تشكّل اسماً مستعاراً ممتازاً".

بدت الحيرة على وجه كاثرين. "جيوفا سانكتوس أونوس هي جناس تصحيفي لاسم خيميائي شهير باللاتينية؟".

 $\tilde{L}$  تناول لانغدون ورقة وقلماً عن مكتب العميد، وراح يكتب وهو يتحدّث. "باللاتينية، يستحوّل الحرف L إلى L وهكذا يمكن بسهولة إعادة ترتيب الجملة لكتابة السم هذا العالم".

كتب لانغدون الأحرف الستّة عشر: Isaacus Neutonuus.

أعطى كاثرين الورقة قائلاً: "أظن أنَّك سمعت به".

سألته كاثرين وهي تنظر إلى الورقة: "إسحق نيوتن؟ أهذا ما يعنيه النقش على الهرم؟!".

للحظة، عاد الزمن بلانغدون إلى الوراء، حين وقف في دير ويست مينيستر أمام قبر نيوتن هرمي الشكل، وانتابه شعور مشابه. الليلة، يفاجئنا العالم العظيم مجدّداً. لم تكن مصادفة بالطبع... الأهرامات، الألغاز، العلم، المعرفة السرية... كلّها مترابطة. كان اسم نيوتن دائماً مرشداً لمن يسعون خلف المعرفة السرية.

قال غالواي: "لا بد من أنّ لإسحق نيوتن علاقة بكيفية تفكيك شيفرة الهرم. لا أعرف ماهيتها ولكن-".

هتفت كاثرين، وقد بدا التعجّب في عينيها: "عبقري! هكذا يمكننا تحويل الهرم!".

قال لانغدون: "هل تفهمينه؟".

قالت: "أجل! لا أصدّق أنّنا لم نرَها! كانت أمام أعيننا طيلة الوقت. عملية خيميائية بسيطة. يمكنني تحويل هذا الهرم بواسطة العلوم الأساسية! علم نيوتن!".

حاول النغدون أن يفهم ما يجري.

قالت كاثرين: "حضرة العميد غالواي، لو قرأنا ما كتب على الخاتم، فإنّه يعبّر عن-".

"مهلاً!" رفع العجوز إصبعه فجأة وأشار إليهما بالنزام الصمت. أمال رأسه جانباً بلطف، وكأنّه يصغي إلى شيء ما. بعد قليل، وقف فجأة وقال: "يا صديقي، لا شكّ في أنّ هذا الهرم لا يزال يخبّئ أسراراً. لا أعرف ما اكتشفته الآنسة سولومون، ولكن، إن كانت تعرف الخطوة التالسية، فإنّ دوري قد انتهى. اجمعا أشياءكما ولا تقولا لي المزيد. لا تخبراني بشيء أضطر إلى البوح به لزوارنا إن أجبروني على ذلك".

قالت كاثرين وهي تصغى: "زوار؟ لا أسمع أحداً".

أجاب غالواي وهو يتوجّه إلى الباب: "ستسمعين. أسرعا".

في المدينة، كان أحد أبراج الاتصالات الخلوية يحاول الاتصال بهاتف محطّم على أرض جادة ماساشوستيس. ولمّا كان الإرسال مقطوعاً، حوّل الاتصال إلى الرسالة الصوتية.

هــتف وارن بيلامــي بصوت مذعور: "روبرت! أين أنت؟! اتصل بي! ثمّة أمر فظيع يحدث!".

# الغدل 86

وقف مالأخ في الوهج اللزوردي لضوء القبو أمام الطاولة الحجرية، وواصل تحضيراته. في أثناء عمله، احتجّت معدته الفارغة. ولكنّه لم يكترث لذلك، فأيام العبودية لنزوات جسده أصبحت خلفه الآن.

التحول يستلزم التضحية.

فمثل كثير من الرجال المتطورين جداً على الصعيد الروحاني، التزم مالأخ بطريقه من خلل أنبل التضحيات الجسدية. كانت عملية الخصاء أقل إيلاماً ممّا تخيّل، وأكثر شيوءاً أيضاً، كما تبيّن له. فكل عام، يخضع آلاف الرجال لعملية استئصال جراحية للخصيتين، وتتراوح أسبابها من الرغبة في تحويل الجنس، والسيطرة على الإدمان الجنسي، إلى معتقدات، روحانية راسخة. وبالنسبة إلى مالأخ، كانت الأسباب ذات طبيعة سامية جداً. فمثل الشخصية الأسطورية آتيس، أدرك مالأخ أن اكتساب القدرات الخارقة يحتاج إلى الانفصال التام عن العالم المادي للذكر والأنثى.

في أيامنا، ينبذ الناس فكرة الإخصاء، مع أنّ القدماء فهموا القورة المتأصلة في هذه التضحية التحويلية.

بيتر سولومون قدّم تضحية جسدية هو الآخر، مع أنّ يداً واحدة ليست إلاّ ثمناً زهيداً في هذا المشروع الكبير. ولكن، مع انتهاء الليل، سيقدّم سولومون تضحية أكبر بكثير.

كي أبني، عليّ أن أدمّر.

تلك هي طبيعة القطبية.

لا شكّ في أنّ بيتر سولومون يستحقّ القدر الذي ينتظره الليلة. ستكون نهاية مناسبة. فمنذ زمن طويل، أدّى دوراً محورياً في مجرى حياة مالأخ الفانية. لهذا السبب، تمّ اختيار بيتر ليؤدي الدور المحوري في تحوّل مالأخ العظيم. هذا الرجل يستحقّ كلّ الرعب والألم اللذين سيعانيهما. فبيتر سولومون ليس الرجل الذي يظنّه العالم.

لقد ضحّی بابنه.

في الماضي، قدّم بيتر سولومون إلى ابنه زاكاري خياراً مستحيلاً؛ الثروة أو الحكمة. أساء زاكاري الاختيار. فأنتج خيار الشاب سلسلة من الأحداث التي دفعت به إلى الهاوية. سرجن سوغانليك. مات زاكاري سولومون في ذاك السجن التركي. وعرف العالم بأسره القصة... ولكنّه لم يعرف أنّ بيتر سولومون كان يستطيع إنقاذ ابنه.

فكّر مالأخ، كنت هناك. سمعت كلّ شيء.

لم ينسَ مالأخ تلك الليلة أبداً. فقرار سولومون القاسي أنهى حياة ابنه، زاك، ولكنّه كان بداية حياة مالأخ.

يموت أشخاص ليحيا آخرون.

حين بدأ لون الضوء فوق رأس مالأخ يتغيّر من جديد، أدرك أنّ الساعة أصبحت متأخرة. أنهى تحضيراته، وعاد إلى الأعلى. حان الوقت للاهتمام ببعض الأمور في العالم الفاني.

## الغدل 87

قالت كاثرين في نفسها وهي تجري، كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين. أعرف كيف أحوّل الهرم! كان الجواب أمامهما طيلة الوقت.

كانت كاثرين بمفردها الآن مع لانغدون، يجريان عبر المبنى الملحق بالكاتدرائية ويتبعان الإشارات المؤدّية إلى "الباحة". وتماماً كما وعدهما العميد، خرجا من الكاتدرائية إلى فناء واسع ومسوّر.

كانت باحة الكاتدرائية عبارة عن حديقة خماسية الأضلاع، تتدفّق في وسطها نافور ، برونزية من الطراز الحديث. فوجئت كاثرين بالصوت العالي الصادر عن خرير مياه النافور ، والذي يتردد في الباحة. ثمّ أدركت أنّ الصوت لم يكن صوت المياه.

صرخت حين اخترق شعاع من الضوء سماء الليل فوقهما: "مروحيّة! لنختبئ في ذلك، الرواق!".

غمر نور الكشاف الباهر فناء الكاتدرائية، في الوقت نفسه الذي وصل فيه لانغدور، وكاثرين إلى الطرف الآخر، ودخلا تحت قنطرة قوطية إلى نفق يؤدّي إلى حديقة خارجية. انتظرا داخل النفق، بينما مرّت المروحيّة فوقهما وراحت تدور حول الكاتدرائية.

قالت كاثرين: "أظن أن غالواي كان محقًا حين سمع زواراً". حاسة السمع تعوض عز، حاسة البصع تعوض عز، حاسة البصر المفقودة. كانت أذناها تضجّان الآن بانتظام مع نبض قلبها.

تناول النغدون حقيبته، وسار عبر الممر قائلاً: "من هنا".

كان العميد غالواي قد أعطاهما مفتاحاً واحداً وسلسلة واضحة من التعليمات. لسوء الحظّ، حين وصلا إلى نهاية النفق القصير، وجدا أنّ مساحة واسعة من المروج تفصلهما عن هدفهما، وكانت حالياً مغمورة بالضوء الصادر عن المروحيّة المحلّقة في الجوّ.

قالت كاثرين: "لا يمكننا العبور".

"مهلاً... انظري".

أشار لانغدون إلى ظل أسود بدأ يتكون على العشب إلى اليسار. بدأ الظلّ كبقعة صنعيرة، ثمّ راح يكبر بسرعة. تحرك باتجاههما، وأصبحت معالمه محددة أكثر، وأخذ يندفع نحوهما بسرعة أكبر، ويتمدد، إلى أن تحول أخيراً إلى مستطيل أسود هائل متوّج ببرجين طويلين جداً.

قال لانغدون: "واجهة الكاندرائية تحجب ضوء الكشَّاف".

"لقد حطَّت الطائرة أمام الكاتدر ائية!".

أمسك لانغدون بيد كاثرين، وقال: "اركضي الآن!".

في الكاتدرائية، شعر العميد غالواي أنّ خطواته خفيفة على نحو لم يعهده منذ سنوات. عبر نقطة التقاطع الكبرى، ثمّ تابع طريقه عبر صحن الكنيسة باتّجاه المجاز والباب الأمامي.

كان يسمع المروحية وهي تحلّق فوق الكاتدرائية الآن، ويتخيّل الأضواء التي تتخلّل النافذة الوردية أمامه، ملقية ألواناً رائعة على المكان. تذكّر الأيام التي كان يستطيع فيها رؤية الألسوان. المثير للسخرية، هو أنّ الفراغ المظلم الذي خيّم على عالمه قد أضاء له كثيراً من الأسسياء. أنا أرى الآن أفضل بكثير من أيّ وقت مضى. دخل غالواي حياة الرهبنة شاباً وأحب الكنيسة كثيراً مغيره، ومثل كثير من زملائه الذين وهبوا حياتهم بجدية لله، كان غالواي متعباً. فقد أمضى حياته وهو يجاهد لرفع صوته فوق صوت الجهل.

## ماذا توقعت؟

منذ الحروب الصليبية، إلى دواوين التفتيش، إلى السياسة الأميركية، تم استغلال اسم المسيح في جميع أشكال الصراع على السلطة. ومنذ القدم، كان صوت الجهل هو الأعلى، يقود الشعوب ويجبرها على الانصياع. فدافع الجهلة عن رغباتهم الدنيوية، محتجين بجمل لا يفهمونها من الكتاب المقدّس. وتمسّكوا بتعصبهم كدليل على قناعاتهم. والآن، بعد كلّ تلك السنوات، تمكّن البشر أخيراً من محو كلّ ما هو جميل في المسيح.

ولكن رمز صليب الوردة الذي صادفه الليلة، منحه أملاً كبيراً، وذكّره بالتوقّعات التي كتبها الروزيكروشيون في بياناتهم، والتي قرأها غالواي مرات عديدة في الماضي و لا يزال يذكرها.

الفصل الأول: سيخلص جيهوفا البشرية عبر كشف تلك الأسرار التي خصّ بها في السابق النخبة فقط.

الفصل الرابع: سيصبح العالم كلَّه كتابًا واحدًا وتزول كلَّ التناقضات بين العلم واللاهوت. الفصل السابع: قبل نهاية العالم، سيبعث الله فيضاً عظيماً من النور الروحاني لتخفيف عذاب البشرية.

الفصل الثامن: قبل أن يصبح ذلك ممكناً، على العالم أن يتخلّص من آثار الكأس السامّة، التي كانت ممتلئة بالحياة المزيّقة للنبتة اللاهوتية.

كان غالواي يعرف أنّ الكنيسة ضلّت طريقها منذ زمن بعيد، وقد كرّس حياته لتصحيح مسارها. والآن، أدرك أنّ تلك اللحظة أصبحت وشيكة.

إن أكثر الأوقات ظلمة هي تلك التي تسبق طلوع الفجر.

كان العميل الميداني التابع للسي آي أيه، تورنر سيمكينز، واقفاً عند مدخل مروحية سيكورسكي وهي تحطّ فوق العشب المكسو بالصقيع. ترجّل منها، يتبعه رجاله، ثمّ لوّح إلى الطيّار ليحلّق مجدّداً في الجوّ ويراقب جميع المخارج.

لا أريد أن يغادر أحد هذا المبنى.

عادت المروحيّة تحلّق في سماء الليل، بينما صعد سيمكينز وفريقه درجات السلّم المؤدّي إلى المدخل الرئيس للكاتدرائية. وقبل أن يقرّر على أيّ من الأبواب الستّة يطرق، فُتَح أحدها.

سأل أحدهم من خلف الظلال: "نعم؟".

بالكاد استطاع سيمكينز أن يميّز ملامح الرجل الأحدب الذي يرتدي ثوب كاهن. سأله قائلاً: "هل أنت العميد كولين غالواي؟".

أجاب العجوز: "أجل".

"أنا أبحث عن روبرت لانغدون. هل رأيته؟".

تقدّم العجوز خطوة إلى الأمام، وحدّق إلى ما وراء سيمكينز بعينيه المبيضتين، ثمّ أجاب: "برأيك، ألن تكون تلك معجزة؟".

# الغطل 88

الوقت يداهمنا.

كانت محلَّة مكتب الأمن، نولا كاي، على وشك الانهيار. والفنجان الثالث من القهوة الذي تشربه الآن بدأ يجري في جسدها كتيّار كهربائي.

لم تتحدّث ساتو بعد.

أخيراً، رنّ الهاتف. فاندفعت إليه نو لا وأجابت قائلةً: "مكتب الأمن، نو لا تتحدّث". "نو لا، أنا ريك باريش من قسم أمن الأنظمة".

زالت حماسة نو لا. ليست ساتو. "أهلاً ريك، بماذا أساعدك؟".

"أردت تقديم المساعدة، فقسمنا لديه معلومات قد تكون على علاقة بما تعملين عليه الليلة".

وضعت نولا فنجان القهوة من يدها. وكيف تعلم بما أعمل عليه الليلة، بالله عليك؟ "عفواً؟".

قال باريش: "آسف، إنه برنامج تكامل تعاوني جديد كنّا نختبره، وهو يشير إلى رقم محطّة العمل الخاصة بك طيلة الوقت".

فهمت نولا ما يتحدّث عنه. فالوكالة تستخدم حالياً طرازاً جديداً من برنامج التكامل التعاوني المصمّم لإعطاء إنذارات فورية لأقسام السي آي أيه البعيدة حين يصدف أن تعالج حقول بيانات مترابطة. ففي هذه الحقبة من التهديدات الإرهابية التي يلعب فيها الوقت دوراً حاسماً، غالباً ما يكون سرّ تجنّب الكارثة يكمن ببساطة في شارة تظهر لك أنّ الرجل الموجود في الطرف الآخر من القاعة يحلّل البيانات نفسها التي تريدها. ولكن بخصوص نولا، أثبت هذا البرنامج أنّه يلهي أكثر ممّا يساعد. حتّى إنّها تسمّيه برنامج المقاطعة المستمرّة.

قالت نولا: "صحيح، لقد نسيت. وماذا لديك؟" كانت واثقة أن لا أحد غيرها في المبنى يعرف بأمر هذه الأزمة، أو يعمل عليها. والعمل الذي كانت تقوم به نولا الليلة على الكمبيوتر كان عبارة عن بحث تاريخي لساتو حول موضوعات ماسونية باطنية. مع ذلك، كانت مضطرة إلى الاشتراك في اللعبة.

قــال بــاريش: "في الواقع، قد لا يكون بالأمر الهام، ولكنّنا أوقفنا عملية قرصنة الليلة، وبرنامج التكامل التعاوني يقترح على طيلة الوقت أن أشاركك المعلومات".

قرصنة؟ ارتشفت نولا قهوتها ثمّ قالت: "أنا أسمع".

قال باريش: "منذ ساعة تقريباً، اعترضنا شاباً يدعى زوبيانيس يحاول اختراق ملف في إحدى قواعد البيانات الداخلية لدينا. يدعى الشاب أنّه يقوم بعمل مأجور، وأن لا فكرة لديه

لماذا دُفع له المال ليخترق هذا الملفّ بالذات، حتّى إنّه لا يعرف أنّه موجود على خادم للسي، آي أيه".

"حسناً".

"أنهينا استجوابه، وهو بريء. ولكنّ الغريب في الأمر هو أنّ الملف نفسه الذي كار يستهدفه أشير إليه في وقت سابق الليلة من قبل محرّك بحث داخلي. يبدو وكأنّ شخصاً استخدم نظامنا، وأجرى بحثاً بكلمات مفتاحية خاصتة، وحصل على نصّ محجوب. والكلمان، المفتاحية التي استخدمها غريبة حقًا. وثمّة كلمة معيّنة أشار إليها برنامج التكامل التعاوني على أنها هامّة جداً؛ كلمة فريدة من نوعها لدى مجموعتي البيانات لدينا". صمت قليلاً دُمّ سألها: "هل سمعت بكلمة... رمز مجرزًا؟".

انتفضت نولا، وانسكبت القهوة على مكتبها.

تابع باريش قائلاً: "الكلمات المفتاحية الأخرى هي غير اعتيادية أيضاً. هرم، باب-". أمرته نولا وهي تمسح مكتبِها: "انزل إلى هنا، وأحضر معك كلّ ما وجدته!".

"هذه الكلمات تعني لك شيئاً بالفعل؟".

"فوراً!".

# الغمل 89

كلية الكاتدرائية هي عبارة عن بناء أنيق أشبه بقصر، يقع بمحاذاة الكاتدرائية الوطنية. أُسَست كلية المبشرين، حسب تصور أول أساقفة واشنطن في البداية، لتأمين التعليم المتسمر للكهنة بعد ترسيمهم. واليوم، تضمّ الكلية مجموعة واسعة التنوع من البرامج، حول علم اللاهوت، والعدالة العالمية، والعلاج، والروحانية.

انطلق لانغدون وكاثرين عبر الحديقة، واستعملا مفتاح غالواي للدخول، في الوقت الذي عادت فيه المروحيّة للتحليق فوق الكاتدرائية، محوّلة بأضوائها الليل إلى نهار. وقفا الآن في السردهة وهما يلهثان، وتأمّلا المكان. كانت النوافذ تؤمّن إضاءة كافية، فلم ير لانغدون سبباً لإضاءة الأنوار والمخاطرة بكشف مكانهما لركّاب الطائرة. سارا في الممر المركزي، وتجاوزا سلسلة من القاعات وغرف التدريس وغرف الجلوس. ذكر قلب الكلية لانغدون بالأبنية النيوقوطية لجامعة يال؛ بناء خلاب من الخارج، ولكنّه عملي جداً من الداخل. كما أن أناقة البناء القديمة عُدَلت لتحمّل ضغط المشاة.

قالت كاثرين: "من هنا"، وأشارت إلى الطرف الآخر للردهة.

لـم تخبر كاثرين لانغدون بما اكتشفته بخصوص الهرم بعد، ولكن يبدو أنّ الإشارة إلى إيزاكوس نيوتونوس كان لها الفضل في ذلك. وكلّ ما قالته في أثناء عبورهما الحديقة هو عن إمكانـية تحويل الهرم بواسطة العلم البسيط. كلّ ما تحتاج إليه يمكن إيجاده على الأرجح في هذا المبنى، على حدّ ظنّها. لم يكن لانغدون يعرف إطلاقاً ما تحتاج إليه أو كيف تنوي تحويل قطعـة مـن الغـرانيت أو الـذهب، ولكـن بما أنّه شهد للتو على تحوّل مكعّب إلى صليب روزيكروشي، كان راغباً في التصديق.

وصلا إلى آخر الردهة، وعبست كاثرين، إذ يبدو أنّها لم تجد ما تريد. "قلت إنّ هذا المبنى يضمّ تسهيلات السكن؟".

"أجل، من أجل المؤتمرات الداخلية".

"إذاً، لا بد من أن يكون ثمّة مطبخ في مكان ما، أليس كذلك؟".

"هل أنت جائعة؟".

عبست في وجهه وأجابت: "كلاّ، بل أحتاج إلى مختبر".

*بالطبع.* وجد لانغدون سلّماً يقود إلى الأسفل يحمل الرمز المطلوب. الرمز الأميركي المفضل.



كان مطبخ القبو صناعي الطراز، يحتوي على كثير من الأوعية الكبيرة المصنوعة ،ن الفولاذ الصامد، والمخصصة كما هو واضح للطبخ لمجموعات كبيرة. أغلقت كاثرين الباد،، وأضاءت الأنوار، فدارت مراوح الشفط آلياً.

بدأت تبحث في الخزائن عما تحتاج إليه. قالت: "روبرت، ضع الهرم على الطاولة، لو سمحت".

شــعر لانغدون وكأنّه طبّاخ مبتدئ يتلقّى الأوامر من دانيال بولو، ولكنّه نفّذ التعليماد،، فأخـرج الهـرم من حقيبته، ووضع حجر القمّة الذهبي فوقه. حين انتهى، كانت كاثرين تملآ قدراً كبيرة بماء الصنبور الساخن.

"هل يمكنك أن تضع هذه القدر على الغاز، من فضلك؟".

رفع لانغدون القدر الثقيلة، ووضعها على الغاز، بينما أشعلته كاثرين، ورفعت الحرار،. سألها ممازحاً: "هل تنوين إعداد سرطان البحر؟".

"كم أنت مضحك. كلاً، بل أقوم بتجربة كيميائية. ولمجرد التصحيح، هذه قدر للباستا وليست السرطان". أشارت إلى المصفاة التي أخرجتها من القدر ووضعتها على الطاولة قرب الهرم.

كم أنا سخيف. "وهل سلق الباستا سيساعدنا على تفكيك شيفرة الهرم؟".

تجاهلت كاثرين التعليق، وأجابت بنبرة جادة: "أنا واثقة من أنّك تعلم، فثمّة سبب تاريدي ورمزي لاختيار الماسونيين الدرجة الثالثة والثلاثين لتكون أعلى درجاتهم".

أجاب لانغدون: "بالطبع". ففي زمن بيتاغور، أي قبل ستّة قرون من و لادة المسيح، كان علم الأعداد يعتبر العدد 33 أعلى الأعداد مرتبة. كان العدد الأكثر تبجيلاً، ويرمز إلى الحقافة الإلهية. انتقلت تلك العادة إلى الماسونيين... وغيرهم أيضاً.

قالت كاثرين: "العدد ثلاثة وثلاثون هو عدد مبجّل في كثير من التقاليد الباطنية".

"صحيح". ولكن لانغدون لم يفهم بعد علاقة ذلك بقدر الباستا.

"إذاً، لا عجب أن يكون العدد ثلاثة وثلاثون مميّزاً بالنسبة إلى خيميائي، وروزيكروشي، وباطنى مثل إسحق نيوتن".

أجاب لانغدون: "بالطبع. فقد كان نيوتن ضليعاً في علم الأعداد، والتوقّع، وعلم الفلك، ولكن ما علاقة-".

"كلُّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين".

أخرج لانغدون خاتم بيتر من جيبه وقرأ النقش. نظر إلى قدر الماء، ثمّ قال: "آسف، لم أفهم بعد".

"روبرت، كلّنا افترضنا الليلة أن الدرجة الثالثة والثلاثين تشير إلى الدرجة الماسونية، ولكن حسين أدرت الخاتم ثلاثاً وثلاثين درجة، تحوّل المكعّب إلى صليب. في تلك اللحظة، أدركنا أن كلمة درجة مستعملة بمعنى مختلف تماماً".

"أجل، درجات القوس".

"بالضبط. ولكنّ لكلمة درجة معنى ثالثًا أيضاً".

رمق لانغدون قدر الماء على الغاز وقال: "الحرارة".

أجابت: "بالصبط! كانت أمامنا طيلة الوقت. كلّ شيء يُكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين. إن وضعنا هذا الهرم في حرارة تبلغ ثلاثاً وثلاثين درجة... قد يكشف لنا شيئاً".

كان لانغدون يعرف أنّ كاترين سولومون لامعة الذكاء، ولكن يبدو أنّ أمراً بسيطاً قد فاتها. "إن لم أكن مخطئاً، فدرجة ثلاث وثلاثين (فهرنهايت) هي درجة التجمد تقريباً. ألا يجدر بنا وضع الهرم في الثلاجة؟".

ابت سمت كاثرين قائلة: "ليس إن أردنا اتباع الوصفة التي كتبها الخيميائي العظيم والباطني الروزيكروشي الذي وقع أوراقه بالاسم المستعار جيوفا سانكتوس أونوس".

وهل كتب ايز اكوس نيوتونوس وصفات؟

"روبــرت، الحــرارة هــي حافــز كيميائــي أساسي، ولم تكن تقاس دوماً على مقياس فهرنهايت وسيلسيوس. فثمّة مقاييس حرارة أقدم بكثير، أحدها اخترعه إسحق-".

هتف النغدون بعد أن أدرك أنّها محقّة: "مقياس نيوتن!".

"أجل! فقد ابتكر إسحق نيوتن نظاماً كاملاً لتحديد درجة الحرارة استناداً إلى ظواهر طبيعية بالكامل. كانت حرارة ذوبان الجليد هي نقطة نيوتن الأساسية، وسماها الدرجة زيروث". صمتت ثمّ قالت: "وأعتقد أنّك تعرف ما هي الدرجة التي أعطاها لغليان الماء، ملك جميع العمليات الخيميائية؟".

"ثلاث وثلاثين".

"أجل، ثلث وثلاثين! الدرجة ثلاث وثلاثين. فعلى مقياس نيوتن، تبلغ حرارة غليان الماء ثلاثاً وثلاثين درجة. أذكر أنني سألت شقيقي مرة لم اختار نيوتن ذلك العدد. أعني أنه يبدو عشوائياً. فغليان الماء هو العملية الكيميائية الأساسية، كيف يختار هذا العدد. لماذا لم يختر العدد مئة؟ أو عدداً أكثر أناقة؟ فشرح لي بيتر أنه بالنسبة إلى باطني مثل إسحق نيوتن، ما من عدد أكثر كمالاً من العدد ثلاثة وثلاثين".

كل شيء يكشف عند الدرجة الثالثة والثلاثين. نظر الانغدون إلى قدر الماء ومن ثمّ إلى الهرم، وقال: "كاثرين، الهرم مصنوع من الغرانيت والذهب. هل تظنين حقًا أنّ الماء المغلى ساخن بما يكفى لتحويله؟".

كانت الابتسامة التي ارتسمت على وجه كاثرين تشير إلى أنّها تعرف شيئاً لا يعرفه. تسوجّهت بثقة إلى الطاولة، وحملت الهرم الحجري المتوّج بالذهب، ثمّ وضعته في المصفاة. بعد ذلك، أنزلته بحذر في الماء المغلى. قالت: "فلنكتشف ذلك، ما رأيك؟".

في سماء الكاتدرائية الوطنية، ثبت طيّار السي آي أيه المروحيّة لتحلّق آلياً، وراح يسراقب محيط المبنى وأرضه. لا حركة على الإطلاق. لم يكن التصوير الحراري قادراً على

اختراق حجر الكاتدرائية، لذلك لم يعرف ما يفعله الفريق في الداخل. ولكن إن حاول أدد الخروج، فسيلتقطه هذا الجهاز.

بعد ستين ثانية، رنّ اللاقط الحراري. يعمل هذا الكاشف على غرار أجهزة الأمن المنزلية، وقد كشف فارقاً قوياً في الحرارة. يعني ذلك عادةً أنّ جسماً بشرياً يتحرك في مكن بارد، ولكنّ ما ظهر على الشاشة كان أقرب إلى غيمة حرارية، كان بقعاً من الهواء الساذن التي تطوف فوق الحديقة. وجد الطيّار المصدر، الذي كان مروحة مثبّتة على أحد جدر كلية الكاتدر ائبة.

فكّر في أنّها ليست بالأمر الهامّ على الأرجح، فقد سبق أن رأى مراراً شيئاً كهذا. لا بَهِ مَن أَن أَد مَم يعد الطعام أو يغسل الملابس. ولكن حين أوشك على الالتفاف، لاحظ أمراً غريباً. لم يكن ثمّة سيّارات في الموقف، ولا أضواء في مكان آخر في المبنى.

تأمّل جهاز النصوير الحراري طويلاً، ثمّ أجرى انتصالاً لاسلكياً بقائد الفريق: "سيمكينر. الأمر ليس هاماً على الأرجح ولكن...".

"مؤشر الحرارة المتوهج!" أقر لانغدون أنّ الفكرة كانت ذكية.

قالت كاترين: "إنّه علم بسيط. فالمواد المختلفة تتوهّج تحت درجات حرارة مختلفة نسميها العلامات الحرارية، والعلم يستخدمها كثيراً".

حدق لانغدون إلى الهرم المغمور مع قمته بالماء. كان البخار قد بدأ يتكون فوق الماء المغلب، ولكنّه لم يشعر بأمل كبير. نظر إلى ساعته، فتسارع نبضه. كانت تشير إلى الساءة 11:45. ليلاً. "هل تظنّين أنّ شيئاً ما سيضيء هنا حين ترتفع حرارته?".

"لـن يـضيء، روبـرت، بـل يتوقح. ثمّة فرق كبير. ذلك أنّ التوهّج يصدر عن الحرارة، ويطرأ عند حرارة معيّنة. مثلاً، يقوم مصنّعو الفولاذ برش المعدن بطبقة شفّاف تتوهّج عند حرارة معيّنة، فيعرفون أنّ الفولاذ بلغ درجة الصلابة التي يريدونها. خذ مثالاً علـى ذلـك الخـواتم التي يتغيّر لونها. فحين تضع الخاتم في إصبعك، يتبدّل لونه بفعل حرارة الجسد".

"كاثرين لقد بني هذا الهرم في القرن التاسع عشر! أفهم أن يقوم حرفي بصنع مفاصل خفية في صندوق حجري، ولكن أن يضع طبقة حرارية شفّافة؟".

قالت وهي تنظر إلى الهرم المغمور بالماء: "هذا سهل جداً. فقد استعمل الخيميائيون الأوائل الفوسفور العضوي كثيراً كعلامة حرارية. وصنع الصينيون ألعاباً نارية ملوّنة، وحتى المصريون-"، صمتت كاثرين فجأة، وحتقت إلى قدر الماء.

"ماذا؟" نظر النغدون بنفس الاتّجاه، ولكنّه لم ير شيئاً على الإطلاق".

انحنت كاثرين وأطالت التحديق إلى الهرم. فجأة، التفتت وركضت نحو باب المطبخ. هتف لانغدون: "إلى أين تذهبين؟". توقّفت عند زر النور، وأطفأته. فانطفأت المصابيح والمروحة، وغرقت الغرفة بالظلام السدامس والصمت التام. التفت لانغدون إلى الهرم ونظر عبر البخار إلى حجر القمة المغمور بالماء. حين عادت كاثرين إلى جانبه، كان يقف فاغر الفاه من شدة الذهول.

تمامــاً كما توقّعت كاثرين، بدأ جزء صغير من حجر القمّة المعدني يتوهّج تحت الماء. بدأت أحرف بالظهور، وراحت تزداد وضوحاً مع ارتفاع حرارة المياه.

همست كاثرين: "ثمّة نصّ يظهر!".

هــز لانغدون رأسه متعجباً. كانت الكلمات المتوهّجة تتكوّن تحت النقش الموجود على حجر القمة. بدت وكأنها ثلاث كلمات وحسب، ومع أنّ لانغدون لم يتمكّن بعد من قراءتها، إلا أنّــه تــساءل ما إذا كانت ستكشف كلّ ما يبحثون عنه الليلة. لقد قال لهما غالواي، الهرم هو خربطة حقيقية، تشير الى مكان حقيقي.

سطعت الأحرف أكثر، فأطفأت كاثرين الغاز وتوقّف الماء ببطء عن الغليان. بدا حجر القمة بوضوح الآن تحت سطح الماء الهادئ.

وظهرت عليه ثلاث كلمات مقروءة تماماً.

## الهمل 90

في ضوء مطبخ كلية الكاتدرائية الخافت، وقف لانغدون وكاثرين أمام قدر الماء يحتقان إلى حجر القمة الذهبي رسالة قصيرة. حجر القمة الذهبي رسالة قصيرة. قصر الانغدون السنص اللامع، ولم يصدق عينيه. كان يعرف أنّ الهرم يكشف بحسب

قــرا لانغــدون الــنصُ اللامع، ولم يصدق عينيه. كان يعرف انَ الهرم يكشف بحسب الأسطورة *مكاناً* محدّداً... ولكنّه لم يتخيّل أبداً أن يكون المكان محدّداً بهذا الشكل.

## **Eight Franklin Square**

ثمانية ساحة فرانكلين، همس مذهو لأ: "عنوان شارع".

بدت كاثرين متفاجئة هي الأخرى. قالت: "لا أعرف ما الذي يوجد هناك، ماذا عنك؟".

هــز لانغدون رأسه نافياً. يعرف أنّ ساحة فرانكلين هي من أقدم أحياء واشنطن، واكنّ العنوان لم يكن مألوفاً بالنسبة إليه. نظر إلى قمّة الهرم وقرأ النصّ بأكمله.

#### The

### secret hides

#### within The Order

## Eight Franklin Square

هل ثمّة تنظيم ما في ساحة فرانكلين؟

هل ثمّة مبنى يخبّئ فُتحة تؤدّي البي سلّم لولبي عميق؟

لسم يكسن لانغدون يعرف إطلاقاً ما إذا كان ثمّة شيء مدفون بالفعل في ذاك العنوان. المهسم هسنا أنسه قام هو وكاثرين بتفكيك شيفرة الهرم، وأصبحا يملكان المعلومات المطلوبة للتفاوض في موضوع تحرير بيتر.

وفي آخر لحظة.

كانت عقارب ساعة ميكي ماوس المتوهّجة حول معصم لانغدون تشير إلى أنّ أمامهما أقلّ من عشر دقائق.

قالت كاثرين مشيرة إلى هاتف مثبت على جدار المطبخ: "قم بالاتصال فوراً!".

أجفل النغدون لحلول هذه اللحظة فجأة، وشعر بالتردد.

"هل أنت واثقة من ذلك؟".

"تماماً".

"لن أخبره بشيء إلى أن أعرف أنّ بيتر بأمان".

"بالطبع. أنت تذكر الرقم، أليس كذلك؟".

هز لانغدون رأسه وتوجّه إلى الهاتف. رفع السمّاعة وطلب رقم هاتف الرجل الخلوي. اقتربت كاثرين ووضعت رأسها بجوار رأسه للتمكّن من سماع المكالمة. حين بدأ الهاتف يرنّ، استعد لانغدون لسماع الهمس المخيف للرجل الذي خدعه في وقت سابق الليلة.

أخيراً توقّف الرنين.

لم يسمع تحية، ولا صوتاً، بل مجرّد صوت تنفّس أتِ من الطرف الآخر.

انتظر النغدون ثمّ قال أخيراً: "لديّ المعلومات التي تريدها، ولكن إن أردت الحصول عليها، عليك تسليمنا بيتر".

أجاب صوت امرأة: "من معي؟".

أجفل لانغدون، ثمّ أجاب من دون تفكير: "روبرت لانغدون، من أنت؟" وظنّ للحظة أنّه طلب رقماً غير صحيح.

"اسمك لانغدون؟" بدت المرأة متفاجئة. "ثمّة من يسأل عنك هنا".

ماذا؟ "عفواً، من معي؟".

بدا الصوت الذي أجابه مهزوزاً: "معك حارسة الأمن بايج مونتغومري من شركة بريفيرد سيكيوريتي. ربّما تستطيع مساعدتنا. فمنذ ساعة، أجابت شريكتي على اتصال طوارئ في كالوراما هايتس... حالة خطف ممكنة. فقدت الاتصال بها، فطلبت دعماً وأتيت لتفقد المنزل. وجدت شريكتي ميتة في الفناء الخلفي. وبما أنّ مالك المنزل قد خرج، قمنا باقتحامه. رنّ هاتف خلوي على طاولة في الردهة، و-".

سألها لانغدون: "هل أنت في الداخل؟".

تمـــتمت المرأة متلعثمة: "أجل، واتصال الطوارئ كان... آسفة إن بدوت منهارة ولكن شــريكتي ميـــتة. كمــا أننا وجدنا رجلاً محتجزاً عنوة. إنّه في حالة سيئة ونحن نعمل على مساعدته. إنّه يسأل عن شخصين: لانغدون وكاثرين".

هــتفت كاثرين عبر السمّاعة، وهي تقرّب أذنها أكثر: "هذا شقيقي! أنا من قام بالاتّصال برقم الطوارئ! أهو بخير؟!".

"في الواقع، سيدتي، إنه..." انقطع صوت المرأة ثمّ أضافت: "إنّه في حالة سيئة. لقد بُترت يده اليمني...".

قالت كاثرين: "أرجوك، أود التحدّث معه!".

"نحن نعمل على مساعدته. فهو يستفيق ثمّ يفقد الوعي. إن كنت قريبة، عليك الحضور إلى هنا. من الواضح أنه يريد رؤيتك".

قالت كاثرين: "نحن على بعد ستين دقيقة تقريباً!".

"إذاً، أقترر عليك الإسراع". سُمع صوت مكتوم، ثمّ عادت المرأة لتقول: "آسفة، إنّه بحاجة إليّ. سأتحدّث معك حين تصلين".

ثمّ قطع الخطّ.

# الفحل 91

في كلية الكاتدرائية، انطلق لانغدون وكاثرين يصعدان سلّم القبو، وأسرعا عبر الرواق المظلم يبحثان عن مخرج أمامي. كان هدير المروحية قد توقّف، فأمل لانغدون أن يتمكّنا من الفرار والذهاب إلى كالوراما هايتس لرؤية بيتر.

لقد عثروا عليه. انِّه حيّ.

قبل ثلاثين ثانية، حين أنهيا الاتصال مع الشرطية، أخرجت كاثرين بسرعة الهرم وأمّد من الماء الساخن. كانت المياه لا تزال تقطر منه حين وضعته في حقيبة لانغدون الجلايا. وكان يشعر الآن بالحرارة تنبعث عبر الجلد.

كانت فرحة العشور على بيتر قد طغت مؤقّتاً على تفكير هما في رسالة حجر القمّة المتوهّجة؛ ثمانية ساحة فرانكلين. ولكن، سيعودان إليها لاحقاً بعد الاطمئنان على بيتر.

حين انعطفا عند الزاوية في أعلى السلّم، توقّفت كاثرين وأشارت إلى غرفة جلوس في الردهة. رأى لانغدون من خلال النافذة الكبيرة مروحيّة سوداء على أرض الحديقة. كان ثدة طيّار يقف بمفرده قربها، مديراً ظهره إليهما، يتحدّث عبر اللاسلكي. كما رأى سيّارة إسكالاد سوداء ذات نوافذ داكنة مركونة في الجوار.

ســــار الانغـــدون وكاثرين في الظلّ، ودخلا غرفة الجلوس، ثمّ نظرا عبر النافذة ليريا ما ـــــكان باقي الفريق موجوداً. لحسن الحظّ، كانت الحديقة الكبيرة خارج الكاتدرائية الوطنية خالية.

قال لانغدون: "لا بدّ من أنّهم في الكاتدرائية".

سمعا صوتاً عميقاً خلفهما: "كلاً، ليسوا هناك".

الـ تفت لانغدون وكاثرين نحو مصدر الصوت، ففوجئا برجلين يرتديان الأسود، يقفان عند مدخل غرفة الجلوس، ويوجّهان أسلحة الليزر نحوهما. رأى لانغدون نقطة حمراء مضيئة تتراقص على صدره.

قــال صــوت مــزعج مألوف: "تسرتني رؤيتك مجدداً، بروفيسور". ابتعد العميلان عن بعضهما، فمرتت المديرة ساتو بجسدها الصغير بينهما بسهولة. عبرت غرفة الجلوس، ووقفت أمام لانغدون مباشرة. قالت له مؤنبة: "قمت بخيارات سيئة جداً الليلة".

قــال لانغدون بحدة: "لقد عثرت الشرطة على بيتر سولومون. إنّه في حالة سيئة، ولكنّه سيعيش. انتهى كلّ شيء".

إن كانت ساتو قد فوجئت بخبر العثور على بيتر، فلم تُظهر ذلك. سارت نحو لانغدون من دون أن يرف لها جفن، وتوقّفت على بعد مسافة قصيرة منه. قالت له: "بروفيسور، أؤكّد

لـك أنّ هـذه القـضية لم تنته بعد. وإن كانت الشرطة قد تورّطت فيها، فهذا سيجعلها أكثر خطـورة. سـبق وأخبرتك هذا المساء أنّ الوضع دقيق جداً. لم يكن يجدر بك إطلاقاً الهرب بذلك الهرم".

قالت كاثرين: "سيدتي، أحتاج إلى رؤية أخي. يمكنك الحصول على الهرم، ولكن يجب عليك أن تتركينا-".

سألتها ساتو وهي تستدير نحوها: "يجب علي؟ أنت الآنسة سولومون، على ما أفترض؟" حدقت إلى كاثرين بعينين يملأهما الغضب، ثمّ التفتت من جديد إلى لانغدون وقالت: "ضع الحقيبة على الطاولة".

نظر الانغدون السي ضوءَي الليزر المتراقصين على صدره. وضع الحقيبة على الطاولة المنخفضة. نقدتم أحد العميلين بحذر وفتح السحّاب، مبعداً شقّيها ليُظهر ما فيها. تصاعدت من الحقيبة موجة بخار. وجّه العميل ضوءه إلى الداخل، وحتق طويلاً بحيرة، ثمّ هزّ رأسه لساتو.

تقدّمت ساتو ونظرت إلى محتويات الحقيبة. كان الهرم وحجر القمّة المبلّلان يلمعان في ضوء الكاشف. انحنت ساتو، ونظرت إلى حجر القمّة الذهبية عن كثب، فأدرك لانغدون أنها لم تره من قبل إلاّ في صورة الأشعة.

سألته ساتو: "هل يعني لكما النقش شيئاً؟ السرّ مخبّاً في التنظيم؟".

"لسنا واثقين، سيدتى".

"لمَ الهرم ساخن؟".

قالت كاثرين بـــلا تردد: "لقد غمرناه بالماء المغلي، كان هذا جزءاً من عملية تفكيك الشيفرة. سنخبرك كلّ شيء، ولكن أرجوك، اسمحي لنا برؤية أخي. لقد مرّ—".

سألتهما ساتو: "غليتما الهرم؟".

قالت كاثرين: "أطفئي المصباح، وانظري إلى حجر القمة. لا يزال بإمكانك رؤيتها على الأرجح".

أطفأ العميل المصباح، وركعت ساتو أمام حجر القمة. كان النص لا يزال يتوهج قليلاً، ويمكن رؤيته حتّى من المكان الذي يقف فيه لانغدون.

قالت ساتو مذهولة: "ثمانية ساحة فرانكلين؟".

"أجل، سيّدتي. هذا النصّ مكتوب بورنيش متوهّج أو شيء من هذا القبيل. الدرجة الثالثة والثلاثون كانت في الواقع-".

قاطعتها ساتو تسأل: "والعنوان؟ أهذا ما يريده ذاك الرجل؟".

قال لانغدون: "أجل. يظن أنّ الهرم خريطة تقود إلى موقع كنز عظيم؛ مفتاح لباب الأسرار القديمة".

نظرت ساتو مجدداً إلى حجر القمة، وطغى عدم التصديق على ملامحها. بدا أنّ الخوف يزحف إلى صوتها وهي تقول: "أخبراني، هل اتصلتما بذاك الرجل؟ هل أعطيتماه هذا العنوان؟".

"لقد حاولنا". وشرح لها لانغدون ما حدث حين اتصلا بهاتف الرجل الخلوي.

أصــخت إليه ساتو وهي تمرر لسانها فوق أسنانها المصفرة. على الرغم من أنها بدت على وشــك الانفجـار غضباً، إلا أنها استدارت نحو أحد عميليها وقالت له هامسة: "أرسل لإحضاره. إنه في السيّارة رباعيّة الدفع".

هز العميل رأسه وتحدّث عبر جهازه.

قال النغدون: "إحضار مَن؟".

"الشخص الوحيد الذي قد يتمكن من إصلاح الفوضى التي تسبّبتما بها!".

ردّ عليها النغدون: "أيّ فوضى؟ بما أنّ بيتر أصبح بأمان، كلّ شيء-".

انفجرت ساتو قائلة: "حبًّا بالله! الموضوع لا علاقة له ببيتر! حاولت إخبارك بذلك أي مبنى الكابيتول، بروفيسور، ولكنّك قررت العمل ضدّي وليس معي! وها قد تسبّبت بفوضي رهيبة! حين حطّمت هاتفك الخلوي، الذي كنّا نتعقبه للمناسبة، قطعت كلّ اتصال بينك وبين ذلك الرجل. وهذا العنوان الذي اكتشفته، أيًّا يكن هو، هو فرصتنا الوحيدة للقبض على دذا المجنون. كنت أريدك أن تشترك في اللعبة، وأن تعطيه هذا العنوان، لنتمكّن من القبص عليه!".

قبل أن يجيب لانغدون، صبّت ساتو بقية غضبها على كاثرين.

"وأنت، آنسة سولومون! كنت تعرفين أين يعيش هذا المختلّ! لماذا لم تخبريني؟ أرسات شرطية مأجورة إلى منزل هذا الرجل؟ ألا ترين أنّك أضعت كلّ فرصة للقبض عليه هناك؟ أنا مسرورة لأنّ أخاك بخير، ولكن عليك أن تفهمي أنّنا نواجه أزمة الليلة، وتشعباتها تتجارز عائل تك. فمخاطر ما يجري ستطال العالم بأكمله، ذلك أنّ الرجل الذي اختطف أخاك يتمتّ بقوة هائلة، وعلينا القبض عليه فوراً". حين أنهت هجومها، أطلّ وارن بيلامي بقامته الطولمة والأنيقة من الظلال ودخل غرفة الجلوس. بدا مشعت الشعر، مجهداً، ومصدوماً...

نهض لانغدون قائلاً: "وارن! هل أنت بخير؟".

أجاب: "كلاّ، ليس فعلاً".

"هل سمعت؟ بيتر أصبح بأمان!".

هــز بيلامـــي رأســـه، وبــدا ضائعاً، وكأنّ شيئاً لم يعد يهمّ. "أجل، سمعت حديثكم، أنا مسرور بذلك".

"وارن، ما الذي يجري بالله عليك؟".

تدخلت ساتو قائلةً: "هل يمكن تأجيل هذا الحديث إلى وقت لاحق، يا شباب. الآن، سيقوم السيّد بيلامي بالاتصال بهذا المجنون، كما كان يفعل طيلة الليل".

شــعر لانغدون بالضياع. قال: "لم يكن بيلامي يتصل بهذا الرجل الليلة! حتّى إنّ الرجل لا يعرف بتورط بيلامي!".

التفتت ساتو إلى بيلامي وقوست حاجبيها.

تنهّد بيلامي قائلاً: "روبرت، أخشى أنّني لم أكن صريحاً معك تماماً هذا المساء". حدّق إليه لانغدون بذهول.

"ظننت أنّني أفعل الصواب..."، بدا بيلامي خائفاً.

قالت ساتو: "حسناً، الآن سنفعل الصواب... وسندعو الله أن تنجح في ذلك". في تلك اللحظة، تعالىت دقات الساعة، وكأنها تضفي مزيداً من الخطورة على كلام ساتو. تناولت مديرة الأمن كيساً من الأغراض، وسلمته إلى بيلامي قائلة: "إليك أغراضك. هل هاتفك مزود بكاميرة؟". "أجل، سبدتي".

"جيد. أمسك حجر القمّة".

كانت الرسالة التي تلقّاها مالأخ للتو مرسلة من معاونه، وارن بيلامي، الماسوني الذي أرسله إلى الكابيتول في وقت سابق من هذا المساء لمساعدة روبرت لانغدون. كان بيلامي يريد، شأنه شأن لانغدون، استعادة سولومون حيًّا. وقد أكّد لمالأخ أنّه سيساعد لانغدون على إيجاد الهرم وتفكيك شيفرته. كان مالأخ يتلقّى منه رسائل إلكترونية طيلة الليل، تصل آلياً إلى هاتفه الخلوى.

فكّر مالأخ و هو يفتح الرسالة، يجب أن تكون مثيرة للاهتمام.

من: وارن بيلامي

انفصلت عن لانغدون ولكنني أملك أخيراً المعلومات التي تريدها. الدليل ملحق بالرسالة. اتصل للحصول على الجزء الناقص.

- ملف ملحق - Jpey

تساءل مالأخ و هو يفتح الملحق، اتصلِ للحصول على الجزء الناقص؟ كان الملحق عبارة عن صورة.

حين فتحها مالأخ، شهق بصوت عال، وشعر بقلبه ينبض فرحاً. كان ينظر إلى صورة مقربة لهرم ذهبي صغير. حجر القمّة الأسطوري! كان النقش المزخرف على سطح الهرم عن: السرّ مخبّأ في التنظيم.

تحت النقش، رأى مالأخ شيئاً أذهله. فقد بدا حجر القمّة وكأنّه يتوهّج. حدّق غير مصدّق النص المتوهّج، وأدرك أنّ الأسطورة كانت صحيحة: الهرم الماسوني يحوّل نفسه ليكشف سرّه للجدير به.

لم يعرف مالأخ كيف حدث هذا التحوّل العجيب، كما أنّه لم يأبه بذلك. فالنص المترهّج كان يشير بوضوح إلى موقع معيّن في واشنطن العاصمة، تماماً كما تشير التوقّعات. سحه فرانكلين. لسوء الحظّ، كانت صورة حجر القمّة تشتمل أيضاً على سبّابة وارن بيلامي، الني وضعت في موقع استراتيجي على القمّة الذهبية لحجب جزء أساسي من المعلومات.

# The secret hides within The Order Franklin Square

اتصل للحصول على الجزء الناقص. فهم مالأخ الآن ما عناه بيلامي. كان مهندس الكابيتول متعاوناً طيلة الليل، ولكنه قرر الآن أن يلعب لعبة خطرة.

# الغطل 92

تحت أنظار عدد من عملاء السي آي أيه المسلّحين، جلس لانغدون وكاثرين وبيلامي، ينتظرون مع ساتو في غرفة الجلوس في كلية الكاتدرائية. كانت حقيبة لانغدون الجلدية لا تزال مفتوحة على الطاولة المنخفضة، تبرز منها قمّة الهرم الذهبية. كانت عبارة ثمانية ساحة فرانكلين قد اختفت تماماً، من دون أيّ أثر.

حاولت كاثرين أن تقنع ساتو بالسماح لها برؤية أخيها، ولكن مديرة الأمن هزت رأسها ببساطة، مركزة نظرها على هاتف بيلامي. كان موضوعاً على الطاولة، ولم يرن بعد.

تساءل لانغدون، لماذا لم يخبرني بيلامي الحقيقة بكلّ بساطة؟ يبدو أنّ المهندس كان على اتصال بخاطف بيتر طيلة الليل، يؤكّد له أنّ لانغدون يتقدّم في حلّ الشيفرة. كان يخدعه في محاولة لكسب الوقت لأجل بيتر. ولكن في الواقع، كان بيلامي يفعل ما في وسعه للوقوف في وجه كلّ من يهدّد بكشف سرّ الهرم. أمّا الآن، فيبدو أنّ بيلامي غيّر موقفه. أصبح هو وساتو مستعدّين للمخاطرة بسرّ الهرم على أمل القبض على هذا الرجل.

صرخ صوت عجوز في الردهة: "ارفع يديك عني! أنا أعمى! لست عاجزاً! أعرف طريقي في الكلية!" كان العميد غالواي لا يزال يحتج بصوت عال، بينما يشدّه عميل للسي آي أيه إلى غرفة الجلوس، ويجبره على أخذ مكان على أحد المقاعد.

سأل غالواي وهو يحدّق أمامه بعينيه المطفأتين: "مَن هنا؟ يبدو أنّكم كثر". إلى كم رجل تحتاجون إلى اعتقال عجوز؟ هيّا!".

أجابت ساتو: "نحن سبعة، بمن في ذلك روبرت النغدون، كاثرين سولومون، وأخوك الماسوني وارن بيلامي".

تهاوى غالواي في مقعده، وزالت عنه موجة الغضب.

قال النغدون: "نحن بخير، وقد عرفنا للتو أنّ بيتر أصبح بأمان. إنّه في وضع سيئ، ولكنّ الشرطة معه".

قال غالواي: "الحمد لله. وماذا عن-".

سُمع ضجيج عال ٍ أجفل جميع من في الغرفة. كان هاتف بيلامي يرج على الطاولة. صمت الجميع.

قالت ساتو: "حسناً، سيّد بيلامي، لا تُضع علينا الفرصة. أنت تعرف خطورة الأمور الموجودة على المحك".

أخذ بيلامي نفساً عميقاً، ثمّ زفره. تناول الهاتف، وضغط على مكبّر الصوت لتلقّي الاتصال). قال بصوت عالى، موجّها صوته إلى الهاتف الموضوع على الطاولة: "بيلامي يتحدّث" كان الصوت المبحوح الذي ردّ عليه مألوفاً، عبارة عن همس منخفض. بدا وكأذّ يستحدّث عبر مكبّر صوت من داخل سيّارة. "لقد تجاوز الوقت منتصف الليل، سيّد بيلامي. كنت على وشك وضع حدّ لبؤس بيتر".

ساد صمت مضطرب في الغرفة. قال بيلامي: "دعني أتحدّث إليه".

أجاب الرجل: "مستحيل. نحن في السيّارة، وهو مقيّد في الصندوق".

تبادل لانغدون وكاثرين النظرات، وبدأا يهزآن رأسيهما للجميع. أيِّه يكنب! بيتر لم يعد معه! أشارت ساتو إلى بيلامي ليواصل الضغط عليه.

قال بيلامى: "أريد لليلاً على أنّ بيتر حيّ. لن أعطيك بقية-".

"معلّمك المبجّل يحتاج إلى طبيب. لا تُضعِ الوقت بالمفاوضات. أخبرني برقم الشارع في ساحة فرانكلين، وسأحضر بيتر إلى هناك".

"قلت لك أريد-".

انفجر الرجل قائلاً: "الآن! وإلا سأتوقف ويموت بيتر سولومون حالاً!".

قال بيلامي بحدة: "أصغ إليّ، إن كنت تريد بقية العنوان، عليك أن تلعب بحسد، قو اعدي. قابلني في ساحة فرانكلين. وحين تُسلّم بيتر حيًّا، سأخبرك برقم المبنى".

"وكيف أعرف أنَّك لن تحضر السلطات معك؟".

"لأنّني لن أخاطر بخيانتك. فحياة بيتر سولومون ليست الورقة الوحيدة التي بيدك. أعرف مدى خطورة الوضع الليلة".

قــال المــتحدّث عبر الهاتف: "هل تدرك أنني إن شعرت، ولو من بعيد، بوجود شخص، غيــرك فــي ســاحة فرانكلين، سأتابع القيادة، ولن تجد أيّ أثر لبيتر سولومون؟ وبالطبع... سيكون ذلك آخر همك".

أجاب بيلامي متجهّماً: "سآتي بمفردي. حين تسلّمني بيتر، أعطيك كلّ ما تحتاج إليه".

قــال الــرجَل: "نلتقي وسط الساحة. أحتاج إلى عشرين دقيقة على الأقلَ للوصول إلى هناك. أقترح عليك أن تنتظرني مهما تأخرت".

وقُطع الاتّصال.

على الفور، عادت الحياة إلى الغرفة. بدأت ساتو تصدر الأوامر. تناول عدّة عملاء ميدانيين الأجهزة اللاسلكية وتوجّهوا إلى الباب. "تحرّكوا! تحرّكوا!".

في غمرة تلك الفوضى، نظر لانغدون إلى بيلامي، على أمل الحصول على تفسير لما يجري الليلة، ولكنّ الرجل الكهل كان يُقتاد نحو الباب.

صرخت كاثرين: "أحتاج إلى رؤية أخى! يجب أن تسمحي لنا بالذهاب!".

اقتربت ساتو من كاثرين قائلةً: "لا يجب على شيء، آنسة سولومون. أهذا واضح؟".

ظلَّت كاثرين في مكانها، ونظرت بيأس إلى عيني ساتو الصغيرتين.

"آنسة سولومون، الأهم بالنسبة إليّ الآن هو اعتقال الرجل في ساحة فرانكلين، وستبقين هنا مع رجالي إلى أن أنتهى من هذه المهمة. عندها فقط، سنهتمّ بموضوع شقيقك".

قالت كاثرين: "ثمّة نقطة لا تفهمينها. أنا أعرف بالضبط أين يعيش هذا الرجل! إنّه على مسافة خمس دقائق من بداية طريق كالوراما هايتس، وسنجد هناك أدلّة تساعدك! بالإضافة إلى ذلك، أنت قلت إنّك لا تريدين أن يعرف أحد. من يعلم ما سيبدأ بيتر بقوله للسلطات حين يستفيق من غيبوبته".

زمّـت ساتو شفتيها، وبدت أنها تقتنع بوجهة نظر كاثرين. في الخارج، بدأت مروحة الطائرة بالسدوران. عبست ساتو ثمّ النفتت إلى أحد رجالها قائلةً: "هارتمان، خذ سيّارة الإسكالاد، وأوصل الآنسة سولومون والسيّد لانغدون إلى كالوراما هايتس. لا أريد أن يتحدّث بيتر سولومون إلى أيّ كان. أهذا مفهوم؟".

قال العميل: "حاضر، سيدتى".

"اتصل بي حين تصلون، وأخبرني بما تجد. ولا تدع هذين الاثنين يغيبان عن نظرك".

أجابها العميل هارتمان بهزة سريعة من رأسه، ثمّ أخرج مفاتيح الإسكالاد وتوجّه إلى الباب. لحقت به كاثرين على الفور.

التفتت ساتو إلى لانغدون، وقالت: "أراك قريباً، بروفيسور. أعلم أنّك تظنّني العدوّ، ولكن، أؤكّد لك العكس. اذهب إلى بيتر حالاً، ولكنّ هذا الموضوع لم ينته بعد".

كان العميد غالواي جالساً إلى جانب لانغدون بهدوء أمام الطاولة. كانت يداه قد عثرتا على المهرم الحجري، الذي لا يزال في حقيبة لانغدون المفتوحة على الطاولة. راح العجوز يمرّر يديه فوق السطح الحجري الدافئ.

قال لانغدون: "حضرة العميد، هل ستأتى لرؤية بيتر؟".

"مجيئي سيؤخركم". رفع غالواي يديه عن الحقيبة، وأغلق السحّاب قائلاً: "سأبقى هنا وأصلي ليشفاء بيتر بشيء عن لساني حين تُريه الهرم؟".

حمل لانغدون الحقيبة على كتفه قائلا: "بالطبع".

"قل له-"، قحّ غالو اي ثمّ تابع قائلا: "إنّ الهرم الماسوني حافظ دائماً على سرّه... بصدق". "لا أفهم".

غمزه العجوز قائلاً: "أخبر بيتر بذلك وحسب، سيفهم".

على ذلك، خفض العميد غالواي رأسه، وبدأ يصلّى.

تركه لانغدون، وأسرع إلى الخارج حائراً. كانت كاثرين جالسة في المقعد الأمامي للسيّارة، تعطي العميل التوجيهات. استقلّ لانغدون إلي المقعد الخلفي، وبالكاد أغلق الباب قبل أن تنطلق السيّارة الضخمة فوق العشب، متّجهة شمالاً، إلى كالور اما هايتس.

## الهدل 39

تقع ساحة فرانكلين في الجزء الشمالي الغربي من وسط مدينة واشنطن، يحدّها شارع كاي والشارع الثالث عشر. تضم الساحة العديد من الأبنية التاريخية، أبرزها مدر، من فرانكلين، التي أرسل منها ألكسندر غراهام بيل أوّل برقية في العالم عام 1880.

بدت في سماء الساحة مروحية 00-UH تقترب من جهة الغرب، بعد أن أتمت رحانها مسن الكاتدرائية الوطنية خلال دقائق. فكرت ساتو وهي تحدّق إلى الساحة من نافذة الطائرة، لدينا متسم مسن الوقت. كانت تعلم أنه من الحيوي أن يتّخذ رجالها مواقعهم قبل وصول الهدف. قال أنه لن يصل قبل عشرين دقيقة على الأقل.

قام الطيّار، بأمر من ساتو، بملامسة سطح أعلى مبنى في الجوار، واحد ساحة فرانكاين، السهير، السذي كان عبارة عن مبنى مكاتب شاهق وفخم يعلوه برجان ذهبيان. لم يكن ذلا، عملاً مشروعاً بالطبع، ولكنّ الطائرة لم تبق لأكثر من بضع ثوان، وبالكاد لامست السطح وما إن ترجّل منها الجميع، حتّى ارتفع الطيّار على الفور، وعاد باتّجاه الشرق، ثمّ حلّق على "ارتفاع صامت" ليؤمّن دعماً غير مرئى من الأعلى.

انتظرت ساتو إلى أن جمع الفريق أشياءه ثمّ حضرت بيلامي لمهمته. كان المهندس أن يسزال يبدو مصدوماً بعدما رأى الملف على كمبيوتر ساتو المحمول. كما قلت... قضية أمن وطنى. فهم بيلامي على الفور معنى كلام ساتو وأصبح مستعدًّا تماماً للتعاون.

قال العميل سيمكينز: "كلُّ شيء جاهز، سيّدتي".

قاد العماد بيلامي، بأمر من ساتو، عبر السطح، ثمّ نزلوا سلّماً متوجّهاً إلى الطابق الأرضى لاتّخاذ مواقعهم.

مشت ساتو إلى حافة السطح، ونظرت إلى الأسفل. كانت الحديقة المستطيلة تملأ المكان بأشجار ها. لدينا تغطية جيدة. كان فريق ساتو قد فهم تماماً أهمية عدم كشف وجوده. فلو شعر هدفهم بوجودهم وقرر الهرب... لا تريد التفكير في ما سيحدث.

كان الهواء في الأعلى عاصفاً وبارداً. أحاطت ساتو نفسها بذراعيها، وثبتت قدميها على الأرض كي لا يقذفها الهواء عن الحافة. من ذلك المكان، بدت ساحة فرانكلين أصغر مما تذكر، كما بدت أبنيتها أقل عدداً. تساءلت أيّ منها كان المبنى ثمانية. كانت قد طلبت تك المعلومات من محلّلتها نولا، وتتوقع ردًا منها بين لحظة وأخرى.

ظهر بيلامي والعملاء، وبدوا وكأنهم مجموعة من النمل تتوزّع في ظلام الحديقة. أوقف سيمكينز بيلامي في مساحة خالية من الأشجار، قريباً من وسط الحديقة الخالية. بعد ذلك،

اختفى وفريقه، مستفيدين من التغطية الطبيعية، وغابوا تماماً عن الأنظار. في غضون ثوان، أصبح بيلامي بمفرده، يسير وهو يرتجف في ضوء مصباح الشارع قرب وسط الحديقة.

لم تشعر ساتو بأيّ شفقة عليه.

أشعلت سيجارة وأخذت نفساً طويلاً، تستمتع بالدفء الذي يتخلّل رئتيها. اطمأنت إلى أنّ كل شيء يسير على ما يرام، ثمّ ابتعدت عن الحافة بانتظار اتّصالين، أحدهما من المحلّلة نولا، والآخر من العميل هارتمان، الذي أرسلته إلى كالوراما هايتس.

#### الغمل 94

خَفَف من سرعتك! تمستك لانغدون بالمقعد الخلفي لسيّارة الإسكالاد وهي تنطلق بأقصى سرعتها عند أحد المنعطفات، على وشك أن تميل وتسير على عجلتين. كان العميل هارتها، إمّا يتباهى بمواهبه في القيادة أمام كاثرين، أو أنّه تلقّى أوامر بالوصول إلى بيتر سولومرن قبل أن يستعيد هذا الأخير قدرته على قول أيّ شيء لا ينبغي كشفه للسلطات المحلّية.

كان اختراق الشارة الحمراء في إيمباسي رو مثيراً للأعصاب بما يكفي، ولكنّهم يعبرون الآن بسرعة كبيرة الحيّ السكني المليء بالمنعطفات في كالوراما هايتس. راحت كاثرين تهلم، عليه وجهة السير، نظراً إلى مجيئها سابقاً إلى منزل هذا الرجل عصر اليوم.

مع كلّ منعطف، كانت الحقيبة الجلدية الموضوعة عند أقدام لانغدون تتأرجح إلى الأمام والخلف، فتُسمع قعقعة حجر القمّة، الذي سقط من دون شكّ عن الهرم، وراح يتمايل في فعد الحقيبة. خاف لانغدون أن يتضرر الحجر، فمدّ يده وأخرجه. كان لا يزال دافئاً، ولكنّ النعن المتوهّج اختفى تماماً، ولم يتبقّ سوى النقش الأصلى:

السر مخبّأ في التنظيم.

كان لانغدون على وشك وضع الهرم في جيب جانبي، حين لاحظ أنّ سطحه الأمان كان مكسوًا بكتل بيضاء صغيرة. حاول مسحها محتاراً، ولكنّها كانت ملتصقة وصلبة. كالبلاستيك. ما هذا؟ لاحظ أنّ سطح الهرم الحجري كان مكسوًا هو الآخر بالكتل البيضاء الصغيرة. استعمل ظفره ونزع إحداها، ثمّ دحرجها بين أصابعه.

قال: "شمع؟".

التفتت كاثرين نحوه وسألته: "ماذا؟".

"ثمّة أجزاء صغيرة من الشمع على الهرم والقمّة. لا أفهم من أين أنت؟".

"ربّما من شيء ما في حقيبتك؟".

"لا أظنّ ذلك".

حين دخلوا أحد المنعطفات، أشارت كاثرين عبر زجاج السيّارة، والتفتت إلى العميل هاريتمان قائلة: "ها هو! لقد وصلنا!".

الـــتفت لانغدون، ورأى ضوء إنذار سيّارة الأمن المركونة في الطريق الخاصّ المؤدّي إلى المنزل. كانت البوّابة مفتوحة، فأدخل العميل السيّارة عبرها.

كان المنزل عبارة عن قصر خلاب. كلّ مصابيحه كانت مضاءة، كما كان الباب الأمامي مفتوحاً على مصراعيه. رأوا أمامهم ستّ سيّارات مركونة بشكل عشوائي في الباحة

العشبية، ويبدو أنها وصلت بسرعة. كانت محركات بعضها لا تزال تهدر، ومصابيحها مصناءة. معظمها موجّهة نحو المنزل، ولكنّ ضوء إحدى السيّارات المركونة بشكل منحرف بهر أعينهم وهم يدخلون.

أوقف العميل هارتمان السيّارة على العشب، قرب سيّارة بيضاء تحمل لائحة ملوّنة كُتب عليها PREFERRED SECURITY. ولكنّ ضوء الإنذار، والأضواء الأمامية العالية جعلت رؤيتها صعبة.

ترجلت كاثرين على الفور، وراحت تجري نحو المنزل. حمل لانغدون حقيبته على كتفه، من دون أن يتكبّد عناء إغلاقها. راح يهرول في أعقاب كاثرين فوق العشب باتجاه باب المدخل المفتوح. ترددت من الداخل أصوات أشخاص. أصدرت سيّارة العميل صوتاً وهو يقفلها قبل أن يسرع خلفهما.

صـعدت كاثـرين درجات الشرفة، ثمّ عبرت الباب الرئيس، واختفت في المدخل. عبر لانغـدون العتـبة خلفها ورآها تتوجّه عبر الردهة وتسير في الرواق نحو مصدر الأصوات. رأى أمامها، في آخر الردهة، طاولة طعام جلست إليها امرأة بلباس الشرطة، وأدارت ظهرها لهما.

صرخت كاثرين وهي تركض: "حضرة الشرطية، أين هو بيتر سولومون؟".

اندفع لانغدون خلفها، ولكن في أثناء ذلك، لفتت نظره حركة غير متوقعة. رأى إلى يسساره، من خلال نافذة غرفة الجلوس، بوابة المنزل تُغلق. غريب. أمر آخر لفت نظره... أمر حجبته أضدواء السيّارات وهم يدخلون. لم تكن السيّارات الستّ المتوقّفة عشوائياً في الباحة تشبه سيّارات الشرطة أو الطوارئ التي تخيّلها لانغدون.

مرسيدس؟... هامر؟... تيسلا رودستر؟

في تلك اللحظة، أدرك النغدون أيضاً أنّ الأصوات التي سمعها في المنزل كانت صادرة عن تلفاز يرسل وهجه باتّجاه غرفة الطعام.

التفت ببطء وصرخ عبر الممر : "كاثرين، انتظري!".

ولكن حين استدار، رأى أنّ كاثرين لم تعد تجري.

كانت تطير.

## الغطل 519

عرفت كاثرين سولومون أنها تسقط... ولكنَّها لم تفهم السبب.

كانت تجري في الردهة نحو حارسة الأمن الجالسة في غرفة الطعام، حين تعثرت بعائق غير مرئي، وقُذف جسدها إلى الأمام، وطار في الهواء.

بدأت تعود إلى الأرض... التي كانت أرضاً خشبية صلبة.

سقطت كاثرين على بطنها، وشعرت أنّ الهواء سُحب بعنف من رئتيها. فوقها، تأرجح جذع شجرة ثقيل، ثمّ سقط على مقربة منها على الأرض. رفعت رأسها وهي تشهق، واستغربت لأنّ حارسة الأمن الجالسة على المقعد لم تحرك ساكناً. والأغرب أنّ جذع الشجرة الذي سقط، بدا أنّه كان مربوطاً بسلك رفيع من أسفله ممدود عبر الممرّ.

لماذا قام أحدهم...؟

"كاثرين!" كان لانغدون يناديها، وحين استدارت إلى جانبها ونظرت إليه، شعرت بدمها يتجمد. روبرت! انتبه خلفك! حاولت أن تصرخ، ولكنها لا تزال تجاهد للتنفس. فما كان منها إلا أن راقبت المشهد المرعب الذي حدث أمامها بحركة بطيئة؛ اندفع لانغدون عبر الممر لمساعدتها، وهو غافل تماماً عما يدور خلفه، إذ راح العميل هارتمان يترنّح عند المدخل وهو يمسك بعنقه. تدفق الدم من بين يديه وهو يبحث عن قبضة مفك البراغي الطويل الذي اخترق عنقه.

حين وقع العميل إلى الأمام، ظهر مهاجمه من خلفه.

ربّاه... كلاً!

كان الرجل الضخم مختبئاً على ما يبدو في الردهة، وكان عارياً باستثناء قطعة ملابس غريبة بدت وكأنها إزار. بدا مفتول العضلات، مكسوًا من الرأس حتى القدمين بأوشام غريبة. انغلق الباب الأمامي، بينما كان يندفع عبر الردهة خلف لانغدون.

سقط العميل هارتمان على الأرض في الوقت نفسه الذي أُغلق فيه الباب. أجفل لانغدون واستدار، ولكن الرجل الموشوم كان قد وصل إليه، وهاجمه بجهاز من نوع ما في ظهره. صدر وميض من الضوء وأزيز كهربائي حادة، ثمّ تصلّب لانغدون أمام عيني كاثرين. قُذف إلى الأمام، وسقط على الأرض بجسده المشلول، وعينيه المتسّعتين ذهولاً. سقط بقوة فوق حقيبته الجلدية، وتدحر ج الهرم على الأرض. من دون إلقاء نظرة على الضحية، خطا الرجل الموشوم من خلف لانغدون، وتوجّه مباشرة إلى كاثرين. كانت ترحف إلى الخلف في قاعة الطعام، قبل أن ترتطم بأحد المقاعد. تمايلت حارسة الأمن، التي كانت جالسة على ذاك

المقعد، وسقطت على الأرض قربها. بدا وجه المرأة الجامد مرعباً. كان فمها محشوًا بخرقة قماش.

وصل الرجل الصخم قبل أن تتمكن كاثرين من التصرف، وقبض على كتفيها بقوة رهيبة. بدا وجهه مرعباً بعد أن زالت عنه مساحيق التجميل. تراقصت عضلاته، وشعرت أنها ترمي على طنها وكأنها لعبة من قماش. ضغطت ركبة ثقيلة على ظهرها، وكادت تقصمه. أمسك بذراعيها، وشدّهما إلى الخلف. كان خدّها مضغوطاً على الأرض، فتمكّنت من رؤية لانغدون الذي كان جسده لا يزال ينتفض، وظهره إليها. أمامه، كان العميل هارتمان ممدّداً بلا حراك في الردهة.

شعرت كاثرين بمعدن بارد يقرص رسغيها، فأدركت أنّها تُقيّد بالأسلاك. انتابها الرعب، وحاولت الإفلات، ولكنّ حركتها سببت لها ألماً حادًا في يديها.

قال الرجل: "هذا السلك سيجرحك إن تحركت". وحين انتهى من يديها، انتقل إلى كاحليها، وقيدهما بمهارة مخيفة.

ركاته كاثرين، فلكمها بقبضته القوية على فخذها اليمنى، وأشلٌ ساقها. في غضون ثوان، قيّد كاحليها.

تمكُّنت أخيراً من الصراخ: "روبرت!".

كان روبرت، المكوم فوق حقيبته الجلدية، يئن على أرض المدخل، والهرم الحجري ملقى قرب رأسه. أدركت كاثرين أنّ الهرم هو أملها الأخير.

قالت لمهاجمها: "لقد فككنا شيفرة الهرم! سأخبرك بكلّ شيء!".

"أجل، ستفعلين". ثم أخرج القماشة من فم المرأة الميتة، وأقحمها في فم كاثرين.

كانت بطعم الموت.

شـعر روبرت وكأن جسده ليس له. كان يتمدّد مخدّراً وساكناً، خدّه مضغوط على الأرض الخـشبية. سـبق أن سـمع عن الأسلحة الصاعقة، ويعرف أنها تشلّ ضحاياها عبر إعطاء شحنة مفرطة مؤقّتة للجهاز العصبي. مفعولها، المسمّى التمزيق العضلي الكهربائي، هـو أشـبه بالبرق. شعر بألم بالغ يخترق كلّ ذرّة من جسده. وعلى الرغم من إرادة عقله، وضت عضلاته إطاعة الأمر الذي يرسله إليها.

#### انهض!

هكذا استلقى روبرت لانغدون على وجهه مشلولاً، وراح يشهق لأخذ أنفاس سطحية بصعوبة. لم يكن قد رأى بعد الرجل الذي هاجمه، ولكنّه رأى العميل هارتمان ممدّداً في بركة من الدماء. سمع كاثرين تصارع وتجادل، ولكنّ صوتها كُتم منذ قليل، وكأنّ الرجل أقحم شيئاً ما في فمها.

انهض یا روبرت! علیك مساعدتها!

بدأ لانغدون يشعر بوخز في ساقيه، ويستعيد إحساسه بهما على نحو مؤلم، ولكنّهما ظلّة اغير متعاونتين. تحرك! انتفضت ذراعاه مع عودة الإحساس اليهما، وكذلك الإحساس بوجه وعنقه. تمكّن بجهد كبير من إدارة رأسه، فجرّ خدّه بقوّة على الأرض، والتفت للنظر إلى غرفة الطعام.

كانت رؤية لانغدون محجوبة بالهرم الحجري، الذي سقط من حقيبته، ووقع إلى جانب، على الأرض، فكانت قاعدته على بعد إنشات من وجهه.

للحظة، لم يفهم لانغدون إلام ينظر. فمربّع الحجر كان بالطبع قاعدة الهرم، ولكنّه بدا مختلفاً نوعاً ما، مختلفاً جداً. لا يزال مربّعاً، ولا يزال حجرياً... ولكنّه لم يعد مسطّداً وأملس. كانت قاعدة الهرم مكسوة بالنقوش. كيف أمكن ذلك؟ حدّق بضع ثوان، وتساءل ما إذا كان يهلوس. نظرتُ إلى قاعدة هذا الهرم مرّات ومرّات... ولم تكن تحمل نقوشاً!

الآن أدرك لانغدون السبب.

بدأ يستعيد قدرته على التنفّس، فأخذ نفساً مفاجئاً، وهو يدرك أنّ الهرم الماسوني لا يزال يخبّئ أسراراً. لقد كنت شاهداً على تحوّل آخر.

فهم لانغدون على الفور معنى الطلب الأخير لغالواي. قل لبيتر إن الهرم الماسوني، حافظ دومًا على أسراره... بإخلاص. بدت كلماته غريبة حينها، ولكن لانغدون فهم أن العميد غالدواي كان يرسل إلى بيتر رسالة مشفّرة. والمثير للسخرية أنّ هذه الشيفرة كانت محور رواية قرأها لانغدون قبل سنوات.

بصدق (Sincerely).

Sin-cere

منذ أيام مايكل أنجلو، دأب النحاتون على إخفاء عيوب أعمالهم عبر وضع الشما الساخن في الشقوق ومن ثمّ تغطيته بالتراب. كانت هذه التقنية تُعتبر غشًا، ولذلك، كلّ عمل فنّي من دون شمع، وهذا يعني حرفياً sine cera، كان يُعتبر صادقاً (Sincere). وهكذا ظلّت العبارة مستعملة حتّى يومنا هذا في الرسائل، كوعد أنّ ما كتبناه صادق وحقيقي.

وقد أخفي النقش في قاعدة الهرم بالطريقة نفسها. وحين قامت كاثرين باتباع التعليمات الموجودة على القمة الذهبية وغلت الهرم، ذاب الشمع، وكشف ما كُتب تحته. مرر غالواي يديه على الهرم في غرفة الجلوس، وشعر على الأرجح بالكتابات التي ظهرت في الأسفل.

للحظة، نسسي لانغدون المخاطر التي واجهها هو وكاثرين، وراح يحدق إلى الرموز الجديدة. لم تكن لديه فكرة عن معناها أو عمّا ستكشفه لاحقاً، ولكن أمراً واحداً كان مؤكّداً. الهرم الماسوني لا يزال يحتفظ بأسراره. ثمانية ساحة فرانكلين لم يكن الجواب الأخير.

لـم يعـرف الأنعـدون ما إذا كان هذا الاكتشاف قد أعطاه دفعة من الأدرينالين، أو أنّ الثواني الإضافية التي أمضاها ممدداً هي التي أعادت إليه فجأة السيطرة على جسده.

شعر بالألم وهو يمد إحدى ذراعيه، ويدفع الحقيبة الجلدية التي تمنعه من رؤية ما يحدث في غرفة الطعام.

ذُعـر لانغـدون لرؤية كاثرين مقيدة، وفي فمها خرقة كبيرة. حرتك لانغدون عضلاته، محاولاً الركوع على ركبتيه ولكنه تجمد في مكانه، غير مصدق لما يراه. فقد ظهر في مدخى غرفة الطعام شكل بشري مخيف لم يسبق أن رآه لانغدون.

ما هذا بحقّ الله...؟!

تدحرج لانغدون وهو يركل بقدميه محاولاً التراجع، ولكنّ الرجل الضخم الموشوم أمسكه، ثمّ قلبه على ظهره، وجلس فوقه بحيث أصبح ممدّداً بين ساقيه. ثبّت بركبتيه ذراعَي لانغدون على الأرض. كان صدر الرجل مكسوًا بوشم لطائر فينيق ذي رأسين. وكان عنقه، ووجههه، ورأسه الأصلع عبارة عن لوحة مخيفة من الرموز المعقّدة على نحو غريب؛ أدرك لانغدون أنّها طلاسم تُستعمل في طقوس السحر الأسود.

قبل أن يتمكن لانغدون من استيعاب المزيد، أمسك الرجل الضخم أذنيه بكفيه، ثمّ رفع رأسه عن الأرض ليرطمه عليها بقوة ساحقة.

عمّ الظلام كل شيء.

# الغطل 96

وقف مالأخ في الردهة، وراح يتفحّص المنبحة التي تسبّب بها. بدا منزله أشبه بساحة حرب. كان روبرت لانغدون ممدّداً عند قدميه.

وكانت كاثرين سولومون مقيّدة ومكمّمة على أرض غرفة الطعام.

بجوارها، تكومت جثّة حارسة الأمن، بعدما سقطت عن الكرسي الذي أجلسها عليه. كانت حارسة الأمن قد فعلت ما طلبه منها مالأخ تماماً، على أمل البقاء على قيد الحياة. فأجابت، والسكين أمام عنقها، على الاتصال الذي تلقّاه مالأخ، وقالت الكذبة التي دفعت لانغ دون وكاثرين إلى المجيء إلى هنا. ليس لديها شريكة، وبيتر سولومون لم يكن بخير بالتأكيد. وحالما انتهت التمثيلية، خنقها مالأخ بهدوء.

وكري تكريمل الخدعة، ويبدو مالأخ خارج المنزل فعلاً، اتصل ببيلامي مستخدماً مكبر المصوت في إحدى سيّاراته. قال لبيلامي، ولكل من يسمع غيره، أنا في الطريق، بيتر معي في الصندوق. في الواقع، كان مالأخ يقود السيّارة بين الموقف والفناء الأمامي الذي ركن فيا عدداً من سيّاراته الكثيرة بشكل عشوائي وترك أنوارها مضاءة ومحركاتها شغّالة.

وقد نجحت الخدعة بامتياز.

تقريباً.

كانت الشائبة الوحيدة هي ذاك الجسم الأسود الدامي المكوّم في الردهة، مع مفك البراغي الذي يخترق عنقه. فتش مالأخ الجثّة، وضحك حين وجد فيها جهاز اتصال متطوّر وهاتف خلوياً يحملان رمز السي آي أيه. يبدو أنهم يدركون قوّتي. نزع البطاريات، وحطّم الجهازين بدعامة باب برونزية.

أدرك مالأخ أنّ عليه المتحرّك بسرعة الآن، لا سيّما إن كانت السي آي أيه متورّطة في القصية. عاد إلى لانغدون. كان البروفيسور فاقد الوعي، وسيظل هكذا لبعض الوقت. تحوّل نظر مالأخ إلى الهرم الحجري الملقى على الأرض قرب حقيبة البروفيسور المفتوحة، وشعر برعشة من الحماسة. حبس أنفاسه، وراح قلبه ينبض.

لقد انتظرت لسنوات...

ارتجفت يداه قليلاً وهو يمدهما ويتناول الهرم الماسوني. مرر أصابعه ببطء على النقوش، وشعر بالرهبة وهو يفكر في وعودها. قبل أن تأخذه النشوة، أعاد الهرم إلى حقيبة لانغدون مع حجر القمّة، وأغلقها.

سأجمع الهرم قريبا... في مكان آمن.

حمل حقيبة لانغدون على كتفه، ثمّ حاول أن يرفعه، ولكنّ جسم البروفيسور الرياضي، كان أكثر وزناً ممّا توقّع. فقرّر أن يجرّه على الأرض ممسكاً إيّاه من تحت إبطيه. سيحبّ المكان الذي سيذهب إليه.

حين بدأ يجر لانغدون، علا صوت التلفاز في المطبخ. كانت الأصوات الصادرة منه جزءاً من الخدعة، ولم يطفئه مالأخ بعد. كانت المحطة تعرض الآن برنامجاً لمبشر تلفزيوني يعلم رعيته الصلاة.

وكان يجر لانغدون عبر غرفة المعيشة، حين هتف المصلُّون: "أمين!".

صحّح لهم مالأخ، آمون. مصر هي مهد ديانتكم. فآمون هو النموذج الأصلي لزيوس... جوبيتر... وغير هما. وحتّى يومنا هذا، لا يزال الناس يهتغون بأحد أشكال اسمه.

كان مالأخ قد علم منذ زمن طويل أنّ التطبيق الصحيح للقنّ يتيح للممارس فتح باب إلى العالم الروحاني. يضمّ ذلك العالم، كالإنسان نفسه، قوى ذات أشكال عديدة، منها الخيّر ومنها السشرير. قوى النور، تشفي، وتحمي، وتسعى إلى جلب النظام إلى الكون. أمّا قوى الظلام، فتعمل باتّجاه معاكس... فتجلب الدمار والفوضى.

ولـو استَحضرت القوى غير المرئية بشكل صحيح، يمكن إقناعها بتنفيذ إرادة الممارس علـى الأرض... فتمـنحه قوى تبدو خارقة. ومقابل مساعدة المستحضر، تطلب هذه القوى قرابين؛ صلوات وثناء لقوى النور... وسفك الدماء لقوى الظلام.

كلّما كان القربان أكبر، كانت القوّة المعطاة أعظم. بدأ مالأخ ممارسته بدماء حيوانات. غير هامة. ولكن مع الوقت، أصبحت خياراته أكثر جرأة. والليلة، سأقوم بالخطوة الأخيرة.

هتف المبشر يحذر من نِهاية العالم التي أصبحت وشبكة.

قال مالأخ في نفسه، فعلاً، وسأكون أعظم محاربيها.

بالطبع، بدأت تلك المعركة منذ زمن طويل جداً. ففي مصر القديمة، أصبح الأشخاص السنين برعوا في هذا الفن الخبراء العظماء في التاريخ، وارتفعوا فوق العامة ليتحولوا إلى مزاولي السنور. مشوا مبجلين على الأرض. بنوا معابد عظيمة للتلقين سافر إليها الناس من مختلف أنحاء العالم الاكتساب الحكمة. فولد هناك عرق من الرجال الذهبيين. ولفترة وجيزة من الزمن، بدا أنّ الجنس البشري مستعد ليرتقي بنفسة ويتحرّر من روابطة الدنيوية.

العصر الذهبي للأسرار القديمة.

ولكن، نظراً إلى كون الإنسان من لحم ودم، فإنه معرض لخطايا الحقد، وقلة الصبر، والطمع. ومع الوقت، أتى أشخاص أفسدوا الفنّ، وأساؤوا استخدام قوّته لمكاسب شخصية. بدأوا استخدامه بهذا الشكل المنحرف لاستحضار قوى ظلامية. فنشأ فنّ مختلف... ذو تأثير أكثر قوّة، وفورية.

ذاك هو فني.

ذاك هو عملي العظيم.

شاهد الخبراء المستنيرون وأفراد أخوياتهم الباطنية ظهور الشرّ ورأوا أنّ الإنسان لا يستعمل معرفته الجديدة لصالح أبناء جلده، فخبّأوا حكمتهم لإبعادها عن أيدي غير الجديرين, بها. وهكذا ضاعت عبر التاريخ.

وهكذا أتى السقوط الأعظم للإنسان.

وحل ظلام دائم.

فحتى يومنا هذا، لا تزال السلالة النبيلة لأولئك الخبراء تبحث عن النور، محاول الستعادة قوة ماضيها الضائعة، وإبعاد الظلام، إنهم رهبان وراهبات الكنائس، والمعابد، والمنزارات، في مختلف ديانات الأرض. لقد محا الزمن الذكريات... وأبعدهم عن ماضيهم، ما عادوا يعرفون المصدر الذي نبعت منه حكمتهم القوية. وحين سئلوا عن أسرار أجدادهم، تبرأوا منها بشدة، واعتبروها هرطقة.

تساءل مالأخ، هل نسوا فعلاً؟

لا تزال أصداء الفن القديم تتردد في جميع أرجاء الكرة الأرضية، وظلّت آثارها موجودة في الطقوس المعامضة للديانة المسيحية؛ العشاء الربّاني، تراتبية القدّيسين، والملائكة، والشياطين، التراتيل والمتعاويذ، الأسس التجيمية لروزنامتها المبجّلة، الأثواب المكرّسة، وفي وعدها بالحياة الأبدية. ولا يزال كهنتها يبعدون الأرواح الشريرة بحرق البخور، وقرع الأجراس، ورشّ المياه التي قُرأت عليها صلوات معيّنة. لا يزال المسيحيون يمارسون مهنة السحر الخارقة؛ وهي ممارسة قديمة لا تحتاج فقط إلى القدرة على إبعاد الشياطين، بل استحضارها أيضاً.

ومع ذلك، لا يذكرون ماضيهم؟

ما من مكان يبدو فيه الماضي الباطني للكنيسة بوضوح أكثر من مركزها. ففي مدينة الفاتيكان، وفي قلب ساحة سان بيتر، ترتفع المسلّة المصرية العظيمة. نُحتت تلك المسلّة المنايشية الهائلة قبل ألف وثلاثمئة عام من ولادة المسيح، ولا صلة لها بالتالي بالمسيحية المعاصرة. مع ذلك، ها هي تنتصب هناك، في قلب كنيسة المسيح. منارة حجرية، تناضل ليُسمع صوتها. تذكّر بتلك المجموعة من الحكماء الذين عرفوا من أين بدأ كلّ شيء. تلك الكنيسة، التي وُلدت من رحم الأسرار القديمة، لا تزال تملك طقوسها ورموزها.

وأبرزها رمز واحد. كانت الصورة الفريدة للمسيحية تزيّن المذابح، وأثواب الكهنة، والأبراج، والكتاب المقدّس، إنها الصورة الثمينة للإنسان المصلوب. لقد فهمت المسيحية، أكثر من غيرها، القوّة التحريرية للقربان. وحتى اليوم، لا يزال أتباع يسوع يبجلون التضحية التي قدّمها من خلال قرابين شخصية بسيطة... كالصوم ودفع العُشر.

كلُّ هذه القرابين ضعيفة بالطبع. فمن دون دم... ما من قربان حقيقي.

تبّنت قوى الظلام القربان الدموي منذ زمن طويل، وبذلك اكتسبت قوّة كبيرة، وصارت قوى الخير تجاهد لكبحها. قريباً، سينطفئ النور تماماً، ويتتقّل مزاولو الظلام بحرّية عبر عقول البشر.

## الغدل 97

ألحت ساتو قائلةً: "لا بد من أن يكون العنوان ثمانية ساحة فرانكلين موجوداً، ابحثي عنه مجدداً!".

جلست نو لا كاي إلى مكتبها، وعدلت وضعية السمّاعات. قالت: "سيّدتي... لقد بحثت في كلّ مكان... هذا العنوان ليس موجوداً في العاصمة".

قالت ساتو: "ولكنني أقف على سطح المبنى واحد ساحة فرانكلين، لا بدّ من وجود المبنى ثمانية!".

المديرة ساتو على سطح مبنى؟ "مهلاً". أطلقت نولا بحثاً جديداً، كانت تفكّر في إخبار مديرة مكتب الأمن عن عملية القرصنة، ولكنّ ساتو بدت مشغولة بموضوع ذلك المبنى في تلك اللحظة. أضف إلى أنّ نولا لا تملك بعد كلّ المعلومات.

قالت وهي ترمق الشاشة: "حسناً، وجدت المشكلة. واحد ساحة فرانكلين هو اسم المبنى... ليس العنوان. العنوان هو 1301 شارع كاي".

يبدو أنّ النبأ أربك المديرة التي قالت: "نولا، ليس لديّ وقت للشرح. الهرم يشير بوضوح إلى العنوان ثمانية ساحة فرانكلين".

انتفضت نو لا. الهرم يشير الي موقع معيّن؟

تابعت ساتو: "النقش هو: السرّ مخبّأ في التنظيم؛ ثمانية ساحة فرانكلين".

لم تصدّق نولا. تنظيم مثل... تنظيم ماسوني أو أخوي؟".

أجابت ساتو: "أفترض ذلك".

فكرت نولا قليلاً، ثمّ بدأت تطبع مجدداً. قالت: "سيّدتي، ربّما تغيّرت أرقام شوارع الساحة على مرّ السنوات؟ أعني، إن كان هذا الهرم قديماً على حدّ زعم الأسطورة، ربّما كانت أرقام ساحة فرانكلين مختلفة حين صننع الهرم. لقد أطلقت الآن بحثاً من دون الرقم ثمانية... يحتوي على... تنظيم... ساحة فرانكلين... والعاصمة واشنطن... وبهذه الطريقة قد نعرف ما إذا كان-"، سكتت نولا قبل أن تتمّ جملتها حين ظهرت نتائج البحث.

سألتها ساتو: "ماذا وجدت؟".

حـــدقت نــولا إلى النتيجة الأولى التي ظهرت في اللائحة، ألا وهي صورة رائعة لهرم مصر الأكبر، استُعملت كخلفية للصفحة الرئيسة المخصصة لمبنى في ساحة فرانكلين. لم يكن المبنى يشبه أيّ مبنى آخر في الساحة.

أو في المدينة بأكملها.

ولكنّ ما صدم نولا لم تكن الهندسة الغريبة للمبنى، بل الوصف الذي كُتب عن الغرض منه. فاستناداً إلى موقع الشبكة، شُيد هذا البناء غير الاعتيادي كمزار باطني مبجّل، مخصّص من قبل... ولأجل... تنظيم سرّي قديم.

استعاد روبرت لانغدون وعيه مع ألم حاد في رأسه.

أين أنا؟

كان في مكان مظلم. ظلام دامس، وصمت تام.

كان ممدداً على ظهره وذراعاه إلى جانبيه. حاول أن يحرك أصابع يديه وقدميه، وسُوَّ لأنَّها تحرَّكت بحرية من دون ألم. ماذا حدث؟ باستثناء ألم رأسه والظلام الدامس الذي يلفَّا، بدا كلَّ شيء طبيعياً.

كلُّ شيء تقريباً.

أدرك لانغدون أنه كان ممدداً على الأرض التي بدت ماساء على نحو غريب، وكأنها من زجاج. والأغرب أنّ السطح الأماس بدا على احتكاك مباشر ببشرته... كتفيه، ظهر،، وركيه، فخذيه، ساقيه. هل أنا عار؟ مرّر يديه فوق جسده حائراً.

ربّاه! أين ملابسي؟

في الظللام، بدأت الغمامة تزول عن فكره، والذكريات تعود إليه... صور مخيفة... عميل سبي آي أيه ميت... وجه وحش موشوم... رأسه يرتطم بالأرض. عادت الصور أسرع... وتذكر الآن صورة كاثرين سولومون المقيدة والمكمّمة على أرض غرفة الطعام.

يا الله!

اندفع لانغدون جالساً، فارتطم جبينه بشيء معلق على بعد إنشات من رأسه. شعر بالأم فاستلقى من جديد، وكان على وشك فقدان وعيه ثانية. مدّ يديه إلى الأعلى، وراح يتحسس ما فـوقه في الظلام. لم يفهم ما وجده. أحسّ وكأنّ سقف الغرفة منخفض جداً. ما هذا بحقّ الله؟ مدّ يديه حوله محاولاً الاستدارة، فارتطمتا بجدارين جانبيين.

فجأة اتضحت له الحقيقة. لم يكن روبرت النغدون في غرفة إطلاقاً.

أنا في صندوق!

راح لاتغدون يضرب بقبضته بعنف في ظلام ذاك المستوعب الصغير الأشبه بالتابوت. صرخ مراراً طالباً المساعدة. وراح الرعب يتملّكه مع كلّ لحظة، إلى أن فاقت قدرته على الاحتمال. لقد دُفنت حيًّا.

لم يتمكن من فتح غطاء التابوت الغريب، حتى عندما ضغط بكل قوته بذراعيه وساقيه مذعوراً. بدا أن المصندوق مصنوع من الألياف الزجاجية المتنينة. وهو عازل للهواء، والصوت، والضوء... وللهرب أيضاً.

سأختنق وحيدًا في هذا الصندوق.

تذكّر البئر العميقة التي سقط فيها حين كان صبياً، والليلة المخيفة التي أمضاها بمفرده في ظلام ورطوبة قعر البئر. تلك الصدمة أثّرت في نفس لانغدون وخلّفت لديه رُهاب الأماكن المغلقة.

الليلة، كان روبرت لانغدون، المدفون حياً، يعيش أسوأ كابوس بالنسبة إليه.

راحت كاترين سولومون ترتجف بصمت على أرض غرفة الطعام في منزل مالأخ. كان السلك الحادّ قد جرح رسغيها وكاحليها، وأقلّ حركة تزيد قيودها شدّة.

بعدما رطم الرجل الموشوم رأس لانغدون بالأرض، وأفقده وعيه، جرّ جسده المشلول على الأرض آخذاً معه الحقيبة الجلدية والهرم الحجري. لم تعرف كاثرين إلى أين ذهبا. العميل الذي رافقهما كان ميتاً. لم تسمع أيّ صوت لدقائق عديدة، وتساءلت ما إذا كان الرجل الموشوم ولانغدون لا يزالان داخل المنزل. حاولت الصراخ لطلب المساعدة، ولكن مع كلّ محاولة، كانت الخرقة تتقدّم أكثر نحو قصبتها الهوائية.

سمعت خطى تقترب على الأرض، فالتفتت آملة مجيء أحد لمساعدتها، وإن كان هذا الأمل ضعيفاً. ظهر جسد خاطفها الضخم في الرواق. تراجعت كاثرين وهي تتذكّره في منزل عائلتها قبل عشر سنوات.

لقد قتل اثنين من أفراد عائلتي.

راح يسير نحوها، ولم تر أثراً للانغدون. انحنى الرجل، وأمسكها من وسطها، ثمّ رفعها بخشونة على كتفه. شدّ السلك على رسغها، ولكنّ الخرقة كتمت صرخات الألم. حملها وسار في الرواق نحو غرفة المعيشة التي احتسيا فيها الشاي معاً بهدوء بعد ظهيرة هذا اليوم.

الِي أين يأخذني؟!

حمل كاثرين عبر غرفة الجلوس وتوقف مباشرة أمام اللوحة الزيتية الكبيرة لسيدات الحسن الثلاث التي أعجبت بها سابقاً.

لامست شفتا الرجل أذنها وهو يهمس قائلاً: "ذكرت أنّك أحببت هذه اللوحة. أنا مسرور لأنّها ستكون آخر شيء جميل تقع عليه عيناك".

ثـم مـد يـده، وضغط راحته على الجهة اليمنى للإطار الضخم. صدمت كاثرين حين استدارت اللوحة في الجدار، محركة محوراً مركزياً أشبه بباب دوّار. باب سرّي.

حاول ت كأثرين الإفلات من قبضته، ولكنّه أمسكها بإحكام، وحملها عبر الفُتحة خلف اللهوحة. حين أُغلقت اللوحة خلفهما، رأت عازلاً ثقيلاً خلفها. أيًّا تكن الأصوات التي تصدر من هذا المكان، يبدو أنّها يجب ألا تسمع في العالم الخارجي.

كانت الغرفة الممتدة خلف اللوحة مزدحمة بالأغراض، أشبه بردهة منها بغرفة. سار بها السرجل إلى منبسط صغير. نظرت

كاثرين لترى سلّماً ضيقاً ممتدًا إلى قبو عميق. أخذت نفساً عميقاً لتصرخ، ولكن الخرقة كانت تخنقها.

كان السلّم شديد الانحدار وضيقاً، والجداران المحيطان به كانا مصنوعين من الإسمنت، يغمر هما نور أزرق بدا منبعثاً من الأسفل. الهواء الخارج منه كان دافئاً وحاد الرائحة، محمّلاً بمريج من الروائح الغريبة... رائحة الكيميائيات الحادة، ورائحة بخور خفيفة، ورائحة عرق بشري، تطغى عليها كلّها، رائحة خوف بدائى رهيب.

همس السرجل حين بلغا أسفل السلم: "علمك أثار إعجابي، وأتمنّى أن ينال علمي إعجابك".

# الغطل 99

جلس العميل الميداني التابع للسي آي أيه، تورنر سيمكينز، القرفصاء في ظلام حديقة فرانكلين، وأبقى نظره مثبتاً على وارن بيلامي. لم يلتقط أحد الطعم بعد، ولكن الوقت لا يزال مبكراً.

رنّ جهازه اللاسلكي، فشغّله آملاً أن يكون أحد رجاله قد رأى شيئاً. ولكنّها كانت ساتو، ولديها معلومات جديدة.

أصـعى إلـيها سـيمكينز ووافقها قلقاً، ثمّ أجاب: "مهلاً، سأرى إن كنت أستطيع رؤبة شـيء". زحف عبر الأعشاب التي يختبئ خلفها، وحدّق بالاتّجاه الذي دخل منه الساحة. وبد قليل من المناورة، تمكّن أخيراً من الرؤية.

تبًّا!

كان يحدق إلى مبنى بدا قديماً. كانت الواجهة البربرية للمبنى، المحاطة بأبنية أكبر حجماً، مصنوعة من البلاط الخزفي اللماع، المثبّت بتصاميم معقّدة متعدّدة الألوان. وبدت نوافذ الطابقين العلويين فوق ثلاثة أبواب ضخمة.

قال سيمكينز: "رأيته".

"هل ثمّة حركة؟".

"لا شيء".

"جيد. أريدك أن نقف في موقع آخر وتراقبه جيداً. يسمى هذا المبنى هيكل مزار آلماس، وهو المركز الرئيس لتنظيم باطني".

عمل سيمكينز في العاصمة لوقت طويل، ولكن هذا الهيكل ليس مألوفاً لديه ولم يسبق له أن سمع بوجود مركز رئيس لتنظيم باطني قديم في ساحة فرانكلين.

قالت ساتو: "يعود هذا البناء إلى مجموعة تسمّى التنظيم العربي القديم لنبلاء المزار الباطني".

"لم يسبق لي أن سمعت به".

قالت ساتو: "بل أظنّك فعلت. إنّهم هيئة ملحقة بالماسونيين، معروفون باسم أصحاب المزار".

ألقى سيمكينز نظرة متشكّكة إلى المبنى المزخرف. أصحاب المزار؟ أولئك الذين يبنون مستشفيات للأطفال؟ لم يتخيّل "تنظيماً" أكثر طيبة من أخوية من المحسنين الذين يعتمرون الطرابيش الحمراء الصغيرة ويسيرون في مواكب.

مع ذلك، كان قلق ساتو في محله. "سيدتي، إن أدرك هدفنا أنّ هذا المبنى هو في الواقع، التنظيم المقصود في ساحة فرانكلين، فلن يحتاج إلى العنوان. لن يأتي إلى الموعد بكل بساطة، بل سيذهب مباشرة إلى المكان الصحيح".

"هذا ما فكرت فيه".

"أجل، سيّدتي".

"هل لديك أخبار عن العميل هارتمان في كالوراما هايتس".

"كلاً، سيّدتى. طلبت منه الاتصال بك مباشرة".

"في الواقع، لم يفعل".

فكر سيمكينز، غريب. تحقق من ساعته، لقد مضى وقت طويل.

#### الغطل 100

كان روبرت الانغدون مستلقياً وهو يرتجف، عارياً ووحيداً في ظلام دامس. لقد شلّه الخوف ولم يعد يطرق أو يصرخ. عوضاً عن ذلك، أغمض عينيه وبذل جهده للسيطرة على نبضه المتسارع ونفسه المذعور.

حاول إقناع نفسه، أنتَ مستلق تحت سماء الليل الواسعة. لا شيء فوقك سوى أميال من الفضاء المفتوح.

كان لهذا التخيل مفعول مهدئ مكنه من الصمود حين خضع للتصوير بالرنيز المغناطيسي مؤخراً... هذا بالإضافة إلى ثلاث جرعات من الفاليوم. ولكن التخيل لم ينجح كثيراً الليلة.

كانت الخرقة موضوعة في فم كاثرين سولومون قد تحرّكت إلى الخلف، على وشك أن تخنقها. فقد نقلها خاطفها عبر سلم ضبيق إلى ممر مظلم في قبو منزله. رأت في آخر الرده غيرفة مضاءة بنور أرجواني مائل إلى الاحمرار، ولكنّهما لم يدخلاها، بل توقف الرجل عند غيرفة جانبية صغيرة، حملها إلى الداخل، ووضعها على مقعد خشبي. أجلسها عليه، وأبقى يديها المقيدتين خلف ظهرها كي لا تتمكّن من الحراك.

شعرت كاثرين أنّ الأسلاك تشقّ رسغيها أكثر، ولكنّ شعور الذعر من عدم قدرتها على التنفس طغي على على ألمها. كانت الخرقة تنزلق أعمق في حلقها، وشعرت أنها تدفعها إلى الداخل لا إرادياً. بدأ نظرها يزوغ.

خلفها، أغلق الرجل الموشوم باب الغرفة الوحيد وأضاء المصباح. راحت عينا كاثرين تدمعان بشدة، ولم تعد قادرة على تمييز الأشياء في محيطها المباشر. أصبح كلّ ما حولها ضبابياً.

ظهرت أمامها رؤية ممزقة لوميض ملوّن، وشعرت أنّ عينيها بدأتا ترفرفان وهي تترنّح على شفير الغيبوبة. امتدّت يد مكسوّة بالحراشف ونزعت الخرقة من فمها.

راحت كاثرين تشهق وتتنفس الهواء بعمق، وهي تقح وتختنق مع تدفق الهواء في رئتيها. بدأ نظرها ينجلي ببطء، وأحست أنها تحدق إلى وجه شيطان. بالكاد كان الوجه بشرياً. فقد كانت تغطي عنقه، ووجهه، ورأسه الحليق زركشة غريبة من الرموز الموشومة. وباستثناء دائرة صغيرة في أعلى رأسه، كان جسده موشوماً بأكمله. رأت على صدره طائر في ضخماً ذا رأسين يحدق إليها عبر الحلمتين اللتين تكونان عينيه، وبدا أشبه بنسر ضار ينظر موتها بفارغ الصبر.

همس الرجل: "افتحى فمك".

حدّقت كاثرين إلى الوحش البشرى باشمئز از. ماذا؟

كرّر الرجل: "افتحى فمك، أو أعيد الخرقة إلى مكانها".

ف تحت كاثرين فمها وهي ترتعش. مدّ الرجل سبّابته الضخمة الموشومة وأدخلها بين شفتيها. حين لمس لسانها، شعرت أنها على وشك التقيؤ. أخرج إصبعه الرطب ورفعه إلى رأسه الحليق. أغمض عينيه، ودلّك الدائرة الصغيرة غير الموشومة بلعابها.

أشاحت كاثرين نظرها باشمئزاز.

بدت الغرفة التي تجلس فيها أشبه بغرفة سخّان، بسبب الأنابيب الممدّدة على الجدران، وأصوات القرقرة، والأضواء اللاصفة (\*). ولكن قبل أن تستوعب ما يحيط بها، توقّف نظرها عند شيء قربها على الأرض. كومة من الملابس؛ كنزة، ومعطف من التويد، وحذاء، وساعة ميكي ماوس.

التفتت إلى الحيوان الموشوم وصرخت: "ربّاه! ماذا فعلت بروبرت؟!".

همس الرجل: "هس، وإلا سمعك". ابتعد جانباً وأومأ خلفه.

لـم يكـن لانغـدون هناك. كلّ ما رأته كاثرين كان صندوقاً أسود ضخماً مصنوعاً من الألياف الزجاجية. كان شكله يشبه الصناديق الثقيلة التي تُنقل فيها الجثث العائدة من الحروب. وكان الصندوق موصوداً بقفلين كبيرين.

قالت كاثرين: "أهو في الداخل؟! ولكنّه... سيختنق!".

قال الرجل مشيراً إلى عدد من الأنابيب الشفّافة الممدّدة على طول الجدار وصولاً إلى السفل الصندوق: "كلاّ، لن يختنق. ولكنّه سيتمنّع ذلك".

في الظلام الدامس، أصغى لانغدون إلى الذبذبات المكتومة التي تبلغ مسمعه من العالم الخارجي. أصوات؟ بدأ يطرق على الصندوق ويصرخ بأعلى صوته: "النجدة! هل يسمعني أحد؟!".

نادى صوت مكتوم في الخارج: "روبرت! ربّاه! كلاّ! كلاّ!".

عـرف الـصوت. كانـت كاثرين تصرخ مذعورة. مع ذلك، سُر لسماع صوتها. أخذ لانغدون نفساً ليناديها، ولكنه توقّف حين شعر بشيء غير متوقّع في عنقه. أحس ببرودة خفيفة في قعر الصندوق. ما هذا؟ تمدد بسكون محاولاً فهم ما يحدث. أجل، بالتأكيد. أحس أن الهواء يحرك شعيرات عنقه.

أخذ لانغدون يتحسس أرض الصندوق لا إرادياً، بحثاً عن مصدر الهواء. وسرعان ما وجده. ثمّة ثقب صغير! بدت الفتحة الصغيرة المثقبة شبيهة بتلك الموجودة في حوض للجلي، باستثناء أنّ نسيماً ناعماً يخرج منها الآن.

<sup>(\*)</sup> اللاصفة: من فعل لصف: لَصفاً ولصيفاً ولُصُوفاً لونه: برق وتلألاً.

أنِّه يضخّ لي الهواء. لا يريدني أن أختنق.

ولكن راحة لاتغدون لم تدم طويلاً. فقد بدأ يصل إليه عبر ثقوب الفُتحة صوت مخيف، كان صوت قرقرة سائل متدفّق... نحوه.

حدّقت كاثرين مذهولة إلى السائل الذي يتقدّم عبر أحد الأنابيب نحو صندوق لاتغدون. هل يضغ الماء في الصندوق؟!

راحت كاثرين تشد على قيودها، غير عابئة بالألم الذي تسببه الأسلاك الحادة حول رسخيها. كانت تشاهد ما يجري مذعورة، وتسمع لانغدون يطرق يائساً. ولكن حين وصل الماء إلى أسفل الصندوق، توقّفت الطرقات. حلّت لحظة من الصمت المخيف، ثمّ بدأ الطرق مجدداً، بإلحاح أكبر.

توسلت إليه كاثرين: "دعه يخرج! أرجوك! لا يمكنك فعل ذلك!".

قال الرجل وهو يتحدّث بهدوء ويدور حولها: "الغرق مخيف، كما تعلمين. ويمَّن لمساعدَتك تريش أن تؤكّد لك ذلك".

سمعت كاثرين كلماته، ولكنها بالكاد فهمتها.

همسس الرجل: "ربّما تذكرين أنّني كدت أغرق في إحدى المرّات، كان ذلك في أردن عائلتك في بوتوماك. يومها، أطلق عليّ أخوك الرصاص، وسقطت على الجليد، عند جسرزاك".

حتقت إليه كاثرين بكره شديد. الليلة التي قتلت فيها أمّي. قال: "لقد نجوت تلك الليلة، كما اكتشفت كيف أصبح... خارقاً".

بدا الماء الذي يقرقر في الصندوق تحت رأس لانغدون دافئاً... بحرارة الجسد. كان قد أصبح بعمق بضعة إنشات، وغمر تماماً الجزء الخلفي من جسده العاري. وحين بدأ يرتفع إلى قفصه الصدري، شعر لانغدون بحقيقة مؤكّدة تقترب بسرعة.

سأموت.

رفع ذراعيه بذعر كبير، وراح يطرق بعنف من جديد.

#### الفصل 101

توسّــلت كاثــرين وهي تبكي: "عليك أن تدعه يخرج! سنفعل كلّ ما تريد!" كانت تسمع لانغدون وهو يدقّ بجنون مع تدفّق المياه في المستوعب.

اكتفى الرجل الموشوم بالابتسام قائلاً: "أنت أسهل من أخيك. فالأشياء التي اضطررت إلى فعلها لبيتر كي يخبرني بأسراره...".

سألته: "أين هو؟! أين بيتر؟! أخبرني! لقد فعلنا ما أردته بالضبط! فككنا شيفرة الهرم و -".

"كــــلاً، لم تفكّكا شيفرة الهرم. كنتما تخدعانني. أخفيتما معلومات عنّي وأحضرتما عميلاً حكومياً إلى منزلي. هذا تصرّف لا يروق لي إطلاقاً".

أجابت وهي تقاوم دموعها: "لم يكن لدينا خيار. السي آي أيه تبحث عنك، وقد أجبرونا على المجيء مع العميل. سأخبرك بكل شيء، ولكن أخرج روبرت من الصندوق!" كانت كاثرين تسمع لانخدون وهو يصرخ ويدق على الصندوق، كما رأت الماء يتدفّق عبر الأنبوب، فأدركت أنّ الوقت قصير.

أمامها، كان الرجل يتحدّث بهدوء، وهو يحك ذقنه: "أفترض أنّه ثمّة عملاء ينتظرونني في ساحة فر انكلين؟".

لم تقل كاثرين شيئاً، فوضع الرجل كفيه الكبيرتين على كتفيها، وشدها ببطء إلى الأمام. كانت ذراعاها لا تزالان مقيدتين خلف ظهر الكرسي، فتملصت كنفاها بألم، وشعرت أنهما على وشك أن تُخلعا.

قالت: "أجل! ثمّة عملاء في ساحة فرانكلين!".

شدّ أكثر وسألها: "ما هو العنوان المكتوب على حجر القمة؟".

أصبح ألم كتفيها ورسغيها لا يُحتمل، ولكنُّها لم تقل شيئاً.

"يمكنك إخباري الآن، أو أكسر ذراعيك وأسألك مجدداً".

شهقت بألم: "ثمانية! الرقم المحجوب هو ثمانية! نُقش على حجر القمة: السرّ مخبّاً في التنظيم؛ ثمانية ساحة فرانكلين! ". التنظيم؛ ثمانية ساحة فرانكلين! ".

ولكنّ الرجل لم يحرّر كتفيها.

قالست كاثــرين: "هذا كلّ ما أعرفه! هذا هو العنوان! اتركني! أخرج روبرت من ذاك الصندوق!".

قال الرجل: "سأفعل... ولكن ثمّة مشكلة واحدة. لا يمكنني الذهاب إلى العنوان من دون أن يُقبض عليّ. أخبريني ماذا يوجد هناك؟".

"لا أعرف!".

"وماذا عن الرموز الموجودة على قاعدة الهرم؟ في أسفله؟ هل تعرفين معناها؟".

لم تفهم كاثرين ما يتحدّث عنه. "أيّ رموز على القاعدة؟ ما من رموز هناك. القادد: ملساء وخالية!".

من دون أيّ اكتراث بالأصوات المكتومة الصادرة من داخل الصندوق الأشبه بالتابود، توجّه الرجل الموشوم ببطء إلى حقيبة لانغدون، وأخرج منها الصندوق الحجري. ثمّ عاد إى كاثرين، وحمله أمام عينيها لتتمكّن من رؤية القاعدة.

حين رأت كاثرين الرموز المنقوشة، شهقت بحيرة.

ولكن... هذا مستحيل!

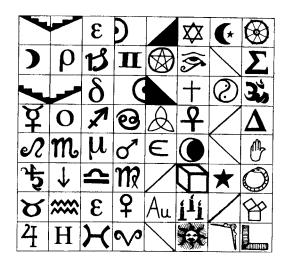

كان أسفل الهرم مسكوًا تماماً بنقوش معقّدة. لم يكن ثمّة شيء هنا من قبل! أنا واثقة من ناك! لله تعرف ما يمكن أن تعنيه تلك الرموز. بدت أنّها تنتمي إلى جميع التقاليد الباطنية، فضلاً عن تقاليد أخرى لا تعرفها.

فوضى تامّة.

أجابت: "أنا... لا أعرف معناها".

قال خاطفها: "و لا أنا. لحسن الحظّ، لدينا متخصّص في هذا المجال". نظر إلى الصندوق وقال: "فلنسأله، ما ر أيك؟".

وحمل الهرم إلى الصندوق.

أملت كاثرين للحظة وجيزة أن يفتح الصندوق. عوضاً عن ذلك، جلس بهدوء عليه، ثمّ انحنى، وأزاح غطاءً صغيراً في سطحه، كاشفاً عن نافذة من زجاج البليكسي.

نور!

غطى لانغدون عينيه، إذ بهره شعاع الضوء الذي انبعث من الأعلى. حين اعتادت عيناه على السخوء، تحوّل أمله إلى إرباك. كان ينظر إلى ما بدا وكأنّه نافذة في سطح صندوقه. رأى من خلالها سقفاً أبيض وضوءاً لاصفاً.

من دون سابق إنذار، ظهر وجه موشوم فوقه يحدّق إليه.

صرخ لانغدون: "أين كاثرين؟! دعني أخرج!".

ابتــسم الــرجل: "صديقتك كاثرين هنا معي. أستطيع أن أبقي على حياتها، وحياتك أنت أيضاً. ولكنّ الوقت قصير، لذا أقترح عليك أن تصغي جيّداً".

بالكاد كان لانغدون يسمعه من خلال الزجاج، كما أنّ المياه ارتفعت وبدأت تزحف على مدره.

سأله الرجل: "هل تعرف أنّ ثمّة رموزاً على قاعدة الهرم؟".

صرخ لانغدون، وقد رأى الرموز العديدة حين كان الهرم مقلوباً أمامه على الأرض في الأعلى: "أجل! ولكنني لا أعرف معناها! عليك الذهاب إلى ثمانية ساحة فرانكلين! الجواب هناك! هذا ما كُتب على حجر -".

"بروفيسور، كلانا نعرف أنّ السي آي أيه تنتظرني هناك. لا أنوي الوقوع في كمين. أضف إلى أنّسي لا أحتاج إلى رقم الشارع. ثمّة مبنى واحد هناك يمكن أن يكون ذا صلة بالموضوع، ألا وهو هيكل مزار آلماس". صمت، وأخذ يحدّق إلى لانغدون، ثمّ قال: "التنظيم العربي القديم لنبلاء المزار الباطني".

شعر لانغدون بالحيرة. كان يعرف معبد آلماس، ولكنّه نسي أنّه في ساحة فرانكلين. أصحاب المزار هم... "التنظيم"؟ معبدهم مبني فوق سلّم سرّي؟ لم يكن لذلك أيّ معنى تاريخي على الإطلاق، ولكنّ لانغدون لم يكن في وضع يتيح له أيّ جدل تاريخي. صرخ قائلاً: "نعم! لا بدّ من أنّه هو! السرّ مخبّأ في التنظيم!".

"هل تعرف المبنى؟".

"بالطبع!" رفع رأسه ليبعد أذنيه عن مستوى السائل الذي راح يرتفع بسرعة، وأضاف: "أستطيع مساعدتك! أخرجني من هنا!".

"إذاً، أنت تظن أنَّك تستطيع أن تخبرني بعلاقة هذا الهيكل بالرموز الموجودة على قاعدة الهرم؟".

"أجل! دعني ألقي نظرة عليها وحسب!".

"حسناً، إذاً، فلنر ما يمكنك فعله".

بـسرعة! مـع الماء الدافئ الذي راح يغمره، أخذ لانغدون يدفع الغطاء، على أمل أن يفتحه الرجل. أرجوك! أسرع! ولكنّ الغطاء لم يُفتح. عوضاً عن ذلك، ظهرت قاعدة الهرم فجأة من خلف النافذة الزجاجية.

حدّق إليها لانغدون مذعوراً.

حمل الرجل الهرم بيديه الموشومتين قائلاً: "أظن أنها قريبة بما يكفي؟ فكر بسر. بة، بروفيسور. أعنقد أن أمامك أقل من ستين ثانية".

#### الفحل 102

غالباً ما سمع لانغدون أنّ الحيوان المحبوس يستخدم قوته بطرائق عجيبة لإخراج نفسه. ولكن، حين استعمل لانغدون كامل قوته لفتح الغطاء، لم يتحرّك شيء. استمرّ السائل بالارتفاع من حوله. لم يتبقّ له سوى ستّة إنشات يتنفس فيها، فرفع رأسه إلى ذاك المجال الخالي، أصبح الآن وجهاً لوجه مع نافذة البليكسي، وكانت عيناه لا تبعدان سوى بضعة إنشات عن قاعدة الهرم الحجري التي تحوم فوقه برموزها المحيّرة.

لا فكرة لدى عن معناها.

فآخر نقوش الهرم الماسوني، التي أخفيت لأكثر من مئة عام تحت مزيج صلب من المشمع والتراب، خرجت أخيراً إلى النور. كان النقش عبارة عن شبكة مربعة تماماً من السرموز المأخوذة من جميع التقاليد المعروفة؛ الخيمياء، علم الفلك، شعارات النبالة، الرموز الملائكية، السحرية، العددية، الطلسمية، اليونانية، اللاتينية. كان هذا عبارة عن فوضى رمزية، وكأنه طبق حساء من أبجدية أخذت حروفها من عشرات اللغات والثقافات والأزمان المختلفة.

فوضىي تامة.

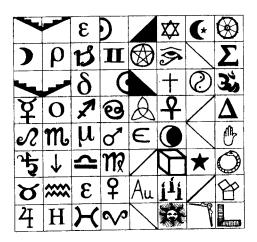

لــم يتخــيل عالم الرموز روبرت لانغدون، في أغرب تفسيراته الأكاديمية، كيف يمكن تفكــيك هذه الشبكة من الرموز للتوصل إلى أيّ معنى على الإطلاق. نظام من هذه الفوضى؟ مستحيل.

كان السائل يغمر الآن حنجرته، وشعر أنّ رعبه يرتفع معه. واصل الطرق على الصندوق، ولكنّ الهرم ظلّ ثابتاً فوقه.

بيأس شديد، ركز لانغدون كلّ طاقاته العقلية على شبكة الرموز. ماذا يمكن أن تعني؟ لسوء الحظّ، كانت مجموعة على نحو فوضوي إلى حدّ أنّه لم يعرف حتّى من أين يبدأ. حتّى النّها لا تنتمى إلى الحقبات التاريخية نفسها!

كان صوت كاثرين المكتوم يصله من الخارج وهي تتوسل الرجل باكية ليطلق سراح لانغدون. على الرغم من إخفاقه في إيجاد حلّ، دفع الخوف من الموت كلّ خلية في جسده إلى التفكير. شعر بوضوح ذهني غريب لم يسبق أن عرفه. فكر! نظر جيّداً إلى الشبكة، ورح يبحث عن مفتاح؛ رسم، أو كلمة خفية، أو أيقونة خاصتة، أيّ شيء كان. ولكنّه لم ير سوى مجموعة من الرموز غير المترابطة. الفوضى.

مع انقضاء كلّ ثانية، كان لانغدون يشعر بخدر غريب يسيطر على جسده. وكأنّ جسده يستعدّ لحجب عقله عن ألم الموت. كان الماء يهدّد الآن بغمر أذنيه، فرفع رأسه قدر الإمكان، وضخطه على أعلى الصندوق. بدأت صور مخيفة تظهر أمام عينيه. صبي في نيو إنغلاند يقف في الماء في ظلام قعر بئر. رجل في روما عالق تحت جثّة في تابوت مقلوب.

أصبح صراخ كاثرين أكثر اهتياجاً. أحس لانغدون أنها كانت تحاول استخدام المنطق مسع ذاك المجنون، مصرة على أن لانغدون لا يستطيع تفكيك شفيرة الهرم من دون الذهب السي معبد الماس. "لا شك في أن ذاك المبنى يحتوي على القطعة المفقودة من هذه الأحجبة! كيف يمكن لروبرت تفكيك الشيفرة من دون امتلاك كلّ المعلومات؟!".

قـ تر لانغدون جهودها، ولكنّه كان أكيداً من أنّ ثمانية ساحة فرانكلين لا تشير إلى مد. آلماس. الخطّ الزمني غير صحيح! فاستناداً إلى الأسطورة، صنع الهرم الماسوني في أواسه! القرن التاسع عشر، أي قبل عقود من ولادة تنظيم أصحاب المزار. في الواقع، كان ذلك على الأرجح قبل أن يُطلق اسم ساحة فرانكلين على المكان، كما أدرك لانغدون. ولا يمكن أنّ يسشير حجر القمّة إلى منزل غير مبنيّ، في عنوان لا وجود له. أيًا يكن ثمانية ساحة فرانكلين... ينبغي أن يكون موجوداً عام 1850.

لسوء الحظّ، لم يتمكّن النغدون من حلّ هذا اللغز.

راجع معلوماته بحثاً عن أيّ شيء يمكن أن يتّفق مع الخطّ الزمني. ثمانية ساحة فرانكلين؟ شيء كان موجوداً منذ عام 1850؟ لم يتوصل لانغدون إلى شيء. كان السائل يتسرّب إلى أذنيه الآن. قاوم رعبه، وحدّق إلى شبكة الرموز خلف الزجاج. لا أفهم العلاقة! في نوبة من الذعر، بدأ ذهنه يُخرج كلّ ما يعرفه عن هذا الموضوع.

تمانية ساحة فرانكلين... كلمة square تعني أيضاً مربّعاً... هذه الشبكة من الرموز هي عبارة عن مربّع... كما تعني قائم زاوية... قائم الزاوية والفرجار هما رمزان ماسونيان... المدنبح الماسوني مربّع... للمربّعات زوايا من تسعين درجة. واصل الماء ارتفاعه، ولكنّ

لانغدون صبب تركيزه على ما يفكّر فيه. ثمانية فرانكلين... ثمانية... هذه الشبكة مؤلّفة مسن صبفوف ذات ثمانيي خانات... كلمة فرانكلين مؤلّفة من ثمانية أحرف... كلمة التنظيم (The Order) مؤلّفة من ثمانية هو عدد التدمير في علم الأعداد.

لم يعرف لانغدون شيئاً.

خارج الصندوق، كانت كاثرين لا تزال تتوسل، ولكنّ سمع لانغدون أصبح متقطّعاً لأنّ مستوى الماء أخذ يرتفع حول رأسه.

"... مستحيل من دون معرفة... رسالة حجر القمة بوضوح... السر مخبّأ في -".

ثم اختفى صوتها.

غمر الماء أذني لانغدون، وكتم آخر كلمات كاثرين. أحاطه صمت مفاجئ أشبه بصمت القبر، وأدرك لانغدون أنّه على وشك الموت.

السرّ مخبّاً في -

ترددت آخر كلمات كاثرين في صمت قبره.

السرّ مخبّاً في –

أدرك لانغدون بغرابة أنّه سمع هذه الكلمات كثيراً في ما مضى.

السرّ مخبًا... فيك.

حتى هذه اللحظة، بدا أنّ الأسرار القديمة تسخر منه. فمقولة السرّ مخبّاً فيك كانت تشكّل للببّ معتقد الأسرار، وتحثّ الإنسان على إيجاد الله، ليس في الأعلى... بل في داخله. السرّ مخبّاً فيكم. كانت تلك رسالة جميع المعلمين الباطنيين العظماء.

مملكة الله في داخلكم، هكذا قال يسوع المسيح.

كما قال بيتاغور ، اعرف نفسك.

وتتواصل اللائحة بلا نهاية...

فقد حاول جميع المعلمين الباطنيين عبر العصور نقل هذه الفكرة. السرّ مخبّاً فيك. مع ذلك، واصل الإنسان النظر إلى السماء بحثاً عن الله.

أصبح هذا الإدراك بالنسبة إلى لانغدون قمّة السخرية. ففي هذه اللحظة، وعيناه موجّهتان إلى السماء مثل جميع عميان البصيرة الذين سبقوه، رأى روبرت لانغدون النور فجأة.

ضربه من الأعلى كالصاعقة.

The secret hides within The Order Eight Franklin Square

فهم بلمح البصر.

أصبحت الرسالة المنقوشة على حجر القمة واضحة وضوح الشمس. كان معذها واضحاً طيلة الوقت. كان النص المكتوب على حجر القمة رمزاً مجزًا، مثل الهرم الماسوني نفسه. ولكن معناه كان مموها على نحو بسيط، ولم يصدق أنه لم يكتشفه هو وكاثرين.

والأغرب من ذلك، هو أنّ الرسالة المنقوشة على حجر القمة تكشف بالفعل كيفية تفكيل، شيفرة السرموز الموجودة على قاعدة الهرم. وكانت شديدة البساطة. تماماً كما وعد ببر سولومون، كان حجر القمة الذهبي عبارة عن تعويذة قوية، قادرة على توليد النظام مرا الفوضي.

راح لانغدون يدقُّ على الغطاء ويصرخ: "عرفت! عرفت!".

من فوقه، ابتعد الهرم الحجري وطار بعيداً، ثمّ ظهر في مكانه وجه موشوم ومخيد، وراح ينظر إلى لانغدون من خلف النافذة الصغيرة.

صرخ لانغدون: "لقد حللتها! دعني أخرج!".

حين تحدث الرجل الموشوم، لم يتمكن النغدون من سماع شيء بأذنيه المغمورين بالماء. ولكنّه رأى بعينيه شفتي الرجل تقوالان "قل ليّ .

صرخ لانغدون، وقد بلغ الماء عينيه تقريباً: "سأفعل! دعني أخرج! سأشرح لك كرّ شيء!" *إنها في غاية البساطة.* 

تحركت شفتا الرجل ثانيةً. "لمِّا أن تقول لي الآن... أو تموت".

كان الماء يرتفع عبر آخر إنش من الهواء، فأرجع لانغدون رأسه إلى الخلف لإبعاد فه عن المياه.

في أثناء ذلك، غمر الماء الدافئ عينيه، ولم يعد ير بوضوح. قوس ظهره، وضعط فه على النافذة الزجاجية. أخيراً، حين أصبحت أنفاسه مقصورة على بضع ثوان، باح روبرك لانغدون بسر تفكيك شيفرة الهرم الماسوني.

حين انتهى من الكلام، أحاط السائلُ بشفتيه. لا إرادياً، أخذ لانغدون آخر نفس ثمّ أقفل فمه. وبعد لحظة، غمره السائل تماماً، وبلغ أعلى الصندوق مالئاً إيّاه.

أدرك مالأخ أنّ لانغدون فعلها. لقد عرف كيفية حلّ لغز الهرم. كان الجواب بسيطاً جداً، بديهياً جداً.

تحت النافذة، حدّق إليه وجه لانغدون من تحت الماء بعينين يائستين متوسّلتين. هزّ مالأخ رأسه وتفوّه ببطء بالكلمات التالية: "شكراً لك، بروفيسور...".

#### الغطل 103

كان لانغدون سبّاحاً ماهراً، ولطالما تساءل عن شعور المرء وهو يغرق. أدرك الآن أنّه سيعرف الجواب بنفسه. ومع أنّه يستطيع حبس أنفاسه أكثر من معظم الناس، إلاّ أنّ جسده بدأ يحستج على غياب الهواء. كان ثاني أوكسيد الكربون يتراكم في دمه، ويحثّه على التنشّق. لا تتسنّفس! كانست رغبسته اللاإراديسة في التنشّق تزداد قوّة مع كلّ لحظة. عرف لانغدون أنّه سرعان ما سيبلغ اللحظة الحاسمة التي يعجز معها عن حبس أنفاسه إرادياً لوقت أطول.

اف تح الغطاء! كان الخوف يحث لانغدون على الطرق والنضال، ولكنه عرف أنه من الأف ضل له عدم إضاعة ما بقي له من الأوكسيجين. فاكتفى بالتحديق إلى الأعلى من تحت الماء، وتمنّى النجاة. تقلّص العالم من حوله إلى مجرد بقعة ضبابية من الضوء من خلف نافذة البليكسي. شعر أنّ عضلاته تُحرقه، وعرف أنّ عملية الاختتاق بدأت.

فجاة، ظهر وجه جميل وشاحب وأخذ يحدق إليه. كانت كاثرين، التي بدت ملامحها السرقيقة أثيرية تقريباً من فوق الماء. التقت أعينهما عبر النافذة، وللحظة، ظنّ لانغدون أنّه نجا. كاثرين! ثم سمع صراخها المكتوم وأدرك أنّ خاطفها هو الذي أمسكها هناك. كان الوحش الموشوم يجبرها على رؤية ما سيحدث.

كاثرين، أنا آسف...

جاهد لانغدون في مكانه المظلم تحت الماء كي يفهم أنّ تلك هي لحظات حياته الأخيرة. قريباً، سيكف عن الوجود... كلّ ما هو... وكلّ ما كان... وكلّ ما سيكون... كان على وشك الانــتهاء. حين يموت دماغه، ستتبخر جميع الذكريات المحفوظة في المادّة السنجابية، ومعها كلّ المعرفة التي اكتسبها، وذلك في فيض من التفاعلات الكيميائية.

في تلك اللحظة، أدرك لانخدون مدى تفاهته في هذا الكون. كان شعوراً من الوحدة والتواضع لم يسبق له أن عرفه أبداً. وبسرور تقريباً، شعر أنّ اللحظة الحاسمة أصبحت وشيكة.

أصبحت اللحظة فوقه.

أخرجت رئتا لانغدون محتوياتها، وانهارتا استعداداً للتنشّق. مع ذلك، أمسك أنفاسه قليلاً بعد. حلّت الثانية الأخيرة. أخيراً، ومثل شخص لم يعد قادراً على وضع يده فوق النار، استسلم لقدره.

غلب رد الفعل اللاإرادي على العقل.

انفتحت شفتاه.

تمدّدت رئتاه.

وتدفّق الماء فيهما.

لم يسبق أن تخيّل لانغدون ألماً أعظم من ذاك الذي اجتاح صدره. أحرقه الماء و هو يجستاح رئتيه. وعلى الفور، ارتفع الألم إلى جمجمته، وشعر وكأنّ رأسه يُسحق. أحسّ بهدير عظيم في أذنيه، وفي أثناء كلّ ذلك، كانت كاثرين سولومون تصرخ.

رأى وميضاً ساطعاً من الضوء.

تبعه الظلام.

رحل روبرت لانغدون.

## الفحل 104

انتهى كلّ شىء.

تـوقفت كاثـرين سولومون عن الصراخ. فمنظر الغرق الذي كانت شاهدة عليه جعلها تتخشّب، وشلّتها الصدمة واليأس.

من خلف نافذة البليكسي، رأت عيني لانغدون الميتتين تحدّقان إلى الفراغ. طغى الألم والندم على تعابيره الجامدة. خرجت آخر فُقاعات الهواء من فمه، ثمّ بدأ البروفيسور هارفرد يغرق ببطء في قعر الصندوق، وكأنّه يستسلم لمصيره... إلى أن اختفى في الظلام.

لقد رحل. شعرت كاثرين أنّها كالمخدّرة.

مد الرجل الموشوم يده، وأغلق النافذة الصغيرة بقسوة، حاجباً جثّة لانغدون في الداخل. ابتسم إليها قائلاً: "تفضلي".

قبل أن تقول كاثرين شيئاً، رفع جسدها المصدوم على كتفه، ثمّ أطفأ النور، وحملها إلى خارج الغرفة. نقلها ببضع خطوات قوية إلى آخر الردهة، ودخل غرفة كبيرة بدت مغمورة بنور أرجواني مائل إلى الاحمرار. كانت الغرفة عابقة برائحة تشبه رائحة البخور. حملها إلى طاولة مربّعة في الوسط وأفلتها بقسوة فوقها، فسقطت على ظهرها بألم شديد. كان السطح خشناً وبارداً. أهذا صخر؟

بالكاد كانت كاثرين تفهم ما يحدث حين نزع الرجل الأسلاك عن يديها وقدميها. حاولت المقاومة لاإرادياً، ولكن ذراعيها وساقيها المتشنّجة لم تسعفها. بدأ يقيّدها إلى الطاولة بأشرطة جلدية ثقيلة. فأحاطت إحداها بركبتيها، والأخرى بوركيها، مثبّتة ذراعيها إلى الجانبين. ثمّ وضع شريطة أخيرة حول صدرها، فوق ثدييها تماماً.

لــم يستغرق ذلك سوى بضع لحظات، فوجدت كاثرين نفسها مقيّدة مجدّداً. كانت تشعر بالألم في رسغيها وكاحليها مع عودة الدم إلى الجريان في أطرافها.

همس الرجل وهو يلعق شفتيه الموشومتين: "افتحى فمك".

شدّت كاثرين على أسنانها متقزّزة.

مدّ الرجل سبّابته من جديد ومرّرها ببطء فوق شفتيها، فاقشعر بدنها. شدّت على أسنانها أكثر، فضحك الرجل واستعمل يده الأخرى للعثور على نقطة في عنقها، وضغط عليها. فتح فم كاثرين على الفور. شعرت بإصبعه يدخل في فمها ويمرّ فوق لسانها. ابتلعت وحاولت أن تعصضه، ولكنّ الإصبع كان قد خرج. واصل الضحك، وهو يرفع طرف إصبعه الرطب أمام عينيها. ثمّ أغلق عينيه، ودلّك من جديد الدائرة الخالية في أعلى رأسه بلعابها.

تتهد الرجل وفتح عينيه ببطء. بعد ذلك، استدار وغادر الغرفة بهدوء مخيف.

في ذلك الصمت المفاجئ، أصبحت كاثرين تسمع نبضات قلبها. فوقها مباشرة، كان ثة مسلسلة غير اعتيادية من المصابيح التي بدت وكأنها تتحول من الأحمر الأرجواني إلى القرمزي الداكن، مضيئة سقف الغرفة المنخفض. حين رأت السقف، ذُهلت تماماً. فقد كان مكسوًا بالرسومات بأكمله. كانت الرسومات تصور السماء؛ بما فيها من نجوم، وكواكب، وأبراج ممزوجة برموز، وخرائط، وصيغ فلكية. كما رأت أسهماً تشير إلى المدارات الإهليجية، ورموزاً هندسية تشير إلى زوايا الصعود، فضلاً عن مخلوقات بروجية تحدق اليها. بدا وكأن عالماً مجنوناً أفلت من عقاله في الكنيسة السيستينية.

التفتت كاثرين مشيحة بنظرها، ولكن الجدار إلى جانبها لم يكن أفضل حالاً.

كان ثمّة عدد من الشموع الموضوعة على مناضد من طراز القرون الوسطى تلقي ضوءها المتمايل على جدار يختفي تماماً خلف صفحات من النصوص، والصور، والرسومات. بدت بعض الصفحات أشبه بورق البردى أو الرق الممزق من الكتب القديمة، بينما كانت بعض الصفحات الأخرى مأخوذة من كتب أحدث، وامتزجت فيها الصور، والرسومات، والخرائط. بدت جميعها أنها ألصقت على الجدار بعناية بالغة. وثبتت بينه بالمسامير شبكة من الخيوط، التي ربطت بينها بعشوائية بالغة.

أشاحت كاترين بنظرها مجدداً، والتفتت إلى الاتجاه الآخر. لسوء الحظّ، رأت هناك أفظع مشهد على الإطلاق.

قرب الطاولة الحجرية التي كانت مقيدة عليها، رأت طاولة جانبية صغيرة ذكرتها عاء الفور بالطاولة التي توضع عليها الأدوات في غرف الجراحة في المستشفيات. رُتبت عاء الطاولة مجموعة من الأغراض، من بينها حقنة، وقارورة تحتوي على سائل داكن... وسكان كبيرة ذات قبضة من العظم ونصل حديدي صنقل ليلمع على نحو غير معتاد.

رباه... ماذا ينوي أن يفعل بي؟

## الفحل 105

حين دخل الموظف المختص بأمن الأنظمة في السي آي أيه، ريك باريش، إلى مكتب نو لا كاي أخيراً وهو يتبختر، كان يحمل صفحة ورق واحدة.

سألته نو لا: "لماذا تأخرت؟!" طلبت منك النزول على الفور!

قــال وهــو يدفع نظارته فوق أنفه الطويل: "آسف، كنت أحاول أن أجمع لك مزيدا من المعلومات، ولكن-".

"أرنى ما وجدته وحسب".

أعطاها باريش الصفحة المطبوعة، وقال: "هذا نص محجوب، ولكن يمكنك أخذ فكرة عن المضمون".

تأملت نولا الصفحة باستغراب.

قال باريش: "لم أفهم بعد كيف تمكن قرصان من الدخول إليه، ولكن يبدو أنّ عنكبوت بحث منتدب سطا على بحثنا-".

ُ قالَـتُ نـولا وهي تَشيح بنظرها عن الصفحة: "انسَ ذلك! ما الذي تفعله السي آي أيه بملف سرّي يتمحور حول الأهرامات، والأبواب القديمة، والرموز المجزّأة المنقوشة؟".

"لهذا السبب تأخرت. كنت أحاول أن أعرف أي الوثائق هي المستهدفة، فتتبعت طريق الملف". صمت باريش، ثم قمح قصبل أن يتابع: "تبيّن أنّ هذه الوثيقة موجودة في قسم مخصصس... لمدير السي آي أبه شخصياً".

استدارت نولا، وحدقت إليه غير مصدقة. مدير ساتو يمك ملفاً عن الهرم الماسوني؟ كانت تعرف أنّ المدير الحالي، فضلاً عن عدد كبير من أصحاب المراكز العالية في السي آي أي اليه، كانوا ماسونيين بدرجة عالية، ولكنّ نولا لم تتخيّل أن يحتفظ أيّ منهم بأسرار ماسونية على كمبيوتر للسي آي أيه.

ولكن، نظراً إلى ما شهدته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فكل شيء أصبح ممكناً.

كان العميل سيمكينز ممدداً على بطنه، بعيداً عن الأنظار بين شجيرات ساحة فرانكلين. كان نظره مثبتاً على مدخل هيكل آلماس، بأعمدته الطويلة. لا شيء. لم تُضاً أيّ أنوار في الداخل، ولم يقترب أحد من الباب. التفت ليتفقد بيلامي. كان الرجل يسير بمفرده في وسط الحديقة، ويبدو عليه البرد، البرد الشديد. فقد رآه سيمكينز وهو يرتجف ويرتعش. ارتج هاتفه الخلوي. كان الاتصال من ساتو.

سألته: "كم تأخر هدفنا؟".

نظر سيمكينز إلى الكرونوغراف، ثمّ قال: "قال الهدف إنّ وصوله سيستغرق عشرين دقيقة. مرّت الآن أربعون دقيقة تقريباً. ثمّة خطب ما".

قالت ساتو: "لن يأتي، لقد انتهى الأمر".

علم سيمكينز أنَّها على حقّ. سألها: "هل اتصل هارتمان؟".

"كلاً، لم يتصل أبداً من كالوراما هايتس. كما أنّني لم أفلح في الاتصال به".

تصلُّب سيمكينز. في هذه الحالة، لا بدِّ من وجود خطب ما.

قالت ساتو: "اتَّصلتُ للتوّ بالدعم الميداني، ولم يتمكُّنوا من إيجاده أيضاً".

تبًا. "هل يملكون نظام إرشاد في سيّارة الإسكالاد؟".

أجابت سياتو: "أجل. إنهم عند عنوان سكني في كالوراما هايتس. اجمع رجالك، سننطلق".

أنهات ساتو الاتصال، وحدقت إلى خطّ الأفق المهيب لعاصمة بلادها. هبّت رياح بارداً واخترقت سترتها الخفيفة، فلفّت ذراعيها حول نفسها اتقاءً للبرد. لم تكن المديرة إينوي ساتو من النساء اللواتي يشعرن غالباً بالبرد... أو بالخوف. بيد أنّها في تلك اللحظة، كانت فريدنا الاثنين.

## الغمل 106

لـم يكـن مـالأخ يرتدي سوى إزاره الحريري حين صعد السلّم بسرعة، وعبَر الباب الفـو لاذي، ثمّ خرج من خلف اللوحة المعلّقة في غرفة الجلوس. عليّ الاستعداد بسرعة. ألقى نظرة على عميل السى آي أيه المبت في الردهة. لم يعد هذا المنزل آمناً.

حمل الهرم الحجري بيده وصعد مباشرة إلى مكتبه في الطابق الأوّل، ثمّ جلس أمام الكمبيوتر المحمول. حين شغّله، راح يتخيّل لانغدون في الأسفل، وتساءل كم من الأيام أو حتّى الأسابيع ستمرّ قبل أن يتمّ اكتشاف الجثّة الغارقة في قبوه السرّي. حينها، سيكون قد رحل، ولن يعود لذلك أيّ أهمية.

لقد أدّى لانغدون دوره... ببراعة.

فلانغدون لم يجمع قطعتي الهرم الماسوني فحسب، بل اكتشف كيفية حلَّ شبكة الرموز الموجدة على قاعدته. للوهلة الأولى، استعصى عليه حلَّها... إلا أنَّ الجواب كان بسيطاً... واضحاً وضوح الشمس.

أضيئتُ شاشة كمبيوتر مالأخ، وعرضت الرسالة الإلكترونية نفسها التي تلقّاها منذ بعض الوقت. كانت صورة لحجر قمّة لامع، يخفي إصبع وارن بيلامي جزءاً منه.

# The secret hides within The Order Franklin Square

قالت كاثرين لمالأخ، ثمانية... ساحة فرانكلين. كما أقرت أنّ عملاء السي آي أيه متمركزون في ساحة فرانكلين، على أمل القبض على مالأخ ومعرفة التنظيم الذي تشير إليه قمة الهرم. هل هم الماسونيون؟ أصحاب المزار؟ الروزيكروشيون؟

أصبح مالأخ يعرف الآن أنّها لا تشير إلى أيّ منهم. لقد رأى لانغدون الحقيقة.

فمنذ عشر دقائق، اكتشف بروفيسور هارفرد مفتاح اللغز، بينما كان السائل يرتفع حول وجهه. إذ صرخ، والرعب في عينيه: "الطراز ثمانية مربّع فرانكلين! السرّ مخبّأ في الطراز ثمانية مربّع فرانكلين!".

في البداية، لم يفهم مالأخ معنى ذلك.

صُرخ لانغدون، وهو يُضغط فمه على نافذة البليكسي: "هذا ليس عنواناً! الطراز ثمانيهُ مربّع فرانكلين! إنّه مربّع عجبيب!" ثمّ قال شيئاً عن ألبرخت دورير... وكيف أنّ شيفرة الهرم الأولى هي مفتاح حلّ هذه الشيفرة الأخيرة.

كان مالأخ مطلعاً على المربعات العجيبة؛ كامياس، كما يسميها الباطنيون الأوائل. فالنص القديم الذي يحمل عنوان De Occulta Philosophia وصف بالتفصيل القوة الباطنيء للمسربعات العجيبة، وطسرائق تصميم طلاسم قوية استناداً إلى أرقام الشبكات العجيبة. والآن أخبره لانغدون أن ثمة مربعاً عجيباً يحمل سر تفكيك الشيفرة المنقوشة على قاعدة الهرم.

راح البروفيسور يصرخ، وكانت شفتاه هما الجزء الوحيد المتبقي من جسده فوق الماء: "أنت بحاجة إلى مربّع عجيب مؤلّف من صفوف ذات ثماني خانات! فالمربّعات العجيبة تصنف بحسب طرازها (order)! المربّع المؤلّف من صفوف ذات ثلاث خانات ينتمي إلى الطراز ثلاثة! والمربّع المؤلّف من صفوف ذات أربع خانات ينتمي إلى الطراز أربعة! أند بحاجة إلى مربّع من الطراز ثمانية (order eight)!" كان السائل على وشك أن يغمر لانغدون تماماً، فأخذ البروفيسور نفساً يائساً أخيراً وصرخ شيئاً عن ماسوني شهير ... أحد الأميركيين الأوائل... عالم، وباطني، وعالم رياضيات، ومخترع... فضلاً عن كونه مبتكر كاميا باطنبة تحمل اسمه حتّى اليوم.

فرانكلين.

فجأة، أدرك مالأخ أنّ لانغدون كان على حقّ.

الآن، جلس مالأخ في الأعلى أمام شاشة الكمبيوتر وهو يلهث من شدة الحماسة. قام ببحث سريع، وحصل على عشرات النتائج. اختار إحداها، وبدأ يقرأ.

#### الطراز ثمانية مربع فرانكلين

المسربع المنتمي إلى الطراز ثمانية هو واحد من أشهر المربعات العجيبة في التاريخ، نشره عام 1769 العالم الأميركي بينجامين فرانكلين. واشتهر المسربع لاحتوائه على "الجمع المنحرف المائل" الجديد من نوعه. يرجع هوس فرانكلين بهذا الفن الباطني على الأرجح إلى صداقاته الشخصية مع الخيميائييين والباطنيين البارزين في عصره، فضلاً عن اعتقاده بعلم الفلك، وهذا ما شكل أساس التوقعات التي أطلقها في كتابه روزنامة ريتشارد المسكين.

|    |    | ·  |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 52 | 61 | 4  | 13 | 20 | 29 | 36 | 45 |
| 14 | 3  | 62 | 51 | 46 | 35 | 30 | 19 |
| 53 | 60 | 5  | 12 | 21 | 28 | 37 | 44 |
| 11 | 6  | 59 | 54 | 43 | 38 | 27 | 22 |
| 55 | 58 | 7  | 10 | 23 | 26 | 39 | 42 |
| 9  | 8  | 57 | 56 | 41 | 40 | 25 | 24 |
| 50 | 63 | 2  | 15 | 18 | 31 | 34 | 47 |
| 16 | 1  | 64 | 49 | 48 | 33 | 32 | 17 |

تأمّل مالأخ مربّع فرانكلين الشهير، الذي نتوزّع فيه الأعداد على نحو فريد من 1 إلى 64، والدني يساوي حاصل أعداد كلّ صفّ أفقي وعمودي ومنحرف العدد نفسه. السرّ مخبّأ في الطراز ثمانية مربّع فرانكلين.

ابتسم مالأخ. راح يرتعش حماسة، وهو يتناول الهرم الحجري ويقلبه ليتفحّص القاعدة.

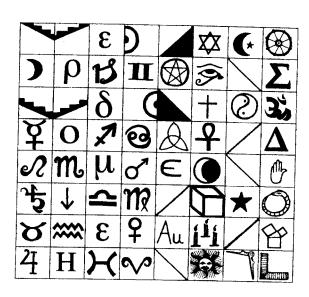

عليه إعادة ترتيب هذه الرموز الأربعة والستين، بحسب أرقام خانات مربّع فرانكلين العجيب. ومع أنّ مالأخ لم يفهم كيف يمكن لهذه الشبكة الفوضوية من الرموز أن تصبح فجأة ذات مغزى إن رُتبت بشكل آخر، إلاّ أنّه كان يثق بالوعد القديم.

·Ordo ab chao

تـسارع نبضه وهو يتناول قصاصة ورق ويرسم عليها بسرعة شبكة من صفوف ذات ثمانـي خانات. ثمّ بدأ يُدخل فيها الرموز، واحداً تلو الآخر، بالترتيب الجديد. على الفور، بد معنى الشبكة يظهر على نحو عجيب.

النظام من الفوضى!

أتــم تفكيك الشيفرة بأكملها، وحدق غير مصدق إلى الحلّ الذي تمثّل أمام عينيه. تكوّنت أمامه صورة واضحة. فالشبكة العشوائية تحوّلت... وأُعيد تنظيمها... ومع أنّ مالأخ لم يفه، بعد معنى الرسالة بكاملها، إلاّ أنّه فهم بما يكفي... ما يكفي ليعرف تماماً إلى أين يتوجّه الآن. الهرم يشير إلى الطريق.

مهرم يمير أبي ويل كان المكان الباطنية في العالم، والغريب أنه كان المكان المكان الفي تخيّل مالأخ دائماً أن تنتهي رحلته عنده.

يا للقدر!

#### الغطل 107

شعرت كاثرين سولومون ببرودة الطاولة الحجرية تحت ظهرها. كانت صور موت روبرت الفظيع لا تزال تعصف في ذهنها، فضلاً عن أفكار مخيفة حول أخيها. هل مات بيتر هــو الآخر؟ كانت السكين الغريبة الموضوعة على الطاولة المجاورة توحي لها أيضاً بصور خاطفة لما ينتظرها.

أهذه هي النهاية حُقا؟

الغريب أنّ أفكارها تحولت فجأة إلى بحثها... إلى العلوم العقلية... واكتشافاتها الأخيرة ضاعت كلّها... تحوّلت اللي رماد. لن تتمكّن أبداً من نشر اكتشافاتها للعالم. كان أغربها قد ته قبل بضعة أشهر، وكان من شأن نتائجه أن تغيّر فكرة الناس عن الموت. والغريب أن تفكيرها في تلك التجربة جلب إلى نفسها شيئاً من المواساة.

لطالما تساءلت كاثرين سولومون في صغرها عمّا إذا كان ثمّة حياة بعد الموت. هلر المبنّة موجودة فعلاً? ماذا يحدث حين نموت؟ لاحظت كاثرين، بشيء من الإحباط، أنّه من غير الممكن إطلاقاً على الأرجح إثبات وجود الروح البشرية على أساس علمي. فتأكيد وجود وعي خارج الجسد البشري بعد الموت، كان أشبه بنفخ الدخان وتأمّل إيجاده بعد سنوات.

بعد تلك المناقشة، تولد لدى كاثرين مفهوم غريب. كان شقيقها قد ذكر أنّ الكتاب المقدّس يصف الروح على أنّها Neshemah، أي "ذكاء روحي" منفصل عن الجسد. فخطر لكاثرين أنّ كلمة ذكاء توحي بوجود فكرة. وبما أنّ العلم العقلي يشير بوضوح إلى أنّ للأفكار كتلة، إذاً، من المنطقى أن يكون للروح البشرية كتلة أيضاً.

هل يمكن وزن روح الإنسان؟

كانت الفكرة مستحيلة، بالطبع... لا بل جنونية.

بعد ثلاث سنوات من ذلك، استيقظت كاثرين فجأة من نومها وجلست فوراً على سريرها. نهضت، ثم قادت سيارتها إلى مختبرها، وبدأت على الفور بالعمل على تجربة شديدة البساطة... ولكنها بالغة الجرأة.

لم تكن تعرف ما إذا كان الأمر سينجح، فقرّرت عدم إخبار بيتر عنها حتّى ينتهي عملها. استغرقها الأمر أربعة أشهر، ولكنّ كاثرين استدعت أخاها أخيراً إلى المختبر. جرّت من المخزن الخلفي عربة كبيرة كانت تخبّئها فيه.

قالت لبيتر وهي تريه اختراعها: "صممتها وبنيتها بنفسي. هل تعرف ما هذا؟".

حدّق شقيقها إلى الآلة الغريبة، ثمّ سألها: "أهي حاضنة؟".

ضحكت كاترين وهرزت رأسها، مع أنّ ظنّه كان منطقياً. إذ بدت الآلة فعلاً شبيها بالحاضيات السفّافة التي يوضع فيها الأطفال المولودون قبل الأوان في المستشفيات، ولكن هذه الآلة كانت بحجم إنسان راشد، عبارة عن صندوق بلاستيكي شفّاف وطويل، يمنع دخول الهواء، أشبه بحجرة مستقبلية للنوم. وكان موضوعاً فوق جهاز الكتروني كبير.

قالت كاثرين: "فلنر أن كان هذا سيساعدك على التخمين"، ووصلت الآلة بالمقبس أضيئت شاشة رقمية على الآلة، وتبدّلت أرقامها وهي تقوم بتسوية بعض الأمور.

حين انتهت، أظهرت الشاشة ما يلي:

#### 

سألها بيتر حائراً: "ميزان؟".

"وليس أيّ ميزان". تناولت كاثرين قصاصة ورق صغيرة عن طاولة مجاورة ووضعتها بلطف على سطح الصندوق. فتبدّلت أرقام الشاشة من جديد واستقرّت عند وزن جديد.

#### 0.0008194325 كلغ

قالت: "ميز ان صغري فائق الدقّة".

كانت الحيرة لا تزال تعلو ملامح بيتر، سألها قائلاً: "صنعت ميزاناً دقيقاً من أجل... إنسان؟".

"بالضبط". رفعت غطاء الآلة الشفّاف، وأضافت: "لو وضعنا شخصاً داخل هذا السصندوق وأقفلنا الغطاء، يكون هذا الشخص داخل نظام محكم تماماً. ما من شيء يدخل إليه أو يخرج منه. لا غازات، ولا سوائل، ولا جزيئات غبار. لا شيء يخرج منه، لا أنفاس الشخص الموجود في الداخل، ولا عرقه المتبخر، ولا إفرازاته الجسدية، لا شيء".

مرر بيتر يده في شعره الفضتي الكثيف، وهي عادة عصبية ورثتها كاثرين أيضاً. قال لها: "حسناً... من الواضح أنّ الإنسان يموت فيه بسرعة".

هزّت رأسها مجيبة: "خلال ستّ دقائق تقريباً، اعتماداً على سرعة تنفسه".

التفت إليها وقال: "لا أفهم".

ابتسمت وأجابت: "ستفعل".

تركت كاثرين الآلة خلفها، واصطحبت بيتر إلى غرفة التحكّم في المكعّب، ثمّ أجلسته أمام جدار البلازما. بدأت تطبع، ثمّ دخّلت سلسلةً من ملفات الأفلام المخزّنة على وحدتي نسخ المعلومات. حين أضيئت الشاشة، ظهر أمامهما ما يشبه الأفلام المنزلية.

كانت الكاميرة تصور غرفة نوم متواضعة تحتوي على سرير غير مرتب، وزجاجات أدوية، وجهاز تنفس، وجهاز لمراقبة النبض. بدا بيتر مذهولاً، بينما تابعت الكاميرة جولتها لتكشف أخيراً، في وسط الغرفة تقريباً، ميزان كاثرين الغريب.

اتّسعت عينا بيتر ذهو لا وسألها: "ماذا...؟" كان غطاء الصندوق الشفّاف مفتوحاً، يستمدّد فسي داخله رجل عجوز جداً، وضع على وجهه قناع الأوكسيجين، وقفت زوجته المتقدّمة في السنّ مع ممرّض بقرب الصندوق. كان الرجل يتنفس بصعوبة، وكانت عيناه مغلقتين.

قالت كاثرين: "الرجل الممدد في الصندوق هو أستاذ علوم درسني في جامعة يال، وبقينا أنا وهو على اتصال على مر السنوات. كان مريضاً جداً، ولطالما قال إنه يرغب في وهب جسده للعلم. لذا، حين شرحت له فكرة هذه التجربة، أراد المشاركة فيها على الفور". ظلّ بيتر مصعوقاً وهو يحدق إلى المشهد الذي يجري أمامه.

التفت الممرّض إلى زوجة الرجل قائلاً: "حان الوقت. إنّه جاهز".

مسحت المرأة العجوز عينيها الدامعتين وهزّت رأسها بهدوء قائلةً: "حسناً".

بلطف شديد، مدّ الممرّض يده إلى الصندوق، ونزع قناع الأوكسيجين عن وجه الرجل. الهــتاج الرجل قليلاً، لكنّ عينيه ظلّتا مغلقتين. جرّ الممرّض جهاز التنفّس والمعدّات الأخرى جانباً، وترك الرجل العجوز في الصندوق، معزولاً تماماً في وسط الغرفة.

اقتربت زوجة الرجل المحتضر من الصندوق، ثمّ انحنت، وقبّلت بلطف جبين زوجها. لم يفتح العجوز عينيه، ولكنّ ابتسامة حنونة ارتسمت على نحو طفيف جداً على شفتيه.

من دون قناع الأوكسيجين، ازداد تنفس الرجل صعوبة بسرعة. من الواضح أنّ نهايته أصبحت قريبة. بهدوء وتصميم غريبين، أغلقت الزوجة الغطاء الشفّاف ببطء وأقفلته، تماماً كما علّمتها كاثرين.

تراجع بيتر مذهو لا ، ثمّ سألها: "كاثرين، ما الذي يحدث بحق الله؟!".

همست كاثرين: "لا بأس. ثمة ما يكفي من الهواء داخل الصندوق". كانت قد شاهدت هذا الفيلم عشرات المرّات، ولكنّه لا يزال يجعل نبضها يتسارع. أشارت إلى الميزان الواقع تحت صندوق الرجل المحتضر. كانت الشاشة تعرض الأرقام التالية:

#### 51.4534644 كلغ

هذا هو وزن جسده.

أصبح تنفس العجوز سطحياً أكثر، فتقدّم بيتر خطوة إلى الأمام، في ذهول تامّ. همست كاثرين: "هذا ما أراده، شاهد ما يحدث".

كانت زوجة الرجل قد تراجعت وجلست على السرير، تشاهد بصمت مع الممرّض.

انتهى الأمر.

راحت الزوجة والممرّض يواسيان بعضهما.

لم يحدث شيء آخر.

بعد بضع ثوان، التفت بيتر إلى كاثرين بإرباك واضح.

فكّرت وهي تعيد انتباه بيتر إلى الشاشة الرقمية للصندوق، انتظر. كانت الشاشة لا تزا تتوهّج بوزن جسد الرجل الميت.

ثمّ حدث الأمر.

حين رآه بيتر، انتفض إلى الخلف، على وشك أن يسقط عن كرسيّه. غطّى فمه بيا.ه مصدوماً وقال: "ولكن... هذا... لا يمكنني...".

كان من النادر أن يعجز بيتر سولومون عن الكلام. ولكنّ ردّ فعل كاثرين كان مشابئ في المرّات الأولى التي شاهدت فيها ما حدث.

فبعد لحظات من موت العجوز، انخفضت الأرقام المعروضة على شاشة الميزان فجأة. أصبح الرجل أخف وزناً على الفور بعد موته. كان التغيّر طفيفاً ولكن يمكن قياسه... وكن معنى هذا الاكتشاف مذهلاً.

تذكر كاثرين أنها كتبت في ملاحظاتها المخبرية بيد مرتعشة: "يبدو أنّ ثمّة مادة غرر مرئية موجودة في الجسد البشري عند الموت. تلك المادة لها كتلة يمكن قياسها ولا تعيقها الحواجز الفيزيائية. أفترض أنّها تتنقّل في بُعد لا يمكنني إدراكه بعد".

نظراً إلى تعبير الصدمة الذي علا وجه بيتر، أدركت كاثرين أنّه فهم تلك المضامين قال وهو يرف بجفنيه وكأنّه يحاول التأكّد من أنّه ليس في حلم: "كاثرين... هل قستها؟". حينها، حلّ بينهما صمت طويل.

شعرت كاثرين أنّ أخاها كان يحاول فهم جميع الانعكاسات الواضحة العجيبة. سيستغرق ذلك وقتاً. إن كان ما شاهداه للتو هو بالفعل ما بدا لهما، فسيتم القاء ضوء جديد على عدد لا حصر له من الأسئلة الباطنية: التقمص، الوعي الكوني، تجارب الموت الوشيك، الإسقاط النجمي، الرؤية عن بعد، الحلم الواضح، إلى آخره.

كان بيتر صامتاً، ورأت كاثرين الدموع في عينيه. فهمت ما يدور في خلده، وبكت هي الأخرى. لقد خسر كلّ منهما أشخاصاً أعزاء عليهما، وفي هذه الحالة، فإنّ أقلّ إشارة إلى استمرار الروح البشرية بعد الموت تجلب العزاء والأمل.

قالت كاثرين في نفسها، أنه يفكر في زاكاري، إذ عرفت الحزن العميق في عيني أخيها. لسنوات طويلة، ظلّ بيتر يحمل على كاهله ذنب موت ابنه. وقد أخبر كاثرين مرّات عديدة أنّ ترك زاكاري في السجن كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته، ولن يسامح نفسه عليه أبداً.

أغلق باب بعنف، فعادت كاثرين فجأة إلى واقعها، في القبو، ممددة على طاولة حجرية باردة. كان الباب المعدني في أعلى السلّم قد صنفق، وكان الرجل الموشوم ينزل عائداً إلى الأسفل. سمعته يدخل إلى إحدى الغرف في الردهة، يفعل شيئاً في الداخل، ثمّ يعود عبر السردهة إلى الغرفة الموجودة فيها. حين دخل، رأته يدفع شيئاً أمامه، شيئاً ثقيلاً... على عجلات. حين وصل إلى الضوء، حدّقت إليه غير مصدّقة. كان الرجل الموشوم يدفع أمامه شخصاً جالساً على كرسى متحرّك.

فكرياً، تعرّف عقل كاثرين إلى الرجل الجالس على الكرسي. ولكن عاطفياً، بالكاد تقبّل ذهنها ما رأته.

بيتر؟

لـم تعـرف ما إذا كان ينبغي لها الشعور بالفرح لرؤية أخيها حيًا... أم بالرعب. كان جسد بيتـر حليقاً تمامـاً. لقد اختفى شعره الفضتي، وكذلك حاجباه، وكانت بشرته الملساء تلمع وكأنها مدهـونة بالـزيت. كـان يرتدي مئزراً حريرياً أسود. وفي مكان يده اليمنى، رأت جدَعة ملفوفة بضمادة نظيفة وجديدة. وقعت عينا أخيها المتألمتان عليها، وكانتا مليئتين بالحزن والندم.

قالت بصوت مخنوق: "بيتر!".

حاول أخوها التحدث، ولكن لم تصدر عنه سوى أصوات مكتومة من حنجرته. فأدركت كاثرين أنه مقيد على الكرسي المتحرك ومكمم.

مدّ الرجل الموشوم يده، ومررها بلطف على رأس بيتر الحليق. قال: "لقد أعددت لأخيك شرفاً عظيماً. لديه دور سيؤدّيه الليلة".

تصلّب جسد كاثر بن بأكمله. لا ...

"سأغادر أنا وبيتر على الفور، ولكن أظن أنكما ترغبان بتوديع بعضكما".

سألته بضعف: "إلى أين تأخذه؟".

ابتسم مجيباً: "علينا الذهاب أنا وبيتر إلى الجبل المبجّل. هناك يختبئ الكنز. لقد كشف الهرم الماسوني مكانه. كان صديقك روبرت لانغدون مفيداً جداً".

نظرت كاثرين إلى عينى شقيقها وقالت: "لقد قتل... روبرت".

تقلُّصت تعابير أخيها بألم، وهزّ رأسه بعنف وكأنَّه عاجز عن احتمال مزيد من الألم.

قال الرجل وهو يمرّر يده مجدّداً على رأس بيتر: "كفى، كفى، بيتر. لا تجعل ذلك يفسد علينا هذه اللحظة. ودّع أختك الصغيرة. فهذا اجتماعكما العائلي الأخير".

شعرت كاثرين أنَّها تغرق في اليأس. راحت تصرخ: "لماذا تفعل ذلك؟! ماذا فعلنا لك؟! لماذا تكره عائلتي إلى هذا الحدّ؟!".

تقدّم الرجل الموشوم، ووضع فمه بقرب أذنها تماماً، ثمّ قال: "لديّ أسبابي، كاثرين". ثمّ مسشى نحو الطاولة الجانبية، وتناول السكين الغريبة. أحضرها إليها، ومرّر النصل المسنون على خدّها. "هذه من دون شكّ أشهر سكين في التاريخ".

لم تكن كاثرين تعلم بوجود أيّ سكاكين مشهورة، ولكنّ هذه السكين بدت مخيفة وقديمة. شعرت أنّ نصلها حادّ كالشفرة.

قال: "لا تخافي، لا أنوي إضاعة قوتها عليك. أنا أحتفظ بها لقربان أهم بكثير... في مكان أكثر تبجيلاً". التفت إلى أخيها وسأله قائلاً: "بيتر، أنت تعرف هذه السكين، أليس كذلك؟".

اتَّسعت عينا شقيقها بمزيج من الخوف والذهول.

"أجل، بيتر، هذه التحفة القديمة لا تزال موجودة. حصلت عليها مقابل ثمن باهظ... واحتفظت بها من أجلك. أخيراً، سننهي معاً رحلتنا الطويلة المؤلمة".

عند هذا، لف السكين بحذر بقطعة من القماش مع جميع الأغراض الأخرى؛ البخور والقوارير المحتوية على السائل، وأقمشة الساتان البيضاء، وغيرها من الأغراض الطقسية شم وضع تلك الأشياء داخل حقيبة روبرت لانغدون الجلدية، مع الهرم الماسوني والقمة الذهبية. نظرت كاثرين بعجز إلى الرجل وهو يغلق حقيبة لانغدون ويلتفت إلى أخيها.

"هلا حملت هذه، يا بيتر؟" ووضع الحقيبة الصغيرة في حضنه.

بعد ذلك، توجّه الرجل إلى أحد الأدراج وبدأ يأخذ منه بعض الأشياء. سمعت قعقعة أغراض معدنية صغيرة. حين عاد، أمسك بيدها اليمنى وثبتها. لم تستطع كاثرين أن ترى ما يفعله، لكنّ بيتر كان يرى على ما يبدو لأنّه عاد يتلوّى بعنف.

شـعرت كاثرين بشكّة حادة في تجويف مرفقها الأيمن، تبع ذلك إحساس غريب بالدفء حـوله. كان بيتر يصدر أصواتاً مذعورة، مخنوقة، ويحاول عبثاً النهوض عن كرسيّه الثقيل. شعرت كاثرين بالخدر ينتشر في ساعدها وأطراف أصابعها، تحت المرفق.

حين ابتعد الرجل. عرفت كاثرين سبب ذعر أخيها. كان الرجل الموشوم قد أدخل إبرة طبية في وريدها، وكأنها تتبرع بالدم. ولكن الإبرة لم تكن موصولة بأنبوب، بل كان دمها يتدفّق بحرية من خلالها، يسيل على مرفقها وساعدها، وفوق الطاولة الحجرية.

ي و ... قـــال الـــرجل وهو يلتفت إلى بيتر: "ساعة بشرية. حين أطلب منك بعد قليل أن تؤدّي دورك، أريدك أن تتخيّل كاثرين... تموت وحدها هنا في الظلام".

كان العذاب التامّ طاغياً على ملامح بيتر.

قال الرجل: "ستبقى على قيد الحياة لساعة تقريباً. إن تعاونت معي بسرعة، سيكون لديّ الوقت لإنقاذها. بالطبع، إن قاومتني... فستموت أختك هنا وحدها في الظلام".

راح بيتر يجأر بأصوات غير مفهومة من خلال الخرقة التي تسدّ فمه.

قال الرجل الموشوم وهو يضع يده على كنف بيتر: "أعرف، أعرف، هذا صعب عليك. ولكن لا ينبغي ذلك. ففي النهاية، هذه ليست المرة الأولى التي تترك فيها فرداً من عائلتك". صمت ثمّ انحنى وهمس في أذن بيتر: "أنا أعنى، بالطبع، ابنك زاكاري، في سجن سوغانليك".

راح بيتر يصارع قيوده، مطلقاً صرخة كتمتها الخرقة المقحمة في فمه.

صرخت كاثرين: "توقف!".

قال الرجل ساخراً وهو يوضنب أشياءه: "أذكر تلك الليلة جيّداً، سمعت كلّ شيء. عرض عليك آمر السجن إطلاق سراح ابنك، ولكنّك قررت تلقين زاكاري درساً... بتركه هناك. وقد تعلّم ابنك درسه جيّداً، أليس كذلك؟" ابتسم الرجل مضيفاً: "كانت خسارته... كسباً لي".

أخرج الرجل خرقة من الكتّان، وأقحمها عميقاً في فم كاثرين. همس قائلاً: "ينبغي للموت أن يتم بهدوء".

تلوى بيتر بعنف. ولكن، ومن دون قول المزيد، أرجع الرجل الموشوم كرسي بيتر ببطء الى خارج الغرفة، وتركه يلقي نظرة طويلة وأخيرة على أخته.

نظر كلّ من كاثرين وبيتر إلى عينى بعضهما مرة أخيرة.

ثمّ رحل.

سمعتهما كاثرين يصعدان السلّم، ويعبران الباب المعدني. حين خرجا، سمعت الرجل الموشوم يقفل السباب المعدني خلفه ويتابع طريقه عبر لوحة سيّدات الجمال الثلاث، وبعد دقائق، سمعت هدير محرّك سيّارة.

ثمّ غرق المنزل بالصمت.

بقيت كاثرين ممدّدة وحدها في الظلام، تنزف.

## الغطل 108

```
كان عقل روبرت لانغدون يطوف في هاوية لا قرار لها. لا نور، ولا أصوات، ولا إحساس. مجرد فراغ صامت لا نهاية له. سلاسة. سلاسة. خفة. لقد حرره جسده. لم يعد مقيداً. لقد حرره جسده. لم يعد مقيداً. لم يعد الزمن موجوداً. أصبح الآن وعياً خالصاً... وعياً أولياً بلا جسد، معلقاً في فراغ كون شاسع.
```

## الفحل 109

حلّقت المروحيّة OH-60 على علو منخفض فوق الأسطح الواسعة لمنازل كالوراما هايتس، متوجّهة نحو العنوان الذي أعطاهم إيّاه فريق الدعم. كان العميل سيمكينز أول من رأى سيّارة الإسكالاد السوداء المركونة كيفما اتّفق في الحديقة الأمامية لأحد المنازل. كانت البوابة الأمامية مغلقة، والمنزل غارقاً في الظلام والهدوء.

أعطت ساتو الأمر بالهبوط.

حطَّت المروحيّة بقوة في الحديقة الأمامية، بين عدد من السيّارات... كان ضوء إنذار إحدى سيّارات الأمن لا يزال شغّالاً.

قفر سيمكينز وفريقه من المروحية، وشهروا أسلحتهم، ثمّ اندفعوا إلى الشرفة. وجدوا السباب الأمامي مقفلاً، فكوّر سيمكينز يديه، وحدّق عبر إحدى النوافذ. كان المدخل مظلماً، ولكنّه رأى ظلّ جثّة على الأرض.

همس قائلاً: "تبًّا، إنَّه هارتمان".

تـناول أحد العملاء كرسياً عن الشرفة، ورفعه، ثمّ كسر به النافذة الكبيرة. بالكاد سُمع صـوت تحطّم الزجاج مع هدير المروحية خلفهم. بعد ثوان، أصبح الجميع في الداخل. اندفع سيمكينز إلى الردهة وركع قرب هارتمان للتحقّق من نبضه. لا شيء. كان الدم يملأ المكان. ثمّ رأى مفك البراغي في عنق هارتمان.

ربّاه. وقف وأومأ إلى رجاله ليبدأوا التفتيش الكامل.

توزّع الرجال في الطابق الأوّل، واستعملوا أجهزة الليزر للبحث في ظلام المنزل الفخم. لسم يجدوا شيئاً في غرفة الجلوس ولا في المكتب، ولكنّهم فوجئوا في غرفة الطعام بوجود شرطية مخنوقة. كانت آمال العميل سيمكينز بإيجاد روبرت لانغدون وكاثرين سولومون على قصيد الحياة تتبخّر بسرعة. فمن الواضح أنّ هذا القاتل العنيف نصب لهما فخا، وإن نجح في قتل عميل سي آي أيه وحارسة أمن مسلّحة، لا يبدو أنّ البروفيسور والعالمة سيكونان أوفر حظاً.

حين تبين أنّ الطابق الأول لا يوجد فيه أحد، أرسل سيمكينز عميلين لتفتيش الطابق العلوي.

في تلك الأثناء، وجد سلماً في المطبخ يؤدّي إلى القبو، فنزله. عند أسفل السلّم، أضاء السنور. كان القبو فسيحاً ونظيفاً، وكأنّه لم يُستعمل يوماً. كان يحتوي على سخّانات، وجدران اسمنتية خالية، وبضعة صناديق. لا شيء هنا على الإطلاق. عاد سيمكينز إلى المطبخ في الوقت نفسه الذي نزل فيه الرجلان من الطابق العلويّ. هزّ الجميع رؤوسهم.

كان المنزل خالياً.

لا أحد فيه، و لا مزيد من الجثث.

أخبر سيمكينز ساتو عبر اللاسلكي بآخر المعلومات المحزنة.

حين عاد إلى الردهة، كانت ساتو تصعد السلّم المؤدّي إلى الشرفة. بدا وارن بيلامي خلفها، يجلس شارداً بمفرده في الطائرة، مع حقيبة ساتو المصنوعة من التيتانيوم عند قدميا. كان كمبيوتر مديرة مكتب الأمن المحمول يمنحها القدرة على دخول أنظمة كمبيوتر السي آي أي مكان في العالم، بواسطة روابط مشفّرة بالأقمار الصناعية. وقد استعملت هذا الكمبيوتر الله يله لإطلاع بيلامي على بعض المعلومات التي أذهلت الرجل ودفعته للتعاون الكامل. لم يكن سيمكينز يعرف ما رآه بيلامي، ولكن، أيًّا يكن ذلك، فقد سبّب للمهندس صددة لم يستفق منها حتّى الأن.

ري كَ لَهُ مَا يَوْقُفَتُ لَلْحُظَةُ، وَخَفَضَتُ رأسها نَحُو جَنَّةُ هارتمان. بعد قليل، نظرت إلى سيمكينز وسألته: "لا أثر للانغدون أو كاثرين؟ ولا لبيتر سولومون؟".

هز سيمكينز رأسه نافياً: "إن كانوا لا يزالون أحياء، فقد أخذهم معه".

"هل رأيت أيّ كمبيوتر في المنزل؟".

"أجل، سيّدتي. في المكتب".

"داني عليه".

اقــتاد ســيمكينز ساتو إلى خارج الردهة ودخلا غرفة الجلوس. كانت السجّادة السميكة مكسوّة بحطام الزجاج الذي نتاثر من النافذة. سارا أمام موقد، ولوحة كبيرة، ومكتبة، إلى أر وصــلا إلى باب مكتب. كانت جدران المكتب مكسوّة بالخشب، وكان يضم مكتباً قديم الطراز وشاشــة كمبيوتــر كبيــرة. توجّهت ساتو إلى خلف المكتب ورمقت الشاشة، ثمّ عبست عي الفور.

همست قائلة: "تبًّا".

اقترب سيمكينز ونظر إلى الشاشة. كانت مطفأة. سألها: "ما الخطب؟".

أشارت ساتو إلى مكان خال على المكتب وقالت: "إنّه يستعمل كمبيوتراً محمولاً، وقد أخذه معه".

لم يفهم سيمكينز، فسألها: "هل لديه معلومات تريدين رؤيتها؟".

أجابت ساتو بصوت جاد: "كلاً، بل لديه معلومات لا أريد لأحد رؤيتها".

في الأسفل، في القبو السرّي، سمعت كاثرين سولومون هدير المروحية، تبعه تحطّم زجاج وخطوات ثقيلة على الأرض فوقها. حاولت الصراخ طلباً للمساعدة، ولكنّ الخرقة المقحمة في فمها منعتها من ذلك. بالكاد صدر عنها أيّ صوت. وكلّما حاولت، راح الدم يتدفّق من مرفقها بسرعة أكبر.

كانت تشعر بضيق في النفس وبشيء من الدوار.

عرفت أنّ عليها أن تهدأ. استعملي عقاك، يا كاثرين. فجنّدت كلّ عزيمتها، ووضعت نفسها في حالة تأمّل.

كان عقل روبرت لانغدون يطوف في الفراغ. حدّق إلى الفراغ اللامتناهي بحثاً عن شيء يتعرّف إليه، ولكنّه لم يجد شيئاً.

هناك ظلام تام، وصمت تام، وسلام تام.

حتّى إنّه لم يشعر بجاذبية ليعرف أيّ اتّجاه يقوده إلى الأعلى.

كان جسده قد اختفى.

لا بدّ من أن يكون هذا هو الموت.

شعر أنّ الزمن يتمدّد ويتقلّص، وكأنّه لم يعد له معنى في هذا المكان. لم يعد يعرف كم مرّ من الوقت. عشر ثوان؟ عشر دقائق؟ عشرة أيام؟

ولكن فجاَّة، ومنَّل انفجارات نارية في مجرّات بعيدة، بدأت الذكريات تتمثَّل أمامه، وتهبّ نحوه مثل أمواج في بحر من الفراغ.

بدأ روبرت لانغدون يتذكّر دفعة واحدة. راحت الصور تخترقه... وكانت حيّة ومثيرة للاضطراب. كان يحدّق إلى وجه مغطّى بالأوشام. ظهرت يدان قويتان رفعتا رأسه وسحقتاه على الأرض.

اكتسحه الألم... وحلّ من بعده الظلام.

نور رمادي.

ألم.

ذكريات خاطفة. لانغدون يُجرّ، شبه واع، إلى تحت، تحت، تحت. كان خاطفه ينشد شيئاً.

Verbum significatium... Verbum omnificum... Verbum perdo...

## المحل 110

وقف ت المديرة ساتو بمفردها في المكتب، تنتظر ردًا على طلبها من قسم التصوير بالأقسار الصناعية التابع للسي آي أيه. فمن حسنات العمل في العاصمة، هي القدرة على استعمال التغطية بالأقمار الصناعية. إن حالفهم الحظّ، فسيكون أحد تلك الأقمار موجّها بحيث التقط صوراً لهذا المنزل الليلة، وسجّل سيّارة تغادر المكان في نصف الساعة الأخيرة.

قال تقني الأقمار الصناعية: "آسف سيدتي، ما من تغطية لذاك العنوان الليلة. هل تريدين أن تطلبي إعادة توجيه للأقمار؟".

"كلُّ شكراً، فات الأوان". وأنهت الاتَّصال.

تنهدت ساتو، فهي لم تعد تملك أدنى فكرة عن كيفية اكتشاف مكان هدفها. خرجت إلى السردهة. رأت أنّ رجالها غلّفوا جثّة العميل هارتمان وكانوا يحملونها نحو المروحية. كانت ساتو قد أمرت العميل سيمكينز بجمع رجاله استعداداً للعودة إلى لانغلي، ولكنّ سيمكينز كان راكعاً على ركبتيه ويديه في غرفة الجلوس. بدا وكأنّه مريض.

"هل أنت بخير؟" رفع رأسه نحوها وبدت نظراته غريبة. سألها: "هل رأيت هذا؟" وأشر المي أرض غرفة الجلوس.

تقدّمت ساتو، ونظرت إلى السجّادة السميكة. هزّت رأسها لأنّها لم ترَ شيئاً.

قال سيمكينز: "انحني وانظري إلى وبر السجّادة".

فعلت كما قال، وبعد لحظّات رأت ما يشير إليه. بدا وبر السجّادة وكأنّه مسحوق... وذلك على طول خطّين مستقيمين، وكأنّ عجلتي شيء ثقيل مرّت في الغرفة.

قال سيمكينز: "الغريب هو المكان الذي تنتهي الآثار عنده". وأشار إليه.

تبعت ساتو بنظرها الخطّين المتوازيين الممتدّين فوق سجّادة غرفة الجلوس. بدا أنّ الآثار تختفي تحت لوحة كبيرة ممتدّة من الأرض إلى السقف، معلّقة على مقربة من الموقد. ما هذا؟

مـشى سيمكينز نحو اللوحة وحاول نزعها عن الجدار، غير أنها لم تتحرك. قال: "إنها مثبتة". وراح يمرر أصابعه حول أطرافها. "مهلاً، ثمّة شيء تحتها..."، ارتطم إصبعه برافعة صغيرة تحت الطرف السفلي، وسُمعت طقطقة.

تقدّمت ساتو إلى الأمام، بينما دفع سيمكينز الإطار، واستدارت اللوحة بأكملها ببطء عند الوسط، وكأنّها باب دوّار.

رفع الضوء الكاشف، ووجّهه إلى الظلام خلفها.

ضاقت عينا ساتو. ج*نّد جداً.* ففي آخر ممرّ قصير، رأت باباً معدنياً ثقيلاً.

كانت الذكريات التي هبت على عقل لانغدون الخالي تروح وتجيء. من بعدها، راحت تدور فيه شرارات حمراء حامية، يرافقها الهمس البعيد الغريب نفسه.

Verbum significatium... Verbum omnificum... Verbum perdo...

استمر الغناء وكأنَّه أصوات تنشد في القرون الوسطى.

Verbum significatium... Verbum omnificum.

تبعثرت الكلمات الآن في الفراغ، وتردّدت أصوات جديدة حوله.

Apocalypsis... Franklin... Apocalypsis... Verbum... Apocalypsis...

ومن دون سابق إنذار، بدأ جرس حزين يدقّ في مكان ما في البعيد. دقّ الجرس مراراً وتكراراً، وارتفع صوته أكثر. أصبح يدقّ الآن بمزيد من الإلحاح، وكأنّه يأمل أن يفهم لانغدون، وكأنّه يحثّ عقله على اتباعه.

#### الفحل 111

رنّ الجرس في برج الساعة لثلاث دقائق كاملة، ارتج في أثنائها شمعدان الكريسة لل المعلّق فوق رأس لانغدون. فقبل عقود من الزمن، كان يحضر المحاضرات في هذه القاع المحبوبة في أكاديمية فيليبس إيكزيتير. ولكنّه أتى اليوم للاستماع إلى صديق عزيز ياتي محاضرة على مجموعة من الطلاب. حين أطفئت الأضواء، جلس لانغدون بمحاذاة الجدار الخلفي، تحت مجموعة من اللوحات التي تصور المدير.

عمّ الصمت أرجاء القاعة.

في الظلام التام، مشى رجل طويل على المسرح ووقف أمام المنبر. همس صوته أي المبكر و فون، "صباح الخير".

استقام الجميع في جاستهم، محاولين رؤية وجه المتحدث.

أضيء مسلط، وكشف صورة بنية باهتة لقصر مهيب، واجهته من الحجر الرهلي الأحمر، مع أبراج مربّعة عالية، وزخرفات قوطية.

قال المتحدّث: "من يعرف أين يقع هذا المبنى؟".

أعلىنت في الظلام: "إنكلترا! هذه الواجهة هي مزيج من الهندسة القوطية المبائرة والهندسة الرومانسية المتأخرة، ما يجعل من هذا المبنى قصراً نورماندياً مثالياً، وقد بُني في إنكلترا في القرن الثاني عشر تقريباً".

أجابها الظلِّ: "هائل، أنت خبيرة في الهندسة".

سُمعت همهمة منخفضة في القاعة.

أضاف المتحدّث: "لسوء الحظّ، أخطأت بثلاثة آلاف ميل ونصف ألفية".

ارتفعت رؤوس الموجودين.

عرض المسلاط الآن صورة حديثة بالألوان للقصر نفسه من زاوية مختلفة. كانت الأبراج الرملية اليونانية بادية في مقدّمة الصورة، ولكن في الخلفية، بدت القبّة البيضاء المهيبة لمبنى الكابيتول الأميركي.

هتفت الفتاة: "مهلاً! هل ثمّة قصر نورماندي في العاصمة؟!".

أجاب الصوت: "منذ عام 1855، أي حين أخذت هذه الصورة التالية".

ظهرت صدورة أخرى؛ صورة داخلية بالأبيض والأسود تظهر فيها قاعة كبيرة ذات قناطر، تحتوي على هياكل عظمية حيوانية، وواجهات عرض علمية، وأوعية زجاجية تحتوي على عيّنات بيولوجية، وتحف أثرية، وقوالب من الجصّ لزواحف ترجع إلى ما قبل التاريخ.

قال الرجل: "هذا القصر الهائل كان أول متحف علمي حقيقي في أميركا. كان هدية من عالم بريطاني ثري اعتقد مثل أسلافنا أن بلادنا الوليدة ستصبح أرض التتوير. فأوصى الأسلافنا بثروة هائلة وطلب منهم أن يبنوا في قلب البلاد مؤسسة لزيادة ونشر المعرفة". صمت قليلاً ثمّ سأل: "من يعرف اسم هذا العالم الكريم؟".

قال صوت خجول في المقدّمة: "جايمس سميتسون؟".

سرى همس بين الطلاب.

قال السرجل: "إنّه سمينسون بالفعل". ثمّ خطا بيتر سولومون إلى بقعة مضيئة، ولمعت عينه الرماديتان بمرح وهو يحيّي الطلاب قائلاً: "صباح الخير. اسمي بيتر سولومون، وأنا أمين سر المؤسّسة السمينسونية".

راح الطلاب يصفقون بحرارة.

في الظلّ ، راقب لانغدون بإعجاب كيف أسر بيتر عقول الشباب بجولة فوتوغرافية للبدايات المؤسّسة السميشسونية. بدأ العرض بالقصر السميشسوني، والمختبرات العلمية الموجودة في قبوه، والممرّات التي اصطفّت فيها المعروضات، فضلاً عن صالة مليئة بالرخويات، وعلماء يسمون أنفسهم القيّمين على القشريات، وحتّى صورة قديمة لأكثر طائري القصر شعبية، ألا وهما بومتان محنّطتان تدعيان Diffusion (نشر) و Increase (زيادة). انتهى العرض الذي امتد على نصف ساعة بصورة مهيبة النقطها الأقمار الصناعية لناشونال مول، الذي أصبح مليناً بالمتاحف السميشسونية.

خــتم ســولومون قــائلاً: "كما أشرت في البداية، تصور جايمس سميشون وأسلافنا أنّ بلادنا العظيمة ستكون أرض التنوير. وأظن أنّهم لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة لشعروا بالفخــر. فمؤسّـستهم السميشونية العظيمة تشكل رمزاً للعلم والمعرفة في قلب أميركا. إنّها تجــسيد حــيّ وفاعـل لحلم أسلافنا بهذه البلاد؛ بلاد مؤسّسة على مبادئ المعرفة، والحكمة، والعلم".

أطف سولومون المسلاط بينما علا التصفيق الحاد. أضيئت القاعة، وارتفعت عشرات الأبدى لطرح الأسئلة.

أشار سولومون إلى صبى صغير أحمر الشعر جالس في الوسط.

قــال الــصبي، وقد بدا عليه الإرباك: "سيّد سولومون؟ قلت إنّ أسلافنا هربوا من القمع الديني في أوروبا لتأسيس بلاد على مبادئ التقدّم العلمي".

"هذا صحيح".

"ولكن... كنت أظن أن آباءنا رجال متدينون أسسوا أميركا كأمة مسيحية ".

ابت سم سولومون وأجاب: "يا أصدقائي، لا تخطئوا فهمي. كان أسلافنا رجالاً متدينين جداً، ولكن تهم كانوا ربوبيين، أي أنهم يؤمنون بالله، ولكن على نحو كوني ومنفتح. والمثال الديني الوحيد الذي وضعوه نصب أعينهم كان الحرية الدينية". نزع الميكروفون عن المنبر

ومشي به إلى طرف المسرح. "كان لدى أسلاف أميركا رؤية عن مدينة فاضلة مستنير الروحياً، تحل فيها حرية التفكير، وتعليم العامة، والتقدّم العلمي محلّ ظلام المعتقدات الدينة القديمة غير الصحيحة".

رفعت فتاة شقراء جالسة في الخلف يدها.

"نعم؟".

قالت الفتاة وهي ترفع هاتفها الخلوي: "سيّدي، كنت أجري بحثاً عنك على شبك، الإنترنت، ووجدت في موسوعة ويكيبيديا أنّك ماسوني بارز".

رفع سولومون خاتمه الماسوني قائلاً: "لكنت وفرت عليك عناء البحث".

ضحك الطلاب.

تابعت الفتاة مترددة: "أجل، في الواقع، ذكرت للتو المعتقدات الدينية القديمة، ويبدو لب أنه إن كان ثمة أشخاص مسؤولون عن نشر المعتقدات القديمة... فهم الماسونيون".

لم يبدُ أيّ تأثّر على سولومون الذي سألها: "حقًّا؟ وكيف ذلك؟".

"في الواقع، قرأت الكثير عن الماسونية، وأعلم أنّ لديكم كثيراً من الطقوس والمعتقدات القديمة والغريبة. حتّى إنّ هذا المقال المنشور على شبكة الإنترنت يُظهر أن الماسونيي يعتقدون بوجود حكمة عجيبة قديمة... من شأنها منح الإنسان قدرات خارقة؟".

التفت الجميع وحدّقوا إلى الفتاة وكأنّها مجنونة.

أجاب سولومون: "في الواقع، هي محقّة".

استدار جميع الطلاب وحدقوا إليه باستغراب.

كبت سولومون ابتسامة وسأل الفتاة: "وهل يحتوي المقال على معلومات ويكيبدية أخري حول هذه المعرفة العجيبة؟".

بدا الانزعاج الآن على الفتاة، ولكنّها عادت تقرأ المقال على الشبكة. "لضمان عدم وقوع هذه الحكمة القوية بين أيدي أشخاص غير جديرين بها، كتب المستخدمون الأوائل معرفتهم بطريقة مشفّرة... وموّهوا حقيقتها بلغة مجازية قائمة على الرموز، والأساطير، والاستعارات. وحتّى يومنا هذا، لا تزال تلك الحكمة المشفّرة حولنا... مخبّأة في أساطيرنا، وفنوننا، والنصوص الخفية التي تناقلناها عبر العصور. لسوء الحظّ، فقد الإنسان المعاصر القدرة على تفكيك هذه الشبكة المعقّدة من الرموز... وضاعت الحقيقة العظيمة".

انتظر سولومون ثمّ سألها: "أهذا كلّ شيء؟".

تململت الفتاة في مقعدها ثمّ أجابت: "في الواقع، ثمّة القليل بعد".

"كنت أرجو ذلك. أخبرينا... رجاءً".

بدا التردّد على الفتاة، ولكنّها قحّت قليلاً وتابعت: "استناداً إلى الأسطورة، فإنّ الحكماء الذين شفروا الأسرار القديمة قبل زمن طويل تركوا وراءهم مفتاحاً ربّما...كلمة سرّ، يمكن استعمالها لتفكيك الأسرار المشفّرة. ويُقال إنّ تلك الكلمة العجيبة، المعروفة باسم

verbum significatium، لديها القدرة على إنارة الظلام وكشف الأسرار القديمة، وجعلها مفهومة لدى جميع البشر".

ابتسم سولومون بحزن وقال: "آه، نعم... verbum significatium". شرد نظره للحظة، ثمّ حوله مجدّداً إلى الفتاة الشقراء وقال: "وأين هي تلك الكلمة الرائعة الآن؟".

بدا شيء من الخوف على الفتاة، وكان واضحاً أنّها تمنّت لو لم تتحدَّ ضيفهم. أنهت القراءة قائلةً: "ورد في الأسطورة أنّ verbum significatium مدفونة في أعماق الأرض، تنتظر اللحظة المحورية في التاريخ... لحظة لا يعود فيها الجنس البشري قادراً على العيش من دون حقيقة ومعرفة وحكمة العصور. عند ذلك المفترق المظلم، سيكتشف بنو البشر الكلمة ويستقبلون عصراً جديداً ورائعاً من التنوير".

أطفأت الفتاة هاتفها وانكمشت في مقعدها.

بعد صدمت طويل، رفع أحد الطلاب يده وسأل: "سيّد سولومون، أنت لا تصدّق ذلك حقًا، أليس كذلك؟".

ابتسم سولومون مجيباً: "ولم لا؟ أساطيرنا تشتمل على عادة قديمة من الكلمات العجيبة تمسنح قوى خارقة. حتى يومنا هذا، لا يزال الأطفال يهتفون آبر اكادابر الملا بصنع شيء من لا شسيء. بالطبع، نسينا كلّنا أنّ هذه الكلمة ليست لعبة، بل لديها جذور في الباطنية الأرامية القديمة، آبر اكادابر ا، وتعني أوجد وأنا أتكلم".

عمّ الصمت أرجاء القاعة.

ألــح أحــد الطــلاب قــائلاً: "ولكن، سيّدي، بالتأكيد أنت لا تصدّق أنّ كلمة واحدة... verbum significatium تلك... لديها القوّة لكشف حكمة قديمة... ونشر التتوير في العالم؟".

لـم يكشف وجه بيتر سولومون شيئاً، قال: "لا ينبغي لكم أن تهتموا بما أصدق. ما يجب أن يعنيكم هو أنّ هذا التوقع بمجيء التنوير يتكرّر في كلّ التقاليد الدينية والفلسفية على وجه الأرض. يـسميه الهـندوس عصر كريتا، وعلماء الفلك عصر برج الدلو، بينما يصفه اليهود على أنّه مجيء المسيح، ويسميه الثيوصوفيون العهد الجديد، كما يدعوه علماء الكونيات التقارب المتناسق ويتوقعون تاريخه".

قال أحدهم: "21 كانون الأول 2012!".

"أجل، قريباً جداً... إن كنت تعتقد بالرياضيات المايانية".

ضحك لانغدون وهو يتذكر كيف توقع سولومون قبل عشر سنوات أن يكثر عرض البرامج التفريونية الخاصة التي تتوقع انتهاء العالم عام 2012. قال سولومون: "لو وضعنا التوقيت جانبا، أجد أنّه من المثير للعجب أن تتفق جميع الفلسفات البشرية المتباعدة على أمر واحد، ألا وهو حلله ولحد من التتوير. ففي كل ثقافة، وكل منطقة، وكل بقعة من العالم، تركز الحلم البشري على الفكرة نفسها؛ تحول الإنسان إلى كائن مبجل... التحول الوشيك لعقولنا البشرية إلى قدراتها الحقيقية". ابتسم ثمّ سألهم: "ما الذي يمكن أن يفسر هذا التوارد في المعتقدات؟".

سُمِعَ صوت هادئ بين الحضور: الحقيقة".

التفت سولومون وسألهم: "من قال ذلك؟".

اليد التي ارتفعت كانت يد شاب قصير آسيوي الملامح، بدا أنّه نيبالي أو تيبتي. أضاف السشابة: "قد تكون ثمّة حقيقة كونية موجودة في روح كل منّا. ربّما كنّا نملك جميعنا القصمة نفسها، مخبّأة بداخلنا، وكأنّها أحد مركّبات حمضنا النووي. ربّما كانت هذه الحقيقة الجماءية هي المسؤولة عن تشابه رواياتنا".

كــان ســولومون يبتسم فرحاً حين ضغط يديه على بعضهما، وانحنى في تحية للشاب قائلاً: "شكراً لك".

صمت الجميع.

قال سولومون متوجّها إلى الجميع: "الحقيقة قوية. وإن كنّا ننجذب كلّنا نحو أفئا متشابهة، قد يرجع ذلك إلى كون تلك الأفكار صحيحة... مكتوبة في أعماقنا. وحين نسمن الحقيقة، وإن لم نفهمها، نشعر أنّها تتردّد في داخلنا... تتذبذب مع حكمتنا اللاواعية. ربّما تن لا نستعيدها... نتذكّرها... ندركها من جديد... لأنّها موجودة أساساً فينا". كان الصمت الذي عمّ القاعة تاماً.

تركهم سولومون يستوعبون ما قاله لبضع لحظات، ثمّ أضاف بهدوء: "في الختام، علم, تحذيركم من أنّ كشف الحقيقة ليس سهلاً أبداً. فعبر التاريخ، كان كلّ عصر من الته يز مصحوباً بالظلام الذي يشد البشر نحوه. تلك هي قوانين الطبيعة والتوازن. ولو نظرنا إلى الظلام المتعاظم في عالمنا اليوم، علينا أن ندرك أنّه يعني وجود نور متعاظم مقابله. إنّنا على شفير عصر عظيم من التتوير، وكلّنا، كلّكم، محظوظون للعيش في هذه الفترة المحورية من الستاريخ. بعد كلّ من عاش قبلنا، وكلّ حقبات التاريخ التي مضت... نحن نقف الأن أمام تأكّ السنافذة السضيقة من السرمن الشهد على نهضتنا الكبرى. فبعد عصور من الظلام، سنرى علومنا، وعقولنا، وحتى أدياننا تكشف الحقيقة".

كان سولومون على وشك أن يحصل على جولة تصفيق حاد حين رفع يده طلباً للصمت. قال: "آنسة؟" وأشار مباشرة إلى الفتاة الشقراء المشاكسة الجالسة في الخلف مع هاتفها. "أعرف أنّك لا توافقينني كثيراً، ولكن أود أن أشكرك. فشغفك هو محفز هام في التغييرات القادمة. الظلام يعيش على البلادة... والقناعة هي ترياقنا الأقوى. تابعي دراسة إيمانك. ادرسي كتابك". وابتسم ثمّ قال: "لا سيّما الصفحات الأخيرة منه".

"حقًا؟".

"أجل. فهو مثال حيّ عن هذه الحقيقة المشتركة. إذ يروي لنا الجزء الأخير القصّة نفسها، شأنه شأن العديد من التقاليد الأخرى التي لا تُحصى. جميعها تتوقّع كشف حكمة عظيمة".

قال شخص آخر: "ولكن، ألا يُذكر في هذا الجزء موضوع نهاية العالم؟ أنت تعلم، المعركة الأخيرة بين الخير والشرّ؟".

ضحك سولومون قائلاً: "من يدرس هنا الحضارة اليونانية؟".

ارتفع عدد من الأيدي.

"ماذا تعني كلمة apocalypse حرفياً؟".

أجاب أحد الطلاب: "تعني"، ثمّ توقّف وكأنّه فوجئ وتابع قائلاً: "تعني كشَف النقاب... أو أَظهَر".

هــز ســولومون رأسه للشاب موافقاً وقال: "بالضبط. apocalypse تعني حرفياً كشف. ويتوقّع سفر الرؤيا في الكتاب المقدّس كشف حقيقة عظيمة وحكمة تفوق الخيال. بالتالي، فإن كلمــة apocalypse لا تعنــي نهاية العالم، بل نهاية العالم كما نعرفه. وتوقّع هذه النهاية ليس سوى إحدى الرسائل الجميلة في الكتاب المقدّس التي تمّ تشويهها". تقدّم سولومون إلى الجزء الأمامي من المسرح وأضاف: "صدّقوني، نهاية العالم آتية... ولن تشبه أبداً ما علّمونا إيّاه".

بدأ الجرس يدق فوق رأسه.

علا التصفيق الحاد بين الطلاب.

## الفحل 12 ا

كانت كاثرين سولومون تترنّح على شفير الغيبوبة، حين أجفلها دوي انفجار عنيف. بعد لحظات، اشتمّت رائحة الدخان.

كانت أذناها تهدران.

سمعت أصواتاً مكتومة، وبعيدة، ثم صراخاً، وخطوات. فجأة بدأت تتنفس بشكل أفضل. كانت الخرقة قد نُزعت من فمها.

همس صوت رجل: "أنت بأمان، اصمدي".

ت وقعت أن يسحب الرجل الحقنة من ذراعها، ولكنه راح يصدر الأوامر بصوت عالى. "أحضر العدة الطبية... علّق كيس مصل بالإبرة... أضف محلول رينغر المحتوي على اللاكتات... أعطني جهاز قياس ضغط الدم". بدأ الرجل يتحقّق من إشاراتها الحيوية، ثمّ قال "آنسة سولومون، الرجل الذي فعل بك هذا... إلى أين ذهب؟" حاولت كاثرين التكلّم ولكنّها له تستطع.

كرر الصوت: "آنسة سولومون؟ إلى أين ذهب؟".

حاولت كاثرين فتح عينيها، ولكنَّها شعرت أنَّها تغيب عن الوعي.

ألح الرجل قائلاً: "نحتاج إلى معرفة المكان الذي ذهب إليه".

همست كاثرين بكلمتين، مع أنَّها أدركت أنَّهما بلا معنى: "الجبل... المبجّل".

مرت المديرة ساتو من فوق الباب الفولاذي المحطّم، ونزلت السلّم الخشبي المؤدّي إلى القبو السرّي. لاقاها أحد العملاء في الأسفل.

"حضرة المديرة، أظن أنك تودين إلقاء نظرة".

تبعت ساتو العميل إلى حجرة صغيرة في الممر الضيق. كانت الحجرة ساطعة الإضاءة وخالية، إلا من كومة ملابس على الأرض. عرفت معطف التويد والحذاء اللذين يعودان إلى روبرت لانغدون.

أشار العميل باتّجاه الجدار المقابل، إلى حوض كبير يشبه التابوت.

ما هذا بحق الله? توجّهت ساتو نحو المستوعب، ورأت أنّه موصول بأنبوب بلاستيكي واضبح يمتد عبر الجدار. اقتربت من الحوض بحذر. لاحظت أنّ لسطحه غطاءً صغيراً. مدّت يدها، وأزاحت الغطاء جانباً، لتظهر تحته نافذة صغيرة.

تراجعت ساتو على الفور.

تحت زجاج البليكسي... كان يطوف وجه البروفيسور روبرت لانغدون المغمور بالماء، وقد اختفى منه كلّ تعبير.

ضوء!

امــتلأ الفراغ اللانهائي الذي يطوف فيه لانغدون فجأة بنور شمس ساطع. تسلّلت أشعّة دافئة من الضوء الأبيض عبر الظلام، وأحرقت عقله.

كان الضوء في كلُّ مكان.

فجاّة، ظهر وجه جميل في الغيمة المشعّة أمامه. كان وجهاً... ضبابياً وغير واضح... عينان تحدّقان إليه عبر الفراغ. كان الوجه محاطاً بأشعّة من الضوء، وتساءل لانغدون ما إذا كان ينظر إلى وجه ملائكي.

حدقت ساتو إلى الحوض، وتساءلت ما إذا كانت لدى البروفيسور لانغدون فكرة عما حدث. شكّت في ذلك. ففي النهاية، كان الإرباك هو هدف تلك التقنية.

وُجدت أحواض التجريد الحسي منذ الخمسينيات، ولا تزال وسيلة شعبية لتجارب العصر الجديد. كانت تسمّى الطواف، وهي تمنح صاحبها تجربة تجاوزية أشبه بالعودة إلى رحم الأمّ... وهي أقرب إلى مساعد على التأمّل، يهدّئ نشاط الدماغ عبر إبعاد جميع المعلومات الحسية؛ السنور، والصوت، واللمس، وحتّى قوّة الجاذبية. في الأحواض التقليدية، يطوف الإنسان على ظهره في محلول مالح فائق القدرة على التعويم، يبقى وجهه فوق الماء ليتمكّن من التنفس.

ولكن في السنوات الأخيرة، عرفت هذه الأحواض قفزة نوعية.

البيرفليوروكربون المحتوي على الأوكسيجين.

كانت هذه التقنية الجديدة المعروفة باسم تهوئة السائل التامّة، غريبة جداً إلى حدّ أنّ قلّة يصدّقون وجودها.

سائل يمكن التنفس فيه.

في الواقع، التنفس في السائل هو حقيقة منذ عام 1966، حين نجح لو لاند سي. كلارك بايقاء فأرة على قيد الحياة لعدة ساعات بعد أن غُمرت بالبيرفليوروكربون المحتوي على الأوكسيجين. وفي عام 1989، ظهرت هذه التقنية في فيلم الهاوية (The Abyss)، مع أنّ قلّة من المشاهدين أدركوا أنّهم يشاهدون علماً حقيقياً.

نشأت تقنية تهوئة السائل التامّة من محاولات الطبّ الحديث مساعدة الأطفال المولودين قبل الأوان على التنفس عبر إعادتهم إلى حالة الرحم المليء بالسائل. فالرئتان البشريتان، اللتان أمضتا تسعة أشهر في الرحم، ليستا غريبتين عن تلك البيئة المغمورة بالسائل. ومع أنّ البير فليوروكربون كان شديد اللزوجة في الماضي بحيث يصعب التنفس فيه تماماً، إلا أنّ الكتشافات الحديثة جعلت تلك السوائل الآن بكثافة الماء.

كانت مديرية العلم والتكنولوجيا التابعة للسي آي أيه، سحرة لانغلي كما يسميهم أعضاء السوكالة، قد عملوا كثيراً على البيرفليوروكربون المحتوي على الأوكسيجين، لتطوير تقنيات للعسكرية الأميركية. فقد وجدت نخبة فرق الغطس في الأعماق، التابعة للبحرية، أنّ تنفس السائل المحتوي على الأوكسيجين، عوضاً عن الهليوكس أو التريميكس المعتادين، يمنحه القدرة على الغطس إلى أعماق أكبر من دون معاناة مشاكل الضغط. كذلك، اكتشفت النامنا والقوات الجوية أنّ الطيّارين المزوّدين بجهاز تنفس سائل عوضاً عن حوض الأوكسيجين التقليدي يحتملون قوة طرد مركزية أعلى بكثير من المعتاد لأنّ السائل ينشر قوة الطرد على نحو متساو أكثر في الأعضاء الداخلية، أكثر مما يفعل الغاز.

سمعت ساتو أن ثمة اليوم مختبرات تجارب منطرقة يستطيع فيها المرء تجربة أحواض السائل المهورة، أو آلات المتأمّل، كما تُسمّى، وقد استُعمل هذا الحوض على الأرجع أم الختبارات مالكه الخاصة، مع أنّ إضافة أقفال ثقيلة لم تترك شكًا لدى ساتو في أنّه استعال لأهداف أكثر غموضاً... تقنية استجواب لم تكن السي آي أيه غريبة عنها.

كانت تقنية الاستجواب الشائنة، القائمة على غمر المستجوب بالماء، شديدة الفاعلية، أن كانت تقنية الاستجواب الشائنة، القائمة على غمر المستجوب بالماء، شديدة الفاعلية، أن المصنفة كعمليت المصنفة تظن فعلاً أنها تغرق. كانت ساتو تعرف بأمر عدد من العمليات المصنفة كعمليت سرية، تم فيها استعمال أحواض تجريد حسي كتلك لمضاعفة هذا الوهم إلى مستويت مخيفة. فالصحية المغمورة بالسائل المهور التغرق عملياً. والذعر المقترن بتجربة الغرف يجعل الصحية غير مدركة أن السائل الذي تتنفسه هو أكثر لزوجة بقليل من الماء. ودين يحمل الصحية غير مدركة أن السائل الذي تتنفسه هو أكثر الوجة بقليل من الماء. ودين يحمل الصدمة، ثمّ تستفيق في سجنها الانفرادي.

وقد تم مزج عوامل مخدرة، وعقاقير مسببة للشلل، وأخرى مسببة للهلوسة مع السائل، المهورة الدافئ لإعطاء السجين إحساساً أنّه منفصل تماماً عن جسده. هكذا، حين يُرسل علاء الأوامر لتحريك الأطراف، لا يحدث شيء. ومع أنّ حالة الموت مخيفة في حدّ ذاتها، إلاّ أنّ الإرباك الحقيقي يأتي من عملية الولادة من جديد، التي تقترن بالأضواء الساطعة، والهواء البارد، والأصوات المدوية، مسببة صدمة وألماً بالغين. وبعد عدد من عمليات الولادة والغرق، يُصاب السجين بالإرباك السي حدّ لا يميّز معه إن كان حيًّا أم ميتاً... فيخبر المستجوب بكلّ شيء تماماً.

تساءلت ساتو ما إذا كان يجدر بها انتظار فريق طبي الستخراج النغدون، ولكنها علمت أنها لا تملك الوقت. أحتاج إلى معرفة ما يعرفه.

قالت: "أطفئوا الأنوار، وأحضروا لي بعض البطانيات".

اختفت الشمس الساطعة. كما اختفى الوجه أيضاً. عاد الظلام، ولكن لانغدون يسمع الآن همسات بعيدة تتردّد عبر السنوات الضوئية من الفراغ، سمع أصواتاً مكتومة... كلمات غير مفهومة. شعر الآن بارتجاجات... وكأنّ العالم على وشك الانهيار.

ثمّ حدث الأمر.

من دون سابق إنذار، انشق الكون إلى نصفين. صدع هائل شق الفراغ... وكأن الفضاء نفسه يتمزّق. تدفّق من الفُتحة ضباب رمادي، ورأى لأنغدون مشهداً مخيفاً. فقد امتدّت نحوه فجأة يدان بلا جسد، وأمسكتا بجسمه، في محاولة لإخراجه من عالمه.

لا! حاول مقاوم تهما، ولكنّه لم يكن يملك ذراعين... و لا يدين. أم أنه مخطئ؟ فجأة أحسس بجسده يتمثّل حول عقله. عاد جسمه، وكانت أيدٍ قوية تمسك به وتشدّه إلى الأعلى. لا! رجاءً!

ولكن فات الأوان.

اجــتاح الألم صدره حين رفعته اليدان عبر الفُتحة. شعر وكأنّ رئتيه مملوءتان بالرمل. لا أســتطيع التـنفس! شــعر فجأة أنّه ممدّد على ظهره على أكثر سطح قساوة وبرودة يمكن تخيله. كان ثمّة ما يضغط على صدره، مراراً وتكراراً، بقوّة مؤلمة. وكان يتقيّأ الدفء.

أريد العودة.

شعر وكأنّه يولد من رحم.

كان يهترّ بعنف، ويبصق سائلاً وهو يقحّ. شعر بألم في صدره وعنقه، ألم فظيع، وكأنّ ناراً تستعل فسي حلقه. سمع أناساً يتكلمون، يحاولون أن يهمسوا، ولكنّ أصواتهم كانت مدوّية. كانت رؤيته ضبابية، ولم يميّز إلاّ أشكالاً غير واضحة. شعر أنّ بشرته مخدّرة، كالجلد الميت.

أصبح صدره أثقل الآن... ضغط. لا أستطيع التنفس!

راح يقح مخرجاً مزيداً من السائل. ثمّ تملّكه ردّ فعل عارم للابتلاع، وراح يشهق. تدفّق الهـواء الـبارد في رئتيه، وأحسّ كأنّه مولود جديد يأخذ أول أنفاسه على الأرض. كان هذا العالم مؤلماً. كلّ ما أراده لانغدون هو العودة إلى الرحم.

Verbum significatium... Verbum omnificum...

همس أحدهم: "بروفيسور النغدون، هل تعرف أين أنت؟".

هز لانغدون رأسه بضعف، وهو لا يزال يقح.

الأهم أنه بدأ يدرك ما يجري الليلة.

لم يعرف النغدون كم مر من الوقت. كان يشعر الآن أنّه ممدد على جنبه على الأرض، وملفوف بالمناشف والبطانيات. كان ثمّة وجه مألوف يحدّق إليه... ولكنّ أشعّة النور المتألقة اختفت. كان عقله لا يزال يردّد نشيداً بعيداً.

## الفحل 113

وقف لانغدون على ساقيه الضعيفتين وهو ملفوف بالبطانيات الصوفية، وراح يحدّق إى حوض السائل المفتوح. كان جسده قد عاد إليه، مع أنّه تمنّى العكس. كان حلقه ورئتاه تُحرفه شعر أنَّ هذا العالم قاس ومؤلم.

شرحت له سأتو للتو فكرة حوض التجريد الحسي... مضيفة أنها لو لم تخرجه منه لمات جوعاً، وربّما أسوأ من ذلك. لم يشك لانغدون في أنّ بيتر عانى من تجربة مماثلة. بيتر هو ما بين بين، هذا ما قاله الرجل الموشوم. إن كان بيتر قد خضع لأكثر من عملية ولادة سر هذا النوع، لا يستغرب لانغدون أن يكون قد باح لخاطفه بكلّ ما أراد معرفته.

أومــأت ساتو إلى لانغدون ليتبعها، فمشى وراءها ببطء عبر ممرّ ضيّق، في هذا المنبأ الغريب الذي يراه للمرّة الأولى. دخلا غرفة مربّعة فيها طاولة حجرية وإضاءة ملوّنة غريبة كانت كاثرين هناك، فتنهّد لانغدون بارتياح. مع ذلك، كان منظرها مثيراً للقلق.

كانت كاثرين ممددة على ظهرها فوق الطاولة الحجرية، فيما ألقيت على الأرض فرما ملوّثة بالدم. رأى عميل السي آي أيه يحمل كيس مصل فوقها، وكان الأنبوب ممتدًا لى ذراعها.

كانت تبكى بصمت.

قال لانغدون بصوت ضعيف، وكان شبه عاجز عن الكلام: "كاثرين؟".

التفتت، وبدا عليها الإرباك والحيرة. "روبرت؟!" اتسعت عيناها بفعل الاستغراب والفرح، وقالت: "ولكن... ظننت أنّك غرقت!" اقترب من الطاولة.

نه ضبت كاثرين للجلوس، متجاهلة أنبوب المصل واعتراضات العميل. وصل لانغدون الساولة، فمدّت كاثرين ذراعيها وأحاطت جسده الملفوف بالبطانيات. همست قائلة وهي تطبع قبلة على خدّه: "الحمد لله". ثمّ قبّلته مجدّداً وشدّت ذراعيها حوله، وكأنّها لا تصدّق أنها تراه بالفعل. "لا أفهم... كيف...".

بدأت ساتو تشرح شيئاً عن أحواض التجريد الحسي والبير فليوروكربون المحتوي على الأوكسيجين، ولكن كاثرين لم تكن تصغي.

قالت: "روبرت، بيتر على قيد الحياة". وارتجف صوتها وهي تروي له اجتماعها المخيف بأخيها. وصفت حالته الجسدية؛ الكرسي المتحرك، والسكين الغريبة، وإشارات الرجل إلى قربان من نوع ما، وكيف أنّها تُركت تنزف كساعة بشرية لإقناع بيتر بالتعاون بسرعة.

بالكاد كان النغدون قادراً على الكلام. سألها: "هل لديك... فكرة إلى أين... ذهبا؟!".

"قال إنّه يأخذ بيتر إلى الجبل المبجّل".

ابتعد عنها لانغدون، وحدّق إليها باستغراب.

كانت عينا كاثرين دامعتين وهي تتابع قائلةً: "قال إنّه فكّك شيفرة الشبكة الموجودة في أسفل الهرم، وإنّ الهرم يوصى بالذهاب إلى الجبل المبجّلِ".

ألحت ساتو قائلةً: "بروفيسور، هل يعنى لك هذا شيئاً؟".

هزّ لانغدون رأسه مجيباً: "لا، إطلاقاً". مع ذلك، شعر ببارقة أمل، فقال: "ولكن إن كان قد حصل على المعلومات من أسفل الهرم، يمكننا معرفتها نحن أيضاً". أنا أخبرته بكيفية حلّ اللغز.

هزت ساتو رأسها وقالت: "الهرم اختفى. بحثنا عنه، ولكنُّه أخذه معه".

ظل النفدون صامتاً لبعض الوقت، ثمّ أغمض عينيه محاولاً تذكّر ما رآه على قاعدة الهرم. كانت شبكة الرموز هي آخر الصور التي رآها قبل أن يغرق، وللصدمة طريقتها في دفن الذكريات في أعماق العقل. تمكّن من تذكّر بعض محتويات الشبكة، وليس كلّها بالتأكيد. مع ذلك، قد يكون هذا كافياً.

التنفت السي ساتو وقال بسرعة: "ربّما أستطيع تذكّر ما يكفي منها، ولكنّني أحتاج إلى البحث عن شيء على الإنترنت".

أخرجت ساتو هاتف البلاكبيري.

"أطلقي بحثاً عن الطراز ثمانية مربع فرانكلين".

ألقت عليه ساتو نظرة استغراب، ولكنُّها بدأت تطبع من دون أسئلة.

كانت رؤية لانغدون لا تزال غير واضحة، وقد بدأ للتو باستيعاب محيطه الغريب. أدرك أنّ الطاولة الحجرية التي كانا يتكئان عليها مكسوة ببقع الدم القديمة، والجدار إلى يمينه مغطّى بصفحات من النصوص، والصور، والرسومات، والخرائط، فضلاً عن شبكة هائلة من الخيوط التي تربط بينها.

ر تباه!

توجّه لانغدون إلى الجدار الغريب، وكان لا يزال يشدّ البطانيات حول جسده. رأى على الجدار مجموعة بالغة الغرابة من المعلومات، صفحات من نصوص قديمة تتراوح من السحر الأسود إلى الكتاب المقدّس، ورسومات من الرموز والطلاسم، وصفحات من مواقع الإنترنت التي تدور حول نظرية المؤامرة، وصور بالأقمار الصناعية للعاصمة واشنطن، أضيفت إليها ملاحظات وعلامات استفهام. إحدى تلك الصفحات كانت عبارة عن لائحة طويلة من الكلمات بلغات مستعدّدة. أدرك أنّ بعضها هو كلمات ماسونية مبجلة، بينما كان بعضها الآخر عبارة عن تعاويذ.

أهذا ما بيحث عنه؟

كلمة?

#### هل الأمر بهذه البساطة؟

كان تشكّك لانغدون القديم في صحة وجود الهرم الماسوني يرتكز على المزاعم التي مفادها أنّه يكشف موقع الأسرار القديمة. فهذا الاكتشاف يعني وجود قبو هائل مليء بآلاف وآلاف المجلّدات التي كانت موجودة في المكتبات القديمة الضائعة. وقد بدا له ذلك مستحيلاً. قيو بهذا الحجم؟ تحت مدينة واشنطن؟ ولكن بعد أن تذكّر محاضرة بيتر في أكاديمية فيليبس أكزيتير، ورأى هذه اللوائح من الطلاسم، انفتحت أمامه إمكانية جديدة.

من المؤكّد أنّ لانغدون لا يعتقد بقوّة الطلاسم... على عكس الرجل الموشوم كما هو واضح. تسارع نبضه و هو يراجع الملاحظات المكتوبة، والخرائط، والنصوص، والصفحات المطبوعة، وجميع الخيوط المترابطة والملاحظات المعلّقة على الجدار.

من المؤكّد وجود موضوع متكرّر واحد.

ربّاه، أنِّ بيحث عن Verbum significatium... الكلمة الضائعة. ترك الانغدون الفكر، تتبلور، وراح يتذكّر أجزاءً من محاضرة بيتر. الكلمة الضائعة هي التي يبحث عنها! هذا ما يظنّه مدفونًا هنا في واشنطن.

اقتربت منه ساتو وقالت وهي تناوله الهاتف: "أهذا ما طلبت؟".

نظر لانغدون إلى شبكة الأرقام المؤلّفة من صفوف ذات ثماني خانات، وقال: "بالضبط" تناول ورقة وقال: "أحتاج إلى قلم".

ناولته ساتو قلماً من جيبها قائلةً: "بسرعة من فضلك".

في المكتب العنفلي لمديرية العلم والتكنولوجيا، كانت نولا كاي تتفحّص مجدّداً المستد المحجوب الذي أحضره إليها مسؤول أمن الأنظمة ريك باريش، ماذا يفعل مدير السي آي أيه بملف عن الأهرامات والمواقع السرية تحت الأرض بحقّ الله؟

تتاولت الهاتف وطلبت رقما.

أجابت ساتو على الفور، وبدت متوترة: "نولا، كنت على وشك الاتَّصال بك".

قالت نــولا: "لديّ معلومات جديدة. لا أدري كيف ستساعدنا، ولكنّني اكتشفت مستنداً محجوباً-".

قاطعتها ساتو قائلة: "انسي أمره، لقد داهمنا الوقت. فشأنا في القبض على الهدف، وجميع الأسباب تدفعني للاعتقاد أنه على وشك تنفيذ تهديده".

شعرت نولا برعشة خوف.

"الأنباء الجيّدة هي أنّنا نعرف تماماً إلى أين يذهب". أخذت ساتو نفساً عميقاً ثمّ أضافت: "والأنباء السيئة هي أنّه يصطحب معه حاسوباً محمولاً".

#### الفحل 114

على بعد أقل من عشرة أميال، رتب مالأخ البطانية حول بيتر سولومون، وراح يجره أمامه في موقف مغمور بنور القمر نحو ظلال مبني ضخم. كان للمبنى ثلاثة وثلاثون عموداً خارجياً... يبلغ طول كل منها ثلاثا وثلاثين قدماً. كان المبنى الجبلي خالياً في تلك الساعة ولين يبر اهما أحد هناك. مع أنّ ذلك ليس مهماً. فمن البعيد، لن يشك أحد في رجل طيب المظهر وطويل القامة، يرتدي معطفاً أسود طويلاً، ويصطحب مُقعداً أصلع الرأس في نزهة مسائية.

حين وصلا إلى المدخل الخلفي، دفع مالأخ بيتر أمامه وصولاً إلى قفل الكتروني. حدّق اليه بيتر بتحدّ، وبدا عليه بوضوح أنه لا ينوي إدخال الرمز.

ضحك مالأخ قائلاً: "تظنّ أنّك هنا لتفتح لي الباب؟ هل نسيت أنّني أحد إخوانك؟" مدّ يده وطبع رمز الدخول الذي حصل عليه بعد ارتقائه إلى الدرجة الثالثة والثلاثين.

فتح الباب الضخم.

أخذ بيتر يئن ويقاوم في كرسيه.

لاطف مالأخ قائلاً: "بيتر، بيتر، تخيّل كاثرين. كن متعاوناً، وستعيش أختك. يمكنك إنقاذها، أنا أعدك".

جرّ مالأخ أسيره إلى الداخل، وأغلق الباب خلفهما، فراح قلبه ينبض حماسة. سار يدفع بيتر عبر عدد من الأروقة، حتّى وصلا إلى مصعد، فضغط على الزرّ. فتح الباب، ودخل مالأخ وهو يجرّ الكرسي المتحرّك معه. تأكّد أنّ بيتر يشاهد ما يفعل، ثمّ مدّ يده وضغط على أعلى الأزرار.

طغى خوف شديد على وجه بيتر المعذّب.

همس مالأخ وهو يمرّر يده بلطف على رأس بيتر الحليق، بينما أُغلق باب المصعد: "هس... كما تعرف جيّداً... السرّ يكمن في كيفية الموت".

#### لا أستطيع تذكر جميع الرموز!

أغلق لانغدون عينيه، وبذل جهده لتذكّر مواقع الرموز المنقوشة على أسفل الهرم الحجري، ولكنّ ذاكرته القوية لا تسعفه إلى هذا الحدّ. دوّن بعضاً من الرموز التي تذكّرها، ووضع كلاً منها في الخانة التي يشير إليها مربّع فرانكلين العجيب.

لم يحصل حتى الآن على شيء ذي معنى.

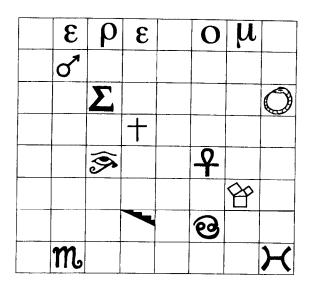

قالت كاثرين: "انظر! لا بدّ من أنّك على الطريق الصحيح. فالصف الأوّل مؤلّف من أحرف يونانية وحسب؛ الرموز تترتّب مع بعضها بحسب نوعها".

كان لانغدون قد لاحظ ذلك هو الآخر، ولكنّه لا يعرف أيّ كلمة يونانية تناسب هذر الأحرف، بهذا الترتيب. أحتاج إلى الحرف الأول. نظر مجدّداً إلى المربّع العجيب، محاولاً تذكّر الحرف الذي كان موجوداً في الخانة رقم واحد، قرب الزاوية السفلية إلى اليسار. فكر! أغمض عينيه، محاولاً تخيّل قاعدة الهرم. الصفّ السفلي... قرب الزاوية اليسرى... أيّ حرف كان هناك؟

للحظة، شعر النغدون أنه عاد إلى الحوض، يحدّق مذعوراً من خلال زجاج البليكسي إلى أسفل الهرم.

فجأة، رآه. فتح عينيه وهو يتنفس بصعوبة وقال: "الحرف الأوّل هو H!" النفت لانغدون السبكة وكتب الحرف الأوّل. كانت الكلمة لا تزال ناقصة ولكنّ ما فيها كاف. فجأة، أدرك ماهية الكلمة.

!Ηερεδομ

تسارع نبض لانغدون وهو يطبع كلمة جديدة لإجراء بحث على البلاكبيري. أدخل المقابل الإنكليزي لتلك الكلمة اليونانية المعروفة. وأوّل النتائج كانت من صفحات موسوعة. قرأها وأدرك أنّها صحيحة.

HEREDOM: هي كلمة مهمة في الدرجة الماسونية العليا، مأخوذة من طقوس روزيكروشية فرنسية، وتشير إلى جبل أسطوري في اسكتلندا، الموقع الأسطوري لذلك الفرع الأول. مشتقة من الكلمة اليونانية Ηερεδομ، وتعني البيت المجيد.

هتف لانغدون غير مصدّق: "وجدتها! عرفت إلى أين ذهبا!".

كانت ساتو تقرأ من خلف كتفه، وبدا عليها الضياع. قالت: "إلى جبل أسطوري في اسكتاندا؟".

هــز لانغــدون رأســه قائلاً: "كلاّ، بل إلى مبنىً في واشنطن، اسمه الرمزي هو البيت المجيد".

## الفحل 115

لطالما شكّل بيت الهيكل، المعروف بين الماسونيين بالبيت المجيد، جوهرة التاج بالنسبة السقف الطقس الاسكتلندي الماسوني في أميركا. فقد أُطلق هذا الاسم على المبنى ذي السقف الهرمي شديد الانحدار تيّمناً بجبل استكتلندي خيالي. ولكنّ مالأخ كان يعرف أنّ الكنز المخاأ هناك ليس خيالياً على الإطلاق.

لقد عرف، هذا هو المكان. الهرم الماسوني أرشد الي الطريق.

بينما تابع المصعد طريقه ببطء عبر الطابق الثالث، تناول مالأخ قصاصة الورق التي رتب عليها السرموز بحسب مربع فرانكلين. انطلقت جميع الأحرف اليونانية إلى السقف الأول... مع رمز بسيط آخر.

## Η ε ρ ε δ ο μ ↓

لا يمكن للرسالة أن تكون أكثر وضوحاً.

تحت بيت الهيكل.

البيت المجيد↓

الكلمة الضائعة موجودة هنا... في مكان ما.

مع أنّ ما لأخ لم يعرف تماماً مكانها، إلا أنّه كان واثقاً من أنّ الجواب يكمن في بقية رموز الشبكة. وبالطبع، حين يتعلّق الأمر بكشف أسرار الهرم الماسوني وهذا المبنى، ما من أحد مؤهّل للمساعدة أكثر من بيتر سولومون.

المعلِّم المبجِّل نفسه.

واصل بيتر المقاومة في كرسيه، مصدراً أصواتاً مكتومة عبر الخرقة التي تسدّ فمه.

قال مالأخ: "أعرف أنَّك قلق على كاثرين، ولكن، أوشكنا على الانتهاء".

أحس مالأخ أنّ النهاية أتت فجأة. فبعد كلّ سنوات العذاب والتخطيط، والانتظار والبحث... حانت اللحظة الآن.

بدأ المصعد يبطئ من سرعته، فشعر بموجة من الحماسة.

توقف المصعد.

فُـتح الـباب البرونزي، ونظر مالأخ إلى القاعة المهيبة الممتدة أمامهما. كانت القاعة المربّعة الهائلة مزيّنة بالرموز ومغمورة بنور القمر، الذي تسلّل من الكوّة في أعلى القبّة.

فكر مالأخ، لقد قمت بدورة كاملة.

كانت قاعة الهيكل هي المكان نفسه الذي قام فيه بيتر سولومون وإخوانه بإدخال مالأخ بين بيتر سولومون وإخوانه بإدخال مالأخ بينهم، في خطوة بالغة الغباء. والآن، أصبح أسمى أسرار الماسونيين، السر الذي لا يعتقد معظم الإخوان بوجوده حتى، على وشك أن يُكشف.

قــال لانغــدون: "لن يجد شيئاً". كان لا يزال يشعر بالضعف والإرباك وهو يتبع ساتو والآخــرين عبــر الــسلّم الخشبي إلى خارج القبو. "ما من كلمة فعلية. كلّ هذا مجاز؛ رمز للأسرار القديمة".

تبعستهم كاثسرين، يسساعدها عميلان على صعود السلم بجسدها الواهن. بينما تجاوزت المجموعة حطام الباب الفولاذي بحذر، ثمّ مرّت عبر اللوحة الدوّارة، ودخلت غرفة الجلوس، شرح لاتخدون لساتو أنّ الكلمة الضائعة هي من أقدم رموز الماسونيين؛ كلمة واحدة، مكتوبة بلغة سرّية لم يعد بإمكان البشر تفكيكها. وتعد الكلمة، شأنها شأن الألغاز نفسها، بكشف قوتها المخبّأة للأشخاص المستتيرين بما يكفي لفهمها. وختم قائلاً: "يُقال، إن كنت قادرة على امتلاك وفهم الكلمة الضائعة... تصبح الأسرار القديمة واضحة بالنسبة إليك".

التفتت إليه ساتو وسألته: "إذاً، أنت تظن أن هذا الرجل يبحث عن كلمة؟ أقر لاتغدون أن الأمر يبدو عبثياً، ولكن ذلك يجيب عن كثير من الأسئلة، قال: "اسمعي، أنا للسنت متخصص في السحر، ولكن، استناداً إلى الوثائق المعلقة على جدران قبو الرجل... واستناداً إلى وصف كاثرين الجلد غير الموشوم على رأسه...أظن أنّه يسعى إلى إيجاد الكلمة الضائعة، ووشمها على جسده".

قادت ساتو المجموعة إلى غرفة الطعام. في الخارج، كانت المروحية قد بدأت تهدر بقوة متعاظمة.

واصل لانغدون الكلام، وكأنّه يفكّر بصوت عال: "إن كان هذا الرجل يظنّ فعلاً أنّه على وشك أن يكشف قوّة الأسرار القديمة، ما من رمز أكثر قوّة في ذهنه من الكلمة الضائعة. إن تمكّن من إيجادها ووشمها على أعلى رأسه، وهو موقع مبجّل بحدّ ذاته، سيعتبر أنّه بلغ من دون شكّ قمّة التزيّن والاستعداد الطقسي من أجل..."، صمت حين رأى شحوب كاثرين وهي تفكّر في المصير الذي ينتظر بيتر.

قالت بصوت خفيف بالكاد كان مسموعا مع هدير المروحية: "ولكن، روبرت، هذه أنباء جيدة، أليس كذلك؟ إن كان يريد وشم الكلمة الضائعة على رأسه قبل التضحية ببيتر، فإننا نملك الوقت. لن يقتل بيتر قبل إيجاد الكلمة. وإن لم يكن ثمّة كلمة موجودة...".

حاول لانغدون إبداء شيء من الأمل بينما كان العميلان يساعدان كاثرين على الجلوس على كرسي، وقال: "اسوء الحظّ، بيتر يظن أنّك تتزفين حتّى الموت. ويظن أنّ الطريقة الوحيدة لإنقاذك هي في التعاون مع هذا المجنون... ومساعدته على الأرجح على إيجاد الكلمة الضائعة".

ألحت عليه قائلة: "فإذاً، إن كانت الكلمة غير موجودة-".

قــال لانغــدون وهــو يحدق إلى عينيها: "كاثرين، إن كنت أظن أنّك تُحتضرين، وإز وعدني شخص ما أنّني أستطيع إنقاذك بإيجاد الكلمة الضائعة، سأعثر لهذا الرجل على كلمة أيّ كلمة، ثمّ أتضر ع إلى الله كي يفي بوعده".

هتف عميل من الغرفة المجاورة: "حضرة المديرة ساتو! يجدر بك رؤية هذا!".

أسرعت ساتو إلى خارج غرفة الطعام، ورأت أحد عملائها ينزل السلّم آتياً من غرف، النوم. كان يحمل شعراً مستعاراً أشقر اللون. ما هذا؟

قــال الرجل وهو يناولها إيّاه: "شعر مستعار لرجل، وجدته في غرفة النوم، انظري إليا وحداً".

كان الشعر المستعار الأشقر أثقل مما توقّعت ساتو. بدا داخله وكأنّه مصنوع من الهلام السميك. والغريب أنّ أسلاكاً برزت من داخله.

قــال العمــيل: "بطانية مملوءة بالهلام تأخذ شكل الرأس. وهي تشغّل كاميرة دقيقة من الألياف البصرية مخبّأة في الشعر".

"ماذا؟" تحسّست ساتو الشعر المستعار بأصابعها إلى أن وجدت عدسات كاميرة صغيرة جداً مخبّأة بين الخصل الأمامية الشقراء. "هذا الشيء هو عبارة عن كاميرة خفية؟".

قال العميل: "كاميرة فيديو. تسجّل اللقطات على هذه البطاقة الصغيرة". وأشار إلى مرذع من السيليكون بحجم طابع موجود في غطاء الرأس. "على الأرجح، هي تعمل بالحركة". فكّرت ساتو، ربّاه! إذًا، هكذا فعلها.

فه ذه الكاميرة السرية، الشبيهة بكاميرة وردة الناقة، أدّت دوراً أساسياً في الأزمة الذي تواجهها مديرة مكتب الأمن الليلة. حدّقت إليها أكثر ثمّ أعادتها إلى العميل.

قالت: "واصلوا تفتيش المنزل، أريد جميع المعلومات التي يمكن إيجادها عن هذا السرجل. نعلم أنّ كمبيوتره المحمول ليس موجوداً، وأريد أن أعرف كيف يخطّط بالضبط للربطه بالعالم الخارجي وهو يتحرّك. فتشوا مكتبه بحثاً عن كتيبات، أسلاك، أيّ شيء على الإطلاق يكشف لنا معلومات عن كمبيوتره".

"حاضر، سيدتي"، وانطلق العميل مسرعاً.

حان الوقت للخروج. كانت ساتو تسمع هدير شفرات المروحية التي تدور بأقصى سرعتها. أسرعت عائدة إلى غرفة الطعام. كان سيمكينز قد أتى بوارن بيلامي من المروحية، وكان يجمع منه بعض المعلومات عن المبنى الذي يظنون أنّ الهدف ذهب إليه.

بيت الهيكل.

كان بيلامي يقول: "الأبواب الأمامية مقفلة من الداخل". كان لا يزال يلف جسده بالبطانية وهو يرتجف، بسبب الوقت الذي أمضاه في الخارج في ساحة فرانكلين. "الباب

الخلفي هو سبيلكم الوحيد، فهو مزود بقفل الكتروني وكلمة السر معروفة بين الأعضاء. فقط".

سأله سيمكينز وهو يدون الملاحظات: "وما هو رقم التعريف؟".

جلس بيلامي، وقد بدا عليه الضعف الشديد. كانت أسنانه تصطك وهو يملي عليه الرقم قبل أن يضيف: "العنوان هو 1733 الشارع السادس عشر، ولكنّكم ستحتاجون إلى استعمال طريق الدخول والموقف الواقع خلف المبنى. يصعب إيجاده، ولكن—".

قال النغدون: "أعرف تماماً أين هو، سأدلكم حين نصل".

هز سيمكينز رأسه قائلاً: "أنت لن ترافقنا، بروفيسور. هذه عملية عسكرية-".

ردّ عليه لانغدون بعنف: "ولكن ماذا تقول! بيتر هناك! وهذا المبنى هو عبارة عن مناهة! من دون شخص يدلّكم على الطريق، فستستغرقون عشر دقائق للوصول إلى قاعاً الهبكل!".

قال بيلامي: "إنّه على حقّ. المكان هو عبارة عن متاهة. ثمّة مصعد، ولكنّه قديم ويصدر ضجيجاً عالياً، كما أنّه يُفتح في نقطة مكشوفة جداً من قاعة الهيكل. إن كنتم تر غبوز في الدخول بهدوء، عليكم الصعود على الأقدام".

حذّره لانغدون قائلاً: "لن تجدوا طريقكم أبداً. فمن المدخل الخلفي، ستمرّون عبر القاعاً الملكية، قاعة الشرف، السلّم الأوسط، الردهة المركزية، السلّم الكبير –".

قالت ساتو: "كفي، لانغدون آت معنا".

كانت الطاقة تتعاظم.

شعر مالأخ أنها تتبض في داخله، تعلو وتنخفض في جسده و هو يدفع بيتر سولوموز، نحو المذبح. سأخرج من هذا المبنى أقوى بكثير ممّا دخلت. لم يتبق الآن سوى تحديد مكاز، العنصر الأخبر.

همس بينه وبين نفسه: "Verbum significatium, Verbum omnificum".

أوقف مالأخ كرسي بيتر المتحرك قرب المذبح، ثمّ النفّ وفتح الحقيبة الثقيلة الموضوعة على حضنه. مدّ يده إلى الداخل، وأخرج الهرم الحجري ثمّ حمله في ضوء القمر، أمام عيني، بيتر مباشرة، مظهراً له شبكة الرموز المنقوشة في الأسفل. قال موبخاً: "مرت كلّ تلك السنوات، ولم تعرف أبداً كيف حفظ الهرم أسراره". وضع مالأخ الهرم بحذر على زاوية المسنوات، وعلى الحقيبة. تابع قائلاً وهو يخرج القمّة الذهبية: "وهذه التعويذة ولّدت بالفعل، المنظم من الفوضى، بحسب الوعد تماماً". وضع القمّة المعدنية بعناية على سطح الهرم الحجري، ثمّ تراجع ليتيح لبيتر الرؤية بوضوح. قال: "انظر، الرمز المجزراً اكتمل".

تقلُّص وجه بيتر، وحاول التكلُّم، ولكن عبثاً.

"جيد. أرى أنّ لديك ما تقوله لي". ونزع مالأخ الخرقة بخشونة.

أخذ بيتر سولومون يقح ويشهق لبضع ثوان، قبل أن يتمكن أخيراً من الكلام: "كاثرين...".
"وقت كاثرين قصير. إن كنت تريد إنقاذها، أقترح عليك أن تنقذ ما أطلبه". شك مالأخ في أنها قد ماتت على الأرجح، أو على الأقل أوشكت على الموت. لا فرق، فقد كاند، محظوظة لأنها عاشت مدة كافية لتوديع أخبها.

توسل إليه بيتر بصوت ضعيف: "أرجوك، أرسل إليها سيّارة إسعاف...".

"سافعل ذلك. ولكن عليك أن تخبرني أوّلاً بكيفية الوصول إلى السلّم السرّي". بدت تعابير عدم تصديق على وجه بيتر. إماذا؟".

السلَّم. فالأسطورة الماسونية تُبيّن وجود سلَّم ممتدّ على عمق مئات الأقدام، وصولاً إلى موقع سرّي دُفنت فيه الكلمة الضائعة".

بدا الذعر الآن على وجه بيتر.

واصل مالأخ الحاحه قائلاً: "أنت تعرف الأسطورة. سلّم سرّي مخبّاً تحت حجر". أشار السي المسنبح المركزي، كان عبارة عن كتلة ضخمة من الغرانيت نُقشت عليها جملة عبرية: قال الله، فلسيكن النور، وكان النور. "من الواضح أنّ هذا هو المكان الصحيح. لا بدّ من أن يكون مدخل السلّم مخبًّا في أحد الطوابق تحتنا".

صرخ بيتر: "ما من سلّم سرّي في هذا المبني!".

ابتسم مالأخ بصبر، وأشار إلى الأعلى قائلاً: "هذا المبنى هرمي الشكل". وأشار إلى السقف بسفوحه الأربعة التي تجتمع عند الفتحة المربّعة في الوسط.

"أجل، بيت الهيكل هرم، ولكن ما-".

قاطعه مالأخ وهو يملس مئزره الحريري الأبيض فوق جسده الكامل: "بيتر، لديّ الليل بطوله، ولكن، هذا لا ينطبق على كاثرين. إن كنت تريدها أن تعيش، عليك إخباري كيف أجد السلّم". قال: "قلت لك، ما من سلّم سرّى في هذا المبنى!".

"حقًا؟" أخرج ما لأخ بهدوء الورقة التي رتب عليها شبكة رموز قاعدة الهرم، وقال: "هذه هي رسالة الهرم الماسوني الأخيرة. صديقك روبرت لانغدون ساعدني على تفكيكها".

رفع مالأخ الورقة وحملها أمام عيني بيتر مباشرة. شهق المعلم المبجل بحدة حين رآها. فالسرموز السنة وأربعون لم تكن مرتبة في مجموعات واضحة المعنى وحسب... بل تولّدت من الفوضى صورة فعلية.

صورة سلم... تحت هرم.

حدق بيتر سولومون غير مصدق إلى شبكة الرموز. لقد حفظ الهرم الماسوني سرّ، لأجيال. والآن، فجأة، كُشف السرّ، فشعر بتقلّص في معدته.

آخر شيفرات الهرم.

حين نظر بيتر إلى الشبكة، ظلّ المعنى الحقيقي للرموز غامضاً بالنسبة إليه، ولكنّه فهم على الفور سبب ظنون الرجل الموشوم.

يظنّ أنّه ثمّة سلّم سرّي تحت هرم يُدعى البيت المجيد.

لقد أساء فهم هذه الرموز.

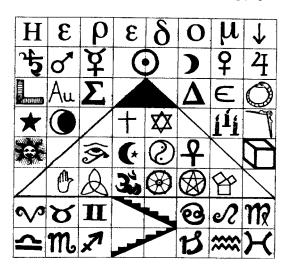

سأله الرجل: "أين هو؟ أخبرني كيف أجد السلم، وسأنقذ كاثرين".

فكر بيتر، أتمنى لو أستطيع، ولكن السلم ليس حقيقياً. فأسطورة السلم رمزية تماماً.. إنها جزء من التعابير المجازية الماسونية العظيمة. فالسلم اللولبي، كما هو معروف، يظهر على ألواح رسومات الدرجة الثانية. وهو يمثّل الصعود الفكري للإنسان نحو الحقيقة السامية. فم ثل سلم يعقوب، يسكّل السلم اللولبي رمز الطريق إلى السماء... رحلة الإنسان نحر التمجيد... صلة الوصل بين العالمين الدنيوي والروحي. وتمثّل درجاته فضائل العقل العديدة. فكر بيتر، بنبغي له أن يفهم ذلك، لقد مر بجميع الدرجات.

فكل عضو ماسوني جديد يتعلم عن السلم الرمزي الذي يستطيع صعوده، بحيث يمكنه من "المشاركة في أسرار العلم البشري". فالماسونية، شأنها شأن العلوم العقلية والأسرار القديمة، توقر القدرات المجهولة للعقل البشري، وكثير من الرموز الماسونية يرتبدل بالفيزيولوجيا البشرية.

العقل يقع مثل القمّة الذهبية فوق الجسد الفيزيائي. حجر الفيلسوف، وعلى سلَّم العمو - الفقرى، تصعد الطاقة وتنزل، وتدور، بحيث تربط العقل السامي بالجسد الفيزيائي.

يعرف بيتر أنّ تكون العمود الفقري من ثلاث وثلاثين فقرة بالضبط، ليس مجرد مصادفة. فدرجات الماسونية هي ثلاث وثلاثون. وقاعدة العمود الفقري، أو العجرز، تعني باللاتينية sacrum، أي "العظمة المبجلة". الجسد هو بالفعل هيكل. والعلم البشري الذي يوقره الماسونيون هو الفهم القديم لكيفية استعمال ذاك الهيكل من أجل هدفه الأقوى والأسمى.

لسوء الحظّ، فإنّ شرح الحقيقة لهذا الرجل لن يساعد كاثرين إطلاقاً. نظر بيتر إلى شبكة السرموز وتنهد مستسلماً. كذّب قائلاً: "أنت محقّ. ثمّة بالفعل سلّم سرّي تحت هذا المبني. وحالما ترسل المساعدة إلى كاثرين، سأصطحبك إليه".

حدّق إليه الرجل الموشوم بصمت.

تحدّاً أن سولومون بنظر وقال: "إمّا أن تنقذ شقيقتي وتعلم الحقيقة... أو نُقتل هنا معاً وتبقى الحقيقة مدفونة إلى الأبد!" خفض الرجل الورقة بهدوء وهز رأسه قائلاً: "أنا لست مسروراً منك، يا بيتر. لقد فشلت في الاختبار. لا تزال تظنّني غبياً. هل تظنّ فعلاً أنّني لا أفهم ما أبحث عنه؟ هل تظنّ أنّني لم أفهم قوتي الحقيقية؟".

هـنا، استدار الرجل وخلع مئزره. حين سقط الحرير الأبيض على الأرض، رأى بيتر للمرة الأولى الوشم الطويل الممتدّ على العمود الفقري للرجل.

ربّاه...

رأى سلّماً لولبياً أنيقاً يرتفع وسط ظهره العضلي، من فوق الإزار الأبيض الملفوف حول وركيه. كانت كلّ درجة موشومة فوق فقرة مختلفة. راح بيتر يمرّر نظره فوق درجات السلّم، وقد أخرسته المفاجأة، إلى أن وصل إلى قاعدة جمجمة الرجل.

راح يحدق إليه بذهول.

أرجع الرجل رأسه الأصلع إلى الخلف، ليكشف الدائرة الخالية في أعلى جمجمته. كان الجلد الخالي محاطاً بثعبان واحد، ملتف حول نفسه في دائرة، يلتهم نفسه.

ببطء، خفض الرجل رأسه من جديد واستدار في مواجهة بيتر. فرأى طائر الفينيق ذا الرائسين الموشوم على صدره يحدق إليه بعينين مطفأتين.

قال الرجل: "أنا أبحث عن الكلمة الضائعة. هل ستساعدني... أم تموت أنت وأختك؟".

قال مالأخ في نفسه، أنت تعرف كيف تجدها. أنت تعرف شيئًا تخفيه عنّي.

كان بيتر سولومون قد باح له خلال الاستجواب بأشياء لم يعد يذكرها الآن على الأرجح. فالجلسات المتكررة داخل حوض التجريد الحسي وخارجه جعلته يهذي وينفّذ الأوامر. وما لا يصدق أن كلّ ما قاله لمالأخ حين باح أسراره كان منسجماً مع أسطورة الكلمة الضائعة.

الكلمـة الـضائعة ليـست مجازاً... إنها حقيقة. الكلمة مكتوبة بلغة قديمة... وقد خُبئت لأجيال. للكلمة قدرة على منح قوة عظيمة لكل من يفهم معناها الحقيقي. لا تزال الكلمة مخبّأة حتى اليوم... وللهرم الماسونى القدرة على كشفها.

قـــال مـــالأخ وهـــو يحـــدّق إلى عيني أسيره: "بيتر، حين نظرت إلى هذه الشبكة من الرموز... رأيتَ شيئاً. أخبرني به".

"لن أخبرك بشيء ما لم ترسل المساعدة إلى كاثرين!".

ابتسم مالأخ قائلاً: "صدّقني، إنّ إمكانية فقدان شقيقتك هي آخر همومك الآن". ومن دوز أن يضيف كلمة أخرى، استدار إلى حقيبة لانغدون، وبدأ يخرج منها الأغراض التي أحضرها من قبو منزله. بعد ذلك، راح يرتبها بعناية على المذبح.

قماشة حريرية مطوية، ناصعة البياض.

مبخرة فضية. مُر (\*) مصري.

قارورة من دم بيتر، ممزوجة بالرماد.

ريشة غراب سوداء، هي قلمه المبجّل.

سكين القربان، المصنوعة من حديد حجر نيزكي وُجد في صحراء كنعان.

راح بيتر يصرخ بصوت هزّه الألم: "تظنّ أنّني أخشى الموت؟ إن ماتت كاثرين، لا يتبقّ لديّ شيء! ".

أجابه مالأخ: "ليس كل شيء. ليس بعد". ثمّ مدّ يده إلى الحقيبة وأخرج منها الكمبيوتر المحمول الذي أحضره من مكتبه. شغّله ونظر إلى أسيره قائلاً: "أخشى أنّك لم تفهم بعد الطبيعة الحقيقية للمأزق الذي وقعت فيه".

<sup>(\*)</sup> المُـر: صـمغ راتنجيّ مر المذاق، عطر الرائحة، ذو لون أصفر محمر يخرج من ساق شجرة صغيرة مزهرة شائكة من أشجار الهند وبلاد العرب وشرق أفريقيا.

شــعر لانغدون بمعدته تهبط مع إقلاع مروحية السي آي أيه من الحديقة، قبل أن تميل بقوة وتطير أسرع ممّا تخيّل أنّ ذلك ممكن بالنسبة إلى مروحية من هذا النوع. كانت كاثرين قد بقيت، في المنزل مع بيلامي في أثناء قيام عملاء السي آي أيه بتفتيشه، بانتظار وصول فريق دعم.

قبل أن يغادر لانغدون، قبّلته كاثرين على خدّه وهمست قائلةً: "كن حذراً، روبرت".

كان لانغدون الآن متمسكاً بالحياة مع ارتفاع المروحية العسكرية أخيراً واتّجاهها نحر بيت الهيكل.

راحت ساتو، الجالسة قربه، تصرخ للطيّار: "توجّه إلى دائرة دوبونت! سنهبط هناك!".

التفت التغدون إليها مستغرباً: "دوبونت؟! إنها على بعد عدة أبنية من بيت الهيكل! يمكنا الهبوط في موقف الهيكل!".

هـزت ساتو رأسها غير موافقة وقالت: "نريد دخول المبنى بهدوء. إن عرف الهدف بوصولنا-".

جادلها لانغدون قائلاً: "لا وقت لدينا! هذا المجنون على وشك قتل بيتر! قد يخيفه صودت المروحية ويوقفه!".

لم يكن لانغدون في مزاج للاستماع إلى محاضرة أخرى عن الأمن الوطني. قال: "اسمعي، أنا الوحيد على متن هذه المروحية الذي يعرف الطريق في ذلك المبنى-".

قَاطعـته سـاتو محذّرةً: "انتبه، بروفيسور. أنت هنا كعضو في فريقي، وسأحصل على تعاونـك الـتامّ". صمتت قليلاً ثمّ أضافت: "في الواقع، قد يكون من الحكمة أن أخبرك بمدى خطورة أزمتنا الليلة".

مدّت ساتو يدها تحت مقعدها، وأخرجت حقيبة التيتانيوم الملساء، ثمّ فتحتها لتكشف عن كمبيوتر بدا معقداً على نحو غريب. حين شغّلته، ظهر رمز السي آي أيه مع أمر بالدخول. ضيغطت عليه ساتو وسألت لانغدون: "بروفيسور، هل تذكر الشعر المستعار الأشقر الذي وجدناه في منزل الرجل؟".

"أجل".

"في الواقع، يحتوي ذاك الشعر المستعار على كاميرة صغيرة من الألياف البصرية... مخبّأة بين خصل الشعر الأمامية".

"كاميرة خفية، لا أفهم".

بدت الكآبة على وجه ساتو وهي تقول: "ستفعل". ثمّ فتحت ملفاً في الكمبيوتر.

لحظة من فضلك...

جار فتح ملف...

فَــتح إطـــار فــيلم، ومـــلأ الشاشة بأكملها. رفعت ساتو الحقيبة، ووضعتها على ساقي الانغدون، كي يتمكّن من الرؤية بوضوح.

ظهرت على الشاشة صورة غير اعتيادية.

تراجع لانغدون متفاجئاً. ما هذا بحق الله؟!

كان الفيلم المظلم يصور رجلاً معصوب العينين، يرتدي زيّ مهرطق من القرون الوسطى أيُقات الله اليسرى ملفوفة حتى الركبة وكمّ قميصه الأيمن ملفوف حتى الركبة وكمّ قميصه الأيمن ملفوف حتى المرفق، وقميصه المفتوح يكشف صدره العاري.

حدق لانغدون غير مصدق لما يراه. كان قد قرأ الكثير عن الطقوس الماسونية وعرف ما يشاهده بالضبط.

عضو ماسوني جديد... يستعد لدخول الدرجة الأولى.

كان الرجل مفتول العضلات وطويل القامة، ذا شعر أشقر مألوف، وبشرة سمراء داكنة على النخدون ملامحه على الفور. من الواضح أنّ أوشامه مخفية تحت مستحضر السمرة كان يقف أمام مرآة كبيرة، ويسجّل انعكاس صورته بواسطة الكاميرة المخفية في شعره.

ولكن... لماذا؟

اسودت الشاشة فجأة.

ظهرت مساحة جديدة. غرفة مستطيلة صغيرة، خفيفة الإضاءة، أرضها مكسوة بالبلاط الأبيض والأسود. مذبح خشبي منخفض، تحيط به أعمدة من ثلاثة جوانب، اشتعلت عليها الشموع.

شعر لانغدون بخوف مفاجئ.

ربّاه.

كان التصوير يتم على طريقة هاوي تصوير منزلي. توجّهت الكاميرة الآن نحو طرف الغرفة، لتكشف مجموعة صغيرة من الرجال الذين يراقبون المبتدئ. كانوا يرتدون الزيّ الماسوني التقليدي. في الظلام، لم يتمكّن لانغدون من تمييز وجوههم، ولكنّه كان يعرف تماماً أين تجري هذه الطقوس.

كان من الممكن، نظراً إلى الشكل التقليدي لقاعة المحفل هذه، أن تكون في أيّ مكان في العالم، ولكنّ القوصرة المثلّثة زرقاء اللون الموجودة فوق مقعد المعلّم، كشفت أنّه أقدم محفل ماسوني في العاصمة، محفل بوتوماك رقم 5، محفل جورج واشنطن والماسونيين الأوائل الذين وضعوا حجر الأساس للبيت الأبيض ومبنى الكابيتول.

و لا يزال هذا المحفل ناشطاً حتّى اليوم.

فبالإضافة إلى الإشراف على بيت الهيكل، كان بيتر سولومون مُعلَّم هذا المحفل المحلَّم أي سَمَّاً. وفيه ينال الدرجات الماسوني الجديد دوماً... وفيه ينال الدرجات الماسونية الثلاث الأولى.

أعلن صوت بيتر المألوف: "حضرات الأخوة، باسم مهندس الكون الأعظم، أفتتح هذ المحفل لممارسة الطقوس الماسونية للدرجة الأولى!".

تردد صوت مطرقة عال.

أخذ لانغدون يشاهد غير مصدّق، بينما تعاقبت سلسلة سريعة من المشاهد المبهّتة (\*) التي تصوّر بيتر سولومون يؤدّي بعضاً من الطقوس الأكثر غموضاً.

يضغط خنجراً لامعاً على الصدر العاري للمبتدئ... يهدده بالموت على الخازوق إن هو "كشف أسرار الماسونية"... يصف بلاط الأرض الأسود والأبيض أنه يمثّل "الأحياء والأموات"... يصف عقوبات تشتمل على "الذبح، واقتلاع اللسان من جذوره، ودفن الجسد في رمل البحر الخشن...".

حـــدق لانغدون بذهول إلى الشاشة. هل أرى ذلك حقًا؟ فطقوس الانضمام إلى الماسونية ظلّــت طيّ الكتمان لقرون من الزمن. والأوصاف الوحيدة التي تسرّبت إلى العلن كتبها عدد من الإخوان المبعدين. كان لانغدون قد قرأ تلك الروايات، بالطبع، ولكنّ رؤيتها بأمّ العين أمر مختلف.

لا سيما إن عُرضت بتلك الطريقة. فقد عرف لانغدون على الفور أنّ هذا الفيلم هو عبارة عن دعاية غير عادلة، حذفت جميع النواحي النبيلة في عملية التلقين، ولم تشدّد إلاّ على أكثرها إحباطاً. وعرف أنّه لو نُشر هذا الفيلم، سيتصدّر أنباء الإنترنت بين ليلة وضحاها، سيتهافت عليه أصحاب نظرية المؤامرة المضادة للماسونية كأسماك القرش، سيجد التنظيم الماسوني، ولا سيما بيتر سولومون، أنّه تورط في عاصفة من الجدل... مع أنّ الطقوس ليس فيها أيّ أذى، بل هي رمزية خالصة.

الغريب أنّ الفيلم اشتمل على إشارة من الكتاب المقدّس إلى القربان البشري... استسلام البسري المنسلام البسر المنافق المنا

تغير مشهد الفيلم الآن.

القاعة نفسها، ولكن في ليلة مختلفة. كان ثمّة عدد أكبر من الماسونيين يشاهدون الطقوس. رأى بيتر سولومون جالساً في مقعد المعلّم المبجّل يراقب ما يجري. كانت تلك الدرجة الثانية، وفيها تصبح الطقوس أكثر حدة. العضو راكع أمام المنبح... يتعهّد "بحفظ

<sup>(\*)</sup> التبهيت: هو إحلال مشهد على شاشة السينما أو التلفزيون محل آخر بطريقة تدريجية.

الأسرار الماسونية إلى الأبد"... يوافق على عقوبة "شقّ تجويف الصدر ورمي القلب النابض على سطح الأرض لتلتهمه الوحوش الضارية"...

راح قلب لانغدون ينبض بعنف أكبر مع تغيّر المشهد مجدّداً. ليلة أخرى، وحشد أكبر بكثير. *لوح رسم(\*) على شكل تابوت موضوع على الأرض*.

الدرجة الثالثة.

كان يُحاتفل هنا بطقس الموت، وهو أقسى الطقوس في جميع الدرجات، اللحظة التي يُجبَر فيها العضو الجديد على "مواجهة آخر تحديات الإبادة الشخصية". ومع أنّ لانغدون كان مطّعاً على الروايات الأكاديمية له، إلاّ أنّه لم يكن مستعدًّا على الإطلاق لما رآه.

القتل.

ففي مشاهد سريعة وعنيفة، راح الفيلم يعرض رواية مرعبة من وجهة نظر الضحية لعملية مقتل العضو العنيفة. فتم تمثيل ضربات موجّهة إلى رأسه، بما في ذلك واحدة بمطرقة ماسونية حجرية. في تلك الأثناء، قام شمّاس برواية قصنة ابن الأرملة، حيرام أبيف، كبير مهندسي هيكل الملك سليمان، الذي اختار الموت عوضاً عن كشف سرّ الحكمة التي يملكها.

كان الهجوم مجرد تمثيل بالطبع، ولكن أثره عبر الكاميرة كان مروعاً. وبعد ضربة الموت، تم إنزال العضو المبتدئ، الذي أصبح "ميتاً بالنسبة إلى ذاته السابقة"، في تابوت رمزي، ثم أُغلقت عيناه ووُضعت يداه على صدره وكأنّه جثّة. وقف الأخوة الماسونيون وأحاطوا بالجثّة بحزن، فيما راح الأورغن يعزف لحن الموت.

كان مشهد الموت مرعباً.

وكان ثمّة ما هو أسوأ.

فمــع تجمّع الرجال حول أخيهم المذبوح، عرضت الكاميرة المخبّأة وجوههم بوضوح. فــأدرك الانغــدون أنّ سولومون لم يكن الرجل المعروف الوحيد في القاعة. كان أحد الرجال الذين يحدّقون إلى المبتدئ الممدّد في تابوته يظهر على التلفاز كلّ يوم تقريباً.

كان عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ الأميركي.

يا الله...

تغيّر المسشهد من جديد. في الخارج الآن... ليلاً... التصوير المتقطّع نفسه... كان الرجل يسير في الشارع في إحدى المدن... خصل من الشعر الأشقر تظهر أمام الكاميرة... بنعطف عند زاويسة... تتخفض الكاميرة اللي شيء في يد الرجل... دولار... تقترب الصورة لتركّز على الختم الأعظهم... العين المطّلعة على كلّ شيء... الهرم غير المكتمل... ثمّ تبتعد الكاميرة فجأة لتكشف شكلاً مشابهاً في البعيد... مبنّي هرميًّا كبيراً... سفوحه المنحدرة تلتقى عند قمة مسطحة.

بيت الهيكل.

<sup>(\*)</sup> لوح الرسم: هو لوح يخطّ عليه المعلّم الرسومات لتوجيه أهل الحرفة في عملهم.

تملُّکه خوف کبیر.

تواصل الفيلم... الرجل يسرع نحو المبنى الآن... يصعد السلّم... نحو الباب البرونزي, الضخم... بين تمثالي أبو الهول الذي يزن كلّ منهما سبعة عشر طنّا.

عضو جديد يدخل هرم التلقين.

ساد الظلام الشاشة الآن.

تناهى صوت عال لأورغن يعزف بعيداً... وظهرت صورة جديدة.

قاعة الهيكل.

ابتلع لانغدون ريقه بصعوبة.

على الشاشة، كانت القاعة المجوّفة مضاءة بالمصابيح الكهربائية. تحت فُتحة السقف، لمع المذبح الرخامي الأسود في ضوء القمر. كان المجلس المحيط به مؤلّفاً من أعضاء ماسونيين بارزين من الدرجة الثالثة والثلاثين، جلسوا ينتظرون على مقاعدهم المصنوعة من جلد الخنزير، وقد حضروا كشهود. مرّت الكاميرة الآن على وجوههم ببطء وتعمد.

حدّق إليهم لانغدون مرعوبا.

فمع أنّ ما رآه فاجاه، إلا أنّه لم يكن مستغرباً. فتجمّع من أعلى الماسونيين درجة وأكثرهم شهرة في أكثر المدن نفوذاً على وجه الأرض، يشتمل منطقياً على عديد من الشخصيات النافذة والمعروفة. ولم يكن مستغرباً رؤية بعض من أكثر الرجال نفوذاً في السبلاد، جالسين حول المنبح، يرتدون قفّازاتهم الحريرية الطويلة، والمآزر الماسونين، ويضعون الجواهر البرّاقة.

قاضيان من قضاة المحكمة العليا...

وزير الدفاع...

المتحدّث باسم البرلمان...

شعر لانغدون بالاضطراب، بينما تابعت الكاميرة تدقيقها في وجوه الحضور.

ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ... بمن فيهم زعيم الأكثرية...

وزير الأمن الوطني...

و ...

مدير السي آي أيه...

أراد لانغـدون أن يشيح بنظره، ولكنّه لم يقدر. كان المشهد مربكاً ومخيفاً، حتّى بالنسبة إليه. وفي لحظة واحدة، فهم سبب خوف ساتو وقلقها.

بهت المشهد الآن، لتحلُّ مكانه صورة واحدة مرعبة.

جمجمة بشرية... مملوءة بسائل قرمزي داكن. كان caput mortuum الشهير يُقدّم إلى العصو المبتدئ بيدي بيتر سولومون النحيلتين، ولمع خاتمه الماسوني الذهبي في ضوء الشموع. لم يكن السائل الأحمر سوى شراب... ولكنّه بدا كالدم. وكان تأثيره البصري مخيفاً.

الإراقة الخامسة. أدرك النغدون ذلك بعد أن قرأ بنفسه روايات عن هذا السرّ المبجّل في كتاب جون كوينسي آدامز، رسائل عن المؤسّسة الماسونية. مع ذلك، فإنّ رؤيته يحدث... أمام أعين أكثر رجال أميركا نفوذاً... كان من أكثر المشاهد التي رآها غرابة.

تناول العضو المبتدئ الجمجمة بين يديه... وانعكس وجهه على سطح الشراب الساكن. أعلن قائلاً: فليصبح هذا الشراب الذي أتناوله الآن سمًّا قاتلًا لي... إن خنت قسمي يوماً عن عمد أو عن معرفة".

بالطبع، كان هذا العضو ينوي خيانة قسمه إلى حدّ يفوق الخيال.

كان لانغدون عاجزاً عن التفكير في ما سيحدث لو نُشر هذا الفيلم. لن يفهم أحد. ستتم الإطاحة بالحكومة، وسيمتلئ الشارع بأصوات المناهضين للماسونية، والأصوليين، وأصحاب نظرية المؤامرة الذين سيبثّون الخوف والحقد، سعياً لإطلاق حملة تطهيرية كاملة.

أدرك النغدون، سيتم تشويه الحقيقة، كما يحصل دوما مع الماسونيين.

للحظة وجيئزة، شعر لانغدون ببارقة أمل. حاول إقناع نفسه أنّه في حال تسرّب هذا الفيلم إلى العلن، سيصبح الناس منفتحين ومتسامحين، ويدركون أنّ جميع الطقوس الروحانية تستمل على نواح قد تبدو مخيفة إن عُزلت عن سياقها؛ إعادة تمثيل الصلب، طقوس الختان السيهودية، تعميد الأموات لدى المورمون، التعاويذ الكاثوليكية، المعالجة الشامانية، احتفال الكاباروت اليهودي، وحتى تناول جسد ودم المسيح المجازي في الديانة المسيحية.

أدرك لانغدون أنه يحلم. هذا الفيلم لن يولد سوى الفوضى. إذ راح يتخيّل ما سيحدث لو رأى العالم قادة بارزين في فيلم، يضغطون سكاكين على صدور هم العارية، ويتلفّظون بأقسام عنيفة، ويسؤدّون ميشاهد قتل مزيّقة، ويتمدّدون في توابيت رمزية، ويتناولون الشراب من جمجمة بشرية. ستكون الصرخة فورية ومدوّية.

فليكن الله بعوننا.

كانت الشاشة تعرض الآن العضو الجديد وهو يرفع الجمجمة إلى شفتيه. أمالها إلى الخلف... ثمّ تجرّع الشراب الأحمر كالدم... وختم قسمه. بعد ذلك، خفض الجمجمة، وحدّق إلى الجمع المحيط به، ليظهر أكثر رجال أميركا نفوذاً وهم يهزّون رؤوسهم برضى.

قال بيتر سولومون، "أهلاً بك، أتيها الأخ".

حين بهتت الصورة وحلّ مكانها السواد، أدرك لانغدون أنّه كان حابساً أنفاسه.

مــدت ســاتو يدها بصمت، وأغلقت الحقيبة، ثمّ رفعتها عن ساقيه. التغت إليها لانغدون وحاول الكلام، ولكنّه لم يجد ما يقول. لم يعد ذلك مهمًّا. فقد بدا على وجهه أنّه فهم تماماً حجم الخطر. كانت ساتو على حقّ، فالأزمة التي يواجهونها الليلة كانت تهدّد الأمن الوطني... إلى حدّ يفوق الخيال.

كان مالأخ يذرع المكان ذهاباً وإياباً أمام كرسي بيتر سولومون المتحرّك، مرتدياً إزار، حول وركيه. همس قائلاً وهو يستمتع بكل لحظة من رعب أسيره: "بيتر، نسيت أنّ لديك، عائلة أخرى... إخوانك الماسونيين، وسأدمّرهم هم أيضاً... ما لم تساعدني".

بدا بيتر سولومون متخشباً من هول الصدمة، وهو ينظر إلى شاشة الكمبيوتر الموضوع في حجره. قال أخيراً وهو ينظر إليه: "رجاءً، إن خرج هذا الفيلم...".

صحك مالأخ قائلاً: "إن؟ إن خرج؟" وأشار إلى مودم الهاتف الخلوي الموصول بالكمبيوتر، مضيفاً: "أنا موصول بالعالم".

"لن تفعل....".

فكر مالأخ، بل سأفعل، وهو يستمتع برعب سولومون. قال له: "لديك القدرة على إيقافي، وإنقاذ أختك. ولكن عليك إخباري بما تعرف. الكلمة الضائعة مخبّأة في مكان ما، با بيتر. وأنا أعرف أنّ هذه الشبكة تكشف مكانها بالضبط".

نظر بيتر إلى شبكة الرموز مجدداً، ولكن عينيه لم تبوحا بشيء.

"قد يساعد هذا على إلهامك". مدّ مالأخ يده من فوق كتف بيتر وضغط على عدد من أزرار الكمبيوتر. انطلق برنامج بريد إلكتروني على الشاشة، فتصلّب بيتر بوضوح. عرضت السشاشة الآن بريداً إلكترونياً كان مالأخ قد أعدّه في وقت سابق الليلة؛ وهو ملف فيلم موجه إلى لائحة طويلة من وسائل الإعلام الكبرى.

ابتسم قائلاً: "أعتقد أنّ الوقت قد حان للنشر، أليس كذلك؟".

"[7]

همــس مالأخ: "استرخ، بيتر. إنّه ملف كبير، وسيستغرق إرساله بضع دقائق". ثمّ أشار إلى شريط الإرسال:

#### جار إرسال رسالة: تم 2 %

"إن أخبرتني بما تعرف، سأوقف الرسالة، ولن يرى أحد هذا". شحب وجه بيتر بينما راح الشريط يتقدّم.

#### جار إرسال رسالة: تم 4 %

رفع مالأخ الكمبيوتر عن حجر بيتر، ووضعه على أحد المقاعد المجاورة المصنوعة من جلد الخنزير، ثمّ وجّه الشاشة بحيث يتمكّن الرجل من مشاهدة عملية الإرسال. عاد إلى جانب بيتر، ووضع صفحة الرموز على حجره. قال: "استناداً إلى الأسطورة، سيكشف الهرم الماسوني الكلمة الضائعة. وهذه شيفرة الهرم الأخيرة. أظن أنّك تعلم كيف تقرأها".

ألقى مالأخ نظرة على الشاشة.

#### جارِ إرسال رسالة: تم 8 %

حـول نظـره من جديد إلى بيتر. كان سولومون يحدق إليه، وعيناه الرماديتان تلتهبان غضباً.

قال مالأخ في نفسه، اكرهني. كلّما كان الانفعال أقوى، كانت الطاقة التي سنتحرّر عند انتهاء الطقس أعظم.

في لانغلي، ضغطت نولا كاي الهاتف على أذنها، وهي بالكاد قادرة على سماع صوت ساتو بسبب هدير المروحية.

صرخت قائلةً: "قالوا إنه من المستحيل إيقاف إرسال الملف. فإطفاء مزود خدمة الإنترنت ISP محلّي يستغرق ساعة على الأقلّ، وإن كان يستخدم مزوداً لاسلكيًّا، فإنّ إيقاف الإنترنت الأرضي لن يعيق عملية الإرسال على أيّ حال".

في أيامنا، أصبح إيقاف تدفّق المعلومات الرقمية أمراً شبه مستحيل. فوسائل الوصول السي الإنترنت لا تُحصى. فبين الأسلاك، ومواقع الواي – في المزدحمة، وأجهزة المودم الخلوية، وهواتف الأقمار الصناعية، والهواتف الخارقة، والحواسيب الهاتفيّة المجهّزة بالبريد الإلكتروني، كانت الطريقة الوحيدة لعزل تسرّب محتمل للمعلومات تتمثّل في تدمير آلة المصدر.

قالت نولا: "أخرجت صفحة مواصفات المروحية 60-UH الموجودين على متنها، ويبدو أنّكم مجهّزون بمسدّس يعمل على الذبذبة الكهر ومغناطيسية".

أصبحت هذه المسدّسات شائعة لدى وكالات تنفيذ القانون، وتُستخدم أساساً لإيقاف عمليات المطاردة بالسيّارات من مسافة آمنة. فعند إطلاق ذبذبات شديدة التركز من الأشعّة الكهرومغناطيسية، يتمّ عملياً حرق إلكترونيات أيّ جهاز مستهدف؛ سيارات، هواتف خلوية، حواسيب. واستناداً إلى المواصفات الموجودة مع نولا، فإنّ مروحية 00-UH مزوّدة بمغنترون بقوّة ستّة جيغاهيرتز، مشبّت في هيكل المروحية ويسدّد بواسطة الليزر، مع بوق بقوّة

خمسين - د ب - غين يطلق ذبذبة بقوة عشرة جيغاو اط. ولو أُطلقت هذه الذبذبة مباشرة على كمبيوتر محمول، فإنها ستحرق اللوحة وتمحو على الفور القرص الصلب.

رتت عليها ساتو وهي تصرخ بصوت عال: "لن يكون لهذه الأسلحة أي فائدة. فالهدف موجود داخل مبنى حجري، ولا نستطيع رؤيته. هل لديك أي إشارة ما إذا كان الفيلم قد أرسل؟".

نظرت نولا إلى شاشة أخرى، تجري بحثاً متواصلاً عن الأنباء الجديدة حول الماسونيين. أجابت: "ليس بعد، سيّدتي. ولكن إن نُشرٍ، سنعلم في غضون ثوانٍ".

"ابقَي على اتصال". تنهدت ساتو وأغلقت الخطر.

حبس لانغدون أنفاسه بينما هبطت المروحية من السماء باتجاه دائرة دوبونت. نفرآن عدد من المشاة في كلّ اتجاه، بينما هبطت المروحية عبر فتحة بين الأشجار وحطّت بقوة على العشب، جنوب النافورة الشهيرة المؤلّفة من طابقين، والتي صمّمها الرجلان نفسها الذان صمّما نُصب لينكولن.

بعد ثلاثين ثانية، كان لانغدون جالساً في سيّارة ليكسوس رباعية الدفع، تسير بأقصى سرعتها في جادة نيو هامشاير، باتّجاه بيت الهيكل.

كان بيتر سولومون يحاول يائساً التفكير في ما ينبغي له فعله. كلّ ما كان يخطر في باله هـو صور لكاثرين التي تنزف في القبو... وللفيلم الذي شاهده للتوّ. التفت ببطء نحو الشاشة الموضـوعة على المقعد المصنوع من جلد الخنزير، على بعد ياردات عدة منه. كان شريداً الإرسال قد بلغ الثلث تقريباً.

#### جارِ إرسال رسالة: تم 29 %

كان الرجل الموشوم يدور ببطء حول المذبح المربّع، يؤرجح مبخرة مشتعلة وينشد بينه وبين نفسه. تصاعد الدخان الأبيض الكثيف نحو الكوّة في السقف. كانت عينا الرجل متسعتين الآن، وكأنّه في حالة نشوة. حول بيتر نظره إلى السكين القديمة الموضوعة على القماش الحريري الأبيض الذي فُرش على المذبح. لم يكن لدى بيتر سولومون أيّ شكّ في أنه سيموت الليلة في هذا الهيكل. والسؤال يكمن في كيفية الموت. هل سيجد طريقة لإنقاذ أخته وأخويته... أم أنّ موته سيضيع هباءً؟

ألقى نظرة على شبكة الرموز. حين وقعت عيناه عليها للمرة الأولى، أعمته الصدمة... منعت بصره من اختراق غشاء الفوضى... والنظر إلى الحقيقة المخيفة. ولكن الآن، أصبح المعنى الحقيقي لهذه الرموز واضحاً بالنسبة إليه وضوح الشمس. لقد رأى الشبكة تحت ضوء جديد.

عرف بيتر سولومون ما عليه فعله بالضبط.

أخذ نفساً عميقاً، وحدَق إلى القمر من خلال الكوّة في الأعلى. ثمّ بدأ يتكلّم.

جميع الحقائق العظيمة بسيطة.

أدرك مالأخ هذا منذ زمن طويل.

كان الحلّ الذي يشرحه بيتر سولومون الآن جميلاً ونقياً، إلى حدّ أنّ مالأخ كان واثقاً أنّه لا يمكن إلاّ أن يكون حقيقياً. لم يصدّق أنّ حلّ اللغز الأخير للهرم كان أبسط بكثير ممّا تخيّل يوماً.

كانت الكلمة الضائعة أمام عيني.

في لحظة واحدة، اخترق شعاع من النور الساطع غموض التاريخ والأسطورة الذي كان يلسف الكلمة الضائعة. كان الوعد صحيحاً، ذلك أنّ الكلمة الضائعة كانت مكتوبة بالفعل بلغة قديمة وتشتمل على قوة باطنية في كلّ فلسفة، ودين، وعلم عرفه الإنسان يوماً. الخيمياء، علم التنجيم، القبلانية، المسيحية، البوذية، الروزيكروشية، الماسونية، علم الفلك، الفيزياء، العلوم العقلية...

كان مالأخ يقف الآن في القاعة التي تم تلقينه فيها، في أعلى الهرم العظيم للبيت المجيد، يحدق إلى الكنز الذي سعى وراءه كلّ تلك السنوات. أدرك أنّه ما كان ليعد نفسه أفضل مما فعل.

قريبًا أصبح كاملًا.

لقد تمّ العثور على الكلمة الضائعة.

في كالوراما هايتس، وقف عميل السي آي أيه بمفرده بين بحر من النفايات التي أفرغت من الصناديق الموجودة في المرآب.

قال لمحلَّاة ساتو عبر الهاتف: "آنسة كاي؟ كانت فكرة تفتيش نفاياته جيّدة. أظن أنني وجدت شيئاً".

داخل المنزل، كانت كاثرين سولومون تشعر أنها تزداد قوة مع كل لحظة. فالمحلول الذي أعطي لها عبر المصل رفع ضغط دمها وأزال عنها الصداع. كانت ترتاح الآن، جالسة في غرفة الطعام، مع تعليمات واضحة بالبقاء ساكنة. ولكنها شعرت بالتوتر، وازدادت قلقاً ولهفة على أخبار عن أخبها.

أين الجميع؟ لم يكن فريق الطبّ الشرعي التابع للسي آي أيه قد وصل بعد، والعميل الدي بقي هنا لا يزال يفتش المكان. كان بيلامي جالساً معها في غرفة الطعام، يلف البطانية حول جسده، ولكنّه نهض هو الآخر للبحث عن معلومات قد تساعد السي آي أيه على إنقاذ بيتر.

لــم تعد كاثرين قادرة على الجلوس، فنهضت على قدميها مترنّحة، ثمّ مشت ببطء ندو غرفة الجلوس. وجدت بيلامي في المكتب. كان المهندس واقفاً أمام درج مفتوح، ظهره مو. ٩٠٠ إليها، ومشغولاً على ما يبدو بمحتويات الدرج إلى حدّ أنّه لم يشعر بدخولها.

مشت نحوه قائلة: "وارن؟".

انتفض الرجل، واستدار وهو يقفل الدرج بسرعة بوركه. بدت على وجهه آثار الصدمَّ والحزن، وسالت الدموع على خدّيه.

"ما الخطب؟!" ألقت نظرة على الدرج ثمّ سألته: "ما هذا؟".

بدا بيلامي عاجزاً عن الكلام. كان مظهره يوحي أنّه رأى للتو شيئاً تمنّى لو لم يره إطلاقاً.

سألته: "ماذا يوجد في الدرج؟".

نظر إليها بيلامي بعينيه الدَّمعتين للحظات طويلة وكئيبة. أخيراً، تكلَّم: "تساعلنا أنا وأنت، لماذا... لماذا بدا أنّ هذا الرجل يكره عائلتك".

قطّبت كاثرين جبينها. "نعم؟".

"في الواقع..." قطعت الغصمة صوت بيلامي قبل أن يتابع: "وجدت الجواب للتوّ".

في القاعة السواقعة في أعلى بيت الهيكل، وقف الرجل الذي يسمّي نفسه مالأخ أمام المنبخ العظيم، وراح يدلّك بلطف دائرة الجلد الخالية في أعلى رأسه. راح يستعد منشداً: Verbum significatium Verbum omnificum. أصبح المركب الأخير موجوداً أخيراً.

أثمن الكنوز هي غالبًا أبسطها.

فــوق المـــذبح، انبعث الدخان المعطّر من المبخرة. تصاعد الدخان عبر شعاع القمر، مضيئاً قناة متّجهة إلى الأعلى، يمكن لروح محرّرة أن تسافر عبرها بسهولة.

حان الوقت.

أخرج مالأخ القارورة المحتوية على دم بيتر الداكن وفتحها. غمس طرف ريشة الغراب في السائل القرمزي على مرأى من أسيره، ورفعها إلى الدائرة المبجّلة فوق رأسه. توقّف للحظـة... وراح يفكّر كم طال انتظاره لهذه الليلة. أصبح تحوّله العظيم ممكناً أخيراً. حين تكـتب الكلمة الضائعة على عقل رجل، يصبح جاهزاً التلقي قوّة خارقة. ذاك هو الوعد القديم بالمنتول إلى كائن ممجد. حتى اليوم، كان الجنس البشري عاجزاً عن إدراك هذا الوعد، وقد بذل مالأخ ما في وسعه لتبقى الأمور على حالها.

بيد ثابية، وضع مالأخ طرف الريشة على جلده. لم يكن بحاجة إلى مرآة، ولا إلى مساعدة، بل إلى حاسة اللمس وعين عقله وحسب. ببطء ودقة، بدأ يكتب الكلمة الضائعة في المساحة الدائرية (ouroboros) على رأسه.

نظر إليه بيتر سولومون برعب.

حين انتهى مالأخ أغمض عينيه، ووضع الريشة من يده، ثمّ أخرج الهواء من رئتيه تماماً. للمرّة الأولى في حياته، أحسّ بشعور لم يعرفه من قبل.

كاملاً.

أصبحت متّحدًا.

لقد عمل مالأخ لسنوات على جسده، والآن حين اقتربت لحظة تحوّله الأخير، كان يشعر بكلّ خطّ كُتب على جلده. أنا تحقة حقيقية، كاملة وتامة.

قاطع صوت بيتر أفكاره: "أعطيتك ما طلبت، أرسل المساعدة إلى كاثرين وأوقف هذا الملف".

فتح مالأخ عينيه وابتسم: "أنا وأنت لم ننته بعد". النفت إلى المذبح وتناول سكين القربان، ممرّراً إصبعه على النصل الحديدي الأملس. "هذه السكين القديمة تحمل تفويضاً لتستعمل في تضحية بشرية. لقد عرفتها، ألبس كذلك؟".

كانت عينا بيتر سولومون رماديتين كالحجر. قال: "إنّها فريدة، وقد سمعتُ بالأسطورة". "الأسطورة؟ الرواية مذكورة في الكتاب المقدّس. ألا تعنقد بصحتها؟".

اكتفى بيتر بالتحديق إليه.

كان مالأخ قد أنفق ثروة لإيجاد هذه التحفة والحصول عليها. تُعرف هذه السكين باسم سكين النبح، وقد صنعت منذ ثلاثة آلاف عام، من حجر نيزكي حديدي سقط على الأرض. حديد من السماء، كما يسميه الباطنيون الأوائل. وقد تمّ امتلاك هذه السكين في تاريخها المذامل من قبل باباوات، وباطنيين نازيين، وخيميائيين أوروبيين، وجامعي تحف.

لطالما كانت سكين الذبح مبجلة في الطقس الماسوني.

كان وزن النصل بين يدي مالأخ منعشاً، وهو يركع ويستعمل السكين المسنونة حاياً. لقطع الحبال التي تقيّد بيتر بكرسيه المتحرك. سقطت القيود على الأرض.

تألّم بيتر سولومون وهو يحاول تحريك أطرافه المتشنّجة. قال: "لماذا تفعل هذا بي؟ ماذا تظنّ أنّك ستحقّق؟".

أجاب مالأخ: "أنت، من بين كلّ الناس، يجب أن تفهم. فقد درست الطرائق القديمة. أند تعرف أنّ قوة الأسرار تكمن في التضعية... في تحرير روح بشرية من جسدها. هكذا كند، الأمور منذ البداية".

قال بيتر بصوت هزّه الألم والاشمئزاز: "أنت لا تعرف شيئاً عن التضحية".

قال مالأخ في نفسه، ممتاز. ضاعف حقدك، هذا سيجعل الأمور أسهل وحسب.

احتجت معدة مالأخ الفارغة وهو يسير أمام أسيره. "ثمة قوة هائلة في إراقة الم البسري. الجميع فهموا ذلك، من المصريين القدماء، إلى الدرويد السلتيين، والصينيين، والازتيك. ثمة ناحية عجيبة في التضحية البشرية، ولكنّ الإنسان المعاصر أصبح ضعيفًا، أصبح جباناً جداً ليقدم قرابين حقيقية ويعطي الحياة المطلوبة للتحول الروحاني. مع ذلك، فإن النصوص القديمة واضحة. فبتقديم الشيء الأكثر تبجيلاً، يمكن للمرء أن ينال القوة القصوى".

"وهل تعتبرني قرباناً مبجّلا؟".

انفجر مالأخ ضاحكاً بصوت عال: "أنت لم تفهم بعد، أليس كذلك؟".

ألقى عليه بيتر نظرة استغراب.

"هل تعلم لماذا أملك حوض تجريد حسّي في منزلي؟" وضع مالأخ يديه على وركيه وشد جسده المزخرف بدقة، والذي لا يغطّيه سوى إزار عند الوركين. تابع قائلاً: "كنت أتمرزن... أستعدّ... أتحضّر للحظة التي أصبح فيها مجرد عقل... اللحظة التي أتحرر فيها من هذه القشرة الفانية... وأقدّم هذا الجسد الجميل كتضحية. أنا هو الثمين! أنا هو الحمل الأبيض الطاهر!".

فغر بيتر فاه، عاجزاً عن الكلام.

"أجل، بيتر. على المرء أن يقدم أغلى ما لديه، أنقى حماماته البيضاء... أثمن وأغلى قربان لديه. أنست لسست ثميناً بالنسبة إليّ. أنت لست جديراً بالتضحية". حدّق إليه مالأخ وأضاف: "ألا ترى؟ لسست أنت القربان، يا بيتر... بل أنا هو. جسدي أنا هو القربان. أنا الهدية. انظر إليّ. لقد أعددت نفسي لأكون جديراً برحلتي الأخيرة. أنا الهدية!".

ظلُّ بيتر عاجزاً عن الكلام.

قال مالأخ: "يكمن السرّ في كيفية الموت. لقد فهم الماسونيون ذلك". أشار إلى المذبح، ثمّ تابع قائلاً: "أنتم توقّرون الحقائق القديمة، ولكنّكم جبناء. تفهمون قوة التضحية ولكنّكم تبقون على مسافة آمنة من الموت، تؤدّون مسرحيات قتل مزيّقة وطقوس موت بلا دماء. الليلة، سيعرف مذبحكم الرمزي قوته الحقيقية... وهدفه الحقيقي".

بهذه التضحية بالذات، سيحصل مالأخ على رتبته في هرمية الأرواح الشريرة. ففي الظلام والدم تكمن القوة الحقيقية. لقد عرف القدماء ذلك، واختار الخبراء الجوانب التي تتسجم مع طبيعتهم الفردية. أمّا مالأخ، فقد اختار جانبه بحكمة. فالفوضى هي القانون الطبيعي الذي يحكم العالم. اللامبالاة هي محرتك الإنتروبيا. فتور الإنسان كان الأرض الخصبة التي تضع فيها أرواح الظلام بذورها.

لقد خدمتهم، وسيستقبلونني كممجّد.

لم يتحرك بيتر، بل حدّق إلى السكين القديمة التي يمسكها بيده.

قــال مــالأخ: "أنا أفوضك، أنا أضحّي بنفسي بمل، إرادتي. دورك الأخير كان مكتوباً. ستحوّلني. ستحرّرني من جسدي. إمّا أن تفعل ذلك، أو تخسر شقيقتك وأخويتك. ستكون فعلاً بمفردك". صمت ثمّ ابتسم لأسيره قائلاً: "اعتبر هذا عقابك الأخير".

رفع بيتر نظره بببطء وحدّق إلى عيني مالأخ قائلاً: "قتلك؟ عقاب؟ هل تظنّ أنّني سأتردّد؟ لقد قتلت ابني، وأمّى، وعائلتي بأكملها".

انفجر مالأخ قائلاً بقوة أفزعته هو نفسه: "كلاً! أنت مخطئ! أنا لم أقتل عائلتك! أنت فعلت! أنت محلت! أنت من اختار ترك زاكاري في السجن! ومن هناك، تحركت العجلة! أنت قتلت عائلتك، يا بيتر، ولست أنا!".

ابيضت عقد بيتر، واشتدت أصابعه حول السكين بغضب. "أنت لا تعرف شيئاً عن الأسباب التي دفعتني إلى ترك زاكاري في السجن".

ردّ مالأخ: "بل أعرف كلّ شيء! كنت هناك. ادّعيت أنّك تحاول مساعدته. أكنت تحاوى مساعدته دين عرضت عليه الخيار بين الثروة والحكمة؟ هل كنت تحاول مساعدته حين أعطيته إنذاراً للانضمام إلى الماسونيين؟ أيّ أب يخيّر ابنه بين الثروة والحكمة ويتوقّع منه أن يعرف كيف يتصرف! أيّ أب يترك ابنه في سجن عوضاً عن إعادته إلى بيته الآمن!" سار مالأخ، ووقف أمام بيتر، ثمّ ركع ليصبح وجهه الموشوم على بعد إنشات من وجه بيتر، وأضاف: "ولكن، الأهم من كلّ ذلك... أيّ أب ينظر إلى عينيّ ابنه... حتّى بعد كلّ تلا، السنوات... ولا يتعرّف إليه!".

ترددت كلمات مالأخ لبضع ثوان في القاعة الحجرية.

ثمّ عمّ الصمت.

في السكون المفاجئ، بدا وكأنّ بيتر سولومون خرج من الغشية التي انتابته. كان وجهه ينمّ عن ذهول تامّ.

أجل، أبي. هذا أنا. انتظر مالأخ هذه اللحظة سنوات طويلة... لينتقم من الرجل الذي تركه... ليحدق إلى ظلّت مدفونة كلّ نك السنوات. الآن حانت اللحظة، وتكلّم ببطء، وتاق ليرى وزن كلماته يسحق تدريجياً روح بينر سولومون. "يجب أن تكون مسروراً، أبي. فقد عاد ابنك الضال".

كان بيتر سولومون شاحباً كالأموات.

استمتع مالأخ بكل لحظة. "لقد اتخذ والدي القرار بتركي في السجن... وفي تلك اللحظة، تعهدت ألا أسمح له بنبذي مرة أخرى. لم أعد ابنه. زاكاري سولومون لم يعد موجود". فاضت عينا الأب فجأة بدمعتين لامعتين، وشعر مالأخ أنّ هذا أجمل مشهد يراه.

حبس بيتر دموعه، وهو يحتق إلى وجه مالأخ، وكأنَّه يراه للمرّة الأولى.

قال مالأخ: "كلّ ما أراده آمر السجن كان المال، ولكنّك رفضت. ولم يخطر في بالك أن مالي لا يختلف شيئاً عن مالك. فآمر السجن لم يأبه بمن يدفع له، بل كان كلّ همه هو قبض المثن. وحين عرضت عليه مبلغاً محترماً، اختار سجيناً مريضاً بحجمي تقريباً، ثمّ ألبسه ثيابي، وضيربه إلى أن أصبح التعرّف عليه مستحيلاً. الصورة التي رأيتها... والتابوت المختوم الذي دفنته... لم يكونا لي، بل كانا لشخص غريب".

تقلّص وجه بيتر الدامع رعباً وذهو لاً: "ربّاه... زاكاري".

"ليس بعد الأن. حين خرج زاكاري من السجن، كان قد تحول".

فجسده المراهق ووجهه الصبياني تغيّرا جذرياً حين أغرق جسده الشاب بهرمونات النمو والستروييد. حتّى أوتاره الصوتية تبدّلت، محوّلة صوته إلى همس دائم.

زاكاري أصبح أندروس.

أندروس أصبح مالأخ.

والليلة... مالأخ سيصبح أعظم تجسيد على الإطلاق.

في تلك اللحظة في كالوراما هايتس، كانت كاثرين سولومون واقفة أمام درج المكتب المفتوح تنظر إلى مجموعة من مقالات الجرائد القديمة والصور التي لا يمكن وصف صاحبها سوى أنّه مهووس.

قالت وهي تلتفت إلى بيلامي: "لا أفهم. لا شك في أنّ هذا المجنون كان مهووساً بعائلتي، ولكن -".

حثُّها بيلامي قائلاً: "استمرّي..."، ثمّ جلس وآثار الصدمة لا تزال بادية على وجهه.

بحثت كاثرين أكثر بين مقالات الجرائد. كان كلّ منها يتعلّق بعائلة سولومون؛ إنجازات بين ر العديدة، وبحث كاثرين، ومقتل أمّهما إيزابيل الرهيب، وتعاطي زاكاري للمخدّرات، وسحنه، ومقتله العنيف في سجن تركي. كان تركيز هذا الرجل على عائلة سولومون يفوق الخيال، ولكنّ كاثرين لم تدرك بعد السبب.

حينها رأت الصور. كانت الصورة الأولى تُظهر زاكاري واقفاً في مياه فيروزية على شاطئ توزّعت عليه بيوت بيضاء. اليونان؟ افترضت أنّ الصورة التُقطت في الفترة التي كان زاك يتعاطى فيها المخدّرات ويطوف في أوروبا بحرّية. ولكنّ الغريب هو أنّ زاك بدا أفضل صحة من ذاك الصبيّ المتحرّر الذي ظهر في صفحات الجرائد بين متعاطي المخدّرات. بدا في هذه الصورة أكثر لياقة وقوّة، وأكثر نضجاً. لا تذكر كاثرين أنّها رأته يوماً بهذه الصحة.

دفعتها حيرتها إلى التحقّق من تاريخ الطابع على الصورة.

ولكن هذا... مستحيل.

كان التاريخ يرجع إلى عام كامل بعد مقتل زاكاري في السجن.

فجاة، راحت كاثرين تتصفع مجموعة الصور بيأس. كانت كلّها صور لزاكاري سولومون... يكبر تدريجياً. بدت المجموعة وكأنّها قصتة ذاتية مصورة، تسجّل تحوّلاً بطيئاً. ومع تقدّم الصور، رأت كاثرين تغيّراً مفاجئاً وجذرياً. راحت تنظر برعب كيف بدأ جسد زاكاري يتحوّل، وعضلاته تكبر، وملامح وجهه تتغيّر بسبب الاستعمال المكثّف للستروييد، كما هو واضح. بدا وكأنّ كتلة جسده تضاعفت، وزحفت إلى عينيه نظرة ضارية.

لا أعرف هذا الرجل!

لم يكن يشبه على الإطلاق ذكريات كاثرين عن ابن أخيها الشاب.

حين وصلت إلى صورة له يظهر فيها حليق الرأس، شعرت بضعف في ساقيها. ثمّ رأت صورة جسده العاري... مزخرفاً بأول الأوشام.

كان قلبها على وشك التوقف عن الخفقان: "ربّاه...".

هـ تف لانغـ دون: "انعطف إلى اليمين!" كان جالساً في المقعد الخلفي لسيّارة ليكسوس رباعية الدفع، يملي الاتجاهات على عميل السي آي أيه.

انعطف سيمكينز في شارع أس، وقاد السيّارة عبر حيّ سكني بين صفّين من الأشجار. حين اقتربوا من زاوية الشارع السادس عشر، ظهر بيت الهيكل مثل جبل إلى يمينهم.

حدّق سيمكينز إلى المبنى الهائل. بدا وكأن شخصاً ما بنى هرماً على قمّة بانثيون روالا استعد للانعطاف يميناً في الشارع السادس عشر نحو واجهة المبنى.

أمره لانغدون قائلاً: "لا تتعطف! توجّه إلى الأمام! ابقَ في شارع أس!".

أطاعه سيمكينز، وواصل القيادة على طول الجانب الشرقي للمبنى.

قال لانغدون: "عند الشارع الخامس عشر، انعطف يميناً!".

تبع سيمكينز تعليماته، وبعد لحظات، أشار لانغدون إلى طريق غير معبد وغير مرئر، تقريباً يمر عبر الحدائق خلف بيت الهيكل. انعطف سيمكينز وقاد عبر تلك الطريق متجهاً لمى الجهة الخلفية من المبنى.

قال الانغدون، مشيراً إلى السيّارة الوحيدة المركونة بقرب المدخل الخلفي: "انظر! إذّه الها!".

ركن سيمكينز السيّارة وأوقف عمل المحرك. خرج الاثنان بهدوء، واستعدّا للدخول نظر سيمكينز إلى البناء المنليثي (\*) وقال: "قلت إنّ قاعة الهيكل تقع في الأعلى؟".

هي في الواقع كورة".

التفت سيمكينز إلى النغدون وسأله: "لقاعة الهيكل كوّة؟".

نظر إليه لانغدون مستغرباً وأجاب: "بالطبع. فُتحة إلى السماء... فوق المذبح مباشرة".

كانت المروحية التي حطّت عند دائرة دوبونت لا تزال في مكانها تتنظر. جلست ساتو في مقعدها تقضم أظافرها من شدة التوتر، بانتظار أخبار من فريقها. أخيراً، سُمع صوت سيمكينز عبر الجهاز اللاسلكي: "حضرة المديرة؟". أجابت بصوت خشن: "معك ساتو".

<sup>(\*)</sup> المنليثي: له علاقة بالمنليث و هو حجر ضخم مفرد يكون عادة على شكل عمود أو مسلّة.

"نحن ندخل المبنى، ولكن لديّ بعض المعلومات الجديدة من أجلك". "تفضل".

"أخبرني السيّد النغدون اللتو أنّ سقف القاعة التي أوى إليها الهدف على الأرجح فيه كوّة كبيرة جداً".

فكّرت ساتو في المعلومات لبضع ثوانٍ ثمّ قالت: "فهمت. شكراً لك".

أقفل سيمكينز الجهاز.

بصقت ساتو جزء ظفر من فمها والتفتت إلى الطيّار قائلة: "أقلع".

## الغطل 121

مثل أيّ أب فقد ابنه، غالباً ما تخيّل بيتر سولومون لو أنّ ابنه ظلّ حيًّا كم سيكون عمره الآن... وكيف سيكون شكله... وما كان ليصبح عليه.

الآن حصل على الأجوبة.

فهذا المخلوق الهائل الموشوم الموجود أمامه بدأ حياته مولوداً صغيراً غالياً... طالا جميلاً في مكتب بيتر ... وتعلم قول أولى جميلاً في مكتب بيتر ... وتعلم قول أولى كلماته. وفكرة أن ينبع الشر من طفل بريء يعيش في أحضان عائلة محبة تبقى إحدى مفارقات الروح البشرية. لقد أُجبر بيتر باكراً على تقبّل فكرة معذّبة. فعلى الرغم من أن دخه هو الذي يجري في عروق ابنه، إلا أنّ القلب الذي يضخّ ذاك الدم كان قلب ابنه وحده. بنه قلب فريد ... وكأنه اختير بعشوائية من الكون.

ابني... قتل أمّى، وصديقي روبرت لانغدون، وربّما أختي.

قال له ابنه: "هل أنت قوي بما يكفي؟" وألقى نظرة على السكين التي يمسكها بيتر بد. د. "هل يمكنك إنهاء ما بدأته قبل سنوات؟".

"بني..."، بالكاد تعرف سولومون على صوته. "أنا... أنا أحببتك".

"حاولت قتلي مرتين. تركتني في السجن، وأطلقت علي الرصاص على جسر زاك. الآن، أنه عملك!".

للحَظة، شعر سولومون وكأنّه يطوف خارج جسده. لم يعد يعرف نفسه. كانت يده مبتورة، ورأسه أصلع تماماً، يرتدي مئزراً أسود اللون، ويجلس في كرسي متحرك، ممسكاً سكيناً قديمة.

صرخ الرجل مجدداً: "أنه عملك!"، وتموجت الأوشام التي تكسو صدره العاري. "قتلي هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ كاثرين... الطريقة الوحيدة لإنقاذ أخويتك!".

تحوّل نظر سولومون إلى الشاشة والمودم الخلوي الموضوعين على الكرسي.

جارِ إرسال رسالة: ثمّ 92 %

لــم يعــد قادراً على أن يبعد عن ذهنه صور كاثرين النازفة حتّى الموت... أو إخوانه الماسونيين.

همــس الرجل: "لا يزال أمامك وقت. أنت تعرف أنّه الحلّ الوحيد. خلّصني من قشرتي الفانية".

قال سولومون: "أرجوك، لا تفعل هذا...".

همس الرجل قائلاً: "أنت فعلت هذا! أنت أجبرت ابنك على القيام بخيار مستحيل! هل تذكر تلك الله الأبد. ولكنني عدت، يا أبي... والله الله الأبد. ولكنني عدت، يا أبي... والله حان دورك للاختيار. زاكاري أم كاثرين؟ أيهما تختار؟ هل تقتل ابنك لإنقاذ شقيقتك؟ هل تقلل ابنك لإنقاذ أخويتك؟ بلادك؟ أم تنتظر حتى يفوت الأوان؟ حتى تموت كاثرين... ويُنه سر الفيلم... حتى تضطر إلى عيش بقية حياتك وأنت تعلم أنه كان بإمكانك إيقاف تلك المأسى. الوقت يداهمك. أنت تعرف ما ينبغي لك فعله".

انفطر قلب بيتر. قال في نفسه، أنت لست زاكاري، زاكاري مات منذ زمن طويل. أيًّا تكن... ومن حيثما أتيت... أنت لست منّي. ومع أنّ بيتر سولومون لم يصدّق هذا الكلام، إلاّ أنّه أدرك أنّ عليه القيام بخيار.

كان الوقت يداهمه.

#### اعثر على السلّم الكبير!

اندفع روبرت لانغدون عبر الأروقة المظلمة، يشق طريقه نحو وسط المبنى. مشى تورنر سيمكينز في أعقابه، كما توقع لانغدون، وجد نفسه في قاعة المبنى المركزية.

بدت القاعة المركزية التي ارتفعت فيها ثمانية أعمدة دورية من الغرانيت الأخضر وكأنها ضريح هجين، يوناني-روماني-مصري، بتماثيلها الرخامية السوداء، وشمعداناتها، وصلبانها التيتونية، والميداليات التي تصور طائر الفينيق ذا الرأسين، وحاملات المصابيح التي تصور رأس هرمس.

استدار لانغدون، وراح يجري نحو السلم الرخامي الشاهق عند الطرف المقابل للقاعة. همس وهمسا يسصعدان بسسرعة وهدوء قدر الإمكان: "هذا الدرج يؤدّي مباشرة إلى قاعة الهيكل".

عند أوّل منبسط للسلم، وجد لانغدون نفسه وجها لوجه مع تمثال نصفي برونزي للماسوني البارز ألبرت بايك، مع نقش لجملته الشهيرة: ما فعلناه لأنفسنا وحسب يموت معنا؛ وما فعلناه للآخرين وللعالم لا يفنى.

شــعر مالأخ بتغيّر محسوس في جو قاعة الهيكل، وكأنّ كلّ الإحباط والألم اللذين أحسّ بهما بيتر سولومون يغليان الآن على السطح... ويتركّزان على مالأخ مثل شعاع من الليزر.

أجل... حان الوقت.

كان بيتر سولومون قد نهض من كرسيه المتحرك ليقف أمام المذبح، حاملاً السكين. حثّه مالأخ قائلاً: "أنقذ كاثرين"، وجذبه نحو المذبح، ثمّ تراجع وتمدّد على الكفن الأبيض، الذي أعدّه. "افعل ما ينبغي لك فعله".

تقدّم بيتر إلى الأمام وكأنّه يسير في كابوس.

تمدّد مالأخ تماماً على ظهره، وحدّق من خلال الكوّة إلى القمر الشّتائي. يكمن السرّ في كيفية الموت. لا يمكن لهذه اللحظة أن تكون أكثر كمالاً. بعد أن تزيّنت بالكلمة الضائعة عبر العصور، أهب نفسي بيد أبي اليسرى.

أخذ مالأخ نفساً عميقاً.

استقبليني، أيّتها الأرواح الشريرة، لأنّ هذا الجسد الذي أقدّمه البيك هو جسدي.

كان بيتر سولومون يقف فوق مالأخ وهو يرتجف. لمعت عيناه بدموع اليأس، والتردّ، والألم. نظر مررة أخيرة إلى المودم والكمبيوتر.

همس ما لأخ: "قم بالخيار. حررني من جسدي. هذه مشيئة الله. هذه مشيئتك". ما د ذراعيه إلى جانبيه، وقوس صدره إلى الأمام، عارضاً طائر الفينيق الرائع ذا الرأسين، ساعنى على خلع الجسد الذي يغلف روحي.

بدا وكأن عيني بيتر المغرورقتين بالدموع تحدّقان عبر مالأخ، من دون أن ترياه.

همس مالأخ: "لقد قتلت أمك! قتلت روبرت لانغدون! وأنا أقتل أختك! وأدمر أخويتا ،ا افعل ما ينبغي لك فعله!".

تقلَّ ص وجه بينر سولومون، وتحوّل إلى قناع من الحزن والندم. أرجع رأسه إلى الخلف، وأطلق صرخة ألم مدوّية وهو يرفع السكين.

وصل روبرت لانغدون والعميل سيمكينز وهما يلهثان إلى باب قاعة الهيكل مع انطلاق صرخة مدوية من الداخل. كان ذاك صوت بيتر سولومون. لانغدون واثق من ذلك.

كانت الصرخة التي أطلقها بيتر صرخة رجل يُحتضر.

لقد تأخرت!

تجاهل الانغدون وجود سيمكينز، وأمسك بقبضتي الباب وفتحه. المشهد الفظيع الذي ظهر أمامه أكد أسوأ مخاوفه. هناك، في وسط القاعة خفيفة الإضاءة، رأى رجلاً حليق الرأس واقفاً أمام المذبح الأعظم. كان يرتدي مئزراً أسود، ويمسك بيده نصلاً كبيراً.

قَــبل أن يأتي لانغدون بأيّ حركة، كان الرجل يخفض السكين نحو الجسد الممدّد على المذبح.

كان مالأخ قد أغمض عينيه.

جميل جدا، كامل جداً.

كان نصل سكين الذبح القديم قد لمع في ضوء القمر وهو يرتفع فوقه، كما تصاعد دخان البخور فوقه، يعد الطريق لروحه التي ستتحرر قريباً. ظلّت صرخة الألم والبأس الوحيدة التي أطلقها قاتله تتردد في المكان المبجل مع انخفاض السكين.

أنا ملطِّخ بدم القربان البشري ودموع الأب.

استعد ما لأخ للتأثير العظيم. لقد حانت لحظة تحوله.

الغريب أنه لم يشعر بأيّ ألم.

شــعر بارتجاج هائل وعميق يهز جسده ويصم أننيه. بدأت القاعة تهتز ، وتوهج ضوء أبيض ساطع من فوقه. أخذت السماء تهدر.

فأدرك مالأخ أنّ الأمر حدث.

تماماً كما خطط له.

لا يذكر لانغدون كيف هُرع إلى المذبح حين ظهرت المروحية في الأعلى. ولا يذكر كيف اندفع بيديه الممدودتين... نحو الرجل المتشح بالسواد... في محاولة يائسة لإبعاده قبل أن يغمد سكينه للمرة الثانية.

اصطدم جسداهما، ورأى لانغدون ضوءاً ساطعاً يتسلّل من الكوّة وينير المذبح. توقّع رؤيسة جسد بيتر سولومون الدامي على المذبح، ولكنّ الصدر العاري الذي أناره الضوء لم يكن دامياً على الإطلاق... بل مكسوًّا بالأوشام. كانت السكين المكسورة ملقاة بقربه، بعد أن ارتطمت على ما يبدو بحجر المذبح عوضاً عن جسده.

حين وقع هو وصاحب المئزر الأسود على الأرض، رأى لانغدون الضمادة التي تلفُّ طرف ذراع الرجل اليمني، وأدرك أنّه اصطدم للتوّ ببيتر سولومون.

مــع سقوط الرجلين على الأرض، سطعت أضواء المروحية الكاشفة من الأعلى. حلّقت المروحية على علو منخفض، وكادت أجزاؤها السفلية تلامس السطح الزجاجي.

استدار في مقدّمة المروحية مدفع غريب الشكل، وصوّب فوّهته إلى الأسفل عبر السزجاج. تسلّل شعاع الليزر الأحمر من خلال الكوّة وتراقص على الأرض، باتّجاه لانغدون وسولومون مباشرة.

کلاً!

ولكن لم يتم إطلاق النار من الأعلى... بل طغى على المكان صوت هدير المروحية وحسب.

لـم يـشعر لانغدون سوى بموجة غريبة من الطاقة اخترقت خلاياه. سمع خلف رأسه، على الكرسي المصنوع من جلد الخنزير، هسهسة غريبة صادرة عن الكمبيوتر المحمول.

استدار في الوقت المناسب ليرى الشاشة تنطفئ فجأة. لسوء الحظّ، كانت الرسالة الأخيرة التي، رآها واصحة.

# جارِ إرسال رسالة: تم 100 %

ارتفع! اللعنة! ارتفع!

ضاعف الطيّار سرعة دوّارات المروحية، محاولاً منع أجزائها السفلية من ملامسة الكوّة السزجاجية الكبيرة. كان يعلم أنّ قوّة الرفع المنطلقة من الدوّارات نحر الأسفل والبالغة سنّة آلاف باوند كانت أساساً تمارس على الزجاج ضغطاً هائلاً. لسوء الحضّ، راح انحدار الهرم تحت المروحية يطرح الضغط بفاعلية إلى الجوانب، مانعاً إيّاه من الارتفاع كما ينبغي.

ارتفع! الآن!

رفع مقدّمة المروحية، محاولاً التحليق بعيداً، ولكنّ القائم الأيسر ارتطم بوسط الزجاج. لم يستغرق الأمر سوى لحظة واحدة، ولكنّها كانت كافية.

تحطّمت الكوّة الهائلة التي تعلو قاعة الهيكل، وتساقطت في دوّامة من الزجاج والرياح... مرسلة تيّاراً من الشظايا المسنّنة التي راحت تنهمر على أرض القاعة.

النجوم تتساقط من السماء.

حــدق مــالأخ إلـــى النور الأبيض الجميل، ورأى وشاحاً من الجواهر البرّاقة يرفرف نحوه... مسرعاً... وكأنّه يجري لتكفينه بروعته.

فجأة، شعر بالألم.

ألم في كلّ مكان.

ألَّم كَاو، حارق، ممزق. سكاكين حادة كالشفر تخترق جلده الأملس، صدره، وعنقه، وساقيه، ووجهه. تـصلّب جسده دفعة واحدة وانكمش. صرخ فمه الذي فاض بالدماء ألماً أخرجه من نشوته. تحول النور الأبيض الذي شع فوقه، ليرى مكانه فجأة مروحية داكنة. وراحت شفراتها الهادرة ترسل رياحاً باردة إلى قاعة الهيكل، اخترقت عظام مالأخ، وبعثرت دخان البخور في أرجاء القاعة.

الـــتفت مالأخ، ورأى سكين الذبح مكسورة وملقاةً على مقربة منه، على مذبح الغرانيت الذي كان مكسوًا بطبقة من حطام الزجاج. حتى بعد كلّ ما فعلته به... تفادى بيتر سولومون السكين. رفض اراقة دمي.

رفع مالأخ رأسه وحدق إلى جسده برعب. كان ينبغي لتلك التحفة الحية أن تكون قربانه العظيم. ولكنه الآن أشبه بالأسمال البالية. كان جسده مضرّجاً بالدماء... فيما برزت منه شظايا كبيرة من الزجاج في جميع الاتّجاهات.

أعــاد مــالأخ رأسه ببطء، واستلقى مجدّداً على سطح المذبح، ثمّ حدّق إلى الأعلى عبر فُتحة السقف. كانت المروحية قد اختفت الآن، وحلّ مكانها قمر شتائي صامت. تمدّد مالأخ و هو يلهث مذهو لاً... وحده تماماً على المذبح الأعظم.

يكمن السر في كيفية الموت.

أبرك مالأخ أن الأمور لم تحدث كما ينبغي. ما من ضوء ساطع، ما من استقبال رائع، بل مجرد ظللم وألم مبرح، حتى في عينيه. لم يكن قادراً على رؤية شيء، ولكنه شعر بحركة من حوله. سمع أصواتاً... أصواتاً بشرية... واستغرب حين أدرك أنّ أحدها هو صوت روبرت لانغدون. كيف نلك؟

كان لانغدون يكرّر قائلاً: "إنّها بخير. كاثرين بخير، يا بيتر. أختك على ما يرام". فكّر مالأخ، كلّر، كاثرين ماتت. لا بدّ من أنّها ماتت.

لم يعد مالأخ قادراً على الرؤية، ولم يعرف ما إذا كانت عيناه مفتوحتين أم مغمضتين، ولكنّه سمع المروحية تحلّق بعيداً. حلّ هدوء مفاجئ في قاعة الهيكل. شعر مالأخ أنّ ايقاعات، الأرض الهادئة تضطرب... وكأنّ أمواج المحيط الطبيعية تهتاج بفعل عاصفة قادمة.

الفوضى من النظام.

سمع أصواتاً غير مألوفة تصرخ الآن، تتحتث بإلحاح مع لانغدون عن الكمبيوتر وملف، الفيديو. عرف مالأخ، لقد فات الأوان. وقع الضرر. في هذه اللحظة، ينتشر الفيلم كالنار في الهشيم في كلّ بقعة من العالم المصدوم، ليدمر مستقبل الأخوية. أولئك الأشخاص الأكثر قدر، على نشر الحكمة ينبغي أن يُدمروا. فجهل الجنس البشري هو الذي ساعد الفوضى على النمو. وغياب النور على الأرض هو ما غذى الظلام الذي ينتظر مالأخ.

لقد قمتُ بإنجاز ات عظيمة، وقريبًا سيتمّ استقبالي كملك.

شــعر مالأخ أنّ شخصاً واحداً اقترب منه بهدوء. عرف من يكون. اشتمّ رائحة الزيوت الطقسية التي فرك بها جسد أبيه الحليق.

همس بيتر سولومون في أذنه: "لا أدري ما إذا كنت تسمعني، ولكنني أريدك أن تعرف شيئاً". وضع إصبعاً على البقعة المبجّلة على رأس مالأخ وقال: "ما كتبته هنا..."، صمت ثمّ تابع: "هذه ليست الكلمة الضائعة".

قال مالأخ في نفسه، بل على العكس. لقد أقنعتني بذلك من دون أدنى شك.

استناداً إلى الأسطورة، كانت الكلمة الضائعة مكتوبة بلغة قديمة وسرية إلى حد أن الإنسان نسسي كيف يقرأها. تلك اللغة الغامضة كانت، كما كشف بيتر، أقدم لغة على وجه الأرض.

لغة الرموز.

في لغة الرموز، ثمّة رمز واحد يسود عليها جميعاً. فهذا الرمز الأقدم والأكثر عالمبة يستمج جميع النقاليد القديمة في صورة واحدة تمثّل تتوير سيّد الشمس المصري، انتصار ساد الخيمياء، حكمة حجر الفيلسوف، نقاء الوردة الروزيكروشية، الكلّ، هيمنة الشمس التنجيميا، وحتّى العين المطلّعة على كلّ شيء التي تعلو الهرم غير المكتمل.

الدائرة ذات النقطة. رمز المصدر. مصدر جميع الأشياء.

هذا ما قالم بيتر قبل لحظات. شك مالأخ في البداية، ولكنّه نظر ثانية إلى الشبكا، وأدرك أن الهرم يشير مباشرة إلى رمز الدائرة ذات النقطة. قال في نفسه وهو يتذكّر الأسطورة، الهرم الماسوني هو خريطة، تشير الي الكلمة الضائعة. يبدو أنّ أباه كان يقول الحقيقة في النهاية.

جميع الحقائق العظيمة بسيطة.

الكلمة الضائعة لم تكن كلمة... بل كانت رمزاً.

هكذا أسرع مالأخ ورسم الرمز العظيم للدائرة ذات النقطة على رأسه. شعر في أثناء ذلك بموجة من القوة والرضى. تحفقي وقرباني أصبحا تامين. كانت قوى الظلام بانتظاره الآن. سيكافأ على عمله. كانت تلك لحظة مجده...

مع ذلك، وفي اللحظة الأخيرة، مُني بفشل ذريع.

كان بيتر لا يزال واقفاً خلفه الآن، يقول كلاماً لم يتخيله مالأخ: "لقد كذبت عليك، فأند، لم تترك لي الخيار. لو كشفت لك الكلمة الضائعة الحقيقية، لما صدّقتني، ولما فهمت".

الكلمة الضائعة ليست... الدائرة ذات النقطة؟

قال بيتر: "قي الحقيقة، الكلمة الضائعة معروفة لدى الجميع... ولكنّ قلّة منهم يدركونها".

ترتبت الكلمات في ذهن مالأخ.

قسال بيتر: "ستبقى غير مكتمل". ووضع راحته بلطف على رأس مالأخ. ثمّ تابع قائلاً: "عملك لم يكتمل بعد. ولكن أينما ذهبت، اعرف أمراً واحداً... لقد كنت محبوباً".

لسبب ما، شعر مالأخ أنّ لمسة أبيه اللطيفة أحرقته مثل محفّز قويّ سبّب تفاعلاً كيميائياً داخــل جسده. ومن دون سابق إنذار، أحسّ بموجة من الطاقة الدافئة تجتاح قشرته الجسدية، وكأنّ كلّ خلية في جسده تنوب.

في لحظة واحدة، تبخر كلّ ألمه الدنيوي.

التحوّل. إنه يحدث.

أنــــا أنظر البي نفسي من الأعلى، جسد دام وممزّق على منبح مبجّل من الغرانيت. أبي يركع خلفي، ممسكًا رأسي الميت بيده المتبقية.

أشعر بموجة من الغضب... والحيرة.

هذه ليست لحظة تعاطف... بل لحظة انتقام، وتحوّل... مع ذلك، لا يزال أبي يرفض الخضوع، يرفض تأدية دوره، يرفض تنفيس ألمه وغضبه بغرز نصل السكين في قلبي. أنا عالق هنا، أطوف... مقيّداً بقشرتي الدنيوية.

يمرّر أبي بلطف كفّه النّاعمة على وجهي الإغماض عيني المطفأتين. أشعر أنّ القيد يتحرّر. يظهر حولي وشاح خافق، يزداد كثافة ويطغى على النور، يحجب العالم عن نظري. فجاة يتسارع الزمن، وأقع في هاوية أكثر ظلاماً ممّا تخيّلت يوماً. هنا، في الفراغ، أسمع، همساً... أشعر بقوّة تتجمّع. تزداد قوّة، تتصاعد بوتيرة مخيفة، وتحيط بي. مخيفة وقوية،

لست وحدي هنا.

مظلمة ومتسلطة.

هـذا انتـصاري، اسـتقبالي العظيم. مع ذلك، ولسبب ما، لا يملأني الفرح، بل خوف الامتناه.

لًا يشبه ما توقّعته اطلاقًا.

القوة تهتز الآن، تدور حولي بقوة آمرة، تهدّد بتمزيقي. فجأة، ومن دون سابق انذار، يتجمّع الظلام مثل وحش أسطوري عظيم، ويجأر أمامي.

أنا أواجه جميع الأرواح المظلمة التي سبقتني.

أنا أصرخ مذعوراً... فيما يبتلعني الظلام.

# الغطل 123

في الكاندرائية الوطنية، أحسّ العميد غالواي بتغيّر غريب في الهواء. لم يكن واثقاً من السبب، ولكنّه شعر وكأنّه ظل ثقيل تبخّر ... وكأنّ وزناً ارتفع... بعيداً وقريباً في آن.

كان يجلس وحده أمام مكتبه، غارقاً في أفكاره. لم يكن واثقاً كم مرّ من الوقت قبل أن يرنّ هاتفه. كان المنتصل وارن بيلامي.

قال أخوه الماسوني: "بيتر حيّ، وصلتني الأخبار للتوّ. أعرف أنّك ترغب بالاطمئنان فوراً. سيكون بخير".

تنهّد غالواي قائلاً: "الحمد لله، أين هو؟".

أصــغى غالــواي إلى بيلامي وهو يروي له الأحداث الغريبة التي وقعت بعد مغادرته ، كلية الكاتدرائية.

"ولكن هل الجميع بخير؟".

أجاب بيلامي: "أجل، يستردون عافيتهم. مع ذلك، ثمّة أمر واحد". وصمت.

"نعم؟".

"الهرم الماسوني... أظن أنّ لانغدون فكُّك الشيفرة".

ابتسم غالواي. نوعاً ما، لم يفاجأ. سأله: "أخبرني، هل عرف لانغدون ما إذا كان الهرم قد حافظ على وعده؟ وهل كشف السرّ الذي ذُكِر في الأسطورة؟".

"لا أعرف بعد".

فكر غالواي، سيفعل. "أنت تحتاج إلى الراحة".

"وكذلك أنت".

كلَّ، أنا أحتاج إلى الصلاة.

حين فُتح باب المصعد، كانت كلّ أنوار قاعة الهيكل ساطعة.

كانت كاثرين سولومون لا تزال تشعر بالضعف في ساقيها وهي تسرع إلى الداخل للسرؤية أخيها. كان هواء القاعة الضخمة بارداً وعابقاً برائحة البخور، والمشهد الذي رأته جعلها تقف في مكانها مصدومة.

وسط تلك القاعة الرائعة، وعلى مذبح حجري منخفض، استلقت جثّة موشومة دامية، مزتقتها شظايا الزجاج المحطّم. في الأعلى، رأت ثقباً كبيراً في السقف مفتوحاً نحو السماء.

ربّاه. أشاحت كاثرين بنظرها على الفور، وراحت عيناها تبحثان عن بيتر. وجدت شقيقها جالساً في الجهة الأخرى من القاعة، يهتم به عنصر طبّي وهو يتحدّث مع لانغدوز، والمديرة ساتو. نادته كاثرين وهي تجري نحوه: "بيتر! بيتر!".

نظر اليها شقيقها، وبدت الراحة على وجهه. وقف على الفور، ومشى نحوها. كان يرتدي قميصاً أبيض بسيطاً وسروالاً داكناً، وهي ملابس أحضرها له شخص ما على الأرجع، من مكتبه في الأسفل. كانت ذراعه اليمنى ملفوفة برباط، فبدا عناقهما غريباً، ولكن كاثرين بالكاد لاحظت ذلك. فقد غلّفتها راحة مألوفة، كالعادة، منذ طفولتها، حين يعانقها أخوها الأكبر بحنان.

ضما بعضهما بصمت.

أخيراً، همست كاثرين: "هل أنت بخير؟ أعني... حقًّا؟" أفلتته، ونظرت إلى الرباط الذي حلّ محل يده اليمني. فاضت مقلتاها بالدموع مجدّداً وقالت: "أنا... آسفة جداً".

هز بيتر كتفيه وكأن الأمر ليس بذي أهمية. "جسد فانٍ. الأجساد لا تدوم إلى الأبد. المهم أنَّك بخير".

مــزَقها صــبر بيتر على مُصابه، ونكرها بكلّ الأسباب التي تنفعها لحبّه. مررت يدها على رأسه، وشعرت برباطهما العائلي الذي لا ينفصم... الدم الواحد الذي يجري في عروقهما.

أدركت بحزن أنّ ثمّة فرداً ثالثاً من عائلة سولومون في القاعة الليلة. جذبت نظرها الجثّة الممددة على المذبح، فارتعدت بكلّ كيانها، محاولة طرد الصور التي رأتها من ذهنها.

أشاحت بنظرها، وراحت عيناها تبحثان عن روبرت لانغدون. وجدت في عينيه تعاطفاً عميقاً وملحوظاً، وكأنّه عرف بالضبط ما تفكّر فيه. بيتر يعلم. تملّكها شعور بدائي من الراحة والتعاطف واليأس. أحسّت أنّ جسد أخيها بدأ يرتجف مثل طفل صغير، لم يسبق لها أن رأته هكذا في حياتها.

همست له: "أخرجه من داخلك، لا بأس. أخرجه وحسب".

تضاعف ارتجاف بيتر.

احتصنته مجدّداً، وراحت تربّت على رأسه قائلةً: "بيتر، لطالما كنت الأقوى... لطالما كسنت موجوداً إلى جانبي. ولكنّني الآن موجودة إلى جانبك. لا بأس، أنا هنا". شدّت كاثرين رأسه بلطف إلى كتفها... وانهار بيتر سولومون العظيم باكياً بين ذراعيها.

ابتعدت المديرة ساتو لتلقّي مكالمة هاتفية.

كانت المكالمة من نولا كاي، وكانت أخبار ها جيّدة، على عكس أحداث الليلة.

قالت لها، وقد بدا في صوتها الأمل: "ما من إشارات على انتشار الفيلم سيّدتي. أنا واثقة أنّنا كنّا لنرى شيئاً الآن. يبدو أنّك نجحت في احتوائه".

فكرت ساتو، شكرًا لك، نولا. ألقت نظرة على الكمبيوتر المحمول الذي رآه لانغدون يُتمّ إرسال الملف. أتصلت في الوقت المناسب.

بناءً على اقتراح نولا، قام العميل الذي يفتش المنزل بالبحث في صناديق القمامة، واكتشف علبة مودم خلوي تمّ شراؤها حديثاً. بالحصول على رقمه بالضبط، تمكّنت نولا من تحويل السناقلات الملائمة، وعرض النطاق الترددي، وشبكات الخدمة، لعزل عقدة الدخول المحتملة للحاسوب؛ محول صغير عند تقاطع الشارع السادس عشر وشارع كوركوران، على بعد ثلاثة مبان من الهيكل.

نقلت نولا المعلومات بسرعة إلى ساتو في المروحية. عند الاقتراب من بيت الهيكل، حلّق الطيّار على علو منخفض وأطلق على العقدة تيّاراً من الأشعّة الكهرومغناطيسية، فعطّاً على أينام إرسال الملف.

قالت ساتو: "أحسنت عملاً الليلة. اخلدي الآن إلى النوم، أنت تستحقين ذلك".

"شكراً، سيدتى". ترددت نولا.

"هل من شيء آخر؟".

طـــال صمت نولا لحظة أخرى، وبدا أنّها تفكّر في ما إذا كان يجدر بها التحدّث أم لا. أخيراً، قالت: "لا شيء لا يمكنه الانتظار حتّى الصباح، سيّدتي. طابت ليلتك".

في صمت حمّام أنيق يقع في الطابق الأرضي من بيت الهيكل، فتح روبرت لانغدون الماء الساخن في المغسلة ورمق نفسه في المرآة. حتّى في الضوء الخافت، بدا كما يشعر... منهكاً للغابة.

عادت حقيبته إلى كتفه، ولكنّها أصبحت أقلّ وزناً... خالية إلا من أغراضه الشخصية وملاحظات المحاضرة المغضنة. فما كان منه إلا أن ضحك. فزيارته للعاصمة من أجل إلقاء محاضرة كانت متعبة أكثر مما توقع.

مع ذلك، كان لانغدون ممتنًا لكثير من الأشياء.

بيتر لا يزال على قيد الحياة.

وقد تم احتواء الفيلم.

راح يغسل وجهه بالماء الدافئ، ويشعر تدريجيًّا أنّه يعود إلى الحياة. لا يزال كلّ شيء ضبابياً، ولكن الأدرينالين أخذ يزول أخيراً من جسده... وشعر أنّه يعود إلى طبيعته. بعد تجفيف يديه، نظر إلى ساعة ميكى ماوس.

يا الله، الوقت متأخر.

خرج لانغدون من الحمّام وشق طريقه بمحاذاة جدار قاعة الشرف المقوس؛ وهو عبارة عن رواق جميل، صنفت فيه صور ماسونيين بارزين... بمن فيهم رؤساء جمهورية للولايات المستحدة، ومحسنون، ورجال بارزون، وغيرهم من أصحاب النفوذ في أميركا. وقف أمام لوحة زيتية لهاري ترومان وحاول أن يتخيّل الرجل وهو يمر بالطقوس والدراسات المطلوبة ليصبح ماسونياً.

ثمة عالم خفيّ خلف العالم الذي نراه كلّنا. بالنسبة البينا جميعاً.

تناهى إليه صوت آت من القاعة: "أين اختفيت؟".

التفت لانغدون.

كانت كاثرين. لقد مرّت بأحداث رهيبة الليلة، ومع ذلك بدت فجأة متألّقة... وأكثر شباباً نوعاً ما.

رسم لانغدون ابتسامة متعبة على شفتيه وسألها: "كيف حاله؟".

اقتربت منه كاثرين وقبّلته بدفء قائلةً: "كيف أعبر لك عن شكري على ما فعلت؟".

ضحك قائلاً: "تعرفين أنّني لم أفعل شيئاً، أليس كذلك؟".

ضمته طويلاً ثمّ قالت: "بيتر سيكون بخير..."، ثمّ أفانته ونظرت إلى عينيه، قبل أن تابع: "كما أنّه أخبرني للتو أمراً لا يُصدق... أمراً رائعاً". ارتجف صوتها من شدة الحماسة وهي تقول: "أودّ الذهاب لرؤيته بنفسي. سأعود قريباً".

"ماذا؟ إلى أين تذهبين؟".

"لن أتأخر. الآن، يريد بيتر التحدّث إليك... على انفراد. ينتظرك في المكتبة".

"هل قال لماذا؟".

ضحكت كاثرين وهزت رأسها مجيبة: "أنت تعرف بيتر وأسراره".

"ولكن-".

"أراك عمّا قريب".

ثمّ ذهبت.

تنهد لانغدون متعباً. شعر أنه أخذ كفايته من الأسرار الليلة. بالطبع، بقيت أسئلة من دون أجوبة، كالهرم الماسوني والكلمة الضائعة، ولكنه أحس أنّ هذه الأجوبة، إن كاندن موجودة، فهي ليست له. هو ليس ماسونياً.

حــشد ما بقي له من طاقة، وتوجّه إلى المكتبة الماسونية. حين وصل، كان بيتر جالساً بمفرده أمام طاولة وضع عليها الهرم الحجري.

"روبرت؟" ابتسم بيتر ولوّح إليه قائلاً: "هل لي بكلمة من فضلك؟".

ابتسم لانغدون مجيباً: "أجل، أسمعك أيّها الضائع".

### الغطل 126

كانت مكتبة بيت الهيكل هي أكبر مكتبة عامة في العاصمة. تزخر رفوفها بعد من الكتب يفوق مليون مجلّد، بما في ذلك نسخة نادرة من Ahiman Rezon، مجلّد بما في ذلك، تُعرَضُ في المكتبة مجوهرات ماسونية ثمينة، تحف طقسية، وحتى مجلّد نادر طبعه بينجامين فرانكلين يدوياً.

ولكنّ الكنز المفضّل لدى روبرت لا يلاحظه سوى قلَّة من الأشخاص.

الخداع البصري.

فقد أراه سولومون منذ زمن طويل أنه من نقطة معيّنة، تشكّل طاولة المطالعة والمصباح الذهبي خدعة بصرية لا يمكن إخطاؤها... هرماً ذا قمّة ذهبية. قال سولومون إنّه اعتبر تلك الخدعة دائماً وسيلة صامتة للتذكير أنّ أسرار الماسونية واضحة للعيان ويمكن لأي كان رؤيتها من المنظور الصحيح.

ولكن الأسرار الماسونية تمثّلت الليلة بكل وضوح. جلس لانغدون أمام المعلم المبجّل بيتر سولومون والهرم الماسوني.

ابتسم بيتر قائلاً: "الكلمة التي أشرت إليها يا روبرت ليست أسطورة، بل هي حقيقة". نظر لانغدون عبر الطاولة، ثمّ تكلّم أخيراً: "ولكن... لا أفهم. كيف يمكن ذلك؟". "ما الذي يصعب تقبّله في ذلك؟".

الفكرة برمتها! هذا ما أراد الانغدون قوله وهو يبحث في عيني صديقه القديم عن شيء من المنطق. "هل تعني أنّك تعتقد أنّ الكلمة الضائعة حقيقية... وأنّ لها قوّة فعلية؟".

قال بيتر: "قوة هائلة. لديها القوة على تحويل الجنس البشري من خلال كشف الأسرار القديمة".

تحدّاه النغدون قائلاً: "كلمة؟ بيتر، لا يمكنني التصديق أنّ كلمة-".

قال بيتر بهدوء: "ستصدق".

حدّق إليه لانغدون بصمت.

وقف سولومون وراح يسير حول الطاولة وهو يتابع قائلاً: "كما تعلم، تمّ التوقّع منذ زمن بعيد أن يأتي يوم تُكتشف فيه الكلمة الضائعة من جديد... ويستعيد فيه البشر قوتها المنسية".

تذكّر الانغدون محاضرة بيتر عن انتهاء العالم. فمع أنّ كثيراً من الناس يفسرون كلمة apocalypse على أنّها النهاية المدمّرة للعالم، إلاّ أنّ الكلمة تعني حرفياً الكشف، الذي توقّع

القدماء أن يكون كشفاً لحكمة عظيمة. عصر التنوير الآتي. مع ذلك، لم يستطع لانغدون أن يتخيّل حدوث تغيير بهذا الحجم بفعل... كلمة.

أشار بينر إلى الهرم الحجري الذي كان موضوعاً على الطاولة قرب حجر القدة الذهبي. قال: "الهرم الماسوني، الرمز الأسطوري المجزاً، ينتصب الليلة موحداً... وتامًا". رفع القمّة الذهبية بوقار ووضعها على سطح الهرم. سُمعت طقطقة خفيفة حين استقرات القطعة الذهبية الثقيلة في مكانها.

"الليلة، يا صديقي، فعلت ما لم يفعله أحد قبلك. لقد جمعت جزءي الهرم الماسوني، وفكت جميع رموزه، وفي النهاية، كشفت... هذا.".

أخرج سولومون قصاصة الورق ووضعها على الطاولة. تعرف لانغدون على شبدَ السرموز التي أعيد ترتيبها بواسطة الطراز ثمانية مربّع فرانكلين. كان قد تفحصها قليلاً في قاعة الهيكل.

قال بيتر: "أودّ أن أعرف ما إذا كنت تستطيع قراءة هذه الرموز. ففي النهاية، أنت الخبير". رمق النغدون الشبكة.

البيت المجيد، الدائرة ذات النقطة، هرم، سلّم...

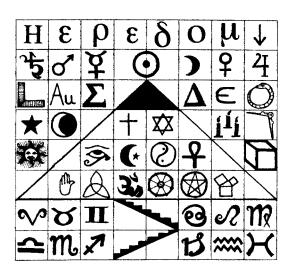

تنهد لانغدون قائلاً: "في الواقع، بيتر، كما ترى على الأرجح، هذا مخطّط تصويري مجازي. من الواضح أنّ لغته رمزية ومجازية، وليست حرفية".

ضحك سولومون قائلا: "اسأل عالم رموز سؤالاً بسيطاً... حسناً، أخبرني بما تراه".

هل يرغب بيتر حقًا في سماع ذلك؟ سحب لانغدون قصاصة الورق نحوه وقال: "في الواقع، نظرت اليها من قبل، وببساطة، أرى أنّ هذه الشبكة هي صورة... للسماء والأرض".

رفع بيتر حاجبيه، وبدا أنّه متفاجئ: "حقًّا؟".

"بالتأكيد. في أعلى الصورة، لدينا كلمة Heredom، أي البيت المجيد، والتي أفسرها على أنها... السماء".

"حسناً".

"والسهم الموجّه إلى الأسفل بعد كلمة Heredom يشير إلى أنّ بقية المخطّط تكمن في العالم الواقع تحت السماء... ألا وهو ... الأرض". نظر لانغدون إلى أسفل الشبكة، ثمّ تابع قائلاً: "يمثّل الصفّان السفليان، الواقعان تحت الهرم، الأرض نفسها، العالم الأكثر انخفاضاً. وتحتوي هذه العوالم السفلية على الرموز التنجيمية القديمة الاثني عشر، التي تمثّل معتقد أولى الأرواح البشرية التي نظرت إلى السماء ورأت الدليل في حركة النجوم والكواكب".

-جر سولومون كرسيه إلى مسافة أقرب وتفحّص الشبكة قائلاً: "حسناً، وماذا بعد؟".

تأبع لانغدون قائلاً: "على أساس من علم التنجيم، يرتفع الهرم العظيم من الأرض... ويستمخ في السماء... الرمز القديم للحكمة الضائعة. ويمتلئ بالفلسفات والديانات العظيمة في التاريخ... مصرية، فيثاغورية، بوذية، هندوسية، إسلامية، يهودية مسيحية، إلى آخره... تتّجه جميعها إلى الأعلى، وتمتزج معاً، متّجهة عبر البوابة التحويلية للهرم... بحيث تندمج أخيراً في فلسفة بشرية واحدة وموحدة". صمت قليلاً ثمّ تابع: "وعي كوني واحد... رؤية عالمية مشتركة شه... ممثّلة بالرمز القديم الذي يطوف فوق القمّة".

قال بيتر: "الدائرة ذات النقطة. رمز كوني للإله".

"صحيح. فعبر التاريخ، شكّلت النقطة دات الدائرة كلّ شيء بالنسبة إلى كلّ الشعوب، فهي سيد الشمس رع، والذهب الخيميائي، والعين المطّلعة على كلّ شيء، نقطة التفرد قبل الانفجار الكبير، ال-".

"المهندس الأعظم للكون".

هز لانغدون رأسه موافقاً، وشعر أن تلك هي الحجّة نفسها التي استخدمها بيتر في قاعة الهيكل للترويج لفكرة كون الدائرة ذات النقطة هي الكلمة الضائعة.

سأله بيتر: "وأخيراً؟ ماذا عن السلم؟".

نظر لانغدون إلى صورة السلّم تحت الهرم. "بيتر، أنا واثق أنّك تعرف مثل أيّ كان، أنّ هـذا السلّم يرمز إلى السلّم اللولبي الماسوني... الذي يقود إلى الأعلى، من ظلام الأرض إلى السنور... مثل العمود الفقري البشري الذي يربط جسد الإنسان الفاني بعقله الباقي". صمت ثمّ أضاف: "أمّا بالنسبة إلى بقية الرموز، فيبدو أنّها مزيج من السماوي، والماسوني، والعلمي، التي تدعم جميعها الأسرار القديمة".

حـك سـولومون ذقـنه وقال: "تفسير جميل، بروفيسور. أنا أوافق بالطبع على أن هذه الـشبكة يمكن قراءتها بشكل مجازي، ولكن..."، ولمعت عيناه بغموض وهو يتابع قائلاً: "هذه المجموعة من الرموز تحكي قصنة أخرى أيضاً، قصنة تكشف أكثر من ذلك بكثير".

"حقًا؟".

بدأ سولومون يسير مجدداً حول الطاولة: "قبل قليل، حين كنت في قاعة الهيكل، وظننت أنني على وشك الموت، نظرت إلى هذه الشبكة، ونظرت إلى ما وراء الصورة المجازية، إلى قلب ما توحيه تلك الرموز". صمت، ثمّ استدار فجأة إلى لانغدون وقال: "هذه الشبكة تكشف بالضبط الموقع الذي دُفنت فيه الكلمة الضائعة".

"عفواً؟" تململ النغدون في مقعده، وخاف فجأة أن تكون الصدمة التي تلقّاها بيتر هذه الليلة قد سببت له إرباكاً ذهنياً.

"روبرت، لقد وصف في الأسطورة الهرم الماسوني على أنّه خريطة، خريطة تقيقة جداً، تُرشد السشخص الجدير إلى الموقع السري للكلمة الضائعة". ربّت سولومون على شبكة الرموز الموضوعة أمام لانغدون وقال: "أنا أوكّد لك أنّ هذه الرموز هي، كما ورد في الأسطورة بالضبط... خريطة. إنّها مخطّط دقيق يكشف بالضبط مكان السلّم الذي يؤدّي إلى الكلمة الضائعة".

ضحك لانغدون بانزعاج، وقال بحذر: "حتّى لو صدّقت أسطورة الهرم الماسوني، لا يمكن لهذه الرموز أن تكون خريطة. انظر إليها، لا تشبه الخريطة بشيء".

ابتسم سولومون قائلاً: "في بعض الأحيان، لا يحتاج الأمر سوى إلى تغيير بسيط في المنظور لرؤية شيء مألوف في ضوء جديد تماماً".

نظر النغدون مجدداً، ولكنَّه لم ير شيئاً.

قال بيتر: "سأسالك سؤالاً. حين يضع الماسونيون حجر الأساس، هل تعرف لماذا يضعونه في الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى؟".

"بالتأكيد، لأنّ الـزاوية الشمالية الشرقية تتلقّى أولى أشعات الشمس في الصباح. وهذا يرمز إلى قوّة الهندسة المعمارية في الخروج من الأرض إلى النور".

قال بيتر: "صحيح. إذاً، يجدر بك ربّما النظر إلى هناك لرؤية أشعّة النور الأولى". وأشار إلى الشبكة متابعاً: "إلى الزاوية الشمالية الشرقية".

نظر لانغدون من جديد إلى الشبكة، مركزاً على الزاوية اليمنى العلوية أو الشمالية الشرقية. كان الرمز الظاهر في تلك الخانة هو ↓.

قال لانغدون محاولاً أن يفهم وجهة نظر بيتر: "سهم يشير إلى الأسفل، أي... تحت البيت المجيد".

"كلاً، روبرت. ليس *تحت.* فكّر قليلاً. هذه الشبكة ليست متاهة مجازية، بل هي خريطة. وعلى الخريطة، فإنّ السهم الذي يشير إلى *الأسفل* يعنى–".

هتف لانغدون مذهو لا: "الجنوب".

أجاب بيتر، وهو يبتسم بحماسة: "بالضبط! إلى الجنوب مباشرةً! على الخريطة، الأسفل هو الجنوب. كما أنّ كلمة البيت المجيد على الخريطة ليست تعبيراً مجازياً يرمز إلى السماء، بل هو اسم موقع جغرافي".

"بيت الهيكل؟ هل تعني أن هذه الخريطة تشير إلى... جنوب هذا المبنى مباشرةً؟". قال سولومون وهو يضحك: "سبحان الله! اتضحت الصورة أخيراً".

تأمّــل لانغدون الشبكة وقال: "ولكن، بيتر... حتّى إن كنت على حقّ، جنوب هذا المبنى قد يكون أيّ مكان على خطّ يفوق طوله أربعة وعشرين ألف ميل".

"كلّ ، روبرت. أنت تتجاهل الأسطورة التي ذُكر فيها أنّ الكلمة الضائعة مدفونة في واشنطن. وهذا يجعل الخطّ أقصر بكثير، أضف إلى أنّ الأسطورة تُبيّن أيضاً أنّ حجراً كبير وضع على مدخل السلّم... وأنّ هذا الحجر نُقشت عليه رسالة بلغة قديمة... كعلامة ليجدها الشخص الجدير".

كان التغدون يواجه صعوبة في أخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ، ومع أنّه لم يكز، يعرف العاصمة جيّداً ليتصور ما يمكن أن يوجد جنوب موقعه مباشرة، إلا أنّه كان واثقاً مز، عدم وجود حجر ضخم منقوش فوق سلّم مدفون في أعماق الأرض.

قال بيتر: "الرسالة المنقوشة على الحجر موجودة أمام أعيننا". وأشار إلى الصف الثالث من الشبكة. "هذا هو النقش، يا روبرت! لقد حللت الأحجية!".

تفحص لانغدون الرموز السبعة من دون أن يفهم.



حلاتها؟ لم يكن لدى لانغدون أيّ فكرة عن معنى هذه الرموز السبعة، وكان واثناً أنها ليست منقوشة في أيّ مكان من عاصمة بلاده... لا سيّما على حجر ضخم فوان سلّم.

قال: "بيتر، لا أفهم كيف يكشف ذلك أيّ شيء. أنا لا أعرف بوجود حجر في العاصمة نُقشت عليه هذه... الرسالة".

ربّت سولومون على كتفه قائلاً: "لقد مررت بقربه ولم ترَه. جميعنا فعلنا. إنّه واضح للعيان، شأنه شأن الأسرار نفسها. وحين رأيت هذه الرموز السبعة الليلة، أدركت على الفور أنّ الأسطورة حقيقية. الكلمة الضائعة مدفونة في العاصمة... وهي موجودة فعلاً أسفل سلّم طويل مخبّأ تحت حجر ضخم منقوش".

عقدت المفاجأة لسان لانغدون.

"روبرت، أظن أنَّك اكتسبت الليلة حقّ معرفة الحقيقة".

حدق لانغدون إلى بيتر، محاولاً فهم ما سمعه للتوّ. "هل ستخبرني بالمكان الذي دُفنت فعه الكلمة الضائعة؟".

قال سولومون مبتسماً: "كلاّ، بل سأريك إيّاه".

بعد خمس دقائق، كان لانغدون يثبت حزام الأمان حوله في المقعد الخلفي لسيّارة الإسكالاد، قرب بيتر سولومون. جلس سيمكينز أمام المقود، بينما اقتربت ساتو منهم عبالله المرآب.

قالت المديرة وهي تشعل سيجارتها: "سيّد سولومون؟ قمت النوّ بالاتصال الذي طلبته". سألها بيتر عبر النافذة المفتوحة: "وماذا حدث؟".

"أمرتهم بالسماح لك بالدخول، لوقت قصير".

أشكراً لك".

تفحصته ساتو، وبدا عليها الفضول. قالت: "أرى طلبك غريباً جداً".

هز ً سولومون كتفيه بغموض.

تركته ساتو، والتقت حول السيّارة نحو نافذة لانغدون، ثمّ طرقت عليها بعقد أصابعها. فتح لاتغدون النافذة.

قالت من دون أيّ دفء في صوتها: "بروفيسور، مساعدتك الليلة، وإن تمّت على مضض، ساهمت في نجاحنا... ولهذا، أنا أشكرك". أخذت نفساً طويلاً من سيجارتها ونفثت الدخان جانباً، ثمّ أضافت: "ولكن، أود إعطاعك نصيحة صغيرة. في المرّة التالية التي تخبرك فيها مديرة ذات مركز رفيع في السي آي أيه أنّها تواجه أزمة أمن وطني..."، لمعت عيناها وهي تتابع: "اترك الهراء في كامبريدج".

فــتح لانغــدون فمـــه ليتكلّم، ولكنّ المديرة إينوي ساتو كانت قد استدارت متوجّهة ندر المروحية التي تتنظرها.

نظر سيمكينز إلى الخلف بوجه خال من التعبير وقال: "هل أنتما جاهزان أيها السيدان؟". قال سولومون: "لحظة واحدة". وأخرج قطعة قماش داكنة مطوية أعطاها إلى لانغدور، قائلاً: "روبرت، أريدك أن تضع هذه قبل أن نذهب إلى أيّ مكان".

نظر لانغدون إلى القماشة في حيرة من أمره. كانت من المخمل الأسود. فردها، وأدرك أنها عصابة ماسونية للعينين تُستعمل تقليدياً في مراسم دخول الدرجة الأولى. ما الذي يجري بحق الله؟

قال بيتر: "أفضل ألا ترى إلى أين نذهب".

النفت النغدون إلى بيتر وقال: "تريد أن تأخذني معصوب العينين؟".

ابتسم بيتر قائلاً: "بما أنّ السرّ يخصني، عليك أن تطبّق قواعدي".

### الغطل 127

كــان النسيم بارداً خارج مركز السي آي أيه في لانغلي. راحت نولا كاي ترتجف وهي تتبع مسؤول أمان الأنظمة، ريك باريش، عبر الباحة المركزية للوكالة في ضوء القمر.

الى أين يأخذني ريك؟

كُلُن قد تلم الحسواء أزمة الفيلم الماسوني، بفضل الله، ولكنّ نولا ظلّت تشعر بعدم الارتلاح. فالملف المحجوب الموجود في القسم الخاص لمدير السي آي أيه ظلّ لغزاً، وكان هذا الأمر يلزعجها. هي وساتو ستتحدّثان في الأمر صباحاً، وكانت تحتاج إلى جميع المعلومات. أخيراً، اتصلت بريك باريش وطلبت مساعدته.

والآن، فيما هي تتبع ريك إلى مكان مجهول في الخارج، لم تتمكن من إبعاد الجمل الغربية عن ذاكرتها.

مكان سرّي تحت الأرض حيث... مكان ما في العاصمة واشنطن، كان العنوان... واكتشف باباً قديماً يؤدّي إلى... يحذّر أنّ محتوى الهرم يشتمل على مخاطر... تفكيك هذا الر مز المجزاً المنقوش لكشف...

قال باريش وهما يمشيان: "أنا وأنت متفقان على أنّ القرصان الذي وضع عنكبوت هذه الكلمات المفتاحية كان يبحث بالتأكيد عن معلومات حول الهرم الماسوني".

قالت نو لا في نفسها، هذا واضح.

"ولكن يبدو أنّ القرصان واجه عقبة في اللغز الماسوني لم يتوقعها".

"ماذا تعنى؟".

"نــولا، أنــت تعرفين كيف أنّ مدير السي آي أيه يرعى منتدى مناقشة داخلي لموظفي الوكالة ليتشاركوا أفكارهم حول موضوعات شتّى؟".

"بالطبع". فالمنتديات توفّر لموظفي الوكالة مكاناً آمناً للتحدّث عبر الشبكة عن مختلف الموضوعات ومنح المدير نافذة يطلّ منها على موظفيه.

"منــتديات المدير محفوظة في قسمه الخاص، ولكن، كي يتمكّن الموظفون من دخولها، وصعت خارج جدار النار السري الخاص بالمدير".

سألته وهما ينعطفان عند زاوية كافيتيريا الوكالة: "ما الذي تعنيه؟".

"باختصار..." أشار عبر الظلام قائلاً: "هذا".

نظرت نولا إلى الأعلى. فقد ارتفعت أمامهما في الساحة منحوتة معدنية ضخمة راحت تلمع في ضوء القمر.

في وكالة تضم أكثر من خمسمئة تحفة فنية أصلية، تُعتبر هذه المنحوتة، التي تحمل اسم كريبتوس، أكثرها شهرة. كريبتوس، التي تعني باليونانية "مخباً" كانت من صنع فنان أميركي، يدعى جايمس سانبورن، وقد تحولت إلى أسطورة هنا في السي آي أيه.

ت تألّف المنحوتة من لوح نحاسي هائل على شكل 3، و صُعت على طرفها وكأنها حائه. معدني مقوس. نُقش على سطحها الواسع ألفا حرف تقريباً... مرتبة في شيفرة محيّرة. وكأن هذا الأمر لم يكن غامضاً بما يكفي، فقد تمت إحاطة المنحوتة بمنحوتات أخرى عديدة؛ ألوائ من الغرانيت موضوعة بزوايا غريبة، وردة فرجار، حجر مغنطيسي، وحتى رسالة مكتوبا بشيفرة مورس تشير إلى "ذاكرة نيّرة" و "قوى الظلام". ويعتقد معظم الهواة أنّ هذه القطع هي مفاتيح تكشف كيفية تفكيك شيفرة المنحوتة.

كريبتوس هي فن ... ولكنّها أيضاً لغز .

هكذا أصبحت محاولة تفكيك السرّ المشفّر مصدر هوس لعلماء الرموز داخل وخارج السبي آي أيه. أخيراً، ومنذ بضع سنوات، تمّ كشف جزء من الشيفرة، وتحوّلت إلى أنباء وطنية. ومع أنّ معظم شيفرة كريبتوس ظلّت غير محلولة حتّى اليوم، إلاّ أنّ الأجزاء التي فككت كانت غريبة إلى حدّ أنّها جعلت المنحوتة تبدو أكثر غموضاً. فقد أشارت إلى مواقع سرية تحت الأرض، وأبواب تؤدّي إلى قبور قديمة، وخطوط طول وعرض...

كانت نولا لا تزال تذكر أجزاءً من الشيفرة المفكّكة: جُمعت المعلومات ونُقلت إلى مكان مجهول تحت الأرض... استعملوا حقل الأرض المغلطيسي...

لـم تكتـرث نو لا أبداً بالمحنوتة أو بما إذا فُككت شيفرتها تماماً. ولكن في هذه اللحظة، أرادت أجوبة. "لماذا تريني كريبتوس؟".

ابت سم لها باريش بنظرة ذات معنى وأخرج الورقة المثنية من جيبه. "انظري، هذا هو النص المحجوب الخامض الذي كنت مشغولة به. عثرت على النص الكامل".

أجفلت نــولا مــن شــدة المفاجــأة وقالــت: "هل اخترقت القسم السرّي الخاصّ بالمدير؟".

أعطاها الصفحة قائلاً: "كلاً، هذا ما كنت أعنيه. ألقي عليها نظرة".

تـناولت نولا الصفحة وفتحتها. حين رأت المعلومات الرأسية المعتادة الخاصة بالوكالة في أعلى الصفحة، أمالت رأسها متفاجئة.

لم تكن هذه الوثيقة سرية على الاطلاق.

مجلس المناقشة الخاص بالموظفين: كريبتوس تخزين مضغوط: الخيط # 2456282.5 لاحظت نولا أنها تنظر إلى سلسلة من الأحاديث التي ضُغطت في صفحة واحدة من أجل تخزينها على نحو أكثر فاعلية.

قال ريك: "وثيقتك ليست سوى ثرثرة مليئة بالهُراء حول كريبتوس".

تفحّصت نولا الوثيقة إلى أن رأت جملة تحتوي على مجموعة مألوفة من الكلمات المفتاحية.

# جيم، تفيد المنحوتة أنه نُقل إلى مكان سرّي مدر المرق المرق المرق المرق المرق المرق المرق المراق المر

شرح لها ريك قائلاً: "هذا النص مأخوذ من منتدى كربيتوس على الشبكة التابع للمدير. المنتدى موجود منذ سنوات، وهو يحتوي على آلاف الجمل".

تابعت نولا جولتها على الصفحة نحو الأسفل إلى أن رأت جملة أخرى تحتوي على كلمات مفتاحية.

مع أن مارك يقول إن عناوين الشيفرة تشير إلى مكان ما في العاصمة واشنطن، كان العنوان الذي استعمله مخطئاً بدرجة واحدة؛ كريتوس يشير أساساً إلى نفسه.

اقترب باريش من التمثال ومرر كفّه فوق بحر الأحرف المنقوشة. "لا تزال معظم أجزاء هذه الشيفرة غامضة، ولا يزال كثير من الناس يعتقدون أنّ الرسالة مرتبطة بأسرار ماسونية قديمة".

تذكّرت نولا الآن إشاعات عن علاقة بين كريبتوس والماسونية، غير أنّها فضلت تجاهل تلك الفورة الجنونية. ولكن، حين نظرت إلى مختلف أجزاء المنحوتة المرتبة في الساحة، أدركت أنّها شيفرة مجزّأة، رمز مجزّأ، تماماً كالهرم الماسوني.

غربيب.

للحظّة، رأت نولا أن كريبتوس يشبه هرماً ماسونياً حديثاً، شيفرة من عدّة أجزاء، مصنوعة من معددة، لكلّ منها دوره. سألته قائلة: "هل تظن أن كريبتوس والهرم الماسوني يخفيان السر نفسه؟".

ألقى باريش على كريبتوس نظرة محبطة وأجاب: "من يدري؟ أشك في أننا سنعرف يوماً الرسالة كاملة. هذا ما لم يقنع أحدهم المدير بفتح خزنته ليلقي نظرة على الحلّ".

هزت نولا رأسها موافقة. بدأت تتنكّر كلّ شيء الآن. فحين وُضعت منحوتة كريبتوس، وصلت مع ظرف مختوم يحتوي على تفكيك كامل لشيفرات المنحوتة. وتمّ ائتمان مدير السي، أي أيه، ويليام ويبستر، على الحلّ المختوم، فوضعه في خزنة مكتبه. ويُزعم أنّ الوثيقة لا تزال هناك، بعد أن انتقلت من مدير إلى آخر على مرّ السنوات.

والغريب أنّ تفكير نو لا في ويليام ويبستر حفّز ذاكرتها، معيداً اليها جزءاً آخر من نصر كريبتوس المفكّك:

### إنه مدفون هناك في مكان ما. من يعرف مكانه بالضبط؟ فقط ww.

مع أنّ أحداً لا يعرف ماذا دُفن هناك بالضبط، إلا أنّ معظم الأشخاص ظنّوا أنّ الحرفين لله لله لله يسشيران إلى ويليام ويبستر. كانت نولا قد سمعت مرّة إشاعة تغيد أنّ الحرفين يشيران في الواقع إلى شخص يُدعى ويليام ويستون، وهو عالم لاهوت ينتمي إلى الجمعية الملكية، مع أنّها لم تتكبّد يوماً عناء التفكير في الموضوع.

راح ريك يتكلم مجدداً. قال: "علي الإقرار أنني لست خبيراً بالفنّ، ولكنني أظن أنّ هذا السرجل المدعو سانبورن هو عبقري حقيقي. فقد كنت ألقي نظرة للتو على مشروع المسلاط السيريلي الذي قام به. وهو يضيء أحرفاً روسية ضخمة من وثيقة للكي جي بي عن التحكّ بالعقل. مخيف".

لم تكن نو لا تصغي إليه، بل كانت تتفحّص الصفحة التي وجدت فيها جملة مفتاحية ثالثة في فقرة أخرى.

صحيح، ذاك القسم بأكمله مأخوذ حرفياً من يوميات عالم آثار شهير، يروي اللحظة التي نقب فيها واكتشف باباً قديماً يؤدي إلى قبر توت عنخ آمون.

كانت نولا تعرف أنّ عالم الآثار المذكور هو في الواقع عالم الآثار المصري الشهير هاورد كارتر. والفقرة التالية ذكرته بالاسم.

راجعت للتو بقية ملاحظات كارتر الميدانية على السبكة، ويبدو أنه عثر على لوح طيني يحذر أن الهرم يشتمل على مخاطر اكل من يقلق سلام الفرعون. لعنة! هل ينبغي لنا القلق؟ © لعنة! هل ينبغي لنا القلق؟ ©

عبست نولا قائلةً: "ريك، بالله عليك، هذه الإشارة الغبية إلى الهرم ليست صحيحة حتى. في توت عنخ آمون لم يكن مدفوناً في هرم، بل في وادي الملوك. ألا يشاهد علماء الكتابان المشفرة قناة ديسكوفيري؟".

هز باریش کتفیه.

في تلك اللحظة، رأت نولا الجملة المفتاحية الأخيرة.

يا شباب، أنتم تعرفون أنني لست من أصحاب نظرية المؤامرة. ولكن يجدر بجيم ودايف تفكيك هذا الرمز المجزراً المنقوش لكشف سرة الأخير قبل أن ينتهي العالم عام 2012... إلى اللقاء.

قال باريش: "على أيّ حال، خطر لي أنّك قد تودّين الاطّلاع على منتدى كريبتوس قبل النّهام مدير السي آي أيه أنّه يخبّئ وثائق سرية عن أسطورة ماسونية قديمة. ففي الواقع، أشكّ في أن يكون لدى رجل واسع النفوذ كمدير السي آي أيه الوقت لهذا النوع من الأمور".

تخيلت نولا الفيلم الماسوني والصور التي يعرضها لجميع الرجال النافذين المشاركيز في طقوس قديمة. لو أنّ ريك يعرف...

أدركت في النهاية أنّه مهما تكن الرسالة التي قد تكشفها التحفة كريبتوس في النهاية، لا بدّ من أن تكون ذات معان باطنية. حدّقت إلى التحفة الفنية اللامعة، تلك الشيفرة ثلاثية الأبداد التي تقف بصمت في قلب أهم وكالات المخابرات في البلاد، وتساءلت ما إذا كانت ستكشف يوماً سرّها الأخير.

في طريق العودة مع ريك إلى الداخل، ابتسمت نولا. الله مدفون هناك في مكان ما.

# الغطل 128

هذا جنون.

لــم يــستطع روبرت لانغدون رؤية شيء بعينيه المعصوبتين في أثناء رحلة الإسكالاد جنوباً في الشوارع الخالية. جلس بيتر سولومون صامتاً على المقعد المجاور.

السي أين يأخذني؟ كان فضول النغدون مزيجاً من التساؤل والخوف، وراح خياله يعمل بسرعة وهو يحاول بيأس جمع أجزاء الأحجية. لم يتخلَّ بيتر عن زعمه. الكلمة الضائعة؟ مدفونة عند أسفل سلم مخبًا بحجر كبير منقوش؟ بدا كلّ ذلك مستحبلاً.

كان النقش المزعوم لا يزال عالقاً في ذاكرة لانغدون... ولكنّ الأحرف السبعة ظلّت بلا معنى بالنسبة إليه.



زاوية النجّار: رمز الصدق والحقيقة.

الحرفان Au: الاختصار العلمي لعنصر الذهب.

سيغما: وهو حرف S اليوناني، الرمز الرياضي لمجموع كلّ الأجزاء.

الهرم: الرمز المصري للإنسان الذي يصبعد إلى السماء.

دلتا: الحرف اليوناني D، وهو الرمز الرياضي للتغبير.

الزئبق: كما صوّره أقدم الرموز الخيميائية.

الأوروبورس: رمز الكلية والوحدانية.

ظــل ســولومون مصراً على أن هذه الرموز السبعة كانت *رسالة.* ولكن، لو كان هذا صحيحاً، فإن لانغدون لا يعرف إطلاقاً كيفية قراءة هذه الرسالة.

أبطـــأت سيّارة الإسكالاد من سرعتها فجأة وانعطفت بحدّة إلى اليمين، وكأنّها تسير في طــريق خـــاصّ. انتــصب لانغدون محاولاً أن يصغي إلى أيّ إشارة تدل على مكانه. كانوا يــسيرون منذ أقلّ من عشر دقائق، ومع أنّ لانغدون حاول أن يتبع الاتّجاهات بذهنه، إلاّ أنّه ضاع بسرعة. وكلّ ما يعرفه، هو أنّهم يعودون الآن إلى بيت الهيكل.

توقُّفت سيَّارة الإسكالاد، وسمع لانغدون النافذة تُفتح.

أعلن السائق قائلاً: "العميل سيمكينز من السي آي أيه. أظن أنَّك تنتظرنا".

رد صوت عسكري حادة: "أجل، سيّدي. لقد اتصلت المديرة ساتو مسبقاً. انتظر لحظة بينما أفتح حاجز الأمان".

أصغي الانغدون بارتباك متعاظم، وقد شعر أنّه يدخل قاعدة عسكرية. حين بدأت السيّار السيّار السيّار مجتداً، على طريق معبد وأملس على نحو غير اعتيادي، النفت نحو سولومون من دوز، أن يراه وسأله: "أين نحن، بيتر؟".

قال بيتر بجنية: "لا ترفع العصابة عن عينيك".

واصلت السيارة طريقها لمسافة قصيرة، ثمّ توقّفت من جديد. أوقف سيمكينز عمل، المحرق. سمع مزيداً من الأصوات العسكرية. كان أحدهم يطلب من سيمكينز بطاقة الهوية. ترجّل العميل وتحدّث مع الرجال بصوت منخفض.

فُتح باب الاتغدون فجأة، وساعدته يدان قويتان على الترجّل من السيّارة. كان الجور باردا وعاصفاً.

وقف سولومون قربه وقال: "روبرت، دع العميل سيمكينز يصطحبك إلى الداخل".

سمع المتغدون صوت مفاتيح تحتك بقفل... ثمّ تناهى إلى مسامعه صرير باب معدني ثقيل يُفت تعدد وكانه حديث الله عدني تقيل المعدني وكأنه حاجز قديم الله أين يُختونني بحق الله؟! اقتاد سيمكينز الانغدون ندو الباب المعدني. توقّفا عند المدخل الله الأمام مباشرة بروفيسور ".

عمر المسمت فجاة. مكان خال تماماً. بدا من رائحة الهواء في الداخل أنه كان نظيفاً ومعقّماً.

أحاط سيمكينز وسولومون بلانغدون الآن، وقاداه عبر رواق تردّد فيه وقع أقدامه، شعر أنّ الأرض التي يسير عليها حجرية.

أغلق الباب المعدني خلفهم محدثاً صوتاً قوياً، فأجفل لاتغدون. أقفل الباب. كان لانغدون يتعرق تحت عصابة عينيه. كل ما أراده هو نزعها.

توقَّفُوا عن السير.

أفلت سيمكينز ذراع لانغدون، وسُمعت سلسلة من الرنّات الإلكترونية، تبعتها جلبة غير متوقّعة أمامهم، تخيّل لانغدون أنّها تصدر من باب يُفتح آلياً.

قال سيمكينز: "سيّد سولومون، تابع الطريق مع السيّد الانغدون بمفردكما. سأنتظركما هنا. خذ مصباحي".

قال سولومون: "شكراً لك. لن نتأخر".

مصىباح؟! راح قلب لانغدون ينبض بعنف.

أمسك بيتر بذراع لانغدون واقتاده إلى الأمام قائلاً: "تعالَ معي، روبرت".

عبرا معاً ببطء عتبة أخرى وأُغلق الباب خلفهما. توقف بيتر وسأله: "هل من خطب ما؟". شــعر النغـدون فجـاة بالغث يان وانعدام التوازن: "أعتقد أنني أريد نزع هذه العصاب، وحسب".

"ليس بعد، نحن على وشك الوصول".

"الوصول إلى أين؟" شعر الانغدون بثقل متعاظم في معدته.

"كما قلت لك، سأخذك لرؤية السلّم المؤدّي إلى الكلمة الضائعة".

"بيتر هذا ليس مضحكاً!".

"ليس من المقصود أن يكون كذلك. المقصود منه هو فتح عقلك، روبرت. المقصود منه هو تذكيرك أنّ هذا العالم يحتوي على أسرار لم يقع نظرك، حتّى أنت، عليها. وقبل أن نسير خطوة أخرى، أريد منك شيئاً. أريدك أن تصتق... ولو للحظة واحدة... أن تصتق ما ورا في الأسطورة. أريدك أن تصدق أنّك على وشك النظر إلى سلّم لولبي يهبط مئات الأقدام نحو أعظم كنوز البشر الضائعة".

شــعر الاتغــدون بالدوار. أراد حقًا تصديق صديقه العزيز، ولكنّه لم يستطع. "ألا يزال، بعيداً؟" كانت العصابة المخملية مبلّلة بالعرق.

"كلاً. بضع خطوات وحسب، في الواقع. سنعبر باباً أخيراً. سأفتحه الآن".

أفلته سولومون للحظة، وفي أثناء ذلك، ترنّح لانغدون وشعر بالدوار. مدّ يده للتمسك، بسشيء، ولكن بيتر عاد إليه بسرعة. سمع صوت باب آلي ثقيل يُفتح أمامهما. أمسك بيتر بذراع لانغدون، ودخلا مجدداً.

"من هنا".

عبرا عتبة أخرى، وأُغلق الباب خلفهما.

صمت، برد،

أحسس لانغدون على الفور أن هذا المكان، أيًّا يكن، لا علاقة له على الإطلاق بالعالم الواقع خسارج الأبواب الموصدة. كان الهواء بارداً وشديد الرطوبة، وكأنهما في قبر. كان الصمت ثقيلاً، وأحس بنوبة وشيكة من رُهاب الأماكن المغلقة.

"بـضع خطوات بعد". انعطف به سولومون عند زاوية ثمّ أوقفه في اتّجاه محدّد. أخيراً، قال: "انزع العصابة".

أمسك لانغدون العصابة، ونزعها عن وجهه. نظر حوله، ولكنّه لم يرَ شيئاً. فرك عينيه قائلاً: "بيتر، المكان دامس الظلام!".

"أجل، أعرف. تلمس طريقك. ثمة درابزين، أمسك به".

تحسس النغدون في الظالم، ووجد در ابزينا حديديًا.

"والآن انظر". سمع بيتر يتحسس شيئاً، وفجأة، اخترق نور مصباح ساطع الظلام. كان مسلّطاً على الأرض، وقبل أن يتمكّن لانغدون من رؤية ما يحيط به، وجّه سولومون المصباح من فوق الدرابزين، وسلّطه مباشرة إلى الأسفل.

رأى لانغدون أمامه فجاة هوة لا قعر لها... وسلّماً لولبيًّا طويلاً يهبط إلى أعماق الأرض. يا الله! شعر بضعف في ركبتيه، فتمسلك بالدرابزين. كان السلّم عبارة عن لولب مربّع تقليدي، ورأى على الأقلّ ثلاثين منبسطاً في الأسفل، قبل أن يحجب الظلام ما بقي من السلّم. حتّى النّي لا أستطيع رؤية آخره!

قال: "بيتر... أين نحن!".

"سأصطحبك إلى أسفل السلم حالاً، ولكن أو لاً، أريد أن أريك شيئاً آخر".

لـم يكن لانغدون قادراً على الاعتراض، فترك بيتر يقتاده بعيداً عن السلّم، عبر حجرة صلح غيرة غريبة. سلّط بيتر ضوء المصباح على الأرض الحجرية تحت أقدامهما، فلم يستطع لانغدون أخذ فكرة عن المكان الذي يحيط بهما... باستثناء أنّه كان صغيراً.

غرفة حجرية صغيرة.

وصلا سريعاً إلى الجدار المقابل الذي كان يحتوي على مستطيل من الزجاج. اعتقد لانغدون أنّها نافذة تطلّ على غرفة أخرى، ولكنه لم ير سوى الظلام من خلفها.

قال بيتر: "هيّا، ألقِ نظرة".

"ماذا يوجد هناك؟" تذكّر لانغدون في تلك اللحظة غرفة التفكّر الواقعة في أعماق مبنى الكابيتول، وكيف ظنّ للحظة أنها قد تحتوي على باب يؤدّي إلى كهف كبير تحت الأرض.

دفعــه ســولومون قليلاً إلى الأمام قائلاً: "انظر وحسب، روبرت. واستعد، لأن المشهد سيصدمك".

لــم يعـرف لانغـدون ماذا يتوقّع، فتقدّم من الزجاج. حين اقترب من الباب، أطفأ بيتر المصباح وغرقت الحجرة في الظلام الدامس.

بدأت عينا لانغدون تعتادان على الظلام، فتلمّس طريقه إلى أن وجد الجدار، والزجاج، واقترب بوجهه من الباب الشفّاف.

لم ير سوى الظلام من خلفه.

اقترب أكثر ... وضغط وجهه على الزجاج.

أخيراً، رآه. موجة الصدمة والإرباك التي اجتاحت لانغدون اخترقت أعماقه وأربكت حواسه. أوشك على السقوط إلى الخلف بينما جاهد عقله لقبول مشهد غير متوقع على الإطلاق. ما كان لروبرت لانغدون أن يتخيّل يوماً ما يقع خلف هذا الزجاج.

كان المشهد رائعاً.

هناك في الظلام، رأى ضوءاً ساطعاً يتألّق وكأنّه جوهرة لامعة.

الآن، فهم لانغدون كلّ شيء؛ الحاجز الذي عبروه... الحرّاس عند المدخل الرئيس... الباب المعدني الخارجي الثقيل... الأبواب الآلية التي كانت تُفتح وتُغلق... الثقل في معدته... الدوار... والآن هذه الغرفة الحجرية الصغيرة.

همــس بيتر من خلفه: "روبرت، أحياناً لا تحتاج رؤية النور سوى إلى تغيير بسيط في المنظور".

حدق لانغدون عبر النافذة، عاجزاً عن الكلام. سافر نظره في ظلام الليل، وعبر أكثر من مدل من الفراغ، ثمّ انخفض أكثر ... وأكثر ... عبر الظلام... إلى أن استقرّ على سطح القبّة البيضاء المنيرة لمبنى الكابيتول الأميركي.

لم يسبق للانغدون أن رأى الكابيتول من هذا المنظور؛ على ارتفاع 555 قدماً في الجوّ، من فوق مسلّة أميركا المصرية العظيمة. الليلة، وللمرّة الأولى في حياته، استقلّ المصعد إلى حجرة المراقبة الصغيرة... في قمّة نصب واشنطن.

# الغطل 129

وقف روبرت الانغدون جامداً عند الباب الزجاجي، محاولاً استيعاب قوة المشهد الممنة أمامه. فبعد أن صعد مئات الأقدام في الهواء، على غير علم منه، راح يتأمّل واحداً من أجمل المشاهد التي وقعت عليها عيناه.

كانت قبة مبنى الكابيتول اللامعة ترتفع مثل جبل في الطرف الشرقي لناشونال مول، ومن طرفي المبنى المائيتول اللامعة ترتفع مثل جبل في الطرف الشرقي المتحفين المتحفين المتحفين المبنسونيين المضاعتين... منارتي الفنّ، والتاريخ، والعلم، والثقافة.

المسليسوليين المسلوليين المعطلة المعطلة المعطلة المسلة المعلى المعطلة المعلى ا

من جنيد، العند 33.

ولكن الأغرب هو معرفته أن قمة هذا الحجر متوجة برأس مصقول من الألومنيوم، السندي لم يكن يقل قيمة عن الذهب في أيامه. كان طول قمة نصب واشنطن اللامعة لا يزيد عن قدم واحدة، أي بحجم الهرم الماسوني تماماً. وما لا يُصدق، أن هذا الهرم المعدي المصغير كان يحمل النقش التالي، Deo ، كما أدرك لانغدون فجأة. هذه هي الرسالة المحقيقية الموجودة على قاعدة الهرم الحجري.



الرموز السبعة هي حروف! أبسط الشيفرات.

زاوية البنّاء - L عنصر الذهب - Au الحرف اليوناني سيغما - S الحرف اليوناني سيغما - D الحرف اليوناني دلتا - D الزئبق الخيميائي - E الأوروبوروس - O همسس لاتغدون: "لاوس ديو". الجملة اللاتينية المعروفة والتي تعني "سبحان الله"، كانت منقوشة على قمّة نصب واشنطن بحروف لا يتجاوز طولها إنشاً واحداً. واضحة تماماً للعيان... ومع ذلك لا يراها أحد.

#### . Laus Dec

قال بيتر من خلفه، وهو يضيء المصباح داخل الحجرة: "سبحان الله، تلك كانت شيفرة المهرم الماسوني الأخيرة".

التفت إليه لاتغدون، فرأى ابتسامة عريضة مرتسمة على شفتيه، وتذكّر أنّ بيتر قد لفظ هاتين الكلمتين، "سبحان الله"، في المكتبة الماسونية. ولم أنتبه.

اقــشعر جسم لانخدون وهو يدرك كيف أنّ الهرم الماسوني الأسطوري قاده إلى هنا... إلى مسلّة أميركا العظيمة، رمز الحكمة الباطنية القديمة، التي ترتفع نحو السماء في قلب هذه الأمّة.

راح لانغدون يسير في حالة ذهول، بعكس عقارب الساعة، حول محيط الحجرة المربّعة الصغيرة، إلى أن وصل إلى نافذة أخرى.

#### شمالا.

من خلال النافذة الشمالية، حدّق لانغدون إلى مبنى البيت الأبيض الواقع أمامه مباشرة. شم نظر إلى الأفق، هناك امتد الشارع السادس عشر في خطّ مستقيم باتّجاه الشمال مباشرة نحو بيت الهيكل.

أنا أقف جنوب البيت المجيد مباشرة.

تابع سيره إلى النافذة التالية. سجّلت عينا لانغدون غربا الحوض الطويل مستطيل الشكل الواقع أمام نُصب لينكولن، الذي استُلهمت هندسته اليونانية الكلاسيكية من مبنى البانثيون في أثينا، وهو معبد لأثينا، سيّدة الإنجازات البطولية.

فكر النغدون، Annuit coeptis. فليرعَ الله إنجازنا.

تابع إلى النافذة الأخيرة، وحدّق جنوباً عبر مياه حوض تايدل بايسن، الذي ارتفع أمامه نُصب جيفرسون، يسطع في الليل. كان لانغدون يعلم أنّ القبّة المنحدرة بلطف استُلهمت من البانثيون، وهو البيت الأصلى للأسياد المبجّلين في الأساطير الرومانية.

بعد أن نظر لانغدون في جميع الاتجاهات الأربعة، فكّر في الصور الجوية التي رآها لناشونال مول، الذي يمد أذرعه الأربع من نصب واشنطن باتجاه النقاط الرئيسة للبوصلة. أنا أقف عند مفترق طرقات أميركا.

عاد لانغدون إلى حيث يقف بيتر. كان وجه هذا الأخير يشع سعادة. "حسناً، روبرت. هذه هي الكلمة الضائعة. هذا هو المكان الذي دُفنت فيه. لقد قادنا الهرم الماسوني إلى هنا".

أُجفَل النغدون. كان قد نسى كلّ شيء عن الكلمة الضائعة.

"روبرت، أنا لا أعرف شخصاً جديراً بالثقة أكثر منك. وبعد ما مررت به الليلة، أظن أنك تستحق أن تعرف. فكما تعد الأسطورة، الكلمة الضائعة مدفونة بالفعل أسفل سلم لولبي". وأشار إلى مدخل سلم النصب الطويل.

كانت القوّة قد بدأت تعود أخيراً إلى ساقي لانغدون، ولكنّه بدا محتاراً.

مدّ بيتر يده بسرعة إلى جيبه وأخرج شيئاً صغيراً. سأله: "هل تذكر هذه؟".

تناول لانغدون العلبة المكعبة التي ائتمنه عليها بيتر في الماضي، وأجاب: "أجل... ولكز أخشى أنّنى لم أف بوعدي في حمايتها".

ضحك سولومون قائلاً: "ربّما حان الوقت كي ترى النور".

رمق لانغدون المكعّب الحجري، وتساءل لماذا يعطيه إيّاه بيتر.

سأله بيتر: "ماذا تشبه هذه العلبة بالنسبة إليك؟".

نظر لانغدون إلى ( آم 1514 ) وتذكّر انطباعه الأوّل حين فتح العلبة هو وكاثرين، فأجاب: "حجر زاوية".

أجاب بيتر: "بالضبط. ولكن ثمّة بعض الأشياء التي لا تعرفها ربّما عن أحجار الزاوية. أوّلاً، يرجع مفهوم وضع أحجار الزاوية إلى العهد القديم".

هز لانغدون رأسه قائلاً: "كتاب المزامير".

"صحيح. وحجر الزاوية يُدفن دائماً تحت الأرض، ويرمز إلى خطوة المبنى الأولى إلى الأعلى، خارج الأرض ونحو النور السماوي".

نظر لانغدون إلى الكابيتول، وأخذ يتذكّر أنّ حجر زاوية المبنى مدفون عميقاً في الأساس إلى حدّ أنّ أعمال التنقيب لم تتمكّن من إيجاده حتّى اليوم.

قــال ســولومون: "أخيراً، وعلى غرار الصندوق الحجري الموجود بين يديه، فإنّ كثيراً من أحجار الزاوية مجوّفة... تحتوي على كنوز مدفونة... تعاويذ، إن أردت، رموز أمل للمبنى".

كان لانغدون يعرف هذا التقليد أيضاً. فحتى اليوم، لا يزال الماسونيون يضعون أحجار أساس تحتوي على أشياء ذات معنى؛ كبسولات زمنية، وصور، وإعلانات، وحتى رماد جثث أشخاص مهمين.

قال سولومون وهو ينظر إلى السلّم: "ينبغي أن يكون هدفي من قول ذلك واضحاً". "تظنّ أنّ الكلمة الضائعة مدفونة في حجر أساس نصب واشنطن؟".

"لا أظن ، روبرت، بل أعلم. لقد دفنت الكلمة الضائعة في حجر أساس ذلك المبنى في الرابع من تموز عام 1848، في طقوس ماسونية كاملة".

حدّق إليه روبرت قائلاً: "أسلافنا الماسونيون دفنوا كلمة؟!".

هزّ بيتر رأسه قائلاً: "أجل، في الواقع. فقد فهموا القوّة الحقيقية لما كانوا يدفوننه".

حاول لانغدون طيلة هذه الليلة الإحاطة بمفاهيم غير ملموسة وواسعة... الأسرار القديمة، الكلمة الضائعة، أسرار العصور. أراد شيئاً ملموساً، وعلى الرغم من مزاعم بيتر أنّ

السرّ مدفون في حجر زاوية على انخفاض 555 قدماً تحته، وجد صعوبة في تقبّل ذلك. الناسر يدرسون الأسرار طيلة حياتهم من دون أن يتوصلوا إلى القوّة التي يُزعم أنها مخبّاة فيها. تذكّر لانغدون لوحة دورير، ميلينكوليا 1، وصورة العالم الكئيب المحاط بالأدوات الذي استخدمها في أثناء محاولاته الفاشلة لكشف أسرار الخيمياء الباطنية. إن كان ممكناً كشف الأسرار بالفعل، لن تكون في مكان واحد!

لطالما ظن لانغدون أن أي جواب عن ذلك سيكون منشوراً في العالم في آلاف المجلّدات... المشفّرة في كتابات افيثاغورس، وهيرمس، وهير اكليتوس، وبار اسيلسوس، ومئات غيرهم الجواب وُجد في المجلّدات المغبرة المنسية حول الخيمياء، والباطنين، والسحر، والفلسفة. الجواب كان مخبًّا في مكتبة الإسكندرية القديمة، على ألواح سومر الطينية والألواح الهيرو غليفية المصرية.

قال لانغدون بهدوء وهو يهز رأسه: "بيتر، أنا آسف. إنّ فهم الأسرار القديمة هو عملبة تتمّ على مرّ الحياة. ولا أتخيّل كيف يمكن أن يكمن سرّها في كلمة واحدة".

وضع بيتر يده على كتف لانغدون قائلاً: "روبرت، الكلمة الضائعة ليست كلمة". ابتسم وأضاف: "نحن نسميها كلمة لأنّ القدماء سمّوها كذلك... في البدء".

# الفحل 130

في البدء كانت الكلمة.

ركم العميد غالواي أمام نقطة التقاطع الكبرى للكاتدرائية الوطنية، وراح يصلّي لأجل أميركا. صلّى كسيّ المدوّنة الحكمة أميركا. صلّى كسي يبدأ بلده الحبيب بفهم القوّة الحقيقية للكلمة؛ المجموعة المدوّنة الحكمة المكتوبة لجميع المعلمين القدماء، الحقائق الروحانية التي علّمها الحكماء العظماء.

لقد أنعم المتاريخ على الجنس البشري بأكثر المعلّمين حكمة، بأشخاص ذوي أرواح، شديدة الاستتارة، يتجاوز فهمهم للأسرار الروحانية والعقلية فهم جميع البشر. والكلمات الثميذ، لأولئك الحكماء، نُقلت عبر التاريخ في أقدم وأثمن القنوات.

الكتب

لكل ثقافة على الأرض كتابها المقدّس، كلمتها الخاصة بها، كل منها يختلف عن الآخر، ومع ذلك، جميعها متشابهة بالنسبة إلى المسيحيين، الكلمة هي الكتاب المقدّس، وبالنسبة إلى المسلمين، هي القرآن، وبالنسبة إلى اليهود، هي التوراة، وبالنسبة إلى الهندوس، هي فيداس، إلى آخره.

الكامة تنير الطريق.

بالنسبة الى أسلاف أميركا الماسونيين، كانت الكلمة هي الكتاب المقدّس. مع ذلك، قليلون هم الذين فهموا رسالتها الحقيقية.

اللّيلة، ركع غالواي بمفرده داخل الكاتدرائية العظيمة، ووضع يديه على الكلمة، التي كانت عن نسخة ماسونية قديمة جداً من الكتاب المقدّس. كان هذا الكتاب الثمين، كجميع الكتب المقدّسة الماسونية، يضم العهد القديم، والعهد الجديد، فضلاً عن مجموعة نفيسة من الكتابات الفلسفية الماسونية.

ومع أن عيني غالواي لم تعودا قادرتين على قراءة النص، إلا أنّه حفظ المقدّمة عن ظهر قلب. فرسالتها الرائعة قرأها ملايين من إخوانه بلغات عديدة حول العالم.

كان النص عبارة عن:

الــزمن نهر... والكتب زوارق. كثير من المجلّدات بدأت رحلتها في ذلك الجدول، لتــتحطّم وتضيع بين رماله. قلّة فقط تجاوزت اختبارات الزمن وعاشت لإسعاد الأجيال التالبة.

ثمّة سبب لبقاء تلك المجلدات، وزوال غيرها. وكعالم في الدين، لطالما استغرب العميد غالسواي كون النصوص الروحانية القديمة، أكثر الكتب التي تُدرس على وجه الأرض، هي في الواقع أقل الكتب التي فهمها الناس.

بين تلك السطور، يختبئ سرّ رائع،

قريباً، سينكشف السرّ، ويبدأ الجنس البشري أخيراً بفهم الحقيقة التحويلية البسيطة للتعاليم القديمة... ليقوم بقفزة هائلة إلى الأمام في فهم طبيعته الرائعة.

# الفحل 131

كان السلّم اللولبي الذي يهبط على طول العمود الفقري لنُصب واشنطن يتألّف من 396 درجة حجرية تدور حول مصعد مفتوح. كان لانغدون وسولومون يهبطان إلى الأسفل، وكان لانغدون لا ياز ال يفكّر في الأمر الذي باح له بيتر به منذ قليل: روبر بن، في حجر الزاوية المحجوّف لهذا النصب، دفن أجدادنا نسخة واحدة من الكلمة، الكتاب المقدّس، تنتظر في الظلام عند أسفل هذا السلّم.

في أثناء نزولهما، توقف بيتر فجأة عند أحد المنبسطات، وسلّط ضوء المصباح على ميدالية حجرية كبيرة مضمنة في الجدار. أجفل لانغدون حين رأي النقش. ما هذا بحق الله؟!

كانت الميدالية تصور وجهاً مقنّعاً ومخيفاً، يحمل منجلاً، ويركع قرب ساعة رملية. كانت ذراعه مرفوعة، وسبّابته ممدودة، تشير مباشرة إلى كتاب مقدّس كبير مفتوح، وكأذّ، يقول: "الجواب هناك!".

حدّق لانغدون إلى النقش، ثمّ التفت إلى بيتر.

كانت عينا هذا الأخير تلمعان بشكل غامض. تردد صوته عبر السلّم الخالي وهو يقول. "أريدك أن تفكّر في أمر، يا روبرت. لماذا برأيك ظلّ الكتاب المقدّس موجوداً آلاف السنوان، والجـتاز جميع الاضطرابات التي عرفها التاريخ؟ لماذا لا يزال موجوداً؟ هل لأنّ قصصه جميلة؟ بالطبع لا... ولكـن ثمّة سبباً. ثمّة سبب يدفع الرهبان المسيحيين لتمضية حياتهم محاولين فهـم الكتاب المقدّس. ثمّة سبب يدفع الباطنيين والقبلانيين اليهود للتفكير في العهد القديم. وذاك الـسبب، يا روبرت، هو وجود أسرار قوية مخبّأة بين صفحات هذا الكتاب القديم... مقدار هائل من الحكمة التي تنتظر من يكشفها".

لم يكن لانغدون غريباً عن نظرية اشتمال الكتاب المقدّس على معنى خفي، رسالة مخبّأة في التعابير المجازية، والرمزية، والحكم.

تابع بيتر: "لقد نبّهنا الأنبياء إلى أنّ اللغة التي قيلت فيها أسرارهم هي لغة رمزية. وسفر الأمثال يشير إلى أنّ أقوال الحكماء هي عبارة عن ألغاز، بينما يتحدّث سفر الكورنثيين عن حكمة خفية. هذا بالإضافة إلى ما ورد في الكتاب المقدّس عن الحكم والأقوال الغامضة".

الأقوال الغامضة. فكر لانغدون في ذلك مدركاً أنّ هذه الجملة ظهرت كثيراً في سفر الأمثال وفي المزمور 78. وكان يعرف أنّ مفهوم القول الغامض لا يعني الشرّ بل أنّ معناه الحقيقي محجوب عن النور.

أضاف بيتر: "وإن كانت لديك أيّ شكوك، ذُكِر في سفر الكورنثيين بوضوح أنّ للحنّم معنيين: حليب للأطفال ولحم للرجال؛ الحليب هو القراءة السطحية للعقول السانجة، واللحم هو الرسالة الحقيقية التى لا تفهمها سوى العقول الناضجة".

رفع بيتر المصباح وأنار مجدداً نقش الوجه المقنّع الذي يشير إلى الكتاب المقدّس. "أعرف أنك متشكّك، روبرت، ولكن فكّر في هذا. إن كان الكتاب المقدّس لا يحتوي على معنى خفي، إذاً، لماذا كان عدد كبير من أهمّ العقول في التاريخ مهووساً بدراسته، بمن في ذلك علماء لامعون في الجمعية الملكية؟ نقد كتب إسحق نيوتن أكثر من مليون كلمة في محاولة لكسف المعنى الحقيقي للكتاب المقدّس، بما في ذلك مخطوطة كُتبت عام 1704 امّ الادّعاء فيها أنّه استخرج معلومات علمية خفية من الكتاب المقدّس!".

أدرك لانغدون أنّ ما يقوله صحيح.

تابع بيتر: "والسير فرانسيس بايكون، العالم البارز الذي وظفه الملك جايمس لوضع نسخة الملك جايمس المُجازة من الكتاب المقدّس، أصبح على قناعة كبيرة أنّ الكتاب المقدّس يحتوي على معنى سرّي كتبه برموزه الخاصنة، ولا يزال يُدرس حتّى اليوم! بالطبع، وكما تعلم، كان بايكون روزيكروشياً وكتب حكمة القدماء". ابتسم مضيفاً: "حتّى الشاعر ويليم بلايك، المعادي للمعتقدات والمؤسسات التقليدية، أشار إلى أنّه ينبغي لنا القراءة بين السطور" كان لانغدون على الطّلاع على الجملة التالية:

### اقرأ الكتاب المقدس ليل نهار. ولكن اقرأ أسود حيث أقرأ أبيض.

تابع بيتر وهو ينزل بسرعة أكبر الآن: "ولم تكن العقول الأوروبية وحدها هي التي قالت ذلك، بل هنا، روبرت، في قلب هذه الأمة الأميركية الشابة، لقد حذر أجدادنا اللامعون، كجون آدامز، وبين فرانكلين، وتوماس باين، من مخاطر تفسير الكتاب المقدّس حرفياً. في الواقع، كان توماس أندرسون على قناعة أنّ الرسالة الحقيقية للكتاب المقدّس مخبأة إلى حدّ أنّه مزق الصفحات وأعاد كتابته، محاولاً، بكلماته، إزالة التكلّف وإعادة المبادئ الحقيقية".

كان لانغدون يعرف أيضاً هذا الأمر الغريب. فإنجيل جيفرسون لا يزال متواجداً حتى اليوم ويتضمن كثيراً من هذه المراجعات التي تشكّل موضع جدل، والتي حُذف منها موضوع الولادة من أمّ عذراء والبعث. والغريب أنّ إنجيل جيفرسون كان يُقدّم إلى كلّ عضو جديد في مجلس الشيوخ خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.

"بيتر، أعلم أنّ هذا الموضوع مثير للاهتمام، وأفهم أنّ العقول اللامعة تميل إلى تخيّل احـــتواء الكـــتاب المقــدس على معنى خفي، ولكنّ هذا الأمر ليس منطقياً بالنسبة إليّ. وأيّ بروفيسور كفوء يخبرك أنّ التعليم لا يتمّ بالرموز".

"عفواً؟".

"المعلمون يعلمون، بيتر، نحن نتحدّث بوضوح، فلماذا يعمد الأنبياء، وهم أعظم المعلمين في الستاريخ، السهام، فلم يتحدّثون في الستحدّث بلغة غامضة؟ إن كانوا يأملون في تغيير العالم، فلم يتحدّثون بالرموز؟ لماذا لا يتحدّثون بوضوح ليفهمهم العالم؟".

نظر بيتر إليه من خلف كتفه وهو ينزل، وبدا أنه استغرب السؤال. قال: "روبرت، الكتاب المقدس لا يعلم بوضوح للسبب نفسه الذي أبقى مدارس الأسرار القديمة سرية... للسبب نفسه الذي يفرض تلقين الأعضاء الجدد قبل تعليمهم التعاليم السرية التي تم تتاقلها عبر العصور... للسبب نفسه الذي جعل علماء الكلية الخفية يرفضون مشاركة الآخرين معرفتهم. هذه المعلومات قوية، يا روبرت، لا يمكن نشر الأسرار القديمة كالأنباء في الصحف. فالأسرار هي عبارة عن مشعل مضاء، إن وضع بين يدي معلم، فإنه ينير الطريق، ولكن إن وضع بين يدي مجنون، قمن شأنه أن يحرق الأرض بمن فيها".

صدمت الانغدون. ماذا يقول؟ "بيتر، أنا أتحدث عن الكتاب المقدّس. لماذا تذكر الأسرار القديمة؟".

النقت إليه بيتر قائلاً: "رويرت، ألا ترى؟ الأسرار القديمة والكتاب المقتس هما واحد". حدّق إليه لاتغدون بذهول.

ظلَ بيتر صامتاً لعدة ثوان، ليسمح له باستيعاب الفكرة. "الكتاب المقدّس هو واحد من الكتب التي انتقلت بواسطته الأسرار عبر التاريخ. تحاول صفحاته بيأس أن توضح لنا السرّ، ألا تفهم؟ الأقوال الغامضة في الكتاب ليست سوى همسات القدماء الذين يبوحون لنا بحكمتهم القدمة".

لم يقل لانغدون شيئاً. كان يفهم الأسرار القديمة على أنّها كتيّب يشرح كيفية استخدام قوة كامنة في العقل البشري... وصفة لتحوّل الإنسان إلى كائن ممجد. لم يتمكن أبداً من تقبّل قوة الأسرار، وبالتأكيد فإنّ الإشارة إلى أنّ الكتاب المقدّس يخفي مفتاح تلك الأسرار كان أمراً يستحيل عليه قبوله. "بيتر، الكتاب المقدّس والأسرار القديمة هما شيئان متناقضان تماماً. الأسرار تُبيين وجود كائن ممجد بداخاك... الإنسان هو كائن ممجد. ولكنّ الكتاب المقدّس يظهر لنا أنّ الله موجود فوقنا... وأنّ الإنسان ليس سوى خاطئ عديم القوّة".

"أجل! صحيح! لقد وضعت إصبعك على الجرح! فمنذ اللحظة التي انفصل فيها الإنسان على الشم، ضياع المعنى الحقيقي للكلمة. لقد ضاعت أصوات المعلمين القدماء، ضاعت في فوضي ادعاءات من يرعمون أنهم وحدهم يفهمون الكلمة... وأن الكلمة مكتوبة بلغتهم وحسب".

تابع بيتر النزول.

روبرت، أنت وأنا نطم أنّ القدماء كانوا سيشعرون بالذعر لو رأوا كيف ضاعت تعالميمهم... كيف يسير المحررون إلى المعركة معتقدين أنّ الله يساند قضيتهم. لقد أضعنا الكلمة،

ولكن معناها الحقيقي لا يزال في منتاولنا، أمام أعيننا تماماً. إنّه موجود في جميع النصوص الذي بقسيت حتّى السيوم، من الكتاب المقدّس إلى الباغافاد غينا، إلى القرآن الكريم، وغيرها. كلّ تك النصوص يوقرها الماسونيون لأنّهم يفهمون ما نسيه العالم... و لأنّ كلاً من تلك الكتب يهمس على طريقته بالرسالة نفسها". وغص صوت بيتر وهو يقول: "ألا تعرفون أنّكم ممجدون؟".

استغرب لانغدون الطريقة التي تظهر فيها هذه الجملة الشهيرة القديمة الليلة. كان الا فكر فيها وهو يتحدّث مع غالواي، وفي مبنى الكابيتول وهو يحاول شرح تمجيد واشنطن.

تحوّل صوت بيتر إلى همس وهو يقول: "لقد قال بوذا، أنت نفسك ممجد. وعلّمنا المسيح أنّ مملكة الله موجودة في داخلنا... وحتى البابا الزائف الأولى - هيبوليتوس روما - اقتبس الرسالة نفسها النسي قيلت للمرّة الأولى على لسان المعلّم الروحي مونويموس: توقّف عن الله... عوضاً عن ذلك، عد إلى مكان البداية".

تذكّر الانغدون بيت الهيكل، الذي يحتوي على كرسي تايلر الماسوني الذي نُقشت على ظهره كلمتان: اعرف نفسك.

قال بيتر بصوت أصبح شبه مسموع: "قال لي حكيم مرة إن البشر ممجدون".

"بيتر، أنا أسمعك، حقًا. وأحب أن أصدق أننا ممجدون، ولكنّني لا أرى ممجدين يمشون على الأرض. لا أرى أناساً خارقين".

قال بيتر: "ربّما، وربّما نحتاج إلى التقريب بين العلم وحكمة القدماء". صمت ثمّ أضاف، "والمغريب... هو أننى أظن أنّ بحث كاثرين قد يكون قادراً على ذلك".

فجأة تذكّر لانغدون أنّ كاثرين خرجت مسرعة من بيت الهيكل قبل قليل. "وأين ذهبت، للمناسبة؟".

قال بيتر مبتسماً: "ستكون هنا قريباً. ذهبت للتأكّد من أمر صغير".

في الخارج، عند أسفل النصب، شعر بيتر سولومون بالانتعاش وهو يتنشّق هواء الليل البارد. راقب لانغدون مستمتعاً وهو يحدّق إلى الأرض، ويحكّ رأسه ثمّ ينظر حوله عند أسفل المسلّة.

مازحــه بيتر قائلاً: "بروفيسور، حجر الأساس الذي يحتوي على الكتاب المقدّس مدفون تحت الأرض. لا يمكنك الوصول إليه، ولكن أؤكّد لك أنّه هناك".

قال لانغدون، وقد بدا عليه الشرود: "أنا أصدقك. ولكن... لاحظت شيئاً".

تراجع لاتغدون وتفحص الساحة الكبيرة التي انتصب عليها نصب واشنطن. كانت السباحة الدائرية مصنوعة من الحجر الأبيض بالكامل... باستثناء طريقين تزيينيين من الحجر الأسود، يشكّلان دائرتين أحاديتي المركز حول النصب.

قال لانغدون: "دائرة ضمن دائرة. لم يسبق لي أن الاحظت أنّ نصب واشنطن موجود وسط دائرة ضمن دائرة".

ضــحك بيتر. لا يفوّت شيئًا. "أجل، الدائرة ذات النقطة... عند مفترق طرقات أميركا". هز كتفيه متابعاً: "أنا واثق من أنها مجرد مصادفة".

بدا لانغدون شارداً، وراح يحدّق إلى الأعلى، بحيث ارتفع نظره إلى القمّة المنيرة، التي لمعت في سماء الليل المظلمة.

شَـعر بيتـر أنّ لانغدون بدأ يرى هذه التحفة كما هي بالفعل... تذكيراً صامتاً بالحكمة القديمـة... أيقونة إنسان مستنير في قلب بلاد عظيمة. ومع أنّ بيتر لم يكن قادراً على رؤية القمـة المصنوعة من الألومنيوم، إلاّ أنّه أدرك أنّها موجودة، عقل الإنسان المستنير الصاعد نحو السماء.

·Laus Deo

اقترب منه لانغدون، وبدا وكأنه مر بتلقين باطني. قال: "بيتر؟ كدت أنسى". مد يده إلى جيبه وأخرج خاتم بيتر الماسوني الذهبي. "كنت أنتظر أن أعيد إليك هذا الخاتم طيلة الليل".

"شكراً لـك، روبرت". مد بيتر يده، وتناول الخاتم، وراح يتأمله. "أتعلم، كلّ الأسرار والمغموض المحيطة بهذا الخاتم وبالهرم الماسوني... كان لها أثر كبير في حياتي. حين كنت شابًا، تسلّمت هذا الخاتم مع وعد أنّه يخبّئ أسراراً باطنية. مجرد وجوده جعلني أصدق وجود أسرار عظيمة في العالم. أثار فضولي وضاعف شعوري بالاستغراب، وألهمني أن أفتح عقلي للأسرار القديمة". ابتسم بهدوء ووضع الخاتم في جيبه. "أدرك الآن أنّ الهدف الحقيقي للهرم الماسوني لم يكن كشف الأسرار بل جعلنا نُفتتن بها".

وقف الرجلان بصمت لوقت طويل عند أسفل المسلّة.

حين تكلَّم لانغدون أخيراً، بدت نبرته جادّة: "أودّ أن أطلب منك خدمة، يا بيتر... كصديق".

"بالطبع. اطلب ما تشاء".

عبّــر لانغـــدون عن طلبه... بحزم. هز سولومون رأسه موافقاً، وعرف أنّه على حقّ. "سأفعل".

أضاف لانغدون وهو يشير إلى سيّارة الإسكالاد المنتظرة: "حالاً".

"حسناً... ولكن ثمّة أمراً واحداً".

نظر النغدون إلى الأعلى بسأم وهو يضحك، وقال: "أنت تقول دائماً الكلمة الأخيرة".

"أجل، وثمّة أمر واحد بعد أريد أن تراه أنت وكاثرين".

نظر النغدون إلى ساعته ثمّ سأل: "في هذه الساعة؟".

ابت سم سولومون لصديقه القديم بدفء وقال: "إنّه أجمل كنوز واشنطن... وشيء لم يرَه سوى عدد قليل جداً من الناس".

# الفحل 132

شعرت كاثرين سولومون أنّها مغمورة بالسعادة وهي تسرع عبر التلّة نحو قاعدة نُصب والسنطن. لقد عرفت الليلة صدمة ومأساة كبيرتين، ولكنّ أثرهما بدأ يزول قليلاً، وإن مؤقّاً، بفضل الأنباء الرائعة التي أخبرها بها بيتر منذ قليل... أنباء تأكّدت منها للتوّ بأمّ عينها.

بحثي في أمان. بأكمله.

كانت وحدتا تخزين المعلومات الاحتياطية الموجودتان في مختبرها قد دُمّرتا الليلة، ولكنّ بيتر أخبرها منذ قليل في بيت الهيكل أنّه كان يحتفظ سرًا بنسخ عن كلّ بحثها في مجال العلوم العقلية، في المكتب التنفيذي لمركز الدعم التابع للمتحف السميشوني. تعلمين أننه مأخوذ جداً بعملك، وأريد أن أتتبع تقدّمك من دون إزعاج، هذا ما شرحه لها.

ناداها صوت عميق: "كاثرين؟".

نظرت إلى الأعلى.

رأت شخصاً يقف بمفرده عند أسفل النصب المنير.

أسرعت إليه واحتضنته قائلةً: "روبرت!".

همس قائلاً: "سمعت الأنباء السعيدة، لا بدّ من أنَّك فرحت".

طغى الانفعال على صوتها وهي تجيب: "أكثر ممّا تتخيّل". فالبحث الذي أنقذه بيزر يسمّل قفزة علمية، لأنّه يشتمل على مجموعة هائلة من التجارب التي أثبتت أنّ الفنار البسري هو قوة حقيقية ويمكن قياسها في العالم. أثبتت تجارب كاثرين تأثير الفار البسري في كلّ شيء، من بلورات الثلج، إلى مولدات الأحداث العشوائية، إلى حركة الجريئات ما دون الذرية. كانت النتائج حاسمة ولا يمكن نقلها، وبإمكانها تحويل المتشكّكين إلى مؤمنين والتأثير في الوعي العالمي على نحو جماعي. "كلّ شيء سيتغيّر، يا روبرت. كلّ شيء".

"هذا ما يظنّه بيتر بالتأكيد".

بحثت كاثرين حولها عن أخيها.

قال لانغدون: "في المستشفى. أصررت عليه للذهاب، كخدمة لي".

تنهدت كاثرين مرتاحة: "شكراً لك".

"طلب مني انتظارك هنا".

هـزّت كاثـرين رأسها، وراح نظرها يتسلّق المسلّة البيضاء المتوهجة. قالت: "قال إنّه سيحضرك إلى هنا. وذكر شيئاً عن Laus Deo? ولكنّه لم يعط تفاصيل".

صدرت عن لانغدون ضحكة متعبة. "لست واثقاً من أنني فهمته أنا نفسي". نظر إلى قمة المسلّة ثمّ تابع قائلاً: "لقد قال أخوك الليلة بعض الأشياء التي لم أتمكّن من فهمها".

قالت كاثرين: "دعني أحزر. عن أسرار قديمة، وعلم، وكتاب مقدّس".

غمـزته قائلةً: "أهلاً بك في عالمي. لقنني بيتر هذه الأشياء منذ زمن طويل. وقد كانت أساسية في بحثى".

"على مستوى الحدس، بدت بعض الأشياء التي قالها معقولة". هز رأسه وتابع: "ولكن على مستوى العقل...".

ابتسمت كاثرين وأحاطته بذراعها قائلةً: "أتعرف، روبرت، ربّما أستطيع مساعدتك على ذلك".

في أعماق مبنى الكابيتول، كان المهندس وارن بيلامي يسير في رواق خال ِ. فكر، بقى أمر واحد الليلة.

حين وصل إلى مكتبه، أخرج مفتاحاً قديماً جداً من درج المكتب. كان المفتاح حديدياً، أسود اللون، طويلاً ورفيعاً، يحمل علامات باهتة. وضعه في جيبه ثمّ استعدّ لاستقبال زائريه.

كان روبرت لانغدون وكاثرين سولومون في طريقهما إلى الكابيتول. وبناءً على طلب بيتر، كان على بيلامي أن يتيح لهما فرصة نادرة جداً، فرصة رؤية أكثر أسرار هذا المبنى روعة... شيء لا يمكن لأحد أن يكشفه سوى المهندس.

### الهدل 33 [

فوق أرض روتوندا الكابيتول، كان روبرت لانغدون يسير بعصبية حول الممر الدائر ي الضيق الممتد تحت سقف القبة تماماً. حاول النظر من فوق الدرابزين، فشعر بالدوار من شدة الارتفاع، وكان لا يزال غير مصدق أنه قبل أقل من عشر ساعات فقط، ظهرت يد بيتر وسلم أرض القاعة الممتدة في الأسفل.

هـناك، بدا مهندس الكابيتول نقطة صغيرة على بعد مئة وثمانين قدماً في الأسفل، وهو يعبر الروتوندا بثبات ثمّ يختفي. قاد بيلامي لانغدون وكاثرين إلى هذه الشرفة، وتركهما هناك مع تعليمات محددة.

تعليمات بيتر.

رمــق لانغدون المفتاح الحديدي القديم الذي أعطاه إيّاه بيلامي، ثمّ نظر إلى سلّم ضيّن يصعد من هذا المكان... إلى ارتفاع أكبر. فليكن الله بعوني استتاداً إلى المهندس، يؤدّي هذا السلّم الضيّق إلى باب معدنى صغير يمكن فتحه بالمفتاح الحديدي الموجود في يد لانغدون.

خلف ذلك الباب، ثمّة شيء أصر بيتر على أن يراه كل من لانغدون وكاثرين. لم يشرح بيتر الكثير، ولكنّه ترك معلومات حازمة نتعلّق بالساعة المحددة الذي ينبغي فيها فتح الباب، علينا الانتظار لفتح الباب؟ لماذا؟

تحقّق النغنون من ساعته مجدداً وصدرت عنه أنّة تتمّ عن التعب.

وضع المفتاح في جيبه، وحتق عبر الفراغ الممتد أمامه إلى الطرف الآخر من الشرف. كانت كاثرين قد مشت أمامه من دون خوف، ويبدو أنّ الارتفاع لا يسبّب لها التوبر. كانت الآن قد وصلت إلى منتصف الدائرة، تتأمل بإعجاب كلّ إنش من لوحة بروميدي، تمجيد واشنطن، التي تعلو رأسيهما مباشرة. من هذه النقطة النادرة، كانت الشخصيات الممتدة على خمس عشرة قدما، والتي تزيّن خمسة آلاف قدم مربّعة تقريباً من قبّة الكابيتول، واضحة بتفاصيلها الدقيقة.

أدار لانغدون ظهره لكاثرين، مواجهاً الجدار الخارجي، وهمس قائلاً: "كاثرين، ضميرك هو الذي يتحتث. لماذا تركت روبرت؟".

يَ بدو أنّ كاثرين كانت على علم بالخصائص السمعية المذهلة للقبّة... لأنّ الجدار همس له مجيباً: "لأنّ روبرت جبان. عليه أن يرافقني إلى هنا. لدينا كثير من الوقت قبل فتح الباب". عرف لانخدون أنّها محقّة، فواصل طريقه على مضض حول الشرفة، لامساً الجدار مع كلّ خطوة.

قالـت كاثرين مذهولة، وهي تتأمّل روعة اللوحة الممتدة فوق رأسها: "هذا السقف رائع الجمـال. أسياد أسطوريون في لوحة واحدة مع علماء مخترعين واختراعاتهم! وهذه اللوحة موجودة وسط الكابيتول!".

نظر الانغدون إلى الأعلى، وراح يتأمّل صور فرانكلين، وفولتون، ومورس مع اختراعاتهم التكنولوجية. امنة قوس قرح من هذه الشخصيات وقاد نظر الانغدون إلى جورج واشنطن الذي يصعد إلى السماء على متن غيمة. الوعد العظيم بتحوّل الإنسان إلى كائن ممجّد.

قالت كاثرين: "وكأنّ جوهر الأسرار القديمة بأكمله يحوم فوق الروتوندا".

أقرر الانعدون أنّ العالم لا يعرف كثيراً من اللوحات الجصية التي تجمع الاختراعات العلمية بالأسياد المبجلين الأسطوريين والتمجيد البشري. هذه المجموعة الرائعة من الصور هي بالفعل رسالة من الأسرار القديمة، وهي موجودة هنا لسبب معيّن. فالأجداد المؤسسون رأوا أميركا كصفحة بيضاء، حقل خصب يمكن فيه وضع بذور الأسرار. واليوم، فإنّ هذه الأيقونة، أيقونة أب أميركا الصاعد إلى السماء، تمتد بصمت فوق مشرّعينا، وزعمائنا، ورؤسائنا... كتذكير جريء، كذريطة للمستقبل، كوعد بزمن يبلغ فيه الإنسان النضج الروحاني التام.

همست كاثرين، وكان نظرها لا يزال مثبتاً على المخترعين العظماء في أميركا ترافقه مينيرفا: "روبرت، هذه اللوحة تعلن عن توقعات حقًا. اليوم، تستخدم أكثر اختراعات الإنسان تطوراً لدراسة أقدم أفكاره. فالعلوم العقلية قد تكون جديدة، ولكنها في الواقع أقدم العلوم على وجه الأرض؛ دراسة الفكر البشري". التفتت إليه وامتلأت عيناها عجباً. "ونكتشف أنّ القدماء قد فهموا الفكر على نحو أعمق بكثير ممّا فعلنا اليوم".

أجاب لانغدون: "هذا منطقي. فالعقل البشري هو أقدم أشكال التكنولوجيا التي كانت في متناول القدماء. لقد درسه الفلاسفة الأوائل بعمق".

"أجل! فالنصوص القديمة مهووسة بقوة العقل البشري. ألفيداس يصف تدفق طاقة العقل والبيستيس صوفيا يصف الوعي الكوني، والزوهار يستكشف طبيعة روح العقل، أمّا النصوص الشامانية فتتوقع التأثير البعيد الذي تحدّث عنه أينشتاين في مجال العلاج عن بعد. كلّ هذا موجود! ولا تجعلني أبدأ بالحديث عن الكتاب المقدّس".

قال لانغدون وهو يضحك: "أنتِ أيضاً؟ حاول أخوك إقناعي أنّ الكتاب المقدّس مشفّر بمعلومات علمية".

قالت: "بالتأكيد. وإن كنت لا تصدّق بيتر، اقرأ بعض النصوص الباطنية التي كتبها نيوتن عن الكتاب المقدّس. حين تبدأ بفهم الحكم السرية في الكتاب، تدرك أنّه دراسة للعقل البشري". هز لانغدون كتفيه قائلاً: "أظن أنه يجدر بي العودة لقراءته مجدّداً".

بُدت أنها لم تستحسن تشكّكه، فقالت: "دعني أطرح عليك سؤالاً. حين يُطلَبُ منّا في الكتاب المقدّس أن نذهب لبناء هيكلنا... هيكل ينبغي لنا بناؤه من دون أدوات ومن دون إحداث ضجّة، عن أيّ هيكل تظنّ أنّه يتحدّث؟".

"في الواقع، يُفيد الكتاب أنّ جسدك هيكل".

"أجل، الكورنثيون 3:16. أنت هيكل الله". ابتسمت متابعة: "وإنجيل يوحنا يُظهر الشيء نفسه. روبرت، الكتاب المقدّس يدرك جيّداً القورة الكامنة في داخلنا، وهو يحثّنا على استخدام تلك القودة... وعلى بناء هياكل عقولنا".

"لـسوء الحظّ، أظن أنّ معظم العالم الديني ينتظر إعادة بناء هيكل حقيقي. هذا جزء من التوقّعات المسيحية".

"أجل، ولكن هذه الفكرة تتجاهل نقطة هامة. فقدوم الثاني هو قدوم رجل؛ اللحظة الذي يبنى فيها الجنس البشرى أخيراً هيكل عقله".

قال لانغدون وهو يحك ذقنه: "لا أعلم، أنا لست عالماً في الكتاب المقدّس، ولكنّني واذق أنّه يصف بالتفصيل هيكلاً فيزيائياً ينبغي بناؤه. تُوصفُ البنية على أنّها تتألّف من جزءين؛ جرزء خارجي يدعى المكان المقدّس، وملتجأ داخلي يدعى قدس الأقداس. والجزءان يفصل بينهما حجاب رقيق".

ابت سمت كاثرين قائلةً: "أنت تذكر جيّداً بالنسبة إلى متشكّك. للمناسبة، هل رأيت يو سأ دماغاً بـشرياً فعلياً؟ إنّه مكوّن من جزءين؛ جزء خارجي يدعى الأمّ الجافية، وجزء داخلي يدعى الأمّ الحنون، والجزءان يفصل بينهما الغشاء العنكبوتي؛ وهو حجاب مؤلّف من نسبج عنكبوتي الشكل".

نظر إليها لانغدون مذهولاً.

حاول لانغدون استيعاب ما قالته كاثرين، وتذكّر فجأة جملة من إنجيل مريم الغنوسطي: حيث يوجد العقل، هناك يكمن الكنز.

قالت كاثرين بلطف: "ربّما سبق أن سمعت عن صور السكانر التي تؤخذ لدماخ ممارسي اليوغا في أثناء التأمّل؟ فالدماغ البشري، في حالات التركيز المتقدّمة، يفرز ما قله في خيرانية شبيهة بالشمع من الغدّة الصنوبرية. هذا الإفراز الدماغي لا يشبه أي شيء آخر في الجسد. إذ إنّه يمتاز بمفعول شاف على نحو لا يُصدق، من شأنه أن يجدد الخلايا، وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل ممارسي اليوغا يعيشون طويلاً. هذا علم حقيقي، روبرت. هذه المادة تمتاز بخصائص لا يمكن تصورها ولا يمكن أن تنتج إلا عن عقل مدرّب جيّداً للوصول إلى حالة تركيز عميق".

"أذكر أنّني قرأت عن ذلك قبل بضع سنوات".

"أجل، وللمناسبة، هل تعرف قصتة المن الذي نزل من السماء؟".

لـم ير النغدون علاقة بين هذه القصة والموضوع الذي يتحدثان عنه: "هل تعنين المادة العجيبة التي تساقطت من السماء الإطعام الجياع؟".

"بالضبط. فقد قيل إنّ هذه المادّة تشفي المرضى، وتطيل العمر، ولا تنتج غائطاً لدى من يتناولها". صمتت كاثرين وكأنّها تنتظر كي يفهم. ثمّ تابعت: "روبرت؟ غذاء يتساقط من

السماء؟" ربتت على صدرها وهي تقول: "يشفي الجسد على نحو عجيب؟ لا ينتج غائطاً؟ ألا تسرى؟ هذه كلمات رمزية، روبرت! الهيكل هو رمز الجسد، والسماء هي رمز العقل. سلم يعقوب هو العمود الفقري. والمن هو ذاك الإفراز النادر للدماغ. حين ترى هذه الكلمات في الكتاب المقدّس انتبه. فهي غالباً ما تشكّل الإسارات إلى معنى أعمق مخبّأ تحت السطح".

راحت كاثرين تمطره الآن بشرح متواصل عن كيفية ظهور تلك المادة العجيبة نفسها في الأسرار القديمة: إكسير الحياة، ينبوع الشباب، حجر الفيلسوف، الندى، أوجاس، سوما... شم انطلقت تشرح عن الغدة الصنوبرية في الدماغ التي تمثّل العين المطّلعة على كلّ شيء. راحت تقتبس بحماسة من الكتاب المقدس: "حين تكون عينك واحدة، يمتلئ جسدك بالنور. هـذا المفهوم يتمثّل أيضاً في الأجنا شاكرا وفي النقطة التي تُرسم على جبين الهندوسي والتي-".

صمت كاثرين وبدا عليها الارتباك. "آسفة... أعرف أنني أكثرت من الثرثرة، ولكنني أجد هذا الموضوع مثيراً للبهجة. فقد درست لسنوات مزاعم القدماء عن القدرة الذهنية الهائلة للإنسان، والسيوم، يُظهر العلم أن الوصول إلى تلك القوة هو عملية جسدية فعلية. فمن شأن أدمغتنا، إن هي استُعملت بشكل صحيح، أن تستحضر قوى خارقة بالفعل. والكتاب المقدّس، كغيره من كثير من النصوص القديمة، هو عرض مفصل للآلة الأكثر تعقيداً التي ابتكرها الإنسان... ألا وهي العقل البشري". تنهدت مضيفة: "والغريب أن العلم لم يخترق بعد سطح ذلك العقل الواعد".

"بيدو أنّ عملك في العلوم العقلية ميشكل قفزة هائلة إلى الأمام".

قالت: "بل إلى الخلف. فالقدماء عرفوا كثيراً من الحقائق العلمية التي نعيد اليوم الكتشافها. وفي غضون سنوات، سيُجبَر الإنسان المعاصر على قبول ما لا يمكنه حتّى تخيّله الآن: بإمكان عقولنا أن تولّد طاقة قادرة على تحويل المادّة الفيزيائية". صمتت ثمّ أضافت: "فالجزئيات تتفاعل مع أفكارنا... ما يعني أنّ لأقكارنا القدرة على تغيير العالم".

ايتسم لانغدون بلطف.

قالت كاثرين: "لقد جعلني بحثي أعتقد بالتالي: الله حقيقي جداً".

صمت الانغدون، واستغرق تماما في أفكاره.

"تلك هي الهبة العظيمة، يا روبرت، والله بانتظارنا كي نفهمها. في جميع أنحاء العالم، ننظر إلى السماء، بحثاً عن الله... من دون أن ندرك أبداً أن الله ينتظرنا في داخلنا". صمتت كاثرين قليلاً، ثمّ تابعت قائلةً: "حين نفهم هذا الأمر، ستُفتح الأبواب على مصراعيها أمام القدرة البشرية".

تذكّر لانغدون مقطعاً لطالما سبب له الاستغراب، من كتاب للفيلسوف مانلي بي. هول: السو أن المطلق لم يشاً للإنسان أن يكون حكيماً، لما منحه ملكة المعرقة. نظر لانغدون مجدّداً إلى لوحة تمجيد واشنطن؛ الارتقاء الرمزي للإنسان إلى كائن ممجّد.

قالت كاثرين: "والجزء الأغرب هو أنّنا ما إن نبدأ كبشر باستخدام قوتتا الحقيقية، حنّى نملك سيطرة كبيرة على عالمنا. سنصبح قادرين على تصميم الواقع عوضاً عن مجرّد التفاعل معه".

نظر النغدون إلى الأسفل قائلاً: "يبدو ذلك ... خطيراً".

بدت على كاثرين المفاجأة... والإعجاب. "أجل، بالضبط! إن كانت الأفكار تؤثّر الرالعالم، إذاً، ينبغي لنا أن نكون حذرين حيال كيفية التفكير. فالأفكار التدميرية لها تأثير أيضاً وجميعنا نعلم أنّ التدمير أسهل من البناء".

فكر لاتغدون بكل ما قيل حول الحاجة إلى حماية الحكمة القديمة من غير الجديرين به وعدم إطلاع غير المستتيرين عليها. فكر في الكلية الخفية، وطلب العالم الكبير إسحق نيوت من روبرت بويل التزام الصمت التام حيال بحثهما السري. إذ كتب نيوتن في عام 1676 قائلاً، لا يمكن نشره من دون تسبيب ضرر هائل للعالم.

قالت كاشرين: "ثمّة تطور مثير للاهتمام هنا. فممّا يثير السخرية، هو أنّ كلّ الديانات أم العلم العالم ظلّت لقرون تحثّ أتباعها على اعتناق مفهوم الإيمان. والعلم الذي ظلّ لقرون يعتبر الدين خرافة، يقرّ اليوم أنّ الحاجز التالي الذي يقف أمامه هو علم الإيمان... قوّة القناعة المركّزة والذبة العلم نفسه الذي رفض إيماننا بالمعجزات يقوم الآن ببناء جسر فوق تلك الهوّة التي أحدثها".

فكّر لانغدون في كلامها طويلاً. نظر إلى لوحة التمجيد، ثمّ التفت مجدداً إلى كاثرين وقال: "لديّ سؤال. حتى لو أمكنني أن أقبل، ولو لمجرد لحظة، أنني أملك القدرة على تغير المادة الفيزيائية بعقلي، وإظهار كلّ ما أريد... أخشى أنني لا أرى شيئاً في الحياة يجعلني أعتقد بامتلاك قوّة كهذه".

هزرت كتفيها قائلةً: "إذاً، أنت لم تبحث بما فيه الكفاية".

"هيّا، أريد جواباً فعلياً. هذا جواب كاهن. أريد جواب عالم".

"تريد جواباً حقيقياً؟ إذاً، سأعطيك. إن أعطيتك كمنجة وقلت لك إنّك قادر على استعمالها لعزف موسيقى رائعة، أنا لا أكذب. أنت تملك بالفعل هذه القدرة، ولكنك بحاجة إلى قدر هائل من الممارسة لإظهارها. هذا لا يختلف شيئاً عن تعلّم استعمال عقلك، يا روبرت. فالتفكير الموجّه هو مهارة مكتسبة بالتعليم. وإظهار نية ما يحتاج إلى تركيز الفكر مثل الليزر، تصور حسني كامل، وإيمان عميق. لقد أثبتنا ذلك في أحد المختبرات. وتماماً مثل العزف على الكمنجة، أظهر بعض الأشخاص قدرة طبيعية أقوى من غيرهم. انظر عبر التاريخ. انظر إلى قصص تلك العقول المستنيرة التي قامت بإنجازات خارقة".

"كاثرين، أرجوك لا تقولي لي إنّك تعتقدين فعلاً بالمعجزات. أعني، حقاً... تحويل الماء الى شراب، شفاء المرضى بلمسة يد؟".

أخذت كاترين نفساً طويلاً وأخرجته ببطء. "رأيت أناساً يحولون خلايا سرطانية إلى خلايا سايمة بمجرد التفكير فيها. رأيت عقولاً بشرية تؤثّر في العالم الفيزيائي بطرائق لا

حصر لها. وحين ترى ذلك يحدث، روبرت، حين يصبح ذلك جزءاً من واقعك، تصبح المعجزات التي تقرأ عنها مسألة درجة".

بدا لانغدون شارداً. "إنها طريقة ملهمة لرؤية العالم، كاثرين. ولكن بالنسبة إليّ، يبدو ذلك أشبه بقفزة إيمان مستحيلة. وكما تعلمين، أنا لا أؤمن بسهولة".

"إذاً لا تفكّر في الموضوع كايمان. فكر فيه على أنّه مجرد تغيير في منظورك، وقبول أنّ العالم ليس كما تتخيّل بالضبط. فعبر التاريخ، بدأت كلّ الاختراقات العلمية الكبرى بفكرة بسيطة هددت بنسف كلّ معتقداتنا. فمجرد قول إنّ الأرض مستديرة اعتبر مستحيلاً لأنّ معظم الناس اعتقدوا أنّ المحيطات ستنسكب عن كوكبنا. ونظرية كون الشمس مركز الكون اعتبرت هرطقة. لطالما ثارت العقول الصغيرة على ما لا تفهمه. فثمة من يبني... وثمّة من يدمر. لطالما كانت هذه الديناميكا موجودة عبر الزمن. ولكن مع الوقت، يجد المبدعون من يصدقهم، ويتعاظم عددهم، وفجأة يصبح العالم مستديراً، وتصبح الشمس مركز النظام الشمسي. الإدراك تحول، وولدت حقيقة جديدة".

هز لانغدون رأسه، وبدأت أفكاره تأخذ مجرى آخر.

قالت كاثرين: "أرى على وجهك نظرة غريبة".

"آه، لا أدري. لسبب ما، تذكرت للتو كيف اعتدت على ركوب الزورق في البحيرة ليلاً، والتمدّد تحت النجوم، والتفكير في هذه الأمور".

هزت كاثرين رأسها. "أظن أننا مررنا جميعاً بشيء مشابه. التمدّد على ظهرنا والتحديق الله السماء... فهذا يفتح العقل". نظرت إلى السقف ثمّ قالت: "أعطني سترتك".

"ماذا؟" خلع سترته وأعطاها إيّاها.

طوتها ووضعتها على أرض الشرفة وكأنَّها وسادة طويلة، ثمَّ قالت: "تمدّد".

تمــدد لانغدون على ظهره، وثبتت كاثرين رأسه في منتصف السترة المثنية. بعد ذلك، تمــدت بقربه، وكأنهما ولدان ممددان بقرب بعضهما على الشرفة الضيقة، يحدقان إلى لوحة بروميدي الجصية الهائلة.

هم سنت قائلة: "حسناً، ضع نفسك في الحالة الذهنية نفسها... ولد ممدّد في زورق... ينظر إلى النجوم... عقله مفتوح مليء بالاستغراب".

حاول لانغدون أن يطيعها، مع أنّه في البداية، وفي تلك الوضعية المريحة، اجتاحته موجة مفاجئة من الإرهاق. مرت غشاوة أمام عينيه، فلاحظ شكلاً باهتاً فوقه أيقظه على الفور. أهذا ممكن؟ لم يصدق أنّه لم يلحظ ذلك من قبل، ولكنّ شخصيات لوحة تمجيد واشنطن كانت مرتبة بوضوح في حلقتين أحاديّتي المركز. لوحة التمجيد هي أيضاً دائرة ذات نقطة؟ تساءل لانغدون ماذا فاته الليلة أيضاً.

"ثمّة أمر هام أود إخبارك به، روبرت. قطعة أخرى في كلّ هذه الأحجية... قطعة أظن أنها الأكثر غرابة في بحثي".

ثمّة المزيد؟

رفعت كاثرين نفسها على مرفقها وقالت: "وأعدك... إن أمكننا كبشر أن نفهم بحق هذه الحقيقة البسيطة الواحدة... سيتغيّر العالم بين ليلة وضحاها".

استحوذت الآن على كلّ انتباهه.

قالت: "ولكن ينبغي لي أن أذكرك أو لا بالمانترا الماسونية: جمع ما هو مبعثر ... تولد: النظام من الفوضى... الاتحاد".

شعر لانغدون بالفضول: "تابعي".

ابت سمت له قائلةً: "لقد أثبتنا علمياً أنّ قوة الفكر البشري تنمو لليلياً مع عدد العقول التي نتشارك تلك الفكرة".

ظلّ لانغدون صامتاً، يتساءل إلى أين ستصل بتلك الفكرة.

"ما أعنيه هو التالي... رأسان هما أفضل من رأس و احد... والرأسان ليسا أفضل بمرتين، بل بمرات عديدة جداً. حين تعمل عقول متعددة معاً، فإنها تقوّي أثر الفكرة... دليلياً. وهذه هي القوّة المتأصلة في مجموعات الدعاء، ودوائر الشفاء، والغناء الجماعي، والعباد، الجماعية. فكرة الوعي الكوني ليست مفهوماً أثيرياً من مفاهيم العهد الجديد. إنّها حقيقة علمية صلبة... واستخدامها قادر على تغيير عالمنا. هذا هو الاكتشاف الأساسي للعلوم العقلية، والأهمة، أنّه يحدث الآن. يمكنك الشعور به من حولك. فالتكنولوجيا تربطنا بعضنا ببعض بطرائق لم يسبق لنا تخيلها: تويتر، غوغل، ويكيبيديا، وغيرها، جميعها تتضافر لبناء شبك من العقول المترابطة". ضحكت مضيفة: "وأضمن لك، أنّني ما إن أنشر عملي، حتّى تبدأ تلك، المواقع بإرسال رسائل مفادها، الاطّلاع على العلوم العقلية، وسيتفجّر الاهتمام بهذا العلم على نحو دليلي".

شعر لانغدون بثقل رهيب في عينيه.

"أغمض عينيك، سأوقظك عندما يحين الوقت".

أدرك لانغدون أنّه نسي كلّ شيء عن المفتاح القديم الذي أعطاهما إيّاه المهندس... وسبب مجيئهما إلى هنا. ومع شعوره بموجة أخرى من الإرهاق، أغمض عينيه. في الظلام الذي غلّف عقله، وجد نفسه يفكّر في الوعي الكوني... في كتابات أفلاطون عن عقل العالم... واللاوعي الجماعي ليونغ. كانت الفكرة بسيطة ومخيفة في آن.

الله موجود في مجموع كثير ... وليس في الواحد.

قال لانغدون فجأة: "إلوهيم"، وفتح عينيه مجدداً وهو يقيم رابطاً غير متوقّع.

"عفواً؟" كانت كاثرين لا تزال تحدق إليه.

كرر قائلاً: "إلوهيم، الكلمة العبرية التي تعني الله في العهد القديم! لطالما تساءلت عنها".

ابتسمت كاثرين قائلة: "أجل. الكلمة هي جمع".

بالـضيط! لـم يفهم لانغدون أبدأ لماذا تشير المقاطع الأولى من الكتاب المقدّس إلى الله على أنّه جمع الوهيم فالله القدير في سفر التكوين لا يوصف كواحد ... بل كعدّة.

همست كاثرين: "الله جمع، لأنّ عقول الناس جمع".

راحت أفكار لانغدون تدور... أحلام، ذكريات، آمال، مخاوف، اكتشافات... كلّها تدور فيوقه في قبة الروتوندا. وحين بدأ يغمض عينيه مجدّداً، وجد نفسه يحدّق إلى ثلاث كلمات باللاتينية، مرسومة داخل لوحة التمجيد.

.E PLURIBUS UNUM

فكر وهو يغرق في النوم، واحد من كثير.

استيقظ روبرت لانغدون ببطء.

كانت الوجوه تحدق إليه. أين أنا؟

بعد قليل، تذكّر مكانه. جلس ببطء تحت لوحة التمجيد. كان ظهره متصلّباً بسبب النوم على أرض الشرفة.

أين كاثرين؟

تحقّ ق لاتغدون من ساعة ميكي ماوس. حان الوقت تقريباً. نهض ونظر من فوق الدر ابزين إلى الفراغ في الأسفل.

نادى قائلاً: "كاثرين؟" ترددت الكلمة في صمت الروتوندا الخالية.

تــناول السترة عن الأرض، ثمّ نفضها وارتداها مجدّداً. بحث في جيوبه، ولكنّه لم يدد المفتاح الحديدي الذي أعطاه إيّاه المهندس.

عاد أدراجه حول الشرفة، نحو الفتحة التي أشار إليها المهندس... درجات معدنية شدياء الانحدار تصعد في الظلام. بدأ يصعد. تدريجياً، أصبح السلّم أكثر ضيقاً وانحداراً. مع ذلك، تابع لانخدون تقدّمه.

قليلا بعد.

أصبح انحدار الدرج أقرب إلى سلّم من حبال. أخيراً، انتهى السلّم، ووقف لانغدون على منبسط صنغير. رأى أمامه باباً معدنياً تقيلاً. كان المفتاح الحديدي في القفل، والباب كن مفتوحاً قليلاً. دفعه فأصدر صريراً. هبّ من خلفه هواء بارد، عبر لانغدون العتبة إلى الظلام، وأدرك أنّه أصبح في الخارج.

ابتسمت له كاثرين وقالت: "كنت آتية لإيقاظك. حان الوقت تقريباً".

شهق لانغدون حين أدرك أين هو. كان يقف على شرفة صغيرة تحيط بقبة الكابيتول. فوقه مباشرة، كان تمثال الحرية البرونزي يطل على العاصمة النائمة. كان موجها نحو الشرق. هناك، بدأت أولى أشعة الفجر تلون الأفق.

قادت كاثرين لانغدون حول الشرفة، إلى أن أصبحا مواجهين للغرب، على خط متراصف تماماً مع ناشونال مول. في البعيد، بدا نصب واشنطن منتصباً في تور الصباح الباكر. ومن هذا المكان، كانت المسلّة الشاهقة أكثر جمالاً من ذي قبل.

همست كاثرين: "حين تمّ بناؤها، كان أطول بناء على وجه هذا الكوكب".

تخسيّل لانغدون صور الحبر القديمة لبنّائي الحجر الواقفين على السقّالات، على ارتفاع يفوق خمسمئة قدم في الهواء، يضعون أحجارها بأيديهم، واحداً تلو الآخر.

فكّر ، نح*ن بناة، نحن مبدعون.* 

منذ فجر التاريخ، شعر الإنسان أنّ لديه شيئاً مميّزاً... شيئاً أكثر. تاق إلى امتلاك قصوىً لا يملكها. حلم بالطيران، بالشفاء، بتحويل عالمه بجميع الطرائق التي يمكن تختِلها.

وقد فعل ذلك.

اليوم، تزيّن إنجازات الإنسان ناشونال مول. فالمتاحف السميشونية تزخر باختراعاتنا، وفنسنا، وعلمنا، وأفكار مفكّرينا العظماء، تقصّ تاريخ الإنسان كمبدع، من الأدوات الحجرية في متحف تاريخ سكان أميركا الأصليين، إلى الطائرات والصواريخ في المتحف الوطني للجوّ والفضاء.

لو رآنا أجدادنا اليوم، لظنوا بالتأكيد أننا خارقون.

حدق لانغدون عبر ضباب الفجر إلى هندسة المتاحف والنصب التذكارية الموزعة أمامه، وعاد نظره ليستقر على نصب واشنطن. تخيّل الكتاب المقدّس المدفون وحده في حجر الزاوية وفكر.

فكر في الدائرة الكبيرة ذات النقطة، وكيف أنّها ضمّنت في الساحة الدائرية تحت النصب عند مفترق طرقات أميركا. فكّر لانغدون فجأة في الصندوق الحجري الصغير الذي ائتمنه عليه بيتر. وأدرك الآن أنّ المكعّب فُتح ليتحوّل إلى الشكل الهندسي نفسه؛ صليب مع نقطة ذات دائرة في وسطه. ضحك لانغدون. حتّى ذاك الصندوق الصغير كان يشير إلى تقاطع الطرقات هذا.

قالت كاثرين مشيرة إلى قمة النصب: "روبرت، انظر!".

نظر لانغدون إلى الأعلى، ولكنَّه لم يرَ شيئاً.

حدّق أكثر ثمّ رآه.

عبر ناشونال مول، رأى بقعة صغيرة من نور الشمس الذهبي تلمع من قمة المسلّة المسلّة المصنوعة من الشاهقة. راحت النقطة اللامعة تسطع أكثر بسرعة، وتتوهّج، فوق قمة المسلّة المصنوعة من الألومنيوم. راقب لانغدون متعجباً تحوّل النور إلى منارة توهّجت فوق المدينة المظلمة. تخيّل النقش الصغير على الجهة الشرقية لقمّة الألومنيوم وأدرك أنّ أشعّة الشمس الأولى التي تصل إلى عاصمة أميركا كلّ يوم، تنير كلمتين:

Laus Deo

همست كاثرين: "روبرت، لا أحد يقف هنا لمشاهدة شروق الشمس. هذا ما أراد بيتر منًا رؤيته".

شعر النغدون بنبضه يتسارع مع ازدياد وهج القمّة حدة.

"يقول إنّه يظن أنّ هذا هو السبب الذي دفع الأجداد إلى بناء نصب بهذا الارتفاع. لا أدري ما إذا كان هذا صحيحاً، ولكنّني أعرف أنّ ثمّة قانوناً قديماً ينصّ على عدم السماح ببناء شيء أطول من المسلّة في العاصمة. أبداً".

راح النور يغمر جزءاً أكبر من حجر القمّة مع صعود الشمس في الأفق خلفهما. بينم كان لانغدون يشاهد هذا المنظر، شعر تقريباً أنّ نجوم السماء ترسم من حوله مداراتها الدائمة في المهندس الأعظم للكون وكيف قال بيتر إنّ الكنز الذي يريد أن يراء لانغدون لا يمكن كشفه سوى من قبل المهندس. افترض لانغدون حينها أنّه يعني وارز بيلامي. لم يقصد ذاك المهندس.

مع ازدياد أشعة الشمس حدة، غمر الوهج الذهبي حجر القمة الذي يزن ثلاثة آلاف وثلاثمئة باوند بأكمله. عقل الإنسان... يتلقّى التنوير. بعد ذلك، بدأ النور يهبط على طول النصب، كما يفعل كلّ صباح. السماء تنزل اللي الأرض... أدرك لانغدون أنّ هذه العملية تنعكس مع حلول المساء. تغرق الشمس غرباً، ويصعد النور مجدّداً من الأرض إلى السماء... استعداداً لبداية نهار جديد.

بقربه، ارتعشت كاثرين واقتربت منه. أحاطها لانغدون بذراعه. وقف الاثنان جنباً إلى جنباً الله على المتين، وفكر لانغدون في كلّ ما اكتشفه الليلة. فكّر في اعتقاد كاثرين أنّ كلّ شي، على وشك أن يتغيّر. فكّر في اعتقاد بيتر أنّ عصراً من التنوير أصبح وشيكاً. وفكر أيضاً في كلام نبي عظيم قال بجرأة: ما من شيء خفي لن يُكشف، ما من سرّ لن يخرج إلى النور.

مسع شسروق الشمس على واشنطن، نظر لانغدون إلى السماء، ورأى آخر نجوم الليل، تختفي. فكّر في العلم، في الإيمان، وفي الإنسان. فكّر كيف أنّ كلّ ثقافة، في كلّ مكان وفي كلّ زمان، كان لديها دوماً قاسم مشترك. لدينا جميعاً خالق. استخدمنا أسماء مختلفة، وصلوات، مختلفة، ولكنّ الله هو الثابت الكوني بالنسبة إلى الإنسان. الله هو الرمز الذي تشاركناه كلّنا... رمسز جميع أسرار الحياة التي لم نفهمها. لقد مجد القدماء الله كرمز للقدرة اللامحدودة، ولكنّ البشر أضاعوا ذلك الرمز مع الزمن. حتى اليوم.

في تلك اللحظة، وقف روبرت لانغدون على قمة الكابيتول، وبدأت أشعة الشمس تغمره بدف ئها، فشعر بشيء قوي يتفجّر في أعماقه. كان انفعالاً لم يسبق أن أحس به على هذا النحو في حياته.

الأمل.

العاصمة واشنطن: تتم دعوة أستاذ علم الرموز في جامعة هارفرد، روبرت لانغدون، في اللحظة الأخيرة لإلقاء محاضرة مسائية في مبنى الكابيتول. ولكن، وبعد لحظات من وصوله، يتم اكتشاف شيء مثير للاضطراب في وسط قاعة الروتوندا، شيء تم تشفيره على نحو مروّع بخمسة رموز غامضة. عرف لانغدون أنها دعوة قديمة تقود مستلمها إلى حكمة باطنية سرية ضائعة. وحين يتعرض مُرشد لانغدون الموقر، بيتر سولومون، المحسن والماسوني البارز، إلى الخطف، يدرك لانغدون أنّ أمله الوحيد في إنقاذ حياة صديقه هو قبول تلك الدعوة الغامضة، أيا يكن المكان الذي تقود إليه. سرعان ما تجرف الأحداث لانغدون خلف واجهة أهم مدينة تاريخية في أميركا، عبر الحجرات والهياكل والأنفاق السرية الموجودة فيها. وكلّ ما هو مألوف يتحوّل إلى عالم غامض وسرّي لماض مخبّاً ببراعة، بدا فيه أنّ الأسرار الماسونية والاكتشافات غير المسبوقة تقوده إلى حقيقة واحدة لا تصدّق.

رواية رائعة نُسجت خيوطها ببراعة بالأحداث التاريخية المحجوبة، والرموز الغامضة، والشيفرات المبهمة. «الرمز المفقود» قصة مشوقة وذكية، تفاجئ القارئ عند كل منعطف. وكما سيكتشف روبرت لانغدون، فما من شيء أكثر غرابة من تلك الأسرار الواضحة للعيان...

### صدر للمؤلف أيضاً:













